# إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس

تأليف ابن زيّدان: عبد الرحمن بن محمد السّجلماسى (۱۲۹۰ - ۱۳۲۵هـ)

تحقيق

الدكتور على عمر بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة المنيا والإمام بالرياض ومن الباحثين بمركز تحقيق التراث (سابقا)

الجزءالثالث

الناشر مكتبة الثقافة الدينية

#### الطبعة الاولى ٢٠٠٨ هـ - ٢٠٠٨ حقوق الطبع محقوظة للناشر الناشر مع لا يفتين إلى معترفة المساسر

مكتبة الثقافة الدينية

٢٢٥ شارع بورسعيد ــ القاهرة

٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٩ ٩ ٢ ٠ ١ ٤ ٨ ٣ ٩ ٩ ٢ / فاكس: ٧٧٢ ٢ ٣ ٩ ٩ ٢

E-mail: alsakafa\_aldinay@hotmail.com

بطاقة القهرمية إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون القنية

اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس ج٣ تاليف: ابن زيدان عبد الرحمن بن محمد المكناسي ، تحقيق: على عمر - ط ١ -- القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية ٢٠٠٨

ەمج: ۲۴ سم تىمك: ۲۹۱ ۳۹۱ ۷۷

ا- الفقهاء –معاجم

العلهاء عملاجم أعمر ، على (محقق)

.- سر ، سو ب- العنوان

نیوی : ۹۲۲،۵۸

رقم الايداع :۸۲۲۸ /۲۰۰۸



j





كان المؤلف قد أهدى لجلالة الملك فؤاد ملك مصر نسخة مما طبع من التاريخ فورد عليه الرد من حضرة صاحب الدولة محمد توفيق نسيم باشا رئيس الوزارة المصرية سابقا ورئيس الديوان الملوكي حالا







إتجاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضره مكناس لابر زيدار





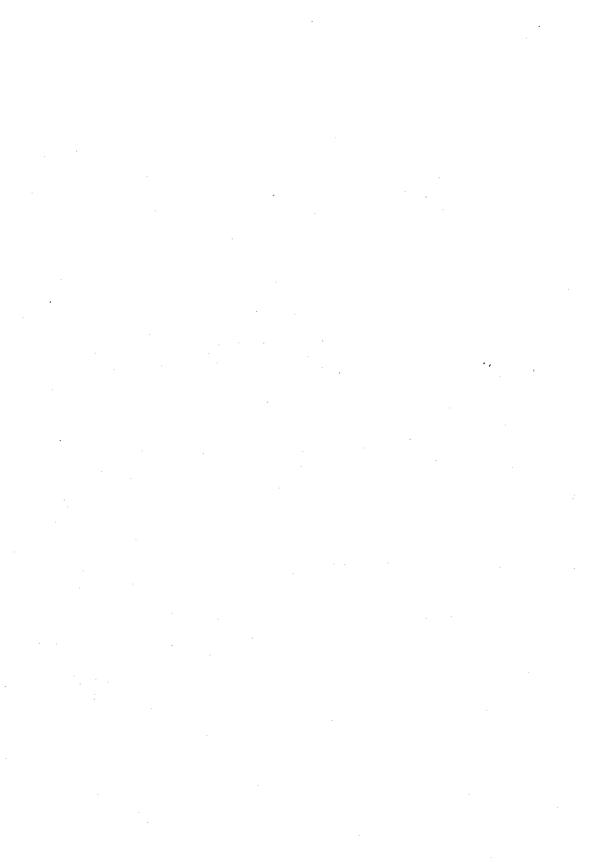

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

\* \* \*

۱۲۶ - الحسن بن عشمان بن عَطِيَّة التجاني المكناسي المعروف بالوَنْشَرِيسي أبو على.

حاله: فقيه عدل متقن نقاد، مفت مدرس نفاع، صالح فرضى حيسوبى، له عناية بفروع الفقه ومعرفة بقرض الشعر، والأدب.

وهو من جملة من لقيه لسان الدين ابن الخطيب من أئمة مكناسة وجلة أعلامها وقد قال في حقه: وكان فقيها عدلا من أهل الحساب والقيام على الفرائض والعناية بفروع الفقه ومن ذوى السذاجة والفضل ويقرض الشعر، وله أرجوزة في الفرائض مبسوطة العبارة مستوفية المعنى هد.

وقال ابن الأحمر في حقه: شيخنا الفقيه المفتى المدرس القاضى الفرضى الأديب الحاج أبو على بن الفقيه الصالح أبى سعيد عثمان التجانى المنعوت بالونشريسي أجازني عامة (١) ه.

ذكر لـ ماحب المعـيار فتـاوى عدة في غـاية الإتقان تبـرهن على تبـحره وتضلعه.

۱۲۵ – من مصادر ترجمــته: جذوة الاقــتباس ١/١٧٩، وكــفاية المحــتاج ١/ ١٢٠. ونفح الطيب ٥/ ٣٥٣ – ٣٥٣، ونفاضة الجراب – ص٣٥٥، ونيل الابتهاج ١/ ١٧١، ووفيات الونشريسي ولقط الفرائد في موسوعة أعلام المغرب ٢/ ٦٩٢، ٦٩٣.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ٥/ ٣٥٢، ٣٥٣.

مشيخته: منهم الفقيه الإمام النظار أبو عبد الله محمد بن أبى الفضل بن الصباغ الخزرجي المكناسي.

الآخذون عنه: منهم ابن الأحمر أجازه موطأ مالك برواية يحمى بن يحيى [ولد في حدود أربع وعشرين وسبعمائة، وكان حيا في حدود التسعين](١).

١٢٥ - الحسن بن عطية<sup>(٢)</sup> أوردهما معا ابن غازي في روضه.

حاله: فقيه جليل. علامة أصيل. عدل رضى من عدول مكناسة المبرزين ومدرسى جامعها الأعظم، له مهارة تامة ويد طولى وعناية كاملة بفروع الفقه وتضلع فى الحساب والفرائض وقرض الشعر ولى القضاء أظنه بفاس ثم رحل إلى الحج فى خلق ورجع لفاس وهم أن يتخلى عن القضاء ويتفرغ للعبادة حتى يأتيه أمر الله فقالت له امرأته: إما أن ترجع للقضاء وإما أن تطلقنى فإنى استأنست أن يخدمنى النساء فرجع إلى القضاء ثم مات بعد خمسة عشر يوما.

مشيخته: منهم الفقيه الراوية الحافظ خاتمة محدثي المغرب أبو البركات بن الحاج البلفيقي (٣).

<sup>(</sup>۱) مكان ما بين الحاصرتين في المطبوع: «وفاته: توفي عام واحد وثمانين وسبعمائة». وما بين الحاصرتين هو ما ورد لدى المقسرى في نفح الطيب ٥/٣٥٣، وابن القاضى في جذوة الاقتباس ١/ ١٨٠ ولديه: «لم أقف على وفاته»، والمتنبكتي في كفاية المحتاج ١/ ١٢١، ونيل الابتهاج ١/ ١٧١.

١٢٥ - من مصادر ترجمته: جذوة الاقتباس ١/ ١٧٩، ونيل الابتهاج ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) بعدها في المطبوع: «ابن أخى الذي قبله» وهذا إنما ينطبق على الحسن بن عشمان الذي قبل هذه الترجمة.

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى نـهاية الترجـمة خاص بالحـسن بن عثمـان كما نص عـلى ذلك المقرى فى ترجمتـه. والمؤلف هنا خلط بين ترجمة الحسن بن عثـمان ابن أخى الذى بعده، دون أن يتنبه.

الآخذون عنه: منهم ابن الأحمر، وجماعة. قال ابن الأحمر: وأجازني عامة (١) هـ.

مؤلفاته: منها رجز في الفرائض مبسوط العبارة مستوفى المعنى. قال في نفح الطيب: وله شرح عليه هـ.

وفتاوى عدة نقل منها صاحب المعيار جملة وافرة وحلاه عند التعرض لذكره بالقاضي العلامة.

ومن ذلك قوله فى القضية التى وقعت له مع عدول مكناسة لما عينه السلطان أبو عنان فى جملة من وقع عليه اختياره حين أمر بالاقتصار على عشرة من الشهود بالمدينة المذكورة وأنف شيوخ عدولها من ذلك لحداثة سن المترجم:

ونستعينه على الدواهي (٢)
على النبى دونه كل الأنام
ان يهب النصر أمير المؤمنين
لا زال في عيز مع الأمان
من سوس الأقصى إلى بغداد
وجعل الكل له مهادا
دونك أمرى إنه مفسر

نبدا أولا بحدد الله ثم نوالى بالصلاة والسلام وبعد ذا نسأل رب العالمين خليفة الله أبا عنان ملكه الله من البلد ويسر الحجاز والجهادا يا أيها الخليفة المظفر عبدكم نجل عطية الحسن

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ٣٥٣/٥.

<sup>(</sup>٢) الخبر والأبسيات لدى المقرى ٥/٣٥٣ وقد نسب الأبيسات إلى الحسن بن عشمان بن عطية وليست للحسن بن عطية، ومثله لدى التنبكتي في نيل الابتهاج ١/١٧١ – ١٧٢.

وهو في أمــــركم المعــــهـــود من جملة العشرة الشهود نص عليه أمركم تعيينا وسنه قـــارب أربعـــينا مع الذي ينتسب العبد إليه من طلب العلم وبحث عليه على الفرائض له أرجوزة أبرز فى نظامها إبريزه ومسجلس له عملي الرسسالة فكيف يرجو حاسد زواله حاشا أمير المؤمنين ذاكا وعدله قد بلغ السماكا وعلمه قد طبق الأفاقا وحلمه قد جاوز العراقا قَصَّر عن إدراك حاتم طي الله وجودہ مشتہر فی کل حی

ويقال إنه لما وصلت الأبيات للسلطان أمر بإقراره على ذلك.

ولادته: ولد في حدود أربع وعشرين وسبعمائة وكان حيا قرب التسعين وسبعمائة.

# ١٢٦ - الحسن أبو الطيب بن محمد السهلى الشهير بآمكراز.

دفين خارج باب أبى العمائر أحد أبواب مكناسة الزيتون، وضريحه هنالك شهير كان عليه بناء حافل أخنى عليه الدهر اليوم فَهُدٌ ومزقت بهجته كل ممزق بعد حلول الدولة الحامية.

ولعبت بضريحه أيدى الحدثان تارة يكون مقيلا للفاسقين، وتارة مرحاضا للمتغوطين، وآونة لربط الدواب وأخرى لطرح القاذورات والأوساخ.

حاله: شيخ جليل القدر. شهير الذكر. حسن السيرة. منور السريرة. طريقه راجعة إلى الشيخ أبي عبد الله الجزولي.

الآخذون عنه: يقال منهم السيد عياد والد أبى زيد عبد الرحمن المجذوب. وفاته: توفى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة.

١٢٧ - الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن حرزوز المكناسي أبو على.

من ذرية أبي على منصور.

حاله: كان رحمه الله فقيها جليلا علامة فهامة إمامًا عارفا محدثا ماهرًا، متفنا مشاركا متضلعًا، أديبا كاتبا، خطيبًا فصيحاً بليغا، لم ير بالمغرب خطيب أفصح منه، ولم يكرر خطبة قط.

رحل إلى المشرق ولقى به المشايخ وأخذ عنهم، وكان يروى كتب السنة الستة والموطأ لإمامنا مالك بأسانيدها إلى مؤلفيها بالإجازة العامة، وقد كان بلغ الغاية القصوى من الحظوة والوجاهة عند ملوك عصره، وكانت له نية صالحة في طريق القوم.

امتحنه السلطان أبو عبد الله محمد الشيخ السعدى لكلام بلغه عنه وأنه كان يعرض في خطبه به ويحذر الناس من اتباعه والانقياد إليه ويقول على المنبر: جاءكم أهل السوس الأقصى البعاد، ثم يذكر الشيخ ويقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد في كلام غير هذا.

فقتله هو وولده صبرا، وعلقهما على باب دارهما، وكان قد أخبر الممتحن بذلك الشيخ أبو الرواين الآتى فى حرف الميم فى قصة تأتى هناك بحول الله، ولما أشخص مع ولده لمصرعهما قال لولده: اصبر يا ولدى هى والله شهادة كشهادة شهيد الدار يعنى ابن عفان رضى الله عنه.

مشيخته: أخذ عن أبى عبد الله محمد الوقاد حسبما أفصح بذلك هو نفسه فى فتواه بالموافقة على جواز اعتمار الممنون عليهم بالإسلام من الذميين بأسواق المسلمين، وهى من جملة مشمولات نصيحة المغترين وكفاية المضطرين فى التفريق بين المسلمين بما لم ينزله رب العالمين، ولا أخبر به الصادق الأمين، ولا ثبت عن الخلفاء المهتدين.

وأخذ عن أبى حفص عمر بن نور الدين أبى الحسن على بن علم الدين الربيع سليمان الجزائرى مسكنا التونسى موطنا والبسه الخرقة، وذلك يوم الأربعاء ثامن عشر حجة الحرام سنة اثنتين وتسعمائة، وقد لبسها هو من يد شيخه أبى إسحاق إبراهيم التازى عن المراغى بسنده الشهير كما ذلك بفهرسة المترجم، وصافحه وشابكه وأضافه بالأسودين، وسمع منه حديث الرحمة وهو أول حديث سمعه منه وأجازه، بجميع ما ذكر، وأبو حفص هذا يروى عن التازى المذكور عن الزواوى بأسانيده.

وأخذ أيضا عن الحافظ فخر الدين عشمان الديمى المصرى بمنزله بالديار المصرية وأجازه بالكتب الستة، وموطأ إمام دار الهجرة إمامنا مالك بن أنس رضى الله عنه.

وعثمان هذا يروى صحيح مسلم وسنن ابن ماجه عن عز الدين عبد الرحيم ابن محمد بن الفرات، وصحيح البخارى عن أبى إسحاق إبراهيم بن صدقة الصالحي الحنبلي، ويروى موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى وسنن الترمذي وشمائله وسنن النسائي، وسنن أبى داود قراءة وسماع قراءة لبعضه عن الشيخ عز الدين المذكور حسبما وقفت على ذلك في إجازات شيوخه له بخطوطهم رحم الله الجميع بمنه.

الآخذون عنه: سمع منه أبو عبد الله محمد بن عسكر صاحب الدوحة وغيره.

وفاته: توفى شهيدا في ذي القعدة عام ستين وقيل واحد وستين وتسعمائة. ١٢٨ - حسن نور الدين بن أحمد بن العباس بن أبي سعيد المكناسي.

حاله: فقيه علامة له مشاركة في سائر العلوم دخل مصر سنة أربع وسبعين وألف ورحل إلى الحج واجتمع على السيد عبد الرحمن المحجوب المكناسي بمكة.

مشيخته: أخذ عن أبى عبد الله محمد بن أحمد الفاسى نزيل مكناس وحضر دروس سيدى عبد القادر الفاسى ودروس الشبراملسى ومنصور الطوخى وأحمد البشبيشى ويحيى الشهاوى وغيرهم.

ولادته: ولد بمكناس سنة إحدى ومائة وألف.

وفاته: توفى بمصر سنة إحدى ومائة وألف.

۱۲۹ - الحسن بن رحال بن أحمد بن على التدلاوى ثم المعداني - كذا قرأته فيما كتبه بخطه منه نقلت - الإمام الكبير أبو على.

حاله: كان نادرة الزمان، وأعجوبة الأوان، حافظا لافظا متضلعا ماهرا، له ملكة واقتدار في سائر الفنون حتى كان يدعى بصاعة العلوم والتدريس، له عارضة كبيرة في الفقه، واتساع زائد في النوازل والأحكام، وملكة عجيبة في الفتوى، وصبر هائل في مجلس الإقراء، متسع الصّدر والعارضة لما يلقى عليه في مجلس درسه من الأبحاث، يجلس للدرس عند طلوع الشمس ويتمادى إلى الزوال من غير ملل ولا ضجر، وهذا لا ريب تأييد إلهي.

وكان لا يعجز عن الجواب مع استحضار النصوص المحيطة بالمرام، كثير المطالعة والتقييد، مرجوعا إليه في الفتاوي، مستحضرًا للفروع، كثير الإنصاف

والتواضع، سليم الصدر، كريم الأخلاق، حلو المداعبة، بعيدًا عن التصنع، مطنبا في الكلام، مفضالا جوادًا.

ولى قضاء فاس العليا ثم أخر عنه وأكب على التدريس والتأليف، ثم ولى فى آخر أمره قضاء مكناسة وبها توفى قاضيا.

وكان كثير العيال، كثير التزوج مطلاقا، ولد عدة أولاد، أفنى الموت الكثير منهم، وكان أكولا، قال بعضهم: بات عنده ضيف فأتى بطعام كثير في إناء كبير يشبع جماعة من الناس فأكل الضيف مثل عادته، وأكل المترجم جميع الطعام الذي بقى، وشرب ما يناسبه من اللبن العقيد، وبقى الضيف متعجبا.

وبات يطالع إلى أن طلع الفجر فصلى الفجر والصبح، ثم جلس للمطالعة إلى أن خرج للتدريس فجلس يدرس إلى الزوال على عادته، وكان قليل النوم كلما أدام الأكل زادت قواه فى المطالعة، وذلك أمر عجيب لمخالفته للعادة، فقد اتفق الأطباء على أن كثرة الأكل تورث النوم والعكس بالعكس، والله على كل شيء قدير، ومستند ما اتفق عليه الأطباء هو العادة ؛ لأن كثرة الأكل ينشأ عنها السمن وكثرة الدم وهما يقتضيان كثرة النوم.

مشيخته: منهم الشيخ الإمام الحسن بن مسعود اليوسى، وسيدى عبد السلام القادرى ونظراؤهم.

الآخذون عنه: جم غفير، منهم المحدث الكبير الإمام القدوة ذو البقدر الخطير سيدى الكبير السرغيني، ومنهم العلامة الصالح المتبحر سيدى أحمد بن مبارك السلجماسي، وأبو الحبجاج يوسف المجيلدي، وأبو عبد الله محمد بن البكرى الشاذلي الدلائي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الصادق الدكالي، وغيرهم من الفحول.

مؤلفاته: لـه شرح جليل المقدار على المختـصر الخليلي من باب النكاح إلى آخره، وقفت عليه بالخزانة السلطانية في نحو خمسـة عشر جزءا ضخما، وحاشية

عجيبة المثال على شرح الخرشى وقفت عليها فى أربع مجلدات ضخام بالخزانة المذكورة وعلى الربع الأول منها فى غيرها، وغالب ظنى أن ذلك الربع من مبيضة المؤلف، وحاشية على شرح الشيخ ميارة على التحفة مطبوعة متداولة بأيدى الناس، وتأليف سماه الإرفاق فى مسائل الاستحقاق وغير ذلك، وبالجملة فقد كان حافظ مذهب مالك فى زمانه.

شعره: من ذلك قوله:

إياك والتفريط في الأقوات مع فتنة ومحنة قد عظمت سيما في مغربنا وشبهه فالقوت روح الجسم والحياة

فهى قدوام الدين والحياة فى ظاهر وباطن كدما ثبت فاجهد لما ذكرته وانتبه وفقده طبعا هو المات

وفاته: توفى بمكناس ثالث رجب عام أربعين ومائة وألف ودفن بضريح أبى عثمان سعيد المَشَنْزَائي<sup>(1)</sup> خارج باب وجه العروس من مكناس، وتوفى وهو يقرأ كتاب الشفا للقاضى عياض ابتدأ قراءته وهو مريض والطلبة يدخلون عليه للقراءة بداره رحمه الله، وإلى الرمز لوفاته أشار أبو العباس أحمد المنصورى بقوله كل مشكل من قوله:

إن ابن رحال تفرد بالعلا وأوضح في فتح لدا (كل مشكل) ۱۳۰ حمادي أبو المواهب بن عبد الواحد الحمادي نسبة لفخذ من قبيلة

۱۱ = حمادی ابو المواهب بن عبد الواحد احمادی نسبه تعدد س حبید برابرة بنی مطیر الشهیرة الشهیر بالمکناسی.

حاله: فقيـه ناسك، دين ورع سالك، ولى شهير، عارف كـبير، ممن يشار إليه بالخير والصــلاح، والبركة والنجاح، موسوما بالولاية، مــلحوظا بعين الرعاية

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: «المشتراثي» وصوابه في موسوعة أعلام المغرب - ص ٨٨٠.

والعناية، يذكر أنه كان في أول أمر ذا سياحة فاشتد عليه الأمر وطال به الفتح فأنشد مستغيثا بالنبي الطاهر:

وما بغرتك الغراء من بلج وما بشغرك من در ومن فلج فإننا يا رسول الله فى حرج

بما بوجهك من حسن ومن بهج وما بعينك من سِرٍّ وَمِنْ دعج أغثنا يا خير خلق الله عن زعج

فأتاه الفتح والفلاح. ونال ما يرجوه من مولاه الفتاح. فأنشد لسان المقال منه من غير خوف لوم ولا جناح:

ولن ترى بعد هذا اليوم من حرج فقل لبارقة الأيام ايت تج وليس بعد قوام الأمر من عوج

أبشر هنيئا لقد ظفرت بالفرج علاك طالع صبح الوصل في وهج فالسعد في شرف والذكر في هرج

وقد كان يزوره الولى الصالح الشريف مولاى عبد القادر العلمى، والشيخ التاودى بن سودة، وقد تحدث الناس عنه بكرامات، وأمور خارقات، وكان ورده الذى يلقن أصحابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية إلى السورة مائة مرة فى كل يوم وعقب كل مرة: اللهم إنى توكلت عليك لأعلى غيرك، اللهم اكفنى ما أهمنى، وما لم يهمنى، عما علمته وما لم أعلمه من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.

وكانت له معرفة بعلوم الأسماء والجدول، محبا في آل البيت معظما لهم وله أحزاب وصلوات على النبي عليها.

وفاته: توفى أواسط المائة الثالثة بعد الألف بمحروسة فاس، ودفن قريبا من وادى الزيتون، وقبره هنالك مشهور مزار متبرك به، إلى الآن

۱۳۱ - الحسن بن مبارك السوسى المكناسى الوفاة الولى الصالح المجذوب المكاشف.

حاله: كان فى أول أمره قاطنا بحانوت حجام قرب سيدى عمرو بوعوادة من حومة حمام الحرة يتكلم بكلام كالمخاطب لشخص، وهو يقصد غيره، يرى فى بعض الأحيان كالأسد لا يقدر أحد أن يكلمه، وكانت تفد لزيارته الوفود من الحواضر والبوادى، وكان ذا أحوال ومكاشفات ولا يتكلم إلا باللسان البربرى، وقل ما يؤمه أحد وفى نفسه حاجة إلا وكاشفه بمراده وما يئول إليه أمره تصريحا.

وحكى عنه صاحب سلوك الطريق حكايات من هذا الباب وقعت له معه أعرب له فيها عما فى ضميره، وحكى أن الحاجب ابن الرضى المراكشى جاءه وقد كان سلطان الوقت مرض مرضا مخوفا، فقال له: يا سيدى إن السلطان مريض وإنا نخاف عليه الموت، فقال له لا تخف إلا على نفسك، فكان من قضاء الله وقدره أن السلطان برىء وقتل الحاجب المذكور، بعد أن عظم مكانه عنده.

وحكى أن بعض أهل مكناسة عزم على الحج فقال لولده: اشتر خبزة ولحما واذهب لسيدى الحسن واسمع منه ما يقول فى شأن الحج، ففعل الولد، فجعل سيدى الحسن يقول: يذهب للحج يذهب للحج من يأخذه عزرائيل، قال: فكرهت أن أقول ذلك لأبى وقلت تكلم بالبربرية فلم أفهمه فيما سافر الركب حتى كان الوالد فى قبره ويتحدث الناس عنه من هذا النوع بكل غريب باهر.

وفاته: توفى سنة خمس وسبعين ومائة وألف، ودفن قرب ضريح سيدى عمرو بوعوادة، وبنى عليه مقام ومسجد وصارت له عمارة أكثر من عمارة سيدى عمرو المذكور.

١٣١ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٧/ ٢٣٧٥.

#### ١٣٢ - الحارث بن المفضل الحسناوي السهلي أصلا المكناسي دارا.

حاله: فقیه عـلامة من أعیان مهرة محققی عصـره، وأوحد فضلاء مصره، کان معاصراً للشیخ الرهونی محشی الزرقانی وبنانی، وربما کان فی عداد شیوخه.

وهو من جملة أعيان العلماء الذين وافقوا على تأليف له نقله في حاشيته المذكورة عند قول المتن، وقدمت بينة الملك من باب السهادات وقد صرح بأن الموافقين له عليه من محققى أعيان علماء عصره، وأثبت تقاريظهم ثمة وهم أى المقرظون الموافقون: الشيخ الطيب بن عبد المجيد بن كيران، والشيخ محمد بن أحمد بن محمد بنيس، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحائك المصمودي التطواني، والشيخ المترجم، والشيخ سيدي محمد بن الخضر النجار المسنى السماتي، والشيخ سيدي محمد بن محمد الجنوبي الحسنى، والشيخ سيدي محمد بن الحسنى العلمي هكذا ذكر محمد بن الصادق بن أحمد بن الحسين بن ريسون الحسنى العلمي هكذا ذكر نصوص موافقاتهم له على هذا الترتيب، ولم أقف على تاريخ وفاته.

۱۳۳ - الحسن بن مولاى المهدى بن مولاى أحمد بن مولاى المهدى بن سميه أيضا نجل تاج مفرق الدولة العلوية أبى النصر مولانا إسماعيل.

قدس الله سره الشريف الأصيل. البركة الجليل. الصالح الأنزه.

حاله: بركة صالح، ذاكر ناسك صبور مقبل على الله، دال عليه بحاله ومقاله، معرض عن سائر الخطط والمناصب العلمية، وربما تعاطى بعض أسباب المعاش من بيع وشراء إذا ضاق به الأمر في تحصيل ضروريات عياله، قنوع باليسير، مكتف بأدنى بلغة.

رحل لطلب العلم بمحروسة فاس وتلقاه من أفواه جلة حملته وجد واجتهد حتى حصل ما قسم الله له، ثم قفل لمسقط رأسه زاوية زرهون، وصار حامل راية

دروسها فانتفع به كل طالب للعلم وقتئذ بها، ثم انتخبه السيد عبد الله بن أحمد لإقراء ولده السيد عبد السلام العلم بفاس مدة مديدة، وبعد موت المذكور رجع للزاوية وانكب على تدريس العلم وإفادته، ثم انتقل لمكناس وأقبل على نشر العلم وبثه في صدور الرجال راض بالقليل من الطعام والدون من الثياب، مقبل على الله في سره ونجواه، ولوع بمحبة الصالحين ومجالسة أهل الخير، والأنس بحديثهم.

ولم يزل هذا شأنه وديدنه إلى أن ألبسه المولى سبحانه حلة مرض مزمن أقعده بل أضجعه، فتلقى ذلك بكمال الرضا، بحيث صار لا يتمنى زواله، ولا يبحث عن طريق التخلص منه.

ولم تزل أسراره القلبية تنمو، ومرضه يتزايد حتى صار نصفه الأسفل لا يتحرك إلا بمشقة، وقلبه مع ذلك ممتلئ بالأسرار طافح بالأنوار، فكان وهو بهذه الحالة يفيض على زائريه مما هو فيه فيبجدون في ذلك من الرقة والإنابة والحشية ما كانوا قبله بُعَداء عنه، وقد لازمه المرض الموصوف وهو معه على هذا الحال المعروف مدة سنين إلى أن لبى داعى مولاه وانتقل لما اختير له رحمه الله.

مشيخته: أخذ عن مختصر الرهوني الشيخ سيـدى محمد بن المدنى جنون وهو عمدته ومن في طبقته من أعلام ذلك الزمان.

الآخذون عنه: منهم إمام وخطيب مسجد الضريح الأنور الإدريسى العلامة سيدى الفاطمى بن الفضيل ومنهم سيدى محمد بن الفاطمى الإدريسى ومنهم ابن عمنا العلامة الأقعد ابن أخى المترجم سيدى محمد بن أحمد وخلق وستأتى تراجم هؤلاء فيما بعد بحول الله.

وفاته: توفى بمحروسة مكناس صبيحة يوم الجمعة ثانى شوال عام ثلاثين وثلاثمائة وألف ودفن بضريح سيدى عبد الله الدراوى المدعو الضاوى ضجيعا له قرب ضريح سيدى أحمد بن خضراء المتقدم الترجمة.

۱۳۶ - الحسين بن الحسن بن حفيد بن محمد - فتحا - بن زين العابدين بن فخر الملوك مولانا إسماعيل الحسني.

المكناسي النشأة والدار والإقبار.

حاله: فقيه أستاذ مجود، كان يحفظ قراءات السبع ويؤدب الصبيان بمسجد الشاوية المعروف اليوم بجامع الستينية، نسخ كتبا عديدة وكانت طريقته تيجانية، وكان مقدما فيها وله الإذن الخاص في تلقين أورادها وأسرارها، ولم يزل متمسكا بذلك العهد إلى أن لبي داعي مولاه وانتقل لما اختير له رحمه الله.

مشیخته: أخذ عن سیدنا الجد دنیة مولای عبد الرحمن بن علی بن زیدان، والسید فضول بن عزوز، وابن الجیلالی<sup>(۱)</sup> السقاط وغیرهم.

الآخذون عنه: أخذ عنه القرآن غير واحد، وتخرج على يده من حملة القرآن عدد وافر من الأشراف وغيرهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: ﴿الجيلاني﴾ وصوابه من الموسوعة ص ٢٧٦١.

## حرف الخاء

\* \* \*

### ١٣٥ - الخياط الزرهوني.

حاله: ولد بمدشر العامة من جبل زرهون، ثم رحل لفاس فقرأ القرآن بالروايات العشر وأتقن حفظها، وقرأ الخزرجية والقلصادى والمنية، ومهر فى الحساب والفرائض والتاريخ وأيام الناس وسياسة الملوك، ثم اتخذ مكتبا لتعليم الصبيان بحومة زقاق الحجر من مدينة فاس، ثم رشحه جارى الحومة المذكورة لمباشرة زمام ما يقبضه من اللوازم، ثم صار يباشر زمامات سائر المكلفين بقبض الأداءات البلدية بسائر حومات فاس، وعددها إذ ذاك أربعة وعشرون حومة وبجميع حسابات ذلك.

فقربه واصطفاه إليه عامل فاس إذ ذاك من قبل السلطان سيدنا الجد مولانا إسماعيل وهو أبو على الروسى، فولاه على الجسميع حتى لم يبق لأحد معه فى تلك الجهة من الأمر شيء، حتى صار يضرب المغارم على من يستمع للوعاظ والقصاص بمسجد القرويين، ويوقع القبض على من لم يؤد ما وظف عليه من المغرم، فترك الناس لذلك الإتيان للمسجد والاستماع للوراقين.

ثم لما أراد الله أفول طالع ظلمه، وإراحة المسلمين من بغيه، اتفق أن قدم لفاس اسى المؤذن مسامر مولانا الجد السلطان مولانا إسماعيل لزيارة ابنته فى مرض أصابها، فدخل لمسجد القرويين بقصد سماع كتاب الحلية من القلص، فوجد المسجد فارغا لا يسمع من الوعاظ إلا النزر المقليل من الناس، فبحث عن السبب فأخبر بفعل المترجم فأسرها فى نفسه.

ولما رجع لمكناس وجلس مع الـسلطان على عادتـه سأله عن أحـوال الناس

وعن الأسعار والرخاء وتأمين البلاد والطرق وعمارة المساجد وقراءة العلم وأهل الدين والخير وسيرة عماله فيهم، فأخبره عن ذلك، إلى أن بلغ لخبر القرويين فأخبره بفعل الخياط المذكور مترجما فيها.

فاغتياظ لذلك الفعل السبيئ الشنيع وأصدر أمره حالا لعيامله أبي على الروسي مضمنه: وليتك أمر المسلمين لتنظر إليهم بعين الشفقة والرحمة وتسعى في المصالح فإذا بك أطلقت عليهم في كل حومة سفيها ابن زنا يأكل لحومهم ويمص دماءهم ومن سلمه الله منه يتبعه للمسجد الأعظم ويقبض عليه فيه ويسجنه، فإن كان هذا في علمك فسترى إن شاء الله منى ما تكره، وإن لم يكن عن إذنك فعلى بهؤلاء، فإن تركت منهم أحدا فإنك مكانه وكلكم راع والكل مسئول عن رعيته. فقبض القائد المذكور على جميعهم استثالا للأمر العالى وجعل لهم الأغلال والسلاسل إلا المترجم تفلت واستجار بحرم مولانا إدريس رضى الله عنه، فكلف العسس بالقبض عليه عندما يخرج لقضاء حاجة الإنسان، فقبض عليه بالكنف، وفتحوا في أحد جدرانه نقبا أخرجوه منه فغل وقيد ولحق بإخوانه، وسار بالجميع العامل المذكور، فلما مثلوا بين يديه أمر بضرب أعناقهم ردعا لأمشالهم وإراحة للمسلمين منهم، وضمت أموالهم لبيت مال المسلمين، وأمر السلطان العامل أبا على بأن لا يزيد على جاريين أحدهما على اللمطيين والآخر على الأندلسيين، وأمر السلطان أن لا يعطى للجاري سوى موزونتين، ولجاري الحبس سوى مورونة، ولعون الشرع سوى نصف مورونة، فمن زاد على ذلك ضربت عنقه، وبسبب ذلك اطمأنت البلاد والعباد، وانطفأت نيران ذوى الجور والفساد.

وفاته: قتل بمكناس صبرا عام خمسة أو أربعة وعشرين ومائة وألف.

۱۳۱ - الخياط الخياطى من عقب الولى الصالح سيدى عبد الله الخياط، دفين جبل زرهون.

حاله: من أهل الخير والصلاح والعناية والنجاح. والرعاية والفلاح. مشار إليه بالولاية والفضل، متبرك به معتقد أظهر الله على يده كرامات وخوارق عادات.

الآخذون عنه: منهم أبو حفص الشريف سيدى عمر بن أحمد العراقي المتوفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين وألف.

وفاته: توفى أوائل القرن الثالث عشر بفاس، ودفن بإزاء سيدى عبد السلام التواتى بمقابلة من درب أهل تادلا.

۱۳۷ - خناثة بنت الشيخ الأكبر الأشهر بكار بن على بن عبد الله المغافرى السيدة المباركة زوج سيدنا الجد الأعظم مولانا إسماعيل سلطان المغرب.

حالها: فقيهة عالمة أدبية دينة من أصرح العرب نسبا وأجلهم حسبا وأعرقهم مجدا وفخرا، وأعـزهم جانبا، وأرفعهم قدرا من صميم قـبائل المغافرة، وهم من ظهر حسان من عرب اليمن وأصل اليمانية من قحطان على ما تقـرر عند علماء الأنساب النقاد.

قال فى حقها الشيخ محمد بن على بن فضل الحسينى الشافعى الطبرى إمام المقام الإبراهيمى ما لفظه: ثمرة الشيوخ المعتبرين المنتخبين من أكرم سلالة. وأفلاذ أكباد العلماء المتغذين بلبان الجلالة. مغارس طابت فى ربى المجد فألقت على الخلف معدن السودد وكيمياء السعادة. وعنصر الحمد ومفرق السيادة. الملكة خناثة بنت المرحوم المسبرور الشيخ بكار المغفرى زوجة المرحوم المقدس مولانا السلطان

١٣٧ – من مصادر ترجمتها: نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب ٦/١١٥٥.

إسماعيل أعلى الله مقامه في الجنان ورفع لهذه الملكة أعلام السيادة على مر

وقال أبو عبد الله الوزير الشرقى الإسحاقى فى رحلته التى ألفها بمناسبة سفره إلى الحج فى معية صاحبة الترجمة ما نصه: فما نعلم واحدة من الحرائر التى دخلت دار الخلافة من أزواج مولانا السلطان مولانا إسماعيل رحمه الله تشبه هذه السيدة ولا تدانيها همة وصيانة، وعفافا ورزانة، وحصانة عقل ومتانة دين، فهى من المسلمات المؤمنات القانتات المستجمعات للأوصاف التى أعد الله لهن عليها مغفرة وأجرا عظيما.

وكان لها كلام ورأى وتدبير مع مولانا أمير المؤمنين رحمه الله ومشاورة فى بعض أمور الرعية، وكانت له وزيرة صدق وبطانة خير، تأمره بالخير وتحرضه عليه وتتوسط فى حوائج الناس ويقصد بابها أهل الحياء والحشمة وذوو الحاجات وكانت فى ذلك ركنا من الأركان جزاها الله بالخير.

رحلت إلى الحج وزيارة خير الأنام مع حفيدها سيدى محمد بن عبد الله وكان خروجها من دار الخلافة بمكناسة الزيتون بعد صلاة الجمعة الحادية عشرة جمادى الثانية عام ثلاثة وأربعين ومائة وألف، وهى السنة الرابعة من إمارة ولدها السلطان مولاى عبد الله، وقد بلغ عدد ما زودها به ولدها المذكور من الدراهم بقصد التوسعة على أهل الحرمين الشريفين مائة ألف دينار كما قاله حفيدها العلامة الثبت أبو محمد عبد السلام بن محمد بن عبد الله في مؤلفه، درة السلوك وريحانة العلماء والملوك.

وكان خروجها للحج في أبهة من أبهات الملك كبيرة. وأسباب من أسبابه أثيرة. وكان مبيتها على الربوة المشرفة على وادى ويسلين حيث ضربت لها هنالك القباب الملونة، التي جللت الأرض وملأت الأعين منظرا وبهاء وكثرة أمتعة



كتاب السيدة خناثة بنت بكار لأهل وجدة وعليه طابعها

وأكداش ودواب وعبيد وخدم وطواشية، وهم الذين يلون القباب ونصبها ومباشرتها والحاشية أهل الحرس من وراء ذلك على بعد، ومن الغد نهضت نهوض يمن وإجلال وواصلت المسير إلى أن خيمت على ضفة وادى النجا فباتت هنالك والعناية تقدمها.

ومن الغد حلت بدار اللك من فاس، وذلك قرب الظهر فأقامت بها فى انتظار اجتماع وفد الحاج، وفى يوم الخميس خامس عشرى جمادى الثانية بارحت فاسا على أحسن حال. وأجمل احتفال.

وكان مخيمها بولجة العسال على عدوة وادى سبو من العدوة الشرقية، جرت العادة بنزول ركب الحجاج بها يوم انفصاله عن فاس، وأقامت به يوم الجمعة لانتظار اجتماع بقية الركب.

وفي عشية الجمعة نفسها خرج ولد صاحبة الترجمة السلطان مولانا عبد الله في أعيان جيشه وذوى الحيثيات من وجهاء دولته لوداعها، وبعد أدائه ما يناسب من مناسك البرور رجع لحضرته الفاسية، وكان شيخ الركب إذ ذاك الحاج عبد الخالق عديل، وعند إسفار يوم السبت أقلع الركب مرتحلا والمترجمة في مقدمته مع خاصتها وحاشيتها وواصلوا السير يومهم إلى أن خيموا عشيته بضفة وادى اناون من بلاد الحياينة بالمحل المعد لنزول الركب كل سنة المعروف بسبت بوجابر، وهنالك تلقتهم قواد القبيلة المذكورة بكل حفاوة وإجلال، وقاموا بواجب الضيافة كما يلزم أتم قيام، فباتوا في اطمئنان وأمان، ومن الغد ارتحلوا وواصلوا السير إلى أن وصلوا المحل المعروف بالملاعب، فخيموا به وضربت قباب صاحبة الترجمة مع حفيديها على عقبة بنى فكاره.

ومن الغد خيموا بتازا وكان وصولهم إليها وقت الزوال وأقاموا بها يومين كاملين ثم ارتحلوا ثاني رجب وعبروا وادى بوالاجراف ومروا بالبلد المسمى بالفحامة، واتصل مسيرهم إلى أن وصلوا وادى القطف فنزلوا به، ثم وادى ملوية، ثم تافراطه من قبيلة الأحلاف، ثم فم بزور، ثم المريجات، ثم وادى الشارف، ثم المنقوب، ثم أبيار السلطان، ثم بوالدروس، ثم جنان لصطم وهو شجرات مجتمعات كهيئة الجنان وليست به، ثم بالغفر عن يمين حبل عنتر، ثم بوهاد الظهرا، ثم أصبحوا بعين الحسيني فأقاموا بها يومهم حتى استقى الناس ما يكفيهم من الماء لمرحلتين.

ثم ارتحلوا وباتوا قرب القصيعات، ثم نزلوا بعين الحجر ثم المشرية آخر منازل الظهرا، ثم النخيل، ثم الأمشط الأحمر، ثم عين ماضى، ثم الحميضة، ثم على مقربة من عبد المجيد، ثم التوميات، ثم سيدى خالد، ثم أسفل الغيث، ثم بأطراف الزاب ملجأ ملوك بنى زيان ومعتصمهم حين يضايقهم بنو مرين عن دار ملكتهم تلمسان، ثم بسكرة بظاهر البلد وأقاموا بها يومين، ثم وادى الناموس، ثم غمران، ثم توز، ثم الحامه، ثم قابس ومنها الجرف المقابل لجزيرة جربة، ثم حمادة بن قردمان، ثم شوشة، ثم الزوارات الغربية، ثم زواغة، ثم قردادش، ثم طرابلس.

قال الوزير الشرقى الإسحاقى فى رحلته: لما حلوا بطرابلس خرج ولد صاحب البلد وحاكمه أحمد باشا فى لمة من أصحابه مع أهل البلد رجالا ونساء حفاة فى الطريق، وعلى السطوح مظهرين الفرح والسرور بولد سيدنا نصره الله وأمه وبوفد الحجاج، وأخرج مدافع كبارا سلاما على ولد السلطان نصره الله على عادة أهل البحر فى التسليم والتوديع بالمدافع.

واحتفل ولد سيدنا نصره الله سيدى محمد أصلحه الله للدخول لهذا البلد فيمن معه من الوصفان عبيد البخارى نفع الله به فتناولوا من لباسهم ومراكبهم وحسن زيهم ما كانوا أعدوه لذلك، ولعبوا بالبارود لعبا قضى منه الترك وغيرهم العجب، واعترفوا بأنهم لا قدرة لهم على ذلك اللعب ولا معهم من الفروسية ما يقاوم ذلك.

وأهل البلاد المشرقية كلهم يتعجبون من زى مخزن سلاطين المغرب مولانا إسماعيل وولده هذا مولاى عبد الله نصره الله وأدام وجوده، فقد تقرر عندهم من فروسيته وشهامته وحزمه وعزمه وضبطه وجوده ما أوجب تعظيمه فى نفوسهم كل التعظيم، ويقول منهم من علم من يشابه أباه فما ظلم، واحتفل الباشا بضيافة ولد السلطان مع أمه غاية الاحتفال، فما تركوا شيئا قدروا عليه إلا وقدموه وداموا على ذلك مدة إقامتهم بطرابلس وكذلك فعلوا حال الأوبة.

قال: فقد قام بالحقوق. قيام الحر لا المرقوق. وقد قامت المترجمة بمكافأته على حسن صنيعه بأضعاف مضاعفة بما يستغرب وجوده في تلك الديار من الطرف والتحف الملوكية، ولم تقصر في إسداء الخير وأنواع التبرعات التي أوجبت استلفات الأنظار إليها في تلك الفلوات سيان في ذلك الغني والفقير. والجليل والحقير. تقبل الله منها أعمالها. وأنالها من الخير آمالها هـ. بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى.

ثم قال: خرجنا من طرابلس يوم السبت الثامن من شهر رمضان من السنة ونزلنا بقرية تاجورى، ثم من تاجورى للمسيل، ثم النقيرة، ثم لبدة، ثم الدفينة، ثم مصراته حيث مدفن أبى العباس أحمد زروق، ثم بوشعيب، ثم سرت، وهى كما قال البكرى في مسالكه(١): مدينة كبيرة على ساحل البحر لها نخيل وبساتين وفيها يقول:

لسان مدحی فیکم آخرس یروق منکم لا ولا ملبس<sup>(۲)</sup> يا سرت لا سرت بك الأنفس البسستم القسبح فلا منظر

<sup>(</sup>١) المسالك والممالك للبكرى ٢/ ٢٥١ - ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «منكم ولا ملبس» وهو غير صحيح عروضيا، والتصويب من المسالك والأبيات من بحر السريع.

ومن سرت هذه لشرف حسان، ثم التنعيم، ثم وادى مسعود، ثم مقطع الكبريت فوغبة، فبرقة المدينة الأزلية المسماة قديما أنطابلس – أى خمس مدن كما للبكرى، ثم من برقة للزجيحيفية، فكلود، فالنخيلى، فالتميمى، فعين الغزالة، فالنبعة، فالدفنة فظهرة عزيز، فمطعن مقرة، ثم أبى المطامر، ثم الأخصاص، فأنبابة (٢) وهى مدينة على ساحل النيل فى الجانب الغربى ثم مصر القاهرة.

وكان دخولهم مصر يوم الخميس التاسع عشر من شوال عامه ولم يبيتوا عصر بل خيموا بالمحل المعروف بالبركة - بالراء المرققة - على عشرة أميال من مصر يجتمع فيه الركب المصرى، ومن بركة للدار الحمراء، ثم عجرود، ثم رءوس النواظر، ثم وادى التيه المحل الذى تاه فيه بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر، ثم النخيل، فبئر الزعالك، فسطح العقبة عقبة أيلة القرية التى كانت حاضرة البحر وهى معدودة من كور مصر.

قال العبدرى: وقد ذكرها القاضى عياض فى مشارقه وغلط فيها، فحكى عن أبى عبيدة أنها مدينة على شاطئ البحر من بلاد الشام، وهى نصف الطريق من فسطاط مصر إلى مكة هـ، ثم ظهر الحمار ثم شراجة ابن عطية، فمعابر شعيب، فعيون القصب، فالبندر، فبيار السلطان، فالأزلام، فالإصطبل، ثم وادى لكره، فالحوراء، فالنبط، فالينبوع.

وبه قدم على السيدة المباركة صاحبة الترجمة الشرفاء أهل الينبع لأداء مراسم التهنئة والتحية بسلامة القدوم، فأكرمت وفادتهم وأحسنت إليهم كعادتها المألوفة

<sup>(</sup>١) المسالك والممالك للبكري - ص ٢٥١ - ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ﴿فَالنَّبَابَةُ عُمْرِيفٌ.

وبالأخص مع الأشراف آل البيت المصطفى، وأهدت لهم كساوى من أرفع طرز، وأدت لهم مائتى مثقال ذهبا مطبوعة كانت توجه لهم أيام زوجها السلطان الأعظم مولانا إسماعيل، ومائة مثقال ذهبا منحة من عندها شطرها للشرفاء والشطر الآخر للشريفات.

ثم من الينبع، لبدر، فبروة القياع، فرابغ، فقديد - سميت قديد لتنقدد السيول بها - ومن قديد لعسفان، فوادى فاطمة.

ومن الغد نهضت المترجمة قبل الركب وواصلت السير إلى أن أناخت بذى طوى وصلت به المغرب واغتسلت وتهيأت لدخول مكة شرفها الله تعالى وعظمها، ودخلتها عشاء وذلك ليلة السابع من ذى الحبجة الحرام، دخول جلالة ووقار فى محفل من الأجناد، وطافت طواف القدوم وبعد أيام التشريق نفرت إلى مكة وأتت بعمرتها.

وكانت مدة إقامتها بمكة تنزل كل يوم فى جنح الظلام. وتطوف بالبيت الحرام. وتبذل بغير حصر. وتعطى عطاء من لا يخشى الفقر. ودخلت جوف الكعبة. وأفاضت فى سدنتها ما علا للمغرب كعبه. وخلدت بمكة المشرفة ذكرا جميلا. وبذلت عطاء جزيلا.

وأوقفت أوقافا ذات بال منها دار اشترتها من أولاد العلامة أبى محمد عبد الله بن سالم البصرى بباب العمرة أحد أبواب المسجد الحرام بما يقرب من ألف مثقال ذهب مطبوعة وحبستها على طلبة يختمون كل يوم ختمة من القرآن، وعلى من يدرس صحيح أبى عبد الله البخارى وعينت ناظرا على الدار المذكورة.

وبعد أن قضت من الحرم المكى وطرها، وأدت من المناسك سنتها وفرضها، تاقت نفسها لطيبة الطيبة، وزيارة قبر خير العالمين فنهضت والسعادة تحرسها وعيون الحفظ ترمقها، وكان خروجها من مكة المشرفة زادها الله شرفا ورفعة ضحوة يوم الجمعة السابع عشر من ذى الحبجة والمبيت بوادى فاطمة، ومن الغد ارتحل الركب ووجهته المدينة المنورة على الطريق التي جاء عليها داراً داراً إلى بدر ومنه أخذ طريق الصفراء.

فكان المبيت بالموضع المسمى بالجديدة، فقبور الشهداء، فبير على، فوادى العقيق، فمهد الفضائل المشهورة ومقعد ألوية الدين المنشورة، مدينة المظهر الأعلى، والبرزخ الأسنى، مشرق الأنوار، ومعدن الأسرار، من له الفتح والختام، الحائز للمقامات العلية بالتمام، رسول رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد علي تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكان مقامها بالمدينة ثلاثة أيام بدار مفتى الشافعية بها أبى الفخرزين العابدين المنوفى، وبعد بلوغها الوطر من تلك البقاع الطاهرة عجلت الأوبة لدار مملكتها والكل لحسن الصنيع شاكر، ولها في كل حين ذاكر.

بعض ما قيل فيها من الأمداح: من ذلك قول أبى عبد الله محمد بن على الحسينى الشافعى الطبرى إمام المقام الخليلى:

غنى على عود السعود هزارى والأنس طاب لنا بأوقات الهنا لا سيما بسلامة الست التى فلها المنى بوصال من قد جاورت فاحت بها أرجاء مكة رغبة وهى الحقيقة بالجلالة في الورى

وشدا على الأوتار بالأوطار بسلامة الحسجاج والزوار حظيت ببيت الله والأستار والأكرمون يرون حق الجار ومحبة من سائر الأدوار فحيللة الأضياف ليس بعار

والله قد القى عليها دائما وهى الحليمة والكريمة ما لها ولها كمال وافر فى عفة فالله يحملها بحسن رعاية ويحفها بسعادة وسيادة وعلى النبى وآله وصحابه ما غردت ورق الرياض بدوحها

حسن القبول كسيمة الأخيار فى الجود ثان مثل غيث جار ولها حياء فاق فى المقدار منه إلى مكناس بالأوطار من كل سوء ماضى أوطارى صلى وسلم ذو الجلال البارى وترنمت فى سائر الأسحار

وفاتها: توفيت رحمة الله علينا وعليها بفاس في جمادى الأولى عام تسعة وخمسين ومائة وألف، ودفنت بروضة الأشراف من المدينة البيضاء فاس الجديد.

188 - خليل بن صالح الخالدي.

قاضى مكناسة الحشمى، نسبة إلى الحشم إحدى قبائل عرب تلماس، نشأ بتلمسان ثم استوطن فاسا.

حاله: كان فقيها نحويا آية في صناعة التدريس، وبالأخص ألفية ابن مالك، ذا تؤدة لا يتزحزح ولا يتحرك حالة إلقائه الدروس، فصيح اللسان، حلو العبارة، يحصل ما ألقاه في درسه تحصيلا عجيبا، مجلسه بالقرويين حفيل يحضره نجباء أعيان طلبة وقته.

تولى نيابة القضاء بمقصورة القرويين عن قاضيها العلامة المشاور السيد عبد الله بن خضراء السلوى، ووقعت له رحمه الله في مدة نيابته نوادر عجيبة يسخر

١٣٨ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٨٥٣.

منها صغار الولدان ومن له أدنى مسكة من الفقه، من ذلك أن رجلا طلب منه الإذن في إقامة بينة على بغلة له وجدها بيد الغير فقام فيها بالاستحقاق، فأمر أعوانه بجعل البغلة في محل خاص ويغلق عليها بحيث لا يراها الشهود لئلا يستند بعضهم على بعض في وصفها ونعتها، والحال أن عوام الأعوان فضلا عن الوكلاء يعلمون أن شهادة الاستحقاق لا تكون إلا على عين الشيء المستحق.

ومنها أنه ادعى لديه رجل على أخيه بأنه تقاعد له على حقوق انجرت له من ميراث أبيه، فطلب وكيل المدعى عليه من المدعى إثبات موت أبيه وعدة ورثته فحكم بإلغاء طلبه وعدم قبوله شرعا، وألزمه الجواب من غير مهلة أو عزل نفسه عن الدعوى.

ومنها أن ورثة هالك قاموا بغبن في دار اشتراها موروثهم استوفت صورتها شروط القيام بالغين، وأدلوا بفتوى شيخنا أبي العباس ابن المأمون البلغيثي أطال الله بقاءه تؤيد مدعاهم، ووافق على فتواه عالمان جليلان، فلما أدلوا لديه بالفتاوى المذكورة حكم بإلغاء أولى الفتاوى التي هي الأصل معللا لإلغائها بأن صاحبها سافر للاتجار بالشام، وقبول الفتويين المعضدتين لها، وقد هجاه شيخنا المذكور بعدة قطع وقصائد من ذلك قوله:

وذى سفه قد خــلا قلبه وقلبه من كل شيء على تسمى خليلا بدون علوم وليس خليلا ولكن خلى

ثم رشح لقضاء الحضرة المكناسية وزرهون وما انضم لذلك بعد وفاة قاضيها أبى العباس ابن سودة المرى المترجم فيما سلف، وذلك عام واحد وعشرين وثلاثمائة وألف، ولما حل بمكناس، لبست نحوياته حلة التناس، حتى حفظ عنه

فى خطبه اللحن الصراح من ذلك جزمه للمضارع المقرون بحرف التنفيس من قول سيدنا عسم بن عبد العزيز الوارد فى الصحيح فإن أعش فسأبينها ونبا عنه أنه لا يصلح أن يكون شرطا ولذلك وجب قرنه بالفاء لما وقع جوابا، اللهم إلا أن يجاب عنه بأنه سكنه تخفيفا على حد قراءة إن الله يأمركم بالجزم.

وقد حكى عنه بعض أهل العدل من شيوخنا أنه كان يوما بمجلسه فمر بجنازة فسأل من هي؟ فقيل له: امرأة نفساء، فقال: وهل ينعت المفرد بالجمع؟ فقيل له: أين الجمع؟ فقال: نفساء، فقيل له: نفساء ليس بجمع وإنما هو مفرد وأنشد له المسئول على سبيل التمثيل قول البوصيرى.

من لحواء إنها حملت أحمد أو إنها به نفساء

فقال ضرورة، فقيل له: وعلى أنه جمع فما المفرد؟ فقال: نفيسة فسكت المسئول وقال في نفسه الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه.

ثم ختمت أعماله فى مكناسة بنكبة شنعاء وذلك يوم خلع السلطان المولى عبد الحفيظ وحشد الناس لذلك بالمسجد الاعظم وتم الأمر فيما حشدوا إليه على ما سنشرحه بعد بحول الله، قام بعض من لا خلاق له من الأوباش بإغراء عمن فى قلبه مرض وأعلن بسب المترجم، فقامت ضجة عظيمة فى المسجد وكان قصد موقد نار تلك الفتنة الفتك بصاحب الترجمة، فقمت فى وجه أولئك وعززنى من حضر ثم من أبناء عمى العلويين وفر الله جمعهم، وعضدنا عامل البلد حيث قلت له: إن لم تحسم هذه المادة حسما كليا فلا ريب أن هذه النار تجر ذيلها عليك وعلى كل موظف ووجيه حالا، ويتسع الحرق على الراتق، وتكون العاقبة وخيمة.

فأصغى لى بأذن واعية ووقع منه مقالى كل الموقع وقام لإطفاء تلك النار

بنفسه وأعوانه، وأدخلنا القاضى لمقصورة الخطيب وكلفنا به من يحرسه إلى أن يصل لداره في حفظ وأمان.

ولما حيل بين أولئك الرعاع وبين ما يشتهون هجموا على بيت كان لولد القاضى المترجم بمدرسة العدول ودخلوه عنوة، ونهبوا ما فيه مما لست أذكره ولا أتيقن حقيقة ذلك، والذي يغلب على الظن أن ذلك مختلق.

ومن ذلك الحين لزم المترجم بيته ولم يخرج إلا يوم سفره لفاس، والذى تصدر للفصل بين الخصوم مكانه هو شيخنا ابن عبد السلام الطاهرى، ولم يزل على ذلك حتى أقر على الخطة واستقل بها حيث أعانه على ذلك قوم آخرون.

مشيخته: أخذ عن حامل لواء التحقيق في النحو المشار له فيه بالبنان بين معاصريه الفقيه الخطيب السيد محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن التاودي بن سودة المرى المدعو الجلود، وعمن هو في طبقته من محققي معاصريه.

الآخذون عنه: كثير منهم شيخنا الفقيه سيدى محمد النميشى، ومنهم الفقيه مولاى الشريف التاكناوتى، والفقيه السيد عبد الرفيع الإيرارى، وأخوه الفقيه السيد محمد ومن فى طبقة هؤلاء من النجباء المحققين.

مؤلفاته: وقفت له على رحلة منظومة نظما ساقط الوزن غير مرتبط لمعنى وقافية، وختمه للألفية، ومقامة في قصة الفيل المهدى لسلطان المغرب مولانا الحسن من الدولة البريطانية عام تسعة وثلاثمائة وألف، في نحو كراسة.

نثره: من ذلك قوله في فصل من مقامته المشار لها يصف الفيل:

ذو جسم جسيم، وشكل وسيم، ظريف بهى، نبيل شهى، من أعظم الحيوانات وأبهر المصنوعات، منظره بديع، وهيكله رفيع، طويل الخرطوم، واسع الحلقوم، مبسوط الأذنين، حديد العينين، طويل الأنياب، أسنانه تبلغ ثلاثمائة سن

فى الاستيعاب، كأنه طود علاه سحاب، يحسبه الناظر إليه ربوة تمشى على ساق، أو سحابة أظلمت الآفاق، يهرول فى مشيته، ويسارع فى خطوته، كشف فى المرأى، خفيف فى الوطأى، لو فاجأ عنترة وسليكا، لعجزا عن الإقدام وهلكا، ليس فى سيره انزعاج ولا اضطراب، تحسبه جامدا وهو يمر مر السحاب، تفزع منه الطيور، وتتقى صدمته النسور، وخرطومه يتقلب تقلب الأفعى، يتلفف به الملتقم حين يدعى، ويسير به إلى الجهات الست، ويقلع به الصخور والأشجار قطع البت، ظهره عريض بسيط، وصوته رقيق غطيط، غليظ الجثة المرتقبة، قصير الجيد منقبض الرقبة، وعيناه كإكسير زحل، إذ لم يمتز فيهما بياض من كحل، وقوائمه الأربع ويداه ورجلاه أجمع، كأجسام نخل باسقة، أو سوارى متناسقة، يخاله من لا يعرفه عند رؤيته، أن الأرض انقلبت بهرولته، أو زلزلت زلزالها، أو يخاله من لا يعرفه عند رؤيته، أن الأرض انقلبت بهرولته، أو زلزلت زلزالها، أو

وفاته: توفى بفاس صبيحة يوم الاثنين التاسع عشر من ذى القعدة الحرام عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف، ودفن قرب ضريح سيدى أبى بكر بن العربى المعافرى خارج باب الشريعة المعروف بباب محروق.

\* \* \*

## حرف الدال

\* \* \*

١٣٩ - الدبيز: المجذوب المطلسم.

حاله: من أهل الفضل والصلاح، له كرامات ظاهرة ومتواترة، أخبرنى بعض العدول المبرزين أنه كان مريضا مرضا شديدا فأتاه بعض أصدقائه منهم قاضى مكناسة شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الطاهرى واقترح عليه التوجه لزيارة البضعة الطرية مولانا إدريس الأكبر وتبديل الهواء وترويح النفس به، فلم يسعه غير مساعدته ولما وصلوا للمحل المعروف بخيبر هنالك، ورد عليهم المترجم وأقبل على المريض المذكور وقال له: إذا وصلت إلى والدتك فلتأخذ عصا وتجعلها على مائدة ظهرك وتدلكه بها هكذا وباشر الدلك بيده فنشأت بالمريض حرارة عظيمة بمجرد مباشرة يد المترجم لظهره، ثم أخذ رداءه وخنقه به وعقد أصابعه وصار يضربه ضربا وجيعا والحاضرون يقاومون المترجم في فك المريض منه فلم يقدروا.

وبعد أن خلى سبيله أصابه عرق شديد، ثم قام كأنما نشط من عقال فى الحين، وأن جماعة من المحترفين بعصر حب الزيتون توافقوا على ليمونة حامضة فخرج المترجم وأتى لهم بها حينا منقوشة، فلما أصبح الصباح ورد عليهم لزرهون بعض شركائهم من أهل مكناس، فوجدوا قشر الليمونة عندهم فسألوهم عمن أتاهم بها فأخبروهم الخبر فكشف الغيب أن الليمونة لأحد الشركاء المكناسيين نقشها بيده، وأنه فقدها ليلا.

أصل المترجم من أولاد عيسى إحدى فرق قسبائل الغرب، يقال: إنه كان في أول أمره يسرح البقر ثم ورد على الزاوية الإدريسية وعمره نحو اثنتي عشرة سنة،

فاستخدمه بعض الأشراف لسقى الماء لداره، وإذا جن الليل اشتغل بتنظيف الأزقة، ثم وقع له جذب وفشا فيه حتى صار لا يضبط أحواله، وظهرت عليه خوارق عادات فقد كان يضرب الحجرة العظيمة برجله وهو حاف فتطير كأنها رميت بمقلاع من غير أن يصيب رجليه أدنى أذى.

وكان الرجل يذهب لفاس ويتركه بالزاوية الزرهونية، فإذا وصل فاسا وجده أمامه وربما رآه بعض الناس بمقره بزرهون بعد العشاء وقد سدت أبواب المدينة، فيجده آخر قرب الفجر بمكناس وهكذا، ولم يزل على هذه الحال معتقدا منظورا إلى أن قتل شهيدا بالبارود خطأ في الفتنة البربرية التي كانت آخر الدولة الحفيظية على أبواب فاس رحمه الله.

\*\*\*

## حرف الراء

\* \* \*

1 ٤٠ - الرشيد: بن الشريف بن على الشريف دفين مراكش بن محمد بن على بن يوسف بن على الشريف دفين سجلماسة الشريف الحسنى الينبوعي السجلماسي سلطان المغرب الأقصى.

ولادته: ولد بسجلماسة عام أربعين وألف.

صفته ونشأته وحاله: حسن الخلقة، واسع الجبين، قصير القامة، غليظ الجسم، أسمر اللون، أشهل العينين واسعهما، كأنهما مرآة لقلبه الكريم، تشفان عن ذكاء مفرط، ويعلم منهما على البديهة فرحه وحزنه، شديد بياض الأسنان، كث اللحية أسودها خالطه شيب، له تأثير على القلوب يحبه كل من رآه، نشيط خفيف الحركة، لباسه لباس الأتراك، ملامح الذكاء والنباهة والشجاعة والإقدام لائحة بين عينيه.

نشأ في حجر والده في صون وعفاف، لم يأل والده قدس الله روحه جهدا في تهذيبه وتدريب وتعليمه وتأديبه بالآداب النبوية، حتى شب متين الديانة كامل الدراية والرواية، كريم الأخلاق، حسن العشرة، أبى النفس، عالى الهمة، طموحا إلى المعالى، لا يرضى بالدون ولا سفاسف الأمور، طاهر الذيل، ثابت الجأش، طويل المنجاد، عارف بسير الأمم وأحوالها وأخلاقها وسياسة الملوك ونواميسها، مشاركا في فنون من العلوم، حازما ضابطا شجاعا مقداما لا يبالى في الحروب بنفسه، شديد الشكيمة على من عصاه أو هتك حرمة من حرم الله، يتولى القصاص وإقامة الحدود الشرعية بنفسه من غير أن تأخذه رأفة ولا رحمة في دين الله، جمع الله فيه من الخصال الحميدة والسجايا الكريمة ما تفرق في غيره.

١٤٠ - من مصادر ترجمته: نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب ١٥٦٧/٤.



السلطان الأعظم مولاى الرشيد بن الشريف العلوى

قال فى نزهة الحادى: كان محبا فى جانب العلماء، مؤثرا لأغراضهم، مولعا بمجالستهم، محسنا إليهم حيث ما كانوا، جواداً سخيا، رحل الناس إليه من المشرق فما دونه وقصده بعض طلبة الجزائر فامتدحه ببيتين وهما:

فاض بحر الفرات في كل قطر من ندى راحتيك عذبا فراتا غرق الناس فيه والتمس الفق حر خلاصا فلم يجده فماتا

فوصله بألفين ونصف دنانير، وشأوه في السخاء لا يلحق، والحكايات عنه بذلك شهيرة، وفي أيامه كثر العلم، وظهرت للعلماء أبهة، وأعز العلم وأهله، وكانت أيامه أيام سكون ودعة ورخاء عظيم هـ.

ووصفه صاحب نشر المثانى: بأنه محيى رسوم الدين، وقاطع دابر المفسدين، مفضال أهل البيت النبوى، ومظهر الفخر الطاهر العلوى، ليث الإقدام وبدر الظلام، وشمس الأنام، وظل الله للخاص والعام، ورحمة للمسكين والضعيف، كان من أهل المكارم التي لا تحصى، والفضائل التي لا تعد ولا تستقصى، من ساداتنا شرفاء سجلماسة البلدة الغرا، وحق لها أن تنال بآل البيت علوا وفخرا، حاضرة ملوك المغرب المدعوة بتافلالت القادمين عليها من الحجاز كما تقدم مبينا.

قال سيدنا الجدرحمه الله في كتابه الدر السني ما نصه: وهم من صرحاء الأشراف نسبا، وفضلائهم حسبا، وكبرائهم أقدارا، وعظمائهم اشتهارا، طلعوا في سماء المجادة بدورا، وبرزوا في محافل السيادة صدورا، وتساموا في المشارق والمغارب ظهورا، وحملوا من المهابة والجلالة لواء منشورا، لهم في علو الهمة ونفوذ العزيمة منصب لا يضاهي ومرقب لا يباهي، آبية نفوسهم، طيبة غروسهم، عزيز جارهم، محمى زمارهم، كريمة سجاياهم، عظيمة مرزاياهم، تلقاهم في

المكاره ليوثا، وفي المكارم غيوثا، أحرزوا من الفطر العلية قديمها، ومن السير العلوية فخيمها، وبرعوا أقرانهم من الأشراف، تجمع شعبتهم المباركة ثلاثة أصناف، فكان فيهم الأكابر من الأعلام، والكثير من الصلحاء الكرام، ومنهم ملوك وقتنا وسلاطينه العظام، خلد الله في الخيرات مآثرهم، وأيد بالتوفيق أوامرهم.

ثم قال: نهض للخلافة السلطان الأعظم والملك الأفخم، ركن الفخار المشيد، أبو المكارم مولانا الرشيد، طيب الله ثراه، وعمه بعفوه ورحماه، فظهر أولا ببلاد آنكاد ثم استولى على مدينة تازا وما والاها ثم على فاس فدخل دار الملك بمدينتها البيضاء ليلة يوم الاثنين الثالث من ذى الحجة متم سنة ست وسبعين وألف واستوطنها، ثم ملك المغرب بأسره قطراً بعد قطر إلى وادى نون من السوس الأقصى، وإلى قرب الأغواط من ناحية الجريد فكان مجددا للملك بالمغرب انتهى.

ثم قال في النشر: ولما مر صاحب الترجمة بالموضع المسمى بالشط من الظهراء، أمر بحفر آبار شتى وهي تدعى إلى الآن بآبار السلطان، فهي مضافة إليه، فيسقى منها ركب الحبجيج في مروره وإيابه، فهي من آثاره، تقبل الله منه، وكان على يده هذا الفتح العظيم، لضعفة المسلمين بل لجميعهم، في هذه المدة اليسيرة، لما جبل عليه من حسن السيرة، إذ كان من السراة الغطارف، ومن الأعجوبات في الإقدام بين المراهف، أحيا الله به رسوم الدين بعد دروسها، وأنعم المساكين بعد شدة بؤسها، خاض أمواج الأهوال حتى أهمدها، وقام في نار الفتن حتى أخمدها، فيالها من نهضة لله ما أحمدها، تدارك الله به المغرب بما فيه من قوى وضعيف، وأغنى به الوضيع والشريف، ولا زال بسيرته المباركة كريما

<sup>(</sup>١) نشر المثانى في الموسوعة ١٥٦٧/٤.

فاضلا، زكى الأخلاق كاملا، يتنازل على مقامه الرفيع، فيجبر خاطر المتخفض والوضيع، ومن شيمه الجليلة، ومنحه الجزيلة، مجالسة العلماء وإكرامهم، ومباسطتهم بين الملإ وإعظامهم، ومع تحمل النهوض بأمر الخلافة حتى ألقت إليه زمامها في مدة قليلة، أبدى مآثر في مصالح المسلمين جليلة، كبناء المدرسة التي بحومة الشراطين من فاس، وأتى على بنائها من الأساس، فبالغ في إتقانها صنعا، وبذل المجهود في إحسانها وضعا، وتجديد ما اندرس من القنطرة البديعة المعتبرة التي لا يعرف بالمغرب مثلها، وقلما اتفق في معمور الأرض شكلها، وهو أربعة أقواس منها، وهي على نهر سبو على نحو فرسخ من فاس (١).

قال: ولما أكمل قنطرة سبو بالبناء، نقشت فيها أبيات من نظم العلامة القاضي أبي عبد الله المجاصي ومنها:

صاغ الخليفة ذا المجاز ملك الحقيقة لا المجاز

فوقع الاعتراض عليه بأن ملك الحقيقة هو الله تعالى لا غيره، وأجيب بأجوبة منها أن الحقيقة تنقسم إلى عقلية وشرعية ولغوية وعرفية، والملك بمعنى العقلية لا يكون إلا لله وفي غيره مستحيل، فيحمل على إحدى الحقائق الباقية، والأقرب منه حمله على الحقيقة العرفية بمعنى أنه لا يقال في العرف ملك حقيقة إلا له، أما باعتبار الحاضرين في زمنه فلا إشكال، وأما باعتبار من مضى فهي على طريق المبالغة، وذلك سائغ في باب المدح، والله الموفق (٢) هـ.

والاعتراض المذكور هو للشيخ اليوسى فى المحاضرات، قال فيه: ومن البشيع الواقع فى زماننا فى الأوصاف أنه لما بنى السلطان المولى الرشيد بن الشريف جسر نهر سبو وصنع بعضهم أبياتا كتبت فيه برسم الإعلام أولها فذكر البيت

<sup>(</sup>١) نشر المثاني في الموسوعة ١٥٦٧/٤ – ١٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) نشر المثاني في الموسوعة ١٥٦٨/٤.

المذكور وقــال أثره: فحــمله اقتناص هذه الســجعة والتــغالى فى المدح والاهتــبال بالاسترضاء على أن جعل ممدوحه ملكا حقيقة لا مجازا، وإنما ذلك هو الله وحده وكل ملك دونه مجاز، الممدوح وغيره هــ.

وهو فى باب التحذير حسن، كما أن الجواب المتقدم فى باب الاعتذار، وخصوصا عمن ثبت علمه وتحقيقه من الأبرار لا بأس به.

قال فى النشر: ومن مزايا المترجم العظيمة، وعطاياه الفخيمة، وفطره السليمة، أنه كان حيث ما دخل بلدا تعاهد مساجدها ومدارسها وسأل عن مجالس إقراء العلماء بها، وعمن يحضرها، وربحا حضر مجلسا لبعض الكبراء، فرأينا فى بعض التقاييد أنه حضر مجلس الشيخ اليوسى، وكان يدخل للمساجد بنفسه، ودخل مرة فاسا على حين غفلة من أهله فدخل القرويين وتلك كانت عادته فى دخولها، ثم دخل للمدرسة المصباحية، فتعرض له الإمام سيدى الحسن اليوسى مع فقيه آخر فأعطى لكل منهما مائة مثقال، وما اجتمع مع علماء وقته إلا وحض فى مجلس اجتماعه معهم على نشر العلم وبشه وإتقانه وتحقيقه وتعظيم طلبته، وقد صادف ذلك كل مرام، وأحيا الله به نعم المغرب بعد الانعدام. لطلوع شموسه، على ين تغير من وجه الدهر وعبوسه. فجاء المغرب على فترة من هلكه، فأقبل على التعلم والتعليم، وعمرت أسواق العلم وقد عفت منذ قديم (۱).

قال: ولما قسبض الله تعالى والده إليه، خرج من تافلالت في ثالث عشر رمضان عام تسعة وستين وألف.

قال: وفى ثامن عشرين من شوال وصل إلى تدغة، ثم إلى دمنات، ثم الزاوية البكرية ثم إلى آزرو ثم إلى دار ابن مشعل هكذا وجدت مقيدا عن الحافظ الفاسى.

<sup>(</sup>١) نشر المثاني في الموسوعة ١٥٦٨/٤.

وسيأتى أن وصوله إلى دار ابن مشعل كان عام خمسة وسبعين، وموت أخيه مولاى محمد، واستيلاءه على فاس الجمديد والقديم كان فى عام ستة وسبعين، وفى عام سبعة وسبعين أخذ الزاوية البكرية، وفى عام ثمانين أخذ فى حفر أساس قنطرة سبو، وفى العام الذى بعده استولى على تارودانت وسائر البلاد السوسية، وفى العام الذى بعده وهو اثنان وثمانون توفى فحاصل أمره من موت والده عام تسعة وستين إلى موته عام اثنين وثمانين.

وحدثنى بعض الفقهاء الثقات عن والده، وأعرفه من الثقات وقد أدرك هذا الزمن، أن مولاى رشيد لما نزل بالزاوية أن لا يقيم بها وأن يسرع بالخروج، وأخبره أن مما هو شائع عندهم أن مولاى الرشيد هو الذى يخلى زاويتهم تلك، وأنهم استفادوا ذلك من بعض الأخباريين عن كشف أو غيره، مخافة أن يهجم عليه أحد من رؤسائهم بسبب ذلك.

وقد كانت لأهل الدلاء زيادة محبة في آل البيت عن غيرهم من أهل وقتهم، فخرج مولاى رشيد من الزاوية فصادف قافلة خارجة منها فطلبوا منه أن يحميهم إلى محلهم الذى يريدونه لأن الوقت وقت نهب ففعل، فتعرض لهم خلال الطريق بعض أهل البوادى يريدون نهبهم فأخبرهم مولاى الرشيد بأنهم في حمايته ليحترموهم بحرمته إذ تلك كانت عادة أسلافه في حماية القوافل وغيرها، فلم يعبئوا به فتجرد لقتالهم مع مملوكين له اثنين فقط من رقيق السودان، وبيد كل واحد منهما مكحلة فأخذ المكحلة من يد أحدهما وحمل بفرسه على القوم فأصاب واحدا منهم برصاصة ورد المكحلة للمملوك، وأخذ المكحلة الأخرى من يد الآخر فحمل كذلك فأصاب رجلا آخر وما رد المكحلة حتى وجد المملوك الآخر عمر المكحلة الأخرى في فاصاب واحدا منهم مع حفظ الله إياه منهم.

فما أمكن القوم إلا الفرار منه مع كثرتهم، فكان مقدمة لما قدر في سابق العلم من تولى إمارة المغرب فما رجع عنهم حتى أعطوه ثلاثة عشر فرسا التى أصاب فوارسها برميه، فحمل على كل فرس رجلا بمن اختار لمتابعته، ورجع في الحين واستقبل فاسا العليا ونزل أمامها فرآه رئيسها الدريدى من بعض بروج سورها، فسأل من هو؟ فأخبر به، فأرسل له في الحين دراهم نحو خمسة مثاقيل مع وسق من الشعير، وقال لرسوله إليه قل له: هذه عشاؤه يعنى الدراهم، وهذا علف دوابه يعنى الشعير، فليرتحل ولا يقيم عندنا قسطا.

فرحل مسرعا فوفد على رئيس يدعى الشيخ اللواتى، وكان يتفقر ويعظم نسبة الشرف فبالغ فى إكرامه، فبينما هو مقيم عنده إذ رأى رجلا بهيئة من خيل وأتباع ومماليك وهو يصطاد كهيئة الملوك، فسأل من هو؟ فقيل له: ابن مشعل من يهود تازا، فتنحى سريعا وجعل السكين فى فمه واستقبل الشيخ اللواتى، فلما رآه بادر إليه قائلا لبيك يا سيدى لبيك لا أعز عنك رقبة ولا مالا لأن ذلك عندهم علامة على تأكيد الاستعطاف فى أخذ الثار إن ظلم أو شبه ذلك.

فاقـترح عليه أن يهـيئ له خمـسمائة أو نحـوها من إخوانه الأبطال ليـفتك باليهودى غيرة منه جزاه الله خـيرا على دين الله، فقال له: لا تخلف عنك واحد منهم أينما توجهت، فتواعد معهم أن يمروا خفية متفرقين ويلحقوا به دار اليهودى ابن مشـعل، وهي على نحو نـصف مرحلة من تازا شـرقا في البيـداء أو أزيد من ذلك، ثم تقدمهم إليها واستضاف اليهودى فأضافه وتبـعه الأبطال فأحاطوا بالدار بعد أن أظلم اللـيل بحيث لم يشعـر بهم أحد، وبحيث يـتصل بهم إن احتـاجهم واحتال حـتى اتصل باليهودى في خلوته فـبطش به وقتله وأدخل الرجال باحـتيال صادف به مرامه.

فاستولى على دار اليهودى وأخذ منها أموالا كثيرة وذخائر نفيسة فنال ما قدر الله له من موعده، وسطعت في فلك السعادة منازل سعوده، انتهى.

زاد غيره أن ابن مشعل هذا كانت له صولة على المسلمين واستهزاء بالدين وأهله، قلت: بذلك يكون ناقضا لعهد الذمة، ليس لماله ولا لدمه حرمة.

وتذكر هنا قضية كعب بن الأشرف اليهودى وتوجيه النبى على من فتك به ليلا على نحو الصفة التى فعلها المترجم هنا، وهى فى صحيح البخارى وغيره، قال فى النشر: ولاحت للمغرب السعادة والبشائر، وانتعش به بعد الإشراف على الموت كل حيوان من ناطق وصاهل وطائر، وكل خير من ربنا الملك الوهاب، ولكل أجل كتاب.

وذكر لى بعضهم عما هو شائع عند بنى يزناسن بالزاى أن اليهودى المذكور كان بدار له متحصنا بجبالهم وهم محزبون عليه، فما زال المولى الرشيد يلاطفهم في أمره حتى فهم اليهودى أنهم قد أسلموه، فنزل إليه بهدية فقبض عليه وقتله ودخل داره واستخرج ما فيها من الأموال، فالله أعلم أى ذلك كان وكيف كان

هذا وقد وقع فى أصول التاريخ للكنت دو كاسترى المؤرخ الفرنسى نقلا عن أسير الدولتين الرشيدية والإسماعيلية أن خروج المترجم من تافلالت كان فى رفقة قواد ثلاثة، أحدهم أسود اللون والآخران عربيان وأنهم قصدوا وادى درعة مع من كان معهم من الجنود بقصد شن الغارات.

وأن أخاه المولى محمد لما علم بذلك أرسل بعض الفرسان في طلبهم، ولما مثلوا بين يديه أوقع القبض على صاحب الترجمة وأودعه السجن، وأقام الحد الشرعى على بقية أتباعه بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم بعد أيام قلائل فر المترجم من السحن وجمع عليه جنوداً صار بها ذا قوة وبأس شديد، ثم ظفر به أخوه المذكور ثانية رغم جنوده المجندة وأودعه السحن وشد في حراسته، وبقى بالسجن مدة طويلة إلى أن استعان ببعض مواليه في فتح نقب بجدار السجن انفلت منه، وأنه بعد انفلاته قتل ذلك المعين، لأنه صار لا يأمن خيانته بعد أن خان

الملك، ثم قصد الزاوية الدلائية وبقى مختفيا بها إلى أن أوجس فى نفسه خيفة من أهلها، ففر إلى قبيلة كبدانة على الضفة اليسرى من وادى ملوية، واتصل بقائدها على بن سليمان، وبقى فى خدمته إلى أن سنحت له الفرصة بأخذ قلعة ابن مشعل ونهبها، ثم بعد ذلك جمع الناس وألقى عليهم خطبة قال فيها:

أيها الناس، إننى أحكم بينكم بالعدل، وأقابلكم بالحلم الذى عرف به البيت الفلالى إذ أنا ابن مولاى الشريف وأخ مولاى محمد ملك تافلالت الآن، ومن العسير أن تجدوا أميرا أعرق منى فى النسب الشريف، وقد رأيتم من أفعالى ما يدلكم على كرامة أصلى، وأننى سأكون ساعيا على الدوام فى مرضاتكم وسترون إن يسر الله لى فى الملك فوق ما صرحت لكم به مما تكونون به سعداء مطمئنين، ولا يصدنكم عن مبايعتى ما لكم من الاحترام نحو أميركم فإنه ليس أهلا للولاية، لكونه لا يحب دولته ولا يهتم بأمورها.

وما ترقى الملك والأمراء إلا بالنظر فى مصالح بلادهم والقيام بشئونها، ومن الواجب عليهم الزهد فى مصالحهم الشخصية وشغل أوقاتهم بالنظر فى مصالح أوطانهم، فإن عكفوا على اللهو والتمتع باللذات تعين خلعهم، وإنى أطلب منكم أن تبايعونى على ذلك، فإن وفيت فذاك، وإلا فلكم إنزالى عن العرش، ولا شك أن أهل كبدانة وغيرهم من القبائل يوافقونكم على فعلكم ويستحسنونه.

ثم بعد ذلك تمت له البيعة، فلما سمع بها على بن سليمان اغتاظ غيظا شديدا فحشد جنودا مجندة، ورحف بها لمحاربة الرشيد، ولكن كان أمره خسرا، إذ صارت تلك الجنود المجندة تدخل في طاعة الرشيد ولم يقف بها الأمر عند ذلك الحد، بل ألقت القبض على أميرها وسلمته للرشيد فسلبه مما كان بيده من الأموال وأمر بقتله، وأنفق بعض ذلك المال في الجند قائلا هذا جزاء تعبكم وتفانيكم في خدمتنا.

ولما سمع بذلك مولاى محمد نهض للايقاع به قبل استفحال أمره، فأخرج الرشيد لقواده القيود والأغلال التي كانت عليه لما كان في سجن أخيه، وقال لهم: هذه الأغلال التي كانت على بسجن أخي فهل لكم أن تنتقموا لي منه، فأجابوه بالموت دون نصرته، ولو أتي السيف على آخرهم.

فوصلهم بأموال طائلة، ولما التقى الجمعان كان النصر للرشيد فهزم ثانية، واقتفى أثره الرشيد لتافلالت وحاصره إلى أن مات.

ثم بعد ذلك بمدة أتاه يعنى الرشيد وفد من مكناس لتقديم طاعتهم له، فولى عليهم أخاه مولانا إسماعيل هـ الغرض فليحرر.

والأمير المذكور في كلامه ليس هو مولاى محمد بدليل أول الكلام، وإنما المراد به على بن سليمان المذكور، ثم لا يصح أن يكون هذا الأسير المنقول عنه شاهدا ما حكاه، لأنه إنما أسر في الدولة الرشيدية، وهو هنا يحكى ما كان قبل زمن أسره، فبالضرورة أن حديثه هذا إنما رواه عن غيره، ولعل ذلك الغير غير ثقة إن لم نقل الراوى لم يتثبت أو تعمد الزيادة والنقصان، خصوصا وكلام مؤرخي الإسلام لا يساعده في كثير من فصوله، فلهذا أشرت إلى أنه في عهدته بقولى فليحرر.

وانظر قوله وحاصره إلى أن مات، فإنه ظاهر في أن الحصار والموت كانا -بتافلالت، والواقع يفنده.

قال فى نشر المثانى (١) فى حوادث عام ١٠٧٥: حرك مولاى محمد لأخيه مولاى رشيد فهزم مولاى محمد وقتل يوم الجمعة الثامن من المحرم، ودفن بدار ابن مشعل على نصف مرحلة من تازا، أو أكثر شرقا، وأنه لما قتل ابن مشعل

<sup>(</sup>١) موسوعة أعلام المغرب ١٥٢٨/٤.

وحصل من عنده على مال كثير جدا قصده أخوه مولاى محمد لانتزاعه منه لئلا يستقل بالملك فلم يقدر له على شيء هـ.

قال فى الدر المنتخب المستحسن بعد أن حكى القول بمدفن مولاى محمد المذكور بدار ابن مشعل ونسبه لغير واحد، والذى رأيته فى بعض تآليف بعض الشرفاء أنه دفن بسجلماسة قرب والده، وقد يجمع بينهما بأنه دفن حيث ذكر ثم نقل لسجلماسة هـ.

قال فى النشر: وفى يوم السبت حادى عشر رمضان انتهض رؤساء فاس لأمر أهلها بشراء الخيل والمكاحل واجتمع أهل فاس، والحياينة، وصفرو، والبهاليل، وغيرهم خارج باب الفتوح للميز وتأكيد عدم الدخول فى طاعة مولاى رشيد فأغضى عنهم مولاى رشيد وحاصر أهل تافيلالت تسعة أشهر ثم نزل بتازا فخرج أهل فاس من الحياينة إلى الغارة عليه فى خامس عشر شوال، فرجعوا فارين فتبعهم إلى قنطرة سبو ورجع، فبعثوا إليه بصلح فلم يكمل بينهم وبينه حتى أكمل الله مراده وبلغه أمر المغرب فأنقذه به من أهل العناد، وأحيا الله به البلاد والعباد(۱).

وكانت أيامه مباركة على كثير من المسلمين اتفق له فيها ما لم يتفق لغيره في كثير من المسلمين.

قال ومن حوادث عام ستة وسبعين وألف: أن مولاى رشيد نزل على فاس فقاتل ثلاثة أيام، وجرح برصاصة فى أذنه، فرجع سالمًا، ثم عاد مرة أخرى فى ثالث ربيع الأول فأوقع فيهم القتل والجرح ما يقرب من سبعين رقبة، ورجع لأنه لم يكن أتى مستعدا لهم، ثم سار إلى الريف فحاصر أعراس (٢) وأخذه فى رمضان بعد منازلات، وفى ضحوة الثلاثاء ثامن وعشرين من ذى القعدة نزل أيضا

<sup>(</sup>١) الموسوعة ١٥٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: «أعراض» وصوابه من نشر المثاني الذي ينقل عنه المصنف. .

على فاس فحاصرها إلى الخميس، وبقى جيشه مقاتلا إلى يوم الاثنين ثالث ذى الحجة، فأصبح بفاس الجديد وقد دخل من أعلى السور ليلا من جهة الملاح، وفر رئيسهم الدريدى، ثم نزل عشيته فاسا ففر ابن الصغير رئيس اللمطيين ليلا إلى بستيون باب الجيسة، وفر أحمد بن صالح رئيس الأندلسيين صبيحة غده وطلع أهل فاس فبايعوا مولانا الرشيد ونصروه، وقبض ابن صالح قبل الزوال بحوز البلد، وقتل جماعة من أصحابه وسبجن بباب دار ابن شكره (۱) بفاس الجديد، وولى القضاء حمدون المزوار يوم الخميس سادس الحجة (۲) هـ.

وفى شرح الزيانى على نظمه التاريخى المعنون بألفية السلوك: أن تولية حمدون القضاء كان بإشارة من الأستاذ أبى زيد عبد الرحمن بن القاضى، وذلك أن المترجم لما جلس على أريكة الملك بالعاصمة الفاسية، وجه للأستاذ المذكور يستقدمه عليه فأجاب بعدم قدرته على القدوم لكبر سنه وملازمته لبيته، فلما جاء جوابه للمترجم قال للرسول: إنى آتيه يخرج لمحل قريب من بيته آتيه فيه، فخرج لغرسة درب الدرج حائطها موال لمصمودة، ولما قدم السلطان فتحوا له فى حائط الغرسة نقبا دخل منه إليها واجتمعا معا، فقال له: جئتك لأستشيرك فيمن أوليه بفاس من حاكم وقاض ومحتسب وناظر، فقال له: أما الحاكم فلا أتقلده، والقاضى حمدون المزوار، والمحتسب عبد العزيز المركنى الفلالى، والناظر العدل مسعود الشامى.

ولما خرج من عنده أمر أن يبنى بالمحل الذى دخل منه باب وبقى طريقا، فهو درب الدرج لم يكن قبله، ولما بلغ دار الإمارة نفذ الإمارة لسيدى محمد بن أحمد الفاسى، والقضاء للمزوار، والحسبة والنظارة لمن ذكر.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «دار ابن شقراء» والمثبت من المثاني.

<sup>(</sup>٢) نشر المثاني في الموسوعة ١٥٣٧/٤.

فامتنع الشامى من النظارة فسجن سبعة أشهر، ولما ضاق به الأمر أجاب على شرط أن لا يتعرض له قاض ولا وال لأن الأحباس كلها حازها اللصوص والأشراف أيام الفترة، حتى كادت أن تستأصل كلها واشتغل بالبحث عنها واستظهارها، ومن اتهم بربع أو أرض أو جنان أو دكان يحوز ما عنده من الرباع، فما ظهر رسمه رده له وما وجد مغصوبا أولا رسم عنده علم أنه مغصوب فيحوزه للحبس، حتى رد الأوقاف كلها وزاد عليها ما وجد مغصوبا من الوقف أو غيره.

ولما ولى المزوار القضاء كان كثيرا ما يرد أحكامه المفتى عبد الوهاب الفاسى فى نوازل وأحكام تقع منه مخالفة للمشهور، وعلم بذلك ابن القاضى كتب لمولاى رشيد يقول له إن من أشرت عليك بولايته له أصهار، وأصحاب تجار، ومخالط لأعيان فجار، فأقلنى من عهدته أقالك الله من عذاب النار، فكتب له أن ينظر للقضاء من هو أهل غريب الدار، لا قرابة له ولا أنصار، خامل الذكر فذكر له المجاصى الغياثى فولاه القضاء بفاس ه.

قال فى النشر: وفى يوم الخميس الذى بعده يعنى بعد الخميس الذى ولى فيه حمدون المذكور خطة القضاء قتل ابن صالح وابن الصغير ثم ولديه، ثم خرج مولاى الرشيد بحركته للغرب فانهزم منه الرئيس الخضر غيلان ومن معه، وتبعهم فدخل القصر، وخرج إلى آصيلا، ورجع مولاى رشيد من القصر ثم عاد لحصاره (١) هـ.

وقال الأسير مويت كان خروج المولى الرشيد لقتال عبد القادر غيلان فى ثمانية آلاف فارس واثنين وثلاثين ألف رام، فتلقاه غيلان بستة وعشرين ألف جندى كلها مدربة على القتال لما كان بينهم وبين النصارى من المحاربة بالشواطى، ولما التقى الجمعان كان النصر الأخير لمولاى الرشيد وانهزمت جيوش غيلان أمام

<sup>(</sup>١) نشر المثاني في الموسوعة ٤/ ١٥٣٧.

الجنود الرشيدية إلى أبواب آصيلا، ومن هنالك فَرَّ غيلان إلى الجزائر ودخل في طاعة الرشيد القصر وتطاوين وسلا وكانت إذ ذاك بلدة مستقلة هـ.

قال في النشر: ومن المحكى أن ابن صالح والدريدى وأشياعه لما أحسوا من الناس الضجر وكثر ذكر مولاى الرشيد على الألسنة والتشوف إليه لما اشتد بهم الحال من الحصار والفتن، وكان أغلب ذلك في شرفاء فاس أظهروا مشاحنة على سبيل المكيدة، فاختصم الدريدى مع ابن صالح وأظهروا المقاطعة بينهما، فجاء أشياعهما لكل من يعرفونه من الشرفاء والفقهاء الذين يحبون مولاى الرشيد، وطلبوا منهم أن يصلحوا بين الرئيسين، مدلين بأن هذا وظيف الشرفاء والفقهاء (١).

ومن جملة من كان فيهم العلامة حمدون المزوار، وأبو عبد الله محمد بوعنان الشريف، وآخر من أقاربه فامتنعوا أولا كراهية الدخول في أمر الولاة، فاعتل أهل فاس بأن لا ملجأ في مثل هذا إلا لهم، وحتموا عليهم ومن تغيب من الأشراف وغيرهم ممن عزموا عليه اتبعوه حتى حضر، ومن تمرض كلفوه المشقة، والبعض من الشرفاء، اختفى من ذلك كل الاختفاء، لكونه أخبر بالمكيدة من بعض أصدقائه، حتى جمعوا جميع من قدروا عليه ممن يظنون به الميل إلى السلطان ووجهوهم إلى الدريدى بفاس الجديد على حالة الشفعاء في أن يصطلح مع ابن صالح، فلما أقبلوا عليه أظهر لهم الترحيب وأدخلهم مصرية وأنزل لهم مائدة من طعام ملون يعرف بطبخ الدار، وقال لهم: عشاؤكم من أسبوع بنية تزيدت لي، وخروجكم من وفافها، فعلموا أنهم مسجونون، وأنه توعدهم بطول سجنهم جدا، وأن توجيههم له من أصله إنما هو مكيدة واحتيال، وأنهم لو سجنهم جهارا لما أمنوا من انتصار بعض العامة لهم أو شبه ذلك، فلما وقع جميعهم في ذلك أسفوا وبقى الطعام بينهم لم يتناول أحد

<sup>(</sup>١) نشر المثاني في الموسوعة ١٥٣٧/٤ – ١٥٣٨.

منهم شيئًا، فقدر الله تعالى ظهـور مولاى الرشيد ودخوله فـاسا الجديد فى تلك الليلة، فالمائدة ما زالت بموضعـها وطعامها وهم يسمعون الإعـلان والصياح بنصر مولاى الرشيد فى كل الجهات ففرج الله عنهم.

ربما تجزع النفوس لأمر وله فرجة كحل العقال(١)

فمنهم من لم يخرج إلا بعد أن أكل من تلك المائدة زيادة في الفرح، ومنهم من حمل معه من ذلك الطعام وخرج مسرعا، ومنهم من بقى ثمة حتى دخل عليه السلطان مولاى الرشيد ومنهم البوعنانيون المذكورون فسر بهم وبقى يرعاهم (٢).

وهذا من أسباب تولية أحفادهم القضاء من قبل مولانا إسماعيل، لما يعلم فيهم من تقرر محبة الإمارة، وكأنه بحث عن أحوالهم، وبمن كان حاضرا بهذه القضية سيدى محمد بن أحمد الشريف العراقى الحسنى (٣) سمعت هذه الحكاية من بعض أحفاده لبنته وهى شائعة عنه وعن غيره، ويذكرونها بزيادات لم أذكرها لأنى هذا الذى حققت منها، ولله الأمر من قبل ومن بعد (٤).

قال: ومن حوادث سنة سبع وسبعين والف رجوع السلطان مولاى الرشيد من الحركة أوائل ربيع الثانى، فكتبت له البيعة من فاس وقرئت بين يديه زوال يوم السبت الثامن عشر ربيع الأول، ثم خرج إلى مكناسة فى ربيع الشانى بقصد آيت ولاً ل من البربر فأخذهم، ورجع ثم نزل الرئيس محمد الحاج قرب وادى فاس بأبى مزُّورة (٥٠)، فقاتل قتالا خفيفا ورجع نحو ثلاثة آيام، ثم خرج السلطان مولاى

<sup>(</sup>١) نشر المثاني في الموسوعة ١٥٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) نشر المثاني في الموسوعة ١٥٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) في نشر المثاني: «الحسيني».

<sup>(</sup>٤) نشر المثاني في الموسوعة ١٥٣٨/٤.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «بأبي مسرورة» والمستبت من المشاني الذي ينقل عنه المستف. ومسئله في الاستقصا ٧/ ٣٦.

الرشيد لتازا حادى عشر رجب، ورجع فى شوال ففزع الرئيس العكين عن مكناسة، ثم خرج السلطان لبنى زروال ثانى يوم النحر فأخذهم وبعث رئيسهم الشريف إلى فاس ثانى محرم عام ثمانية وسبعين، ثم نزل على تطاوين فأخذ رئيسها فى صفر وأتى به فسجنه مع جماعته ورجع أوائل ربيع الأول(١).

قال: ومن حوادث ثمان وسبعين خرج مولاى رشيد لحركة الزاوية الدلائية ضحوة الخميس الثانى عشر من ذى الحجة، وولى بفاس العلامة سيدى محمد بن أحمد الفاسى زوال يوم السبت من ربيع الثانى (٢).

قال: ومن حوادث سنة تسع وسبعين أخذ الزاوية الدلائية، قال الشيخ أبو على اليوسى فى محاضراته: كان الرئيس أبو عبد الله الحاج بن محمد بن أبى بكر قد ملك المغرب سنين عديدة، واتسع هو وأولاده وإخوته وبنو عمه فى الدنيا، فلما قام الشريف السلطان رشيد بن الشريف ولقى جيوشهم ببطن الرمان فهزمهم، وذلك أوائل المحرم فاتح سنة ست وتسعين وألف، فدخلنا عليه، وكان لم يحضر فى المعركة من عجزه لكبر سنه فإذا بالفل يدخلون فدخل عليه أولاده وإخوته وأظهروا جزعا شديدا وضيقا عظيما فلما رأى منهم ذلك، قال لهم: ما هذا! إن قال لكم حسبكم فحسبكم، يريد الله تعالى. وهذا كلام عجيب وإليه يساق الحديث، والمعنى: إن قال لكم تعالى حسبكم من الدنيا فكفوا راضين مسلمين (٣)

<sup>(</sup>١) نشر المثاني ١٥٤٦/٤ في موسوعة أعلام المغرب.

<sup>(</sup>٢) نشر المثانى في موسوعة أعلام المغرب ٤/ ١٥٥٢.

<sup>(</sup>٣) نشر المثانى في موسوعة أعلام المغرب ١٥٥٧/٤.

أن يقوم عنها بالموت أو بالعزل ليجلس غيره، ولا تدوم لأحد ولا ينام عنها من أقيم غالبا إلا بمرارة وعنف، ولذا قال على في الولاية: نعمت المرضعة وبئست الفاطمة.

ثم من الناس من لم يشعر بهذا المعنى ولم ينتبه له، فهو يسعى إليها عجبا بأوائل زخرفها وانخداعا بظهور زينتها، ومن الناس من علم ذلك وتنبه له، ثم من هؤلاء من نفعه الله بعلمه فأوجب له أفعالا محمودة إما قبل ولوجها بالزهد فيها والفرار منها علما بغايتها دينا وتقوى، أو حزما في الدنيا بعد الولوج فيها بالتعفف والإحسان والعدل والرفق ومجانبة الجور والبغى والخرق، إما دينا أيضا وحذرا من المطالبة في الآخرة، وإما خرقا دنيويا وحذرا من اختلالها واضمحلالها، إلى أن قال: وقال أبو عمر بن عبد البر: تكلم معاوية رضى الله عنه يوما، فقال: أبو بكر هرب منها وهربت منه، وأما عمر فأقبلت إليه وهرب منها، وأما عشمان فأصاب منها وأصابت منه، وأما أنا فداستنى ودستها، قال أبو عمر: وأما على فأصاب منها ولم يصب منها.

ثم قال فى المحاضرات بعد كلام طويل: وكل من تعرض لها من السلف فإما انتهاضا لنصح المسلمين من نفسه بإقامة الحق لئلا يضيع، وإما نزغة بشرية حركها لسبب من الأسباب، أما على هذا الثانى فلا يقتدى بهم، وأما على الأول فيقتدى به من بلغ مقامه فى التمكين القوة والنزاهة، وفى مثل زمنه الصالح الذى لم يزل به الدين طريا، والحق جليا، والأعوان عليه قائمون، وهيهات ذلك فى آخر الزمان الذى غلب فيه حب الدنيا واستولى على الناس سلطان الهوى، فلا ترى إلا حريصا على الجمع والمنع، ولا ترى إلا نفاقًا ومداهنة، فالمرء الكيس لا يعدل لنفسه بالسلامة شيئا، ومن له بوجودها إن لم يكن له من المولى لطف ظاهر عد المراد من كلام الشيخ اليوسى باختصار.

فكان أخذه الزاوية يوم الاثنين ثامن المحرم، ومن لطف الله على أهل الزاوية في ما سبق لهم في علمه ببركة جدهم محبتهم في أهل البيت أن جعل خلاء زاويتهم على يد مولاى الرشيد الذى حلم عليهم الحلم المعهود لأمثاله من صرحاء أهل البيت، فما أسال من دمائهم ولو قطرة، ولا كشف لهم عن عورة، وربما مد بعض الظلمة يده فانتقم منه أشد الانتقام.

ولا يقال إن تخريب المترجم لهذه الزاوية وإجلاء أهلها منها وترحيل رؤسائهم لتلمسان وتغريبهم هناك بدليل العيان غير مناسب لما كان فيهم من علم ودين، وزائد ود، لأبناء السبطين، لأنه يقال إن ذلك ضرورى عادى في جمع الكلمة، إذ ما دام من كان بيده في مأوى سلطانه إلا ومواد الثورة لا تنحسم وعين التشوف لا تنسد، ولو من رعاع الاتباع والمشاهدة أعظم برهان، ولأمر ما قال تعالى عن بلقيس: ﴿ ... إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَةً ...

فحيث كان هذا المقتضى الأكيد في سياسة الأمة وجمع كلمتها وانضمام شمل ألفتها على من يحمى بيضتها قائما، فالعلم ومعطوفاته التي توجد حشو من يراد إقامته في ذلك على المحجة البيضاء لا تعد موانع، من تنفيذ ذلك المقتضى، لأن درء المفسدة أهم، ولإمكان الجمع بظهور نتائج العلم ومعطوفاته من صاحبها في أماكن أخرى لا تتطرق فيها مفسدة، وكذلك كان فإن جميع من كان من تلك العائلة له علم ودين قد استقر بحاضرة المغرب فاس، ونصبوا بها وبأحوازها للمناصب اللائقة بعلمهم ودينهم، كما حفظ ذلك كله التاريخ، وفي كتاب البدور الضاوية من ذلك ما فيه مقنع فحصلت لهم بذلك الكرامة، مع الأمن والسلامة، ولله في خلقه شئون.

قال أبو على اليوسى: وكان محمد الحاج فى ابتداء أمره طالبا فقيرا صعلوكا قليل ذات اليد، ووالده مثله فكلف والده أن يشترى له فرسا فقال له: والله ما عندى ما أشترى لك به حمارا، اشتغل بقراءتك مع بنى عمك واترك مرافقة البطالين، وأقبل على ما ينفعك فلم ينفع فيه وعظ فهجره والده وأعرض عنه وتركه وشأنه، فكان يأوى إلى كهف فى جبل فوق قريتهم بالدلاء مع أحداث مثله.

فاتفق ليلة لم يأت أحد منهم غيره فأتى بقبس نار وحطب وأوقد نارا بالكهف فرأى فى زاوية محلا كالباب مبنيا بحجارة فتأمله فإذا هو بناء، فتوجه للقرية وأتى بآلة حديد قلع بها البناء ودخل من ذلك النقب بقبس نار فوجد محلا منقورا فى الجبل وبه سبعة قماقم من نحاس مختوم على أبوابها بالرصاص، فدحرج واحدا منها إلى الكهف لثقله وكسر ختمه فوجده مملوءا بالدنانير المرينية، فأخرج القماقم كلها إلى خارج الكهف وحفر لها فى الأرض ورد عليها التراب وسواه.

ورجع إلى الكهف فأغلق الباب كما كان بالحجر والطين ونكسه ونقص من القمقوم الذى فتح مقدار ما يحمل وتوجه به لدار والده، فوضعه بمحله، ورجع إلى القمقوم فحمله وأبلغه لمحله، ولما أصبح استرضى والده ببعض ذلك وجلب خاطره به ووصل أقاربه وبنى عمه واشترى لرفقائه وله خيلا وسلاحا واشتهر بينهم بأنه يحسن صنعة الكيمياء، وأقبل عليه البطالون.

فلم تكمل السنة إلى أن كان يركب في مائة من الخيل، فجاءه أحداث قبيلة مجاط فاجتمعوا عليه وكان يستركبهم، وعظم أمره وصار يشن الغارة على أهل تادلا، وعلى أهل ملوية وأمر أمره فدعا لنفسه هو بنقل صاحب الروضة السليمانية.

وفى البدور: وكان أهل صاحب الترجمة - يعنى الرئيس محمد الحاج - كارهين لولايته لما كانوا عليه من الاشتغال بالعلم والدين والسير على سنن المهتدين، ولما سمعوه من الشيخ والدهم رضى الله عنه فإنه كان يقول له أنت سبب خراب هذه الزاوية، وكان يقول سيجعل لكم محمد سلما تصعدون به إلى درجة ثم ينكسر السلم وتنهدم الدرجة، وفى ذلك يقول أخوه الشيخ الإمام سيدى محمد الشاذلى رحمه الله:

بلينا بذى نسب شائك قليل الجدا فى زمان الدعه إذا ناله الخير لم نرجه وإن ضعفوه ضعفنا معه

وفى البدور أيضا أن أبا عبد الله محمد بن أبى بكر قال لأخت له ذات يوم: سيجعل لكم محمد يعنى والده محمد الحاج سلما تصعدون معه فيه وتدعون اخنيف يعنى ثياب المسكنة، فترجعون فلا تجدون اخنيف وتلتمسون السلم فلا تجدونه هـ.

قال في نزهة إلحادى: حدثنى غير واحد من أشياخنا أنه أى أبا عبد الله محمد بن أبى بكر لما دنت وفاته جمع أولاده وذويه وقال لهم: ﴿ ... إِنَّ اللّهَ مُنْ بَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدهِ ... مُنْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدهِ ... وَاللّهُ اللّه الله عَلَيْهُ الله الله الله الله الله بكلامه الله بكلامه وقد الله معمد الطلبة بقوله وأنا أقول بأنه سوء أدب بمقابلة كلام الله بكلامه وأجاب عن ذلك حفيده شيخنا الفقيه العلامة الشهير أبو عبد الله محمد المسناوى برسالة مستقلة ولولا الإطالة لجلبناها بنصها هوهي مطبوعة في فتاويه المطبوعة بفاس ٢٢٢٠.

وفى البدور أيضا: قد نقل بعض الأثبات الثقات أن الأمير محمد الحاج لما وصل بمن معه من أهله وبنيه. وأقداربه وذويه. لمدينة تلمسان، ولم يعبأ بهم إنسان، ونزلوا منها بحرم العباد مستمطرين الفرح بالمآب، من ملك أمور العباد ورب الأرباب. قال: لا إله إلا الله الله أكبر، كنا نظن أن ندخل مدينة الجدار، دخول عز وافتخار، فدخلناها دخول ذل واحتقار، والأمر لله الواحد القهار.

قال: وبقى رحمه الله بتلمسان نحوا من عامين وأربعة أشهر، وتوفى بها عشية يوم الخميس رابع محرم الحرام فاتح عام اثنين وثمانين وألف ودفن من الغد قريبا من ضريح الشيخ محمد بن يوسف السنوسى، فكانت مدة أيامه. من وقت قيامه. وجمع شمل نظامه. بمبايعته أولا وثانيا وصيرورته إماما واليا. إلى وقت ارتحاله وخلعه وإخراجه من وطنه إحدى وثلاثين سنة، إلا أن أيامه كانت غير متمحضة للحرب ولا للسلم.

قال: وبقى من كان معه بتلمسان من بنيه. وأقاربه وذويه، إلى تمام العام فتوفى السلطان الرشيد فكان بين وفاتيهما معا أحد عشر شهرا وستة أيام، وبقى أهل الزاوية بمكانهم نحوا من عامين وأشهر.

قال: وكان خروج أهل الدلاء من العباد - يعنى منقلبهم لفاس - فى جمادى الأولى عام خمسة وثمانين وألف، فلما رجعوا كان نزولهم بقرب روضة سيدى على بن حرزهم، وبقوا به مدة ثم أمرهم السلطان مولاى إسماعيل بالدخول للمدينة الإدريسية، وأن يسكنوا منها حيث شاءوا وعظمهم وأعطاهم، وأكرم نزولهم ومثواهم وبالتوقير والاحترام أولاهم وآواهم هد.

قال الأسير مويت: وكان ابن أبى بكر هذا عالما بنوايا الرشيد لذلك، أخذ يستعد لملاقاته فأرسل أولاده إلى الجبال بقصد حشد الجيوش ثم وزع الأموال واستخلف الأشياخ على أن يعينوه بأموالهم وأنفسهم حتى النهاية، فأقسموا له

على ذلك، إلا أن فريقا وجه إلى السلطان يستقدمه لزاويتهم ظنا منهم أنهم سينالون شيئا من السبى فأجابهم إلى ذلك، ومر في طريقه على جبل الحديد فأخذه عنوة، ثم قصد ابن أبى بكر والتقى الفريقان ببطن الرمان غرة عام ١٠٧٩، إلا أن أولئك الأشياخ الذين كانوا يقبضون الأموال من الرشيد احتالوا في قبض ابن أبى بكر وسلموه لعدوه فعفا عنه، ووجهه إلى فاس ومنها إلى تلمسان حيث قضى نحبه يوم ١٥ ماى ١٦٧١، ثم إن الملك قضى فصل الشتاء كله في الزاوية هالغرض.

وما زعمه من الاحتيال في قبض ابن أبي بكر والإتيان به للمترجم يفنده ما في البدور الضاوية نقلا عن الأزهار الندية ونصه: ذكر لنا بعض الأثبات أن السلطان الرشيد لما قدم الزاوية الدلائية بقصد الاستيلاء عليها، لقبه الأمير أبو عبد الله محمد الحاج وكان متناهيا في السن، فقال له: ما تريد؟ فقال له: الملك، فقال له: هو الآن في محله فباعه ودفع له مالا فقبض منه المال. وألان له في المقال. وذهب بأهله وحشمه إلى تلمسان هد.

وقال نقلا عن تحفة المعاصر ما نصه: أخبرنى الشريف البركة الخير المرابط سيدى أحمد بن عبد القادر القادرى الحسنى ثم الفاسى أنه كان بها يعنى الزاوية الدلائية حين دخول السلطان الرشيد إليها حاضرا، وكنت ممن لفظته يد الاكتئاب، ورمت به قوس المحن والاغتراب، لما شاهدت يومئذ من تغير الأحوال، وكثرة الأحزان والأهوال، إلى تادلا فلما وصلت الصومعة منها ولقيت الفقيه الصالح سيدى عبد الرحمن بن إسماعيل والد الفقيه العلامة الولى الصالح سيدى محمد ابن عبد الرحمن صاحب سيدى أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله معن الفاسى رحمهم الله تعالى وسألنى عن خبر الزاوية المذكورة وأهلها وما فعل

هنالك، لم أملك عينى من البكاء بتذكره أيام تلك الأيام والمعاهد، وما خص الله تعالى به أولئك السادات الكرام الأماجد.

قلت رضى الله تعالى عن سيدنا حسان، ذكرنى لفظ التذكر والبكاء قوله يبكى أصحاب مؤتة بقوله:

وهم إذا ما نوم الناس مسهر سفوح وأسباب البكاء التذكر وكم من كريم يبتلى ثم يصبر

يؤرقنى ليل بيشرب أعسر لذكرى حبيب هيجت لى عبرة بلى إن فقدان الحبيب بلية

ھـ .

وفى نزهة الحادى وغيرها أن الشريف الرشيد غير من الزاوية الدلائية المحاسن، وصبر محاسن معينها العذب آسن، وصحبها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وكانت مشرقة إشراق الشمس، فمحت الحوادث ضياءها، وقلعت ضلالها وأفياءها، وقد أطال فانظر بقية كلامه.

وكان ممن حضر هذه الحادثة الإمام أبو على الحسن بن مسعود اليوسى ورثى هذه الزاوية بقصيدته الرائية الشهيرة المشتملة على جودة الرثاء المقصود، والتأسف على فوات حسن الحال المعهود، والتحنن إلى معاهد تلك الأطلال، والتشوق لمن كان بها من القطان والآل، والتنبه إلى الدهر والبائه، وتقلبه بأهله وأبنائه. والتأسى بذى التصبر لصروفه، والتسلى بما بيديه من نكره عن معروفه، وعدم الاهتبال بما يحدثه من الحوادث وترك الركون لنعيمه الحادث، وعدم الثقة بود بنيه، وتلون شيم أهله وذويه، ورفع الهمة عنهم ثقة بالمولى، فيما لابد وأولى، والتخلى عن خلل الحزايا والكبائر، والتحلى بحلل المزايا والمثاثر، والحرق في أدراج خير السجايا لإدراك المعالى والمفاخر، إلى غير ذلك من الأخلاق والأوصاف الحسان. التى

يحصل الشرف بها في الدين والدنيا وينجو بسببها في الآخرة الإنسان. قال في مطلعها:

فيأبى ويعتاض العقيق به جمرا أكلف جفن العين أن ينشر الدرا فيشقى وإن اللوم آونة إغسرا وأسأله أن يكتم الوجد ساعة جذى الوجد فاستسقيته يطفئ الجمرا وقد كنت أستصحيه حين توقدت تذاب فماذا ينفع الدمع أن يجرا على أن دمع العين فضل حشاشة وبعد النوى أضحت مراتعها الصدرا وكانت سروح الهم عنى عوازبا زمانا وخطب الدهر كان بنا غرا وكانت عيون الحادثات غوافلا صدودا ونظم الشمل لم يستحل نثرا ليالي كان البين عن جيرة الحمى فكاهتم أضحت بأرجائها زهرا وكانت رياض الحسن تزهو نضيرة إذا تجــتنـى في كل مظلـمــة بدرا ومحنية منها طرائق تجتلي على القوم صرف لا مزيجا ولا نزوا وكانت مدامات الوصال مدامة فلا تختشي منها خمارا ولا سكرا تجاذب أخدان الصفاء كئوسها نفيض الندى كانت مرابعه خيضرا فبينا ليال الوصل بيض وروضه خلاها فعادت بعد نضرتها غبرا عدت عدوة أيدى الحوادث فاختلت بوحش وحبولن الأهيل بها قبفرا وأبدلن مانوس الديار وأهلها بماء فما تخشى جفاء ولا نفرا وبين جمـوع الحى كالراح شـبتـها وصاحبي الملك الذي نادم الشعرى وكالفرقدين الطالعين تآلف أكفهم من كل ما جمعت صفرا أصابتهم عين الكمال فغادرت

وردتهم مشل الثرايا إذا رأت فأصبح في أرجائها البوم منشدا كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا فلا جفن إلا وهو مغض على القذا ولا وجد إلا وهو مرخ سدوله صبرت فؤادى للخطوب فلم يزل وأزمعت نهر الدمع عنى تعزيا ووجهت نحو الحي أعرب عن هوى وأحسب ما قد كنت أحسب دائما

إلى أن قال:

هو الدهر لا يبقى على متخشع حسام إذا ما صمم الدهر فى امرئ ورح سموم حيث ما هب مرة وسيل إذا ما يمم الأرض أصبحت وليث هصور ما تغشى حظيرة غشوم فما يرتاع من بأس خادر فليس عجيبا ما أتى من عجائب

ألم تر أن الدهر حسبلي أنينة

إلى أن قال:

سهيلا بشحط البين أو واصل والرا يردد مما قال من قد خلا شعرا: أنيس بلى لكن هوى جدهم عشرا ولا عين إلا مِنْ نجيع الشجا حمرا ولا هم إلا وهو يكتشف الفكرا به رشقها حتى تقضى فلا صبرا فلما جرى كالنهر لم أملك النهرا ضميرى فما ألفيت زيدا ولا عمرا فخطت بنان البين في راحتى صفرا

ذليل ولا ذى نخوة مزده كبرا غدا دمه بين الورى خضرا مضرا تعفت معافيه وإن بعدت مرا أخاديد وانفلت كرادسها كسرا فيسطو إلا أنعم العض والعقرا لحى ولا من حسن ساكنة خدرا ولو أطلع الغبراء واستنزل الخضرا

ولادتها يوما وإن لم تكن تدرا

فمن منح تسلى ومن محن تسى ولا تأمن أبناءه أن تحسببوا وكل بنى دهر فأشسباه دهرهم إلى أن قال:

ومن لم يكن مستخنيا بقناعة ومن لم يكن يسترغد العيش بالرضا ومن لم يكن بالحـزم محـتزمـا فقـد ومن لا يبادر صيده وهو معرض ومن يشر بخسا نوقه وهي شول ومن يحتسب يهمل كما الغيث وابلا ومن لا يشقف منتنه الدين والحجا ومن لا يجنب قــوله دنس الخينا ومن يبغ نذلا بالسبباب وبالنوى ومن يصحب الأمجاد تنظف ثيابه ومن لا يجالس من يحانس لم يدم ومن لا يجاوز بالصديق ويلحه ومن يرم بالبغض الودود معنفا

نتائجها صغری علی المرء أو كبری إليك فمن يشبه أباه فقد برا على ما قضى الله الكريم وما أجرى

فليس بمنفك عن الناس مسعسرا بقسمته لم يبرح الدهر مضطرا فرى حبله عن نجحه قبل أن يفرا ليرميه كان العناء له قصرا عـجاف تمناها لـدا غيـره شكرا فلا الحقل يحفو بالعباد ولا الصبرا ويرم الورى يلق المشقفة السمرا فلا يمتعض يوما إذا أسمع الهجرا يكن بنضار جيد يشترى الصفرا ومن يصحب الأرذال يكسى بها العرا له أحد فالأسد ما ترأم الحمرا يجد لبه نغلا إذا نزع القسسرا ليصفو يورث قلبه البغض والغمرا

وهى أطول من هذا تشتمل على مائة بيت واثنين وستسين بيتا، وقد شرحها غير واحد من فطاحل العلماء والأدباء ما بين موجز ومسهب. وقد رثى أهل هذه الزاوية غير واحــد من جلة العلم، وقد ألم بجملة وافرة أبو الربيع سليمان الحوات في البدور الضاوية تركنا جلب ذلك روما للاختصار.

هذا وإن المترجم قدس سره، قد نقل علماء هذه الزاوية المباركة لفاس لنشر العلم، ومن جملتهم الإمام اليوسى، قال فى تحفة المعاصر: إن الشيخ اليوسى لما أمره الرشيد بالرحيل من الزاوية البكرية والزمه النزول بمدينة فاس والتصدير للتدريس بها امتثل أمره ودخل مدينة فاس، وأقام متصدراً للتدريس فأخذ عنه ملأ كثير، وجم غفير، ولزمه أهل الاعتناء المنصفون، وانتفع به أهل المغرب انتفاعا ظاهرا، وكان الرشيد يحب إقامته بفاس ويأبى هو إلا البادية فعاتبه فى ذلك، فاعتذر له بأنه رجل بدوى المولد والمنشأ وحنينه أبداً لأول منزل هر بنقل البدور فاعى الربيع سليمان بن محمد الحوات الحسنى المتوفى عام واحد وثلاثين ومائتين والف.

وفى النشر: أن الرشيد لما فرغ من إخلاء الزاوية فى الثانى والعشرين من صفر قصد مراكش فأخذها وقتل رئيسها عبد الكريم المدعو كروم الحاج الشبانى مع جماعة من حزبه (١) وقرابته وبعد موته بشهر رجع مولاى رشيد من حركته تلك يوم الجمعة تاسع عشرين ربيع الثانى.

وخرج صاحب تافلالت ابن أخيه مولاى محمد بن الشريف مع أتباعه وخلى سبيل البلد وكذلك الخضر غيلان ذهب فى البحر إلى الجزائر، وخلى سبيل آصيلا. وعزل القاضى المزوار، والمفتى محمد بن أحمد الفاسى زوال الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الثانية، وولى محمد بن الحسن المجاصى القضاء يوم الجمعة بعد عزل المزوار المتقدم والفقيه سيدى محمد البوعنانى خطبة القرويين بعد عزل سيدى محمد بن أحمد الفاسى، ثم خرج مولاى الرشيد للشاوية عصر يوم السبت سابع عشر رجب ورجع سابع رمضان، فأمر بإخراج أهل الزاوية من فاس (١) التقاط الدرر - ص ١٧٦٠.

ثم سمح للبعض منهم وبقى البعض بضريح سيدى على بن حرزهم (١) إلى آخر العام ثم سمح فردهم جميعا(٢).

ثم خرج لحركة آيت عياش ظهر يوم السبت سابع عشر ذى الحجة، وأحدثت السكة الرشيدية ثانى وعشرى الحجة وأقرض التجار من فاس وغيرها اثنين وخمسين قنطاراً مدة من سنة حتى ردوها وبها بنى قنطرة سبو وفى يوم السبت رابع عشر ذى القعدة أخذ فى أهبة بنائها (٣).

قال: ومن حوادث عام ثمانين وآلف بدء أساس قنطرة سبو، وفي خامس عشر جمادى الثانية بدأ البناء فيها بالآجر<sup>(3)</sup>، وخرج المولى الرشيد لحركة الأبيض يوم الاثنين الثانى والعشرين من رجب ورجع يوم الخميس ثامن رمضان، ومات أولاد أخ الأبيض من الغد قبضهم هنالك وقُتلوا بعد وصولهم لتازا، ثم مرض السلطان مولانا الرشيد مرضا أشرف على الهلاك، وأخرج جميع من كان بالسجن يوم السبت السابع عشر وبرئ من الغد، وفي يوم الأحد خامس عشر ذى القعدة عمل عرس مولاى إسماعيل أخى السلطان وفي شوال<sup>(0)</sup> جددت قنطرة الرصف

<sup>(</sup>١) في نشر المثاني: «على بن حرازم».

<sup>(</sup>٢) نشر المثانى فى الموسوعة ٤/١٥٥٧ – ١٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) نشر المثاني في الموسوعة ١٥٨/٤ – ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: الاجر بدون علامة فوق الآلف، وفي نشر المشانى: «الأجر» بهمزة فوق الآلف، وكلاهما خطأ صوابه لدى الناصرى في الاستقصا ٧/ ٣٩. والآجُرّ: اللَّبن المُحْرَق المُعدّ للبناء.

<sup>(</sup>٥) في هامش المطبوع: «والذي في البستان الظريف أن التجديد كان في ذي القعدة من العام».

<sup>(</sup>٦) نشر المشانى فى موسوعة أعلام المغرب ١٥٦٣/٤، وانظر فى ذلك أيضًا: الاستقصا ٧/ ٣٩.

قال: ومن حوادث عام واحد وثمانين والف استولى مولاى رشيد على تارودانت وهى مدينة فى أقصى سوس بها أنهار جارية وبساتين مشتبكة وفواكه مختلفة، وأسعار رخيصة، والطريق منها إلى أغمات وريكة فى أسفل جبل ليس بالأرض مثله إلا القليل فى العلو وطول المسافة واتصال العمارة وكثرة الأنهار والفواكه، وبأعلى هذا الجبل أكثر من سبعين (١) حصنا وقلعة، منها حصن منيع هو عمارة محمد بن تومرت ملك المغرب، إذا أراد أربعة من الناس أن يحفظوه من أهل الدنيا حفظوه لمنعته (٢).

فوقع فتح المدينة رابع صفر واستولى على هشتوكة يوم الأحد ثامن عشر صفر وقتل منهم نحو الألف ونصف فيما قيل، واستولى على أهل الساحل ومات منهم أزيد من أربعة آلاف على ما قيل يوم الأحد خامس عشر صفر، وفي مهل ربيع الأول أخذ أهل إيليغ دار ملك سيدى على بن حسون، ومات منهم بسفح الجبل نحو ألفين على ما قيل، وفي سابع ربيع الأول قتل بفاس خليفة السلطان نحو ستين من أولاد جامع، وعلقوا بالبرج الجديد لأجل قطع الطريق هـ (٣).

قال الأسير مويت: ولما تم الأمر للرشيد على الشبانة عام تسعة وستين وستمائة وألف [ميلادية] توجه إلى مراكش، ثم بعد ذلك وردت عليه كبراء الشبانات ببيعتهم فأمنهم، ثم جند الجنود منهم ومن غيرهم وتوجه إلى حاحة فكان لا يمر بقبيلة إلا بايعه أهلها لما يعلمونه من شدة بأسه، وكان وما معه من الجنود يبلغ ٢٣ ألفا من الفرسان.

ولما قرب من سوس أراد أهل الجبال أن يمنعوه من المرور إلى تارودانت فحاربهم وقهرهم، ولما قرب من أكادير تلقاه أهلها وبايعوه، ثم توجمه نحو إليغ

<sup>(</sup>۱) في نشر المثاني المطبوع: «من عشرين» وفي إحدى نسخه الخطية «من سبعين» كما هنا.

<sup>(</sup>٢) نشر المثاني في الموسوعة ٤/ ١٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) نشر المثاني في الموسوعة ٤/ ١٥٦٥.

بأولاد سيدى أحمد وموسى فحاصر القصبة حتى أضر الجوع بأهلها فطلبوا من أميرهم أن يسلم نفسه للسلطان فأبى، ولما جن الليل خرج من باب سربه (۱) وهرب، ثم إن أهل إليغ لما علموا بفرار أميرهم خرجوا إلى السلطان وبايعوه ثم بعد ذلك، رجع السلطان إلى فاس سنة سبعين وستمائة وكتب لجميع الولاة باستئصال شأفة قطاع الطريق، وإقامة الحدود على الزناة وشراب الخمر (۲) هد.

وفى نزهة الحادى لما تمت البيعة له يعنى للمترجم أفاض المال على العلماء وغمرهم بجزيل العطايا وبسط جناح الشفقة على أهلها يعنى فاسا، وأظهر إحياء السنة ونشر الشريعة فحل من قلوبهم المكان الأرفع، وتمكنت محبته من قلوب الخاصة والعامة هالغرض.

قال في النشر: وفي جمادى الأخيرة خرجت سكة الفلوس الجديدة المدورة، وجعل أربعة وعشرين منها في الموزونة الرشيدية بعد أن كان في كل موزونة ثمانية وأربعون، وبطلت الفلوس الأشقوبية المربعة، وفي يوم الاثنين ثالث رجب رجع مولانا الرشيد من حركة سوس. وفي أوائل شعبان ابتدأ بناء المدرسة التي بالشراطين من فاس المنسوبة لمولانا الرشيد بموضع دار عزوز، وفي أوائل شعبان أمر المولى الرشيد ببناء قصبة بعرصة ابن صالح وديار لمتون والدكاكين، وأعطى الف مثقال لبناء سورها وأمر قواده ببناء الدور فيها، وأمر شراكة (٣) ببناء قصبة

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (من باب سريّة) والسَّرب: المسلك في خُفيةً.

<sup>(</sup>۲) نشر المثانى فى الموســوعة ٤/ ١٥٦٥ فى حوادث ١٠٨١هــ، ومثله فى الاستــقصا ٧/ ٤٠ حوادث ١٠٨١هــ.

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: «قال في البستان: إن هؤلاء شراكة قدموا معه يعنى المترجم من الشرك واستخدمهم في جنده منهم العرب الشجع وبني عامر ومنهم من البربر مديونة=

الخميس وأعطى ألف دينار لبناء سورها، وخرج لزيارة سيدى أبى يعــزى رابع رمضان ثم إلى سلا، ورجع لفاس ثامن وعشرين من رمضان (١).

وقال فى حوادث عام اثنين وثمانين: بعث المترجم خيلا للجهاد نحو طنجة أول صفر، وبعث خيلا لسوس وقائدها عبد الله أعراص وذلك يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى، وسافر لتافراطة للصيد يوم الاثنين قرب الزوال فسمع قيام ابن أخيه [بمراكش]<sup>(۲)</sup> فدخل فاسا يوم السبت حادى عشر رمضان وخرج من يومه عصرا، فلقيه محبوسا بيد خدامه عند فزارة<sup>(۳)</sup> فبعثه إلى تافيلالت وسافر إلى مراكش وبعث قائده زيدان لفاس يوم الأربعاء تاسع ذى القعدة ليأتي بالجيش، فأتاه أهل سوس وغيرهم طائعين ولم يبق للحركة موضع بعد أن خرجت الأخبية لوادى فاس<sup>(٤)</sup> هـ.

قال أبو محمد عبد السلام بن السلطان الأعدل أبى عبد الله محمد بن عبد الله إسماعيل السلطان الأعظم فى درة السلوك، وريحانة العلماء والملوك ما لفظه: كان مولانا الرشيد يسقسم أيامه بين المقام بمراكش والمقام بفاس، وكان إذا ارتحل لفاس يترك بمراكش خليفته ابن أخيه مولاى أحمد بن محرز، وإذا رجع يترك أخاه مولاى إسماعيل بالغرب.

<sup>=</sup> وبنى سنوس وأنزلهم بقرب فاس فحصل منهم الضرر لأهل المدينة وتشكوا منهم فأمرهم بالانتقال بحلتهم لبلاد صدينة وفشتالة بين النهرين سبو وورغة، وأقطعهم تلك الأرض وعزل عزابهم، وأمرهم ببناء بيوتهم بقربه، وأعطاهم ألف دينار لبناء السور، وجعلهم قبيلة واحدة حيث أنفوا من ولاية الترك وفروا إليه هـ مؤلف،

<sup>(</sup>١) نشر المثاني في الموسوعة ١٥٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) من نشر المثاني.

<sup>(</sup>٣) تحرف فى المطبوع إلى: «فتراوة» ورواية نشــر المثانى: «فنزارة» والمشـبت رواية الاستقــصا ٧/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) نشر المثاني في الموسوعة ٤/ ١٥٧١، والاستقصا ٧/ ٤٢.

وكانت أيام مولانا الرشيد أيام راحة ودعة وسكون جامعة للمحاسن وأشتات الفنون، وكان محبا في العلماء مطالعا لكتب الأقدمين فقيها متضلعا، إلا أن أيامه لم تطل وكانت مدة خلافته سبع سنين، وكان مختصا به الفقيه الأديب السيد عبد اللك التجموعتي، والفقيه الأديب السيد سعيد التلمساني، والفقيه الأجل السيد محمد بن عبد الرحمن الفاسي، وله مع فقهاء المغرب وأدبائه أخبار حسان يطول ذكرها هد.

ومن مفاخر المترجم شدة اعتنائه بتحقيق الشرف والنسبة للبيت النبوى حتى قال في السر الظاهر: إنه كان مثلا مضروبا في ذلك، وكان يسند ذلك لأهل العلم والدين، ويزجر أهل الإفك والزور في ذلك بما يليق بهم من الزواجر السالخة، قال: وجرى في أمرهم على طريقة ملوك الفرس، فإنها كانت تضبط أهل بيتها بضوابط أسلافها، حتى كانت تمنعهم من مناكحة من لا يليق بهم هد.

قلت هو إشارة لتوجيه ما كان عليه المترجم وملوك آل بيته بعده من التحجير في مناكح آل بيتهم بأن لا تكون إلا في أبناء عمهم، أما النساء منهم فعلى سبيل الإطلاق والشمول والاستغراق من غير استثناء، وأما الرجال فكذلك إلا إذا اقتضى الحال في بعض الخواص تسريحه له بإذن خاص، ولكن تخريج صاحب السر الظاهر ذلك على التأسى بملوك الفرس ليس على ما ينبغى، فإن اعتبار النسب في الكفاءة في النكاح هو القول الخامس في المذهب حكاه ابن عرفة وغيره.

وقال الحفيد ابن رشد في بدايته: إن قول أبي حنيفة وأصحابه إن القرشية لا تزوج إلا من القرشي ولا العربية إلا من العربي، وأن قول الثوري وأحمد: إن العربية لا تزوج من مولى، وكذا نقل ابن العربي في الأحكام أن أبا حنيفة والشافعي يعتبر أن في كفاءة النكاح الحسب.

ونقل ابن جزى فى قـوانينه أن أبا حنيفة والشافعى يـعتبـران فيهـا الحسب والنسب ونبه فى البداية على أن مستند هذا القول هو الحديث الصحيح تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها، قال: فلا يخرج من الاعتبار فى الكفاءة من هذه الأوصاف المذكورة فى الحديث إلا ما أخرجه الإجماع وهو الجمال، فانظره، وعليه فلا ملام على ملوكنا الفخام. فيما اختاروه لمناكح آل بيتهم الكرام. إذ لا اتفاق فى المذاهب على خلافه وكذا خارج المذهب كما تراه.

#### \* \* \*

# علائقه السياسية

لما كان عام ستة وستين وستمائة وألف ميلادية ورد التاجر (رولان افرجس) الفرنسى على المترجم وهو إذ ذاك بتازا يطلب منه الإذن ببناء محل للتجارة بالريف بنواحى وادى انكور، وكان قبل وصوله لصاحب الترجمة وجه له كتابا يطلب منه الأمان والإذن له فى القدوم لحضرته، وذكر أن بيده كتابا من ملك فرنسا كلفه بتقديمه إليه، وإليك ملخص ترجمة ما كتب به:

إلى الشريف العظيم القوى مولاى رشيد حرسه الله، لما كان سبب مجيئى لهذه البلاد مهما جدا ومفيدا لدولتكم أطلب من جلالتكم الإذن لى فى القدوم على أعتابكم وأن تسمحوا لى باللقى بكم لأتشرف بشرح أسباب مجيئى لإيالتكم، ولأسلم لكم كتابا من ملك فرنسا من مرسى البوزيم ٥ أفريل عام ١٦٦٦.

ولما اتصل هذا الرقسيم بالمتسرجم أجابه بالإذن بالقدوم والأمسن على نفسه وماله، وعين له ستين بعيرًا لحمل أثقاله ودونك ترجمة جوابه له:

بسم الله، من التقى المرضى عبد الله القائم بالله المنصور بالله أمير المؤمنين الشريف الملك بمعونة الله مولاى الرشيد حفظه الله بمنه إلى القبطان (رولان

افرجس) تسوصلنا بكتابك طالبا الإذن في الدنو من حضرتنا، فلك أن تدنو وقد أعطيناك تمام الأمان في قضاء ما أتيت من أجله، وإذا دنوت فلا تجد بحول الله إلا الأمن التام والاطمئنان، والسلام على من اتبع الهدى، كتب في أوائل شوال عام ١٠٧٦.

ولما ورد السفير على حضرة المتسرجم اعتنى به وأكرم وفادته، ثم لما مثل بين يديه وذلك بالقصر الفاخر المشيد بفاس فاتح إبريل سنة ١٦٧١ أملى خطبة إليك ملخص ترجمتها:

أيها الشريف الجليل جئت بإذن مولاى ملك فرنسا لأقدم لجلالتكم فائق احتراماته وأؤكد لكم أنه راغب كثيراً في صداقتكم ومستعد لقضاء ما يهمكم في علكته، وتصديقا لما أقوله هأنا أسلم لجنابكم رسالة كلفني مولاى بتسليمها إليكم وأنتظر الجواب بما يظهر لكم، وإني أعد نفسي أسعد الخلق حيث كلفني أميرى بهذه المهمة، وسأكون أول من يحمل إلى فرنسا خبر هذا اللقي الحسن الذي اقتبلتني به جلالتكم، وأسأل الله أن يطيل بقاءكم وأن يمتعكم بدوام السعادة ويبلغكم ما تتمنون ه.

ثم قدم لصاحب الترجمة كتاب ملك فرنسا الذى جاء متأبطا له وإليك فحواه: إلى الشريف العظيم مولاى رشيد، فإن ما نسمعه عن جلالتكم من أنها تقتبل اقتبالا حسنا كل من تشرف بالوصول إلى أعتابكم حقق لنا ستقبلون بفرح التاجر (رولان افرجس) الذى أوفدناه إليكم سعيا فى ربط علائق الصداقة معكم، وقد كلفناه أن يعرض عليكم قضاء كل ما يخصكم من مملكتنا وأن يكلمكم فى شأن أمور أخر وفى فتح باب التجارة بين رعيتكم ورعيتنا، وقد أذنا للتاجرين (ميشيل) و(رولان افرجس) أن يؤسسوا شركة من أعيان دولتنا فنطلب منكم أن تساعدوهما على ذلك، وإننا مستعدون لإعطاء دلائل المحبة والاحترام اللذين

نضمرهما لجلالتكم، وهذا ما نريده منكم، ونسأل الله أن يديم عزكم وأن يجعلكم سعداء أولا وآخرًا، وكتب بباريز في ١٩ نونبر سنة ١٦٦٥هـ.

ثم إن السفير طلب من جلالة الأمير المترجم أن يأذن له يجعل شركة فرنسية بفاس بقصد التجارة في الجلود والشمع والنحاس والصوف فلم يجبه لذلك، وبعد انتهاء حفلة الاستقبال وجه المترجم للسفير جواب كتاب أميره الذي أتى به وها نص ترجمته:

الحمد لله ولا غالب إلا الله المنصور بالله أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين رشيد إلى عظيم النصارى لويز، السلام على من اتبع الهدى، وبعد: فقد بُلغنا كتابك وقراناه وفهمنا ما فيه من طلبك إلا من لمن أراد من رعاياك التجارة في بلادنا فقد أعطينا الأمان كل من أتى إلى بلادنا ومن سيأتى بقصد التجارة وفي ٢٦ شوال عام ٢٠٠١(١) كتبه كاتب عن أذنه حرسه الله بحنه (٢) وأمر السفير بالرجوع من حيث أتى، ولما رأى أن حيلته بارت ومساعيه لم تنجح أخذ في بيع ما أتى به من السلع، ثم بعد مدة حدث له شنئان مع بعض التجار قضى عليه برفع الشكوى به لحضرة المترجم فسار إليه لأجل ذلك، والحال أن المترجم كان يعتقد أن هذا السفير رجع إلى بلده وأدى مأموريته التى أتى من أجلها، ولما رآه وعلم أنه لا زال بالديار المغربية لم يبق له أدنى ريب في أنه مفتر فيما ادعاه من

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: يوافق هذا التاريخ فاتح ماي سنة ١٦٦٦.

<sup>(</sup>۲) في هامش المطبوع: سجل أصل هذا الكتاب في صحيفة ۲۰ من الجنوع ٣ في الوزارة الخارجية الفرنسية قال بعض مورخي أوروبا كان هذا الكتاب محررا باللغة العربية ولكنه لم يقع العشور على أصله ولا على ترجمته الإصبانية وإنما الموجود ترجمته من اللغة الإصبانية إلى الفرنسية وقد كان المولى الرشيد أصدره من تازا وكان مغشى بمنسوج الحرير الأزرق وتوجيهه للويز كان بواسطة الوزير كولبير هـ مؤلف.

السفارة محتال في جر النار لقرصه فنزع منه ما كان دفعه إليه من الأجوبة، وألزمه مغادرة المملكة المغربية من حينه ولم يسمح له بملاقاة ثانية.

وقد فند الكنت دو كاسترى كون ذلك الكتاب الذى جاء متأبطا له هذا السفير صدر من ملك فرنسا للمترجم قائلا: لأن مولاى الرشيد إذ ذاك لا زال لم يظهر أمره حتى يعلم به ملكهم، وإنما كان الملك دفع لزاعم السفارة كتابا للشيخ عراس لكونه كان مشهورا مسموعا به ولما جاء التاجر رولان المذكور للديار المغربية وعلم بسلطنة مولاى الرشيد زور ذلك الكتاب ليتوصل به لغرضه.

وانظر تفنیده هذا مع ما جاء فی صحیفة ۱۹۲ کتاب من ینابیع التاریخ له نفسه من رسالة لویز الرابع عشر التی کاتب بها المترجم من (سان جرمان) بتاریخ ۸ دجنبر سنة ۱۲۲۲ وإلیك ترجمتها:

«من الملك إلى مولاى رشيد ملك فاس الأمير المعظم الأفخم، صديقنا الأعز، لقد بعث إلينا بكتابكم التاجر رولان فرجس الذى كنا أوفدناه عليكم بقصد إنشاء محلات للتجارة بين أهل رعيتنا ورعيتكم لما فى ذلك من الفائدة للجانبين، فجاء ذلك الكتاب جوابا للرسالة التى كنا كلفناه حملها إليكم، وقد سرنا قبولكم لطلبنا بفتح أبواب المتاجر قبولا حسنا كما يستفاد ذلك من جوابكم ومما أخبرنا به هو نفسه، كما سررنا بإكرامكم لوفادته فشكرا لكم على اعتباركم لجانبنا، ونرجو أن تدوم هذه العلائق الحسنة بيننا وأن تزيد الروابط متانة بين أهل دولتنا ودولتكم، لذلك فإنا نكتب إليكم مرة أخرى طالبين منكم أن تعضدوا التاجر (فرجس) المذكور مع أخيه وشريكه (مالبنى) وأحسن برهان تبدونه على محبتكم إلينا هو إعانة الشركة المذكورة وإجابتها إلى كل طلب تقدمه إليكم. هذا ونؤكد لكم بأننا أخذنا حظًا وافرًا من فرحكم بعد انتصاركم على المرابط (الخضر غيلان) الذى كان

قام عليكم، وختاما نسأل الله أن يحرسكم أيها الملك المعظم الأفخم، وكتب في قصر (سان جرمان) في اليوم الثامن من دجنبر سنة ١٦٦٦، هـ.

ويوجد هذا الكتباب بسجلات وزارة الأمبور الخارجية الفرنسوية ضمن ما يتعلق بالمغرب من المكاتبات القنصلية وهو مسجل بصحيفة ۸۷ من الجزء الأول.

وفى سابع شتنبر ١٦٦٦ كتب الملك لويز من «فان سين» بالأمر لسفيره الذى كان بالجزائر المسمى (اطروبر) أن يذهب برا أو بحرا إلى ملك تافلالت مولاى رشيد ليطلب منه الإعانة على حصار طنجة التى كانت بيد الإنجليز، ويكون حصاره لها برا وحصار الأسطول الفرنسى بحرا، ولكن السفير لم يجد سبيلا للذهاب لمولاى رشيد انظر صحيفة ١٨٩ من الجزء الأول من ينابيع التاريخ المذكور للكنت دوكاسترى.

وكتب الملك لويز للمترجم كتابا من باريز ٢٣ يبراير سنة ١٦٧٢ يوصيه فيه بشامويل ازو الذى كلف بالمفاوضة فى شأن بعض الأسارى، وإليك فحوى ذلك الكتاب:

إلى الملك الأكبر الأفضل المقتدر حبيبنا الأعز، لقد طبق خبر انتصاراتكم جميع أنحاء أوروبا، ويسرنا بهذه المناسبة أن نؤكد لكم بأننا أخذنا حظا وافراً من فرحكم وإننا نتمنى لكم النجاح والفلاح في جميع أعمالكم، هذا وبما أن ما بيننا من الصداقة وحسن المعاملة يقضى علينا أن نرأف برعايا بعضنا بعضا فلا ريب أنكم ستعتبرون اقتراح التاجر شمويل دورد الذي أوفدناه عليكم ليخاطبكم في شأن معاوضة الأسارى الذين أخذتهم السفن المعدة لحماية تجارتنا بالأسارى الذين أخذهم منا أهل سلا، وقد كلفناه أن يسلم لكم عشرة من رعاياكم بعد أن تسلموا له مثل ذلك العدد من أهل رعيتنا الذين قد اتخذتموهم عبيداً بقطركم، واعتماداً على ما أبديتموه لهم من دلائل العدل كلما سنحت لكم الفرصة فلا نشك أنكم

ستلبون هذا الطلب، وبذلك نكون مدينين لكم بحسن الاعتراف، ولنا اليقين بانكم ستصدرون أوامركم لقوادكم ولأهل رعيتكم بتأمين تجارنا الذين يفدون على علكتكم حتى لا يلقى عليهم قبض ولا يسجنون، وهذا ما نؤمله من حسن التفاتكم الذي يمتن علائقنا، ونطلب الله المتعال أن يزيد في عزكم يا أيها الملك الهمام المعظم وأن يختم عليكم بالسعادة وكتب بعاصمة باريز في ٢١ فبراير ٢٧٢ حبيبك المخلص لويز.

وتحته توقيع «كولبير وزير التـجارة» هـ من صحيفة ٤١٤ من الجزء الأول من ينابيع التاريخ.

وقال مؤلفه الكنت دو كاسترى فيما علقه على هذا المكتوب إن هذا الكتاب لم يبلغ لمولاى رشيد لأنه توفى بمراكش فى ١١ حـجة سنة ١٠٨٧ موافق ٩ إبريل سنة ١٦٧٢، ولما لم يصل هذا الكتاب طلب فرمون أحـد وزراء لويز من الوزير الأعظم كولبير كتابا آخر مثله لمولاى إسماعيل هـ.

وفى سنة ١٦٧٠ وجه ملك الإنجليز وهو يومئذ كرلوس ٢ [هارى هوراس] سفيرا للمترجم يهنئه بالانتصار ومعه هدايا فاخرة من جملتها رماح طوال وستة مدافع من النحاس وعربة مزخرفة يجرها اثنا عشر فرسا وثياب.

ولما وصل السفير إلى طنجة وجه إلى صاحب الترجمة بالرماح فسر بها وأصدر أوامره لعمال القصر وتطاوين بإمداد السفير بسائر ما يحتاج إليه من لوازم السفر الكافية لوصوله للحضرة السلطانية، وبينما السفر يتهيأ من طنجة إذ ورد عليه الأمر السلطاني بتأخير سفره نحو الخمسة عشر يوما حيث عرض له ما أقلق راحة الرعية، وكدر صفو الأمن العام بسببها، ورأى أنه لابد له من النهوض لحسم مادة ذلك الفساد بنفسه قبل اتساع خرقه فأجاب السفير بالسمع والطاعة.

ولما سكن المترجم هيعة البلاد، وقطع جرثومة العناد، وجه للسفير بأمره بالقدوم لحضرته، ثم بدا لصاحب الترجمة أن يكون مجىء السفير بحرا من طنجة إلى سلا، فلم يرض بذلك واغتاظ وطلب الإذن له في أخذ ما أتى به هدية وقدمه أمامه لسلا والرجوع من حيث أتى، فساعده المترجم على ذلك فأخذ الهدية وانقلب إلى وطنه.

#### \* \* \*

# بناءاته و آثاره

من ذلك مدرسة الشراطين المتقدمة الذكر، وكان ابتداء العمل فيها أول شعبان عام واحد وثمانين وألف، وجدد ما اندثر من قنطرة سبو، وكان صدور أمره ببنائها يوم السبت الرابع عشر من ذى القعدة والشروع فيها في منتصف جمادى الثانية عام ثمانين وألف، وجدد القنطرة التي بخارج باب الجديد من فاس، وقنطرة وادى فاس، والقنطرة التي بخارج باب البوجات من فاس المرينية المعروفة اليوم بالقنطرة الطويلة، وقنطرة وادى النجا، وقنطرة وادى ويسلن، وقنطرة وادى أم الربيع، وآبار السلطان المشار لها فيما مر المعروفة إلى الحين الحالى بآبار السلطان الواقعة بالوضع المعروف بالشط من بلاد الظهراء، وقنطرة الرصيف داخل فاس الإدريسية، وكان تجديده لها في شوال، والذي في الروضة أنها في ذي الموضة شنة ١٨٠٠، وبني القصبة الجديدة المارة الذكر بعرصة أحمد بن صالح المريني الأندلسي وديار لمتونة بالموضع المعروف بالدكاكين، وأدار السور على الموضع المعروف بدور كرواية من جيش السعدين حيث بني شراكة دورهم، وقبة ضريح جده المولى على الشريف دفين مراكش.

وفاته: توفى وهو ابن اثنتين وأربعين سنة بحضرة مراكش يوم الخمس التاسع من ذى الحجة المذكور، وسبب وفاته أنه كان بجنان المسرة فى اليـوم المذكور لابسا

زينته وأراد أن يركب فرسًا لم يركب قط ورديا في لونه وحضر من حضر من أصحابه فنهاه عن ركوبه قائلا له: إنه فرخ شرير لم يركب قط وما تعلم ما يصدر منه فأبي، وقال ما عسى أن يصدر منه! كم ركبت من فرس جموح فغلبته وأذعن تحتى، وأمر به فأسرج وركبه داخل الرياض فما استوى على ظهره حتى شرد به وجمح فمر به على عود من ليمونة به أثر قطع الحديد محرفا فدخل العود في عنقه ما بين الودج والترقوة من الظهر فتركه معلقا به وزاد الفرس في جموحه وشروده، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وأنشأ الشعراء في موته على الحالة المذكورة قطعًا وقصائد مضمنها أن عود الليمون غار عليه فقبضه ولم يفلته وقد رمز لوفاته صاحب الدر السنى بقوله (فشب) ١٠٨٢ من قصيدة فقال:

وأما الرشيد بن الشريف إمامهم (فشب) له نصر بملك مكمل

1 ٤١ - راشد بن منصة الأوربي خديم آل بين الرسول المخلص مولى الإمام الأكبر رحمه الله ورضى عنه.

حاله: صرح غير واحد من ثقات المؤرخين ومحققيهم بأنه كان له إلمام بالعلوم ومعرفة تامة بالسياسة والأخبار وأيام العرب ووقائعها والفروسية والرماية ومكايد الحرب، ذا قوة وحزم ونجدة وإقدام ودهاء ونباهة ودين متين، وثبات ورسوخ وأمانة، وصلاح وورع وزهد وتقى وإخلاص حب ونصيحة فى آل بيت الرسول، يوالى بموالاتهم ويعادى بمعاداتهم، وكفاه فخرا وشرفا أنه من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالفضل على لسان من لا ينطق عن الهوى، وما أبداه من صدق الولاء والقيام بسائر الشئون والخدمات اللازمة لجناب بضعة الرسول الغضة الطرية شمس اليمن والفلاح المشرقة بالديار المغربية، مولانا إدريس بن عبد الله الكامل، وبذل نفسه النفيسة ابتغاء مرضاته، خرج معه خديما ودليلا وحارسا

ومعززا ونديـما، ولم يزل تحت أوامره يصافيه ويصطفيه ظعنا وإقـامة إلى أن نقله الله إليه شهيدا.

وبالغ جهده وطاقته فى الأخذ بثاره من المارق الممقوت اللعين سليمان بن جرير المعروف بالشماخ، فاقتفى أثره إلى أن لحقه بوادى ملوية فضربه بسيفه ضربات قطع بإحداهن يده وأثخنه بالباقى جراحا، ومع ذلك عبر الوادى فأعجز المترجم لحاقه فرجع وجهز مولانا إدريس ودفنه، ثم ألح القوم عليه بالقيام بأمرهم كما كان مولاه من قبله إلى أن تضع جاريته كنزة حملها، فإن وضعت ذكرا بايعوه، وإن وضعت أنثى لم يعدلوا عنه، لأنه أحق بالإمامة من غيره لعلمه وفضله ودينه وشهامته ونصحه لملة الإسلام.

فقام بالأمر أحسن قيام، وجعل في حكمه بينهم الكتاب والسنة إمام، وحفظ حرمة مولانا إدريس في أهله وولده من بعده حملا ورضيعا إلى أن شب على هدى سلفه في صيانة وعفاف، وتحلى بأشرف الأوصاف، وتجلى على منصة الجلال والكمال، حفظ القرآن وهو ابن ثمانية أعوام وتفهمه وتعلم السنة والسياسة وحفظ أشعار العرب واستطلع على سياستها وأمثالها وحكمها ووقائعها وحروبها ودربه على الرماية بالسهام وركوب الخيل وخدع الحرب والمكر والفر، ولما بلغ من السن إحدى عشرة سنة أخذ له البيعة العامة على المنشط والمكره من سائر القبائل.

وأصل راشد هذا قيل من المغرب وبه نشأ أوربى من القبيلة الشهيرة وهو ابن منصة، سبى مع أبيه فى غزوة موسى بن نصير، وقفل معه إلى المشرق، وقيل: من المولدين، وقيل: غير ذلك والله أعلم بحقيقة الأمر، وأيا كان فله يد بيضاء فى الإسلام وفضل لا ينكر، وأثيل مجد يجب أن يذكر به ما طلع نجم ويشكر.

وفاته: توفى رحمه الله شهيدا سنة ست وثمانين ومائة بإغراء من ابن الأغلب عليه، ودفن قريبا من ضريح مولانا إدريس فى الجهة الجنوبية يمين الخارج للمزارة العليا من المسجد الأعظم هناك وضريحه ثم مزارة شهيرة تفد إليها الزوار من كل صوب وصقع، حتى إن زوار الضريح الإدريسى وخصوصا الأمراء والملوك يبدءون بزيارة المترجم ثم ينقلبون لزيارة الضريح الإدريسى رضى الله عنهما.

۱٤۲ - رحمة بنت الجنان زوجة أبى عبد الله محمد بن عزوز الصنهاجى المعروف بالحاج عزوز، آتى الترجمة في حرف الميم.

حالها: كانت حافظة لأحاديث كثيرة من الصحاح، وكادت أن تحيط حفظا بالأدعية الواردة في الصحاح، وكانت ملازمة لدرس القرآن العظيم في المصحف، عالمة بكثير من تفسير قصصه وأخباره، وتزوجت بعد وفاته بأحمد بن محمد والد الإمام ابن غازى، ورزقت (١) الإمام محمد بن غازى صاحب الروض الهتون وغيره المترجم فيما يأتى:

مشيختها: أخذت عن زوجها المذكور.

الآخذون عنها: منهم الإمام ابن غازى، قال: حفظت منها كثيرا من أيام الصغر فلم أتعب كثيرا في حفظه في الكبر وقال فنفعتنا بذلك في الصغر غاية برد الله ضريحها.

۱٤٣ - روان المدعو أبا الروائن ابن محمد بو مدين بن عبد السلام بن على ابن الولى سيدى عيسى بن الشيخ محمد بن عيسى بن عامر دفين مكناس.

حاله: قال الزبادي في سلوك الطريق لدى تعداده لشيوخه الذين أخذ عنهم

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: «ورقت». .

الطريق العيساوية فى حق المترجم: الفقير المسن الصالح المتمسك الناسك، اخذنا عنه ورد سيدى بن عيسى لقيناه فى غرفة داره ببراكة من مكناسة الزيتون بعد امتناعه من ذلك.

وفاته: توفى عام الزلازل سنة تسع وستين وماثة وألف.

\*\*\*

## حرف الزاس

\* \* \*

1 £ \$ - زيدان أبو المعالى ابن السلطان أبى العباس أحمد المنصور الذهبى فخر الملوك السعديين.

حاله: فقيه علامة مشارك متضلع نقاد شهم، أديب بارع، شجاع عالم عكايد الحروب وخدعها، ذو مروءة ومتانة، دين جامع لخصال الفضل والكمال، ولكنه غير محظوظ ولا متوقف في الدماء ولا مبال بالعظائم، كثير المراء والمجادلة استخلفه والده على مكناس وتدلا وأحوازها فأحسن السيرة قال ابن القاضى في الدرة: «ولاه والده أبقاه الله تعالى مكناسة وهو أميرها في هذا العصر أعنى بعصر تسع وتسعين وتسعمائة»(١).

ولما توفى والده اجتمع أهل الحل والربط من أعيان فاس والجمهور من جيوش والده على بيعته محتجين بأن والده استخلفه قيد حياته ومات فى حجره، وكان عمن تصدى لبيعته قاضى الجماعة بلقاسم بن أبى النعيم، والقاضى أبو الحسن على بن عمران السلاسى، والأستاذ أبو محمد الشاوى، والإمام النظار أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار، وكان الذى قام خطيبا فى القوم القاضى ابن أبى النعيم قال فيما ألقاه: أما بعد السلام عليكم، فإن رسول الله على أبى بكر، ونحن قد مات مولانا أحمد وهذا ولده مولانا زيدان أولى بالملك من إخوته، فبايعه الحاضرون وذلك يوم الاثنين سادس عشر ربيع الأول سنة اثنتى عشرة وألف.

١٤٤ – من مصادر ترجمته: درة الحجال ١/ ٢٧٧، وموسوعة أعلام المغرب ٣/ ١٢٨٣.

<sup>(</sup>١) درة الحجال ٢٧٨/١.

ولما اتصل بأهل مراكش وفاة المنصور وكتب إليهم أهل فاس بمبايعتهم للمترجم امتنعوا وبايعوا أخماه أبا فارس وذلك يوم الجمعة أواخر ربيع الأول من السنة المذكورة.

ثم لما تمت البيعة الشرعية للمترجم بفاس بارحها ووجهته البلاد الحوزية لعلمه بما صدر من أهلها من شق عصا الطاعة، وإباية الدخول فيما دخلت فيه الجماعة.

ولما علم أبو فارس بذلك جهز لقتاله جيشا عرمرمًا جرارًا وألقى زمام رياسته لأخيه المأمون هكذا قال بعضهم، والذى فى نزهة الحادى أن أبا فارس أمر على الجيش ولده عبد المالك مع الباشا جؤذر، ثم إن بعض أهل الرأى من حاشيته أشار عليه بتسريح أخيه الشيخ وإسناد قيادة الجيوش إليه لمحبة الرعية فيه ولميلها له فلا يقاومونه ولا يقابلونه إلا بالسمع والطاعة، لأنه كان الخليفة عندهم.

فاستحسن الإشارة، وسرح السيخ وأخذ عليه العهود والمواثيق على إبداء النصح وعدم شق العصا، ثم أوعز أبو فارس لخاصته من رؤساء الجيوش بالقبض على الشيخ إذا وقعت الكرة على المترجم، وانهزمت جيوشه، والشيخ لا يعلم بما دس له، فخرج يزحف في جيوشه إلى أن التقى الجمعان بوادى أم الربيع بالموضع المعروف بحواتة، فكان النصر لجيوش أبى فارس وانهزم المترجم بسبب ما لحقه وجنوده من الحنو والحنان رعيا لسالف عهده ووثوق رابطة إخائه وإخلاص وداده القديم، ورجع القهقرى إلى فاس وتحصن بها فاقتفى أثره الشيخ إذ لم يقدر أحد من أصحاب أبى فارس له على شيء.

ولما اتصل الخبر بالمترجم راود أهل فاس على القيام معه في الحصار فأبوا وشقوا عصا الطاعة في وجهه، وأعلنوا بنصر الشيخ والبيعة له، فخرج المترجم في جيشه وأثقاله إلى تلمسان فأقام بها مدة، وبعث لترك الجزائر يستنصر بهم على إخوته، ولما يئس من نصرتهم ذهب لسجلماسة فدخلها من غير قتال، ثم انتقل منها إلى درعة، ثم لسوس فكتب إليه أهل مراكش يستقدمونه ولو وحده فقدم عليهم ليلا فأعلنوا بنصره، وقتلوا عبد الله أعراس عامل الشيخ وشبت حروب.

ثم لما اتصل الخبر بالشيخ بفاس اهتم لذلك واغتاظ، وصار يضرب الأخماس في الأسداس، وأخذت الأنفة والحمية أهل فاس لما وقع بإخوانهم الذين كانوا بمراكش، فتعصبوا للشيخ وتحزبوا وتطوعوا بالمقاتلة، ولما رأى ذلك الشيخ هيأ ولده عبد الله وعقد له على جيش لا يستهان به، فخرج قاصداً مراكش.

ولما بلغ الخبر زيدان وجه الباشا مصطفى بجيوش جرارة، ولما التقى الجمعان وقعت الكرة عليه، وقتل من جيشه نحو التسعة آلاف، وذلك بموضع يقال له تفلفلت على طريق سلا.

ثم توجه عبد الله في جيشه لمراكش منصوراً، فخرج إليه أهلها في ستة وثلاثين ألف مقاتل فالتقى الجمعان أيضا بموضع يقال له رأس العين فهزم أهل مراكش، ودخل البلد عنوة، ففر المترجم إلى المعاقل وشواهق الجبال وفعل عبد الله في مراكش أفعالا فظيعة، أنتجت له حنق الأمة عليه، وشق عصا الطاعة في وجهه في مراكش مهزوما مكسور الشوكة، وكتب أهل مراكش للمترجم يستقدمونه فقدم عليهم وقابل المسيئين بالإحسان وذلك آخر شوال عام ثمانية عشر وألف.

ثم بعث الباشا مصطفى لفاس وخيـمت محلته بظاهر الزاوية واستولى على زروع أصحاب المأمون وفرقها في أصحابه.

وفى عام تسعة عشر وألف انتهز صاحب الترجمة الفرصة فاحتل مدينة تازا، وبعث قائده عبد الصمد لتسكين روعة أهل فاس والإعلان بنصره، ولما أمر بالنداء بذلك قام فى وجهه بعض لصوص العدوة وجرحه فكثر الهرج والمرج وخاب مسعاه، ولما بلغ المترجم الخبر اشتد غيظه ونهض من تازا، وخيم على ضفة وادى فاس واستولى عليها وسَبَى (١) أهلها وجنع بل هم بقتلهم ولكن الله عصم دماءهم.

وفى حادى عشر رجب من العام نزل عبد الله برأس المال، فخرج إليه صاحب الترجمة فهزم ومات من جنده نحو الخمسمائة، ولحق بمحلة كانت له بالدلاء، ودخل عبد الله فاسا.

ثم ثار أبو العباس أحمد بن أبى محلى الساورى وكان فى أول أمره فقيها صرفا ثم انتحل التصوف، وصار يصرح بأنه المهدى المنتظر، ثم دعا لنفسه وزعم أن السبب الداعى له لذلك تفاقم البدع وتكاثر المناكر وأنه بصدد الجهاد شأن كل ثائر فتان، فاستخف أفئدة العوام، إلى أن كان من أمره ما هو مسطور فى بطون التواريخ، فخرج على عامل المترجم على سجلماسة الحاج المير فهزمه ودخل سجلماسة.

ولما بلغت الهزيمة صاحب الترجمة عقد لأخيه عبد الله المدعو الزبدة على جيش جرار فلما علم به أبو محلى سار لدرعة وبها لحق به عبد الله، ولما التقى الجمعان كانت الهزيمة على جيوش صاحب الترجمة، وقويت شوكة أبى محل وملأت مهابته القلوب، وشاركت في طاعته سجلماسة ودرعة ثم تشوفت نفسه لاحتلال مراكش فتوجه إليها.

ولما اتصل الخبر بصاحب الترجمة وجه جيشا للقائه فهزم الجيش وفر زيدان لآسفى، وهم بالعبور لبلاد العدوة ودخل أبو محلى مراكش.

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: «وسب أهلها».

ولما رأى المترجم من فشل ريحه ما أرى وعلم أنه لا طاقة له بمقاومة أبى محلى كتب للفقيه أبى زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد الحاجى ثم الداودى يستغيث به وهو بزاوية أبيه من جبل درن، وكان فى جملة ما كتب له: إن بيعتى فى أعناقكم وأنا بين أظهركم فيجب عليكم الذب عنى ومقاتلة من ناوأنى، فلبى أبو زكرياء نداءه وكانت له شهرة عظيمة بالقطر السوسى، فحشد الجنود من كل فوج، وخرج يؤم مراكش وذلك فى ثامن رمضان عام اثنين وعشرين وألف، ولما بلغ يمين فم تنت موضع على مرحلتين من مراكش كتب إليه أبو محلى ما نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيسم، من أحمد بن عبد الله إلى يحيى بن عبد الله بلغنى أنك جندت وبندت، وفي يمين تنوت نزلت، اهبط إلى الوطا لينكشف بينى وبينك الغطا، فالذيب ختال، والأسد جوال، والأيام لا تستقام، إلا بضرب القنا وقطع الحسام والسلام».

فأجابه بما نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من يحيى بن عبد الله إلى أحمد بن عبد الله، أما يعد:

فليست الأيام لى ولك إنما هى للملك العلم، وقد أتيت لك بأهل البنادق الأحرار، من الشبانة ومن انتمى إليهم إلى بنى جرار، وأهل الشرور والبؤس، من هشتوكة إلى بنى كنسوس، فالوعد بينى وبينك جائز هناك حيث ينتقم الله من الظالم، ويتبين الذليل من العزيز والسلام».

ثم رحف يحيى لمراكش إلى أن نزل قرب جبل جليـز المطل على مـراكش فشب القـتال وكانت أول رصاصـة فى نحر أبى محلى فـمزقت جنوده كل ممزق، ونهيت محلته وقطع رأسه وعلق فى رءوس من أصحابه على سور المدينة نحوا من اثنتى عشرة سنة، وحملت جئته فدفنت بروضة أبى العباس السبتى تحت المكتب المعلق هنالك على المسجد الجامع، وقد رمز لقتل أبى محلى وموته أبو العباس أحمد المديد المراكشى بقوله: (أقام طيشا، ومات كبشا) وهو من بديع التلميح وحسن التورية.

قال صاحب نزهة الحادى: زعم أصحابه أنه لم يمت، وحدثنى من أثق به أن أهل وادى الساورة إلى الآن فيهم من هو على هذا الاعتقاد.

ولما قتل أبو محلى دخل يحيى مراكش واستقر بدار الخلافة وألقى بها عصا تسياره، ورام أن يتخذها دار قراره، فكتب له المترجم قائلا: إن كنت جئت لنصرتى وكف يد ذلك الثائر عنى فقد أبلغت المراد، وشفيت الفؤاد، وإن كنت رمت جر النار لقرصك، وتجعل الملك من قنصك، فأقر الله عينك به، فتجهز يحيى للرجوع لوطنه وأظهر العفة عن الملك، وأنه إنما جاء ليدافع عن الملك الذى بيعته في عنقه، وانقلب لبلاده ورجع صاحب الترجمة لمراكش:

مؤلفاته: منها تفسير القرآن المجيد اعتمد فيه على ابن عطية والكشاف.

شعره: من ذلك قوله:

أهلكتنا سوالف وخدود ووجوه يبارك الله فيها أهلكتنا الظبا ونحن أذلة وقوله:

مـررت بقبـر رائق وسط روضـة فــقلت لمن هذا فــقـــالوا بذلة

وعيون مدعجات رقود وشعود على المناكب سود وخضعنا لها ونحن أسود

عليه من النوار مثل النمارق ترحم عليه إنه قبير عاشق

وفاته: توفى فى المحرم فتح سنة سبع وثلاثين وألف ودفن بجنب قبر أبيه بروضتهم الشهيرة بالحاضرة المراكشية، قرأت فى نقش رخامة قبره رحمه الله ما لفظه:

هذا ضريح من به تفتخر المفاخر حامى حمى الدين بكل ذابل وباتر لازال صوب رحمة الله عليه ماطر أرخ وفاة من غدا جارا لرب غافر

زيدان سبط أحمد مبتكر المآثر أجل من خاض الوغى وللأعادى باهر ومن شذا رضوانه نفحة كل عاطر عقعد الصدق علا أبو المعالى الناصر

## ١٤٥ - زين العابدين السلطان بن السلطان مولانا إسماعيل الجد الأعظم.

حاله: فاضل زكى صبور حليم، راضى بما قدره الرحمن له، قال عنه رفيقه الإمام الثبت أبو العلاء إدريس بن محمد فتحا العراقى لما آب من رحلته معه لأداء فريضة الحج فيما تلقاه منه ونقله عنه ابن عمه الشريف العلامة مولاى الوليد بن العربى العراقى فى مؤلف له ونصه:

كان لمولاى زين العابدين، عقل رصين وكان معتنيا بدينه محافظا على الصلاة فى وقتها، وأنه منذ خرج من هنا إلى أن رجع ما تيمم قط، بل يتوضأ لكل صلاة من السفر، وشدة الحر والقر، وكان ذا خلق حسن، وسمت مستحسن، محبا لجانب الله تعالى، ومعظما لحرمته ذا همة علية، ونفس أبية.

اشترى جنانا بالمدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام وحبسه، وهو من نخبة أولاد مولانا إسماعيل رحمه الله، فلذلك اختاره للبعث لذلك المقام الشريف، قال: وإن السلطان مولانا إسماعيل وجه العراقي المذكور برفقة ولده يعنى المترجم للحج بعد أن آخي بينهما وعاهدهما وقال لوالده: هات يدك وللشريف كذلك، وشبكهما وجعل يده فوق يديهما وقال هذا عهدك، وهذا

ولدى، وأنت ولدى وأوصاهما بما يجب من حسن المعاشرة والقيام بالحقوق، ودفع للمولى إدريس ياقوتة عظيمة يبلغها للروضة الكريمه على صاحبها الصلاة والسلام لتعلق هناك، وقد رأيتها فما رأيت مثلها في الصفاء والكبر وزنها رطل وست أواقى، وعليها شباك من ذهب مرصع باليواقيت، وجعل لها سلسلة لعلاقتها، وجعلت في صندوق من الذهب سترة لها أهديت إليه من بلاد النصارى، وقد قومت بأربعة وعشرين قنطارا من المال فوصلت وعلقت هنالك.

وكان لما سافر مرة أخرى قيل أعطاه ياقوتة وهى أصغر من الأولى قومت بأربعة عشر قنطاراً فى كل قنطار الف مثقال، وهما للآن معلقتان بالروضة المباركة هـ ملفقا.

وقد كان المترجم عند موت والده مستقرا بسجلماسة، ثم لما قامت الفوضى بين العبيد وإخوته وامتدت أطنابها واشتدت شوكة العبيد وكثر الهرج والمرج، ولاسيما بين الإخوة المولى عبد الله والمولى المستضىء، وأبى عبد الله محمد بن عريبة على ما سيمر بك فى تراجمهم إن شاء الله قدم المترجم لمكناسة من سجلماسة زائراً لا طامعا فى الرياسة فلما حل بمكناسة اتفق أن كان الدور للمستضىء، فألقى عليه القبض وأودعه السجن ثمانية أشهر على ما فى الدر المنتخب، ثم أخرجه للمشور وأوجعه ضربا أشرف به على التلف فصبر واحتسب ولم ينطق ببنت شفة، ثم رده للسجن ثم أمر بإخراجه وتوجيهه مقيداً لسجلماسة مع بعض المساجين من الأشراف للسجن بها.

فلما بلغ الخبر العبيد وجهوا من اقتفى أثره ليرده، فلحق به لصفرو فأزال قيده ووجه به لبنى يازغة للجلوس عند القائد أحمد القعيدى، وأوصاه به خيراً فأكرم وفادته وأنزله منزلا رحبا ولم يزل عنده محل إجلال وتكريم إلى أن أعزل المستضىء، وبويع المولى عبد الله بيعته الثانية ففرح المترجم وابتهج بخلع الأول

وبيعة الشانى، وذهب من بنى يازغة لفاس وبقى به مدة ثم فى ثالث عشرى قعدة عام اثنين وخمسين ومائة والف ذهب لمكناسة وبقى بها مدة، ثم ذهب إلى طنجة، وأقام عند الباشا أحمد الريفى فى شفوف مكانة.

وكان الباشا أحمد يعلم أن ذلك لا يستقر له وأنه لا بد له من شريف يستند إليه، وكان لا يحب مولاي عبد الله لسابق منافرة تقدمت بينهما أدت إلى قتل مولاي عبد الله من أتاه من أصحاب القائد المذكورة فسارع الريفي إلى نصر المترجم، وبايعــه العبيــد الذين كانوا معــه على وفاق واتفقــوا على قبض السلطان مولاى عبد الله وقتله فأوعز إليه بعضهم ما وقع تظافرهم عليه، فوجه لأمه خناثة بنت بكار فهربت لفاس الجديد ولما أصبح تبعها هو إلى أن نزل برأس الماء ثم إن العبيد كتبوا للباشا أحمد ووجهوا له جريدة من الخيل لتشييع المترجم وخفارته إلى أن يحل بدار ملك أبيه ويتسنم أريكته، فأحضر الباشا المذكور القضاة من مدينة تطوان وطنجة والعرايش والقصر وشفشاون والعلماء وأعيان القبائل الفحصية والحياينة في يوم مشهود، وعرض عليهم بيعة المترجم فبايعوه، وذلك في أول يوم من ربيع الأول عام ثمانية وخمسين ومائة وألف ووصل الباشا الأشراف والعلماء والأيتام والأرامل الضعاف والجيوش بصلات سنية، ووجه لعبيد مكناسة أهل الديوان حظهم من ذلك بمناسبة بيعة المترجم ثم توجه قاصداً مكناسة دار ملك أبيه فيمن جاء لخفارته وغيرهم من فرسان العبيد.

ولما دخلها حضر القاضى والفقهاء والأشراف وأهل الحل والإبرام من العبيد وبايعوه البيعة العامة وكتبوا ببيعته للآفاق ووفدت إليه الوفود من الحواضر والبوادى ما عدا الودايا وأهل فاس فإنهم كانوا شيعة مولاى عبد الله وكان دخوله لمكناس وجلوسه على أريكة الملك بها يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الثانى أحد شهور العام المذكور، ثم لما اتصل الخبر بذلك لمولاى عبد الله فر من رأس الماء إلى الجبال

البربرية وذلك يوم الثلاثاء تاسع جمادى الثانية، وأقام عندهم، أما صاحب الترجمة فقد أمر قواده ورءوس ديوانه بجمع الحركة لفاس فى تأخرهم عن بيعته هم والودايا، فامتثلوا أوامره وهيئوا الحركة وخيموا بها على مكناسة الزيتون يترقبون ما يصدر لهم من الأوامر، وفى منتصف جمادى الأولى خرج المترجم من مكناسة قاصداً حصار فاس فنزل بسيدى عميرة فى جيوش جرارة، وذلك يوم الثلاثاء الذى فر فيه أخوه مولاى عبد الله للبربر.

ومن الغد خيم بظاهر فاس ووقع الحرب على باب المسافرين بقنطرة ابن طاطوا، ودام القتال من الضحى إلى الزوال، واشتد الحال وعظمت الأهوال، وبقى الودايا وأهل فاس يموج بعضهم في بعض، وبات الناس في شدة عظيمة.

ومن الغد اختلفت كلمة العبيد ووقع بينهم التنازع الذى هو أصل الفشل والسبب فى ذهاب ريح النجح والفلاح، ورجعوا بالمترجم لمكناس بعد ان أحرقوا نوادر الودايا بالخميس، ولما حلت محلتهم بمكناسة عاثت ونهبت الأجنة وأكلت الثمار، وسعت فى الأرض الفساد، وفى ضحوة يوم الخميس خامس عشرى، جمادى المذكور رجع مولاى عبد الله من البربر، ودخل فاسا الجديد، فتلقاه أهلها والودايا بالترحاب والفرح المزيد، ومن يومه خرج لدار الدبيبغ وأقام بها، أما العبيد فقد ذهبوا لمشرع الرملة، وأقام المترجم بمكناسة ألعوبة بين يدى عبيدها تعبث به كيف شاءت لا حول له ولا قوة ولا قدرة على حل أو إبرام دون مشورتهم، والوقوف عند تنفيذ أوامرهم.

ولما جاءوا على ما كان بيده من المال بالخرائن ولم يبق لهم مال ينهبونه صمموا على عزل ومبايعة أخيه لما كان لديه من الأموال وألفوه منه من البذل إليهم، وفي ثالث عشر رمضان عام أربعة وخمسين ومائة وألف صرحوا بعزله

فبارح البلاد ناجيا بنفسه، وكانت مدة دولته نحو الخمسة أشهر نظرًا لكون بيعته لم تتم إلا بعد حلوله مكناسة مستقر عرش مملكة أبيه.

بناءاته: لم يحفظ التاريخ منها غير الباب الواقع في جنوب بطحاء الهديم مشهور النسبة إليه لحد الآن، لا يعرف بغير باب زين العابدين اتصل بهذا الباب بين البطحاء المذكورة ومدينة الرياض العنبرى السالفة الذكر فيما قدمناه من البناءات الإسماعيلية تلك المدينة العظيمة الشأن التي كان أسسها والده لصدور دولته وعظماء مملكته التي أحدث فيها الآن بناء دور اليهود وأعطى اسم الملاح.

### ١٤٦ - زكرياء الفران أبو يحيى:

حاله: فقيه صابر، منور الظاهر والباطن، مواظب على تلاوة القرآن، من رجال مكناسة الزيتون، وفضلاء خيار عبادها، حسن اللقاء، كثير البشاشة، مسترسل الطلاقة والبشر، دائم القبول، متصل اللهجة، جميل التعطف، واسع الصدر على سجية أهل الفضل والدين أمثاله، يحدث عن سيره في عبادته واجتهاداته وتصرفه وورعه في كسبه وتحفظه على أمر دينه من باشره ما تقر به أعين الأولياء، ويعز وجوده في زمانه، وكذلك كثر التحدث على إيثاره غيره على نفسه الأولياء، وعن اشتغاله بطهارة قلبه وعما ظهر على محله من علامة توفيقه، والله تعالى يمن على من يشاء من عباده بفضله ورحمته. قال الحضرمي في غالب الظن: إنه من أهل القرن الثامن من العشرة السابعة منه.

١٤٧ - زيدان أبو محمد سيدنا الجد ابن فخر الملوك العظام، مولاة إسماعيل ابن الشريف بن على الحسنى السجلماسي.

حاله: بطل شجاع مقدام قـوى الجنان أعرف بنى أبيه بالكر والفر، وأمهرهم فروسـة، ذو نجدة وجد وحزم وعـزم وهمة أبية، ونفس علـية، وأخلاق حمـيدة مرضية، وشفقة وحنان، وميل لجانب الله، محب في الصالحين، موال لهم، منحاش لأهل الفضل والدين، صلب في دينه، مؤتمر بأوامر والده.

ولما بلغ أشده وظهرت نجابته استخلف والده على مكناس كما فى الترجمان المعرب، وقيل: إنه استخلفه بفاس، والأول أصح وذلك عام اثنين ومائة وألف، وعقد له على جيش أهل فاس، ووجهه إلى الترك حيث بلغه أنهم تعدوا الحدود وأضروا بالمجاورين لهم من إيالته المغربية، ثم بدا لوالده اللحوق به فلحق بأطراف المغرب الأوسط، وأبرم الصلح مع الأتراك ورجع لحضرته السلطانية.

وقيل: إن الذى تولى عقد الصلح مع الأتراك هو أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسى اختاره السلطان المولى إسماعيل لقضاء هذه المهمة لعلمه وحذقه ونباهته، وفي ربيع سنة ست ومائة وألف خرج المترجم في عسكر جرار تتلاطم أموجه إلى ناحية تلمسان، بعد أن قتل النائب بفاس أبا العباس أحمد السلاوى، فقاتل الترك ونال منهم، ورجع وفي سنة إحدى عشرة ومائة وألف نقل من ولاية مكناسة كما في الترجمان.

وولى على بلاد الشرك، فكان يغير على بلاد الترك إلى أن شردهم عن نواحى تلمسان أخذاً بالثار منهم، وانتهى فى بعض أيام غاراته إلى مدينة معسكر فاقتحمها واستولى على دار أميرها عثمان باى وأخذ جميع ما فيها من الذخائر والأمتعة، وعثمان إذ ذاك غائب فلم يرض ذلك والده للصلح الذى كان أبرمه مع السلطان مصطفى العثمانى، ولذلك عزله عن البلاد الشركية، وولى مكانه أخاه المولى حفيد.

وفى سنة ثلاث عشرة ومائة وألف عين من قبل والده خليفة على فاس، وبعث معه حمدون الروسي عاملا عليها.

وفى سنة أربع عشرة ومائة وألف وجهه والده لقتال أخيه الولى محمد العالم الذى ثار بالبلاد السوسية ودعا لنفسه واقتحم مراكش ودخلها عنوة، فسار فى عساكر ذات بال، ولما وصل مراكش وجد المولى محمداً بارحها وعاد لتارودانت، فاقتفى أثره إلى أن خيم على تارودانت وشبت الحرب بينهما ودامت وتسعرت نيرانها إلى أن كان الظفر للمترجم، فاستولى على تارودانت وقبض على أخيه المولى محمد ووجهه لوالده ومكث خليفة بتارودانت إلى أن وافته منيته فيها.

شعره: من ذلك قوله حسبما نسبه له العلامة الثبت مولاى عبد السلام بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل السلطان الجليل ومن خطه نقلت:

لم أنس يوما زارنى قىمىرى قىبلت منه الخدد مىخىتلسا وملت للسىغدر على غدرة فى جدادلى بالريق حديث درى وبت نشدوانا بعافسية وقوله:

فكمل الأنس به إذ جلس وإنما العلي المسهى خلس منه فلما العلم الملي ذاك اللعس أنى عليل لا أطلب قال النفس أغلن الفلرصة عند الغلس

أتتك على رضم الرقيب حمائلى فدونك فاختر ما يزينك لونه على أن سيف اللحظ أمضى من الذى

وهى بأسباب الوصال وسائلى ورزنى ولا يشغلك عندل العواذل أتاك فكن يامنيتى خير واصل

وفاته: توفى بتارودانت عام تسعة عشر ومائة وألف، وحمل فى تابوت إلى مكناسة فدفن ليلا إلى جنب أخيه المولى محمد العالم، هكذا قال الزيانى ومن تبعه، وعندى أن ذلك وهم لا يكاد يصح إذ فى سنة سبع وثلاثين كان لازال حيا يرق قطعا فى منتصف رمضان منه.

إذ فى التاريخ المذكور أوقع والده السلطان مولانا إسماعيل محالفة بين المترجم وبين أخيه مولاى أحمد الذهبى، وعقد المحالفة والمؤاخاه عندى شهد عليه على إشهاد والدهما، وهو بكرسى ملكه، وعلى أبى العباس الذهبى المذكور بما فيه عنه العدول والفقهاء والقضاة فمنهم عبد الله تعالى الشريف بن أحمد بن محمد ابن عمر الحسنى، وأبو العباس أحمد بن سعيد العميرى، وأبو عبد الله محمد بن ذكرى وأبو القاسم بن سعيد العميرى، وأبو الحسن على بن سعيد العميرى، ومحمد بن الشرقى فى آخرين.

\* \* \*

## حرف الطاء

\* \* \*

۱٤۸ - الطیب بن الشیخ سیدی الشاذلی بن العارف سیدی محمد - فتحا - ابن العارف سیدی أبی بكر بن محمد الدلائی.

حاله: قال في البدور الضاوية: هو الفقيه الإمام العالم الهمام الولى الصالح العارف الناصح المشارك الأجل المحب لله وفي الله عز وجل.

ولد رضى الله عنه بالزاوية الدلائية، وبها نشأ وقرأ، وكان رضى الله عنه آية من آيات الله فى الحفظ والـتحصيل، صاحب تحرير وتدقيق، ودراية وتحقيق أخذ من كل علم بنصيب، وله فى التدريس والتقرير اليد الطولى والباع الرحيب، متفننا فى الفقه والأصول والعربية والأدب، ذا حظ وافر من الدين المتين والصلاح العظيم، واتباع السلف الصالح، حسن الأخلاق فى الشدة والرخاء.

صحب جماعة من الأشياخ وتخلق بأخلاقهم، وكان زاهدا عابدا ورعا تقيا، كشير الخشوع دائم التنضرع إلى الله تعالى ثم خرج من الزاوية مع من خرج عند الحادثة العظمى، واستوطن مدينة فاس، وتصدر للتدريس والفتيا، ثم دخل مكناسة الزيتون واستوطن بها، وتولى الإمامة والخطابة بمسجدها الأعظم إلى أن توفى رحمه الله تعالى ورضى عنه بها.

مشيخته: أخذ عن والده وجماعة من المشايخ أقاربه وعنه خلق.

شعره: من ذلك قوله

حيتك نافحة السندا بعبيرها وسقتك مغدقة الحيا بنميرها ودعاك منصبك العلى مملكا وغدوت في الدنيا أجل أميرها

وفدت رسائلك الجليلة طيها فكأنما الصهباء رق مزاجها وتنكبت عن منزلى إذ خيمت

نشر المودة في خملال سطورها وكأنما المديساج في تحبسيرها ما عرجت بسلامها وسفيرها

وفاته: توفى بمكناسة الزيتون عام سبعة بموحدة ومائة وألف، ودفن بها وفيه يقول صاحب حدائق الأزهار الندية:

فمنهم البكاء من قد أقبلا لطاعه الإله جل وعسلا وترك الفائي لنيل الباقي ومص كاس الحب قبل الساقي الطيب الأخلاق طبعا كاسمه وكاشف الدعوى بنيل شمسه ذاق الحمام بعد كأس الحب فاستوجب الرضا وعز القرب

١٤٩ - الطيب بن عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضى.

المكناسي الأصل، الفاسي النشأة والدار والوفاة، وهو ممن شملهم قول ابن غازى عند تعرضه لعلماء مكناسة بلده وبنو العافية والمترجم منهم.

حاله: شيخ صالح، فقيه أستاذ فالح، علامة نبيل، مدرس متقن جليل، كان معتنيا بتقييد مهمات المسائل متبعا لآثار الصالحين، سالكا سبيل أهل الخير والدين.

مشيخته: أخذ عن والده شيخ الجماعة في عصره، وكان من أصحاب سيدى أحمد اليمنى، وسيدى أحمد بن عبد الله معن الأندلسى، وظهرت عليه بركتهما.

وفاته: توفى فى رمضان عام أربعة وعشرين ومائة وألف، ترجمه فى السلوة والنشر والتقاط الدرر.

١٤٩ - من مصادر ترجمته: نشر المثاني في الموسوعة ٥/ ١٩٤٥.

#### ١٥٠ - الطيب بن محمد بصرى المكناسي قاضيها.

حاله: فقيه وجيه، علامة نزيه، مدرس فاضل، قدوة كامل، عدل رضى مبرز، تولى خطة العدالة مدة، وقفت على رسم بشهادته بتاريخ أحد عشر شوال عام اثنين وتسعين ومائة وألف، ثم رشح لقضاء الجماعة بالحضرة المكناسية، والإمامة بمحراب مسجدها الأعظم، وقفت على خطابه على رسم مسجل عليه بتاريخ عاشر رمضان عام ثلاثة وتسعين ومائة وألف، وآخر بتاريخ خمسة وتسعين وآخر بستة وتسعين وآخر بتسعة وتسعين، وآخر بمنتصف شعبان عام مائتين وألف.

وكذا وقفت على تسجيل عليه بإثبات رسوم واستقلالها حلى فيه بالعلم والتدريس وإمامة المسجد الأعظم بهذه الحضرة، تاريخه ثامن رجب عام واحد ومائتين وآلف، وآخر بتاريخ اثنين ومائتين وألف، وآخر بتاريخ ثلاثة ومائتين وألف محلى فيه بالفقيه العالم المدرس الأفضل، القدوة البركة الأحفل، قاضى الجماعة بمكناسة أحد عدوله مولاى أحمد بن على العلوى الذى تولى القضاء بها بعد، وقد مرت ترجمته.

### ١٥١ - الطيب بصرى المكناسي الدار والقرار.

حاله: فقيه مبين، علامة ناسك، خير دين فاضل، صوام قوام، ذاكر، معتزل عن خلطة الناس، لا يأوى إلا للفقراء، ذو مائدة مبسوطة، كثير الزيارة للصالحين الأحياء والأموات، حسن الاعتقاد في أهل الله، ولى خطبة جامع الزيتونة.

مشيخته: أخذ عن الشيخ أبى العباس السوسى دفين مراكش المتوفى عام ثلاثين ومائة وألف، ولقى ولده أحمد العباس.

وفاته: توفى سنة تسع وستين ومائة وألف كما في سلوك الطرق الوارية.

#### ١٥٢ - الطيب بن الشريف النقيب مولاي على الشريف القادري.

حاله: محترم وجيه، فاضل ألمعى نزيه، كان من الملازمين للسلطان الأعظمى أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن فخر الملوك وجد السلاطين مولانا إسماعيل، لا يفارقه لا فى ظعن ولا فى إقامة، وكان متوليا النقابة على سائر الزوايا القادرية بالمغرب الأقصى، أسند إليه ذلك بعد وفاة والده مولاى على بن أحمد بظهير للسلطان أبى محمد بن عبد الله بتاريخ أواسط ربيع الثانى عام ثلاثة وخمسين ومائة وألف، ثم جدد له ذلك بظهير محمدى نصه بعد سطر الافتتاح والطابع:

«كتابنا هذا أيد الله أوامره العلية، وخلد في صفحات الدهر مثاثره السنية، يستقر بيد حامله الشريف الأرضى، الوجيه المحترم المرتضى، سيدنا مولاى الطيب ابن على سليل الولى الصالح، والكوكب الضئضئى اللائح، سلطان الأولياء وقطب الصالحين، والمتبرك به في كل وقت وحين محط رحال الأماني ذي الكرامات الشهيرة، سيدى عبد القادر الجيلاني أفاض الله علينا من بحر فضله، وجعلنا من المستظلين بوريف ظله.

يعلم منه أننا بسطنا يده على جميع الزوايا المنسوبة للشيخ سيدى عبد القادر نفعنا الله ببركاته حيث كانت بهذه الإيالة المباركة، وجعلنا زمامها بيده وقصرنا الكلام في كل ما يرجع إليها عليه، وأسندنا له النظر في جميع أوقافها المحبسة عليها، منه إليها، وأحللناه في ذلك كله محل والده قبله وأنزلناه منزلته من غير معارض يعارضه، ولا مناقض يناقضه، وأسدلنا عليه وعلى جميع السادات إخوانه أردية التوقير والحرمة والأثيلة، ونزهنا جانبهم المصون من كل ما تسام به العوام، وجعلنا لهم مزيد التعظيم والإكرام، وحررنا لهم كل من يحسب على جانبهم من

الأصحاب والأتباع والخدام، بحيث لا يندرجون في وظيف. ولا تشملهم قطعة تكليف.

كما حررنا لمولاى الطيب المذكور أصحابه الحراثين من الخلط وهم أحمد بن الطاهر الصالحي وإخوانه، وابن دح البيجرى، وإخوانه، وابن منصور الرياحي وإخوانه، والمعلم محمد بن دير وإخوانه، ومحمد بن العسرى وإخوانه فلا يطلبون بوظيف، لا قوى ولا ضعيف، رعيا لنسبتهم الطاهرة.

ومن خرق على أحد من أصحابهم جلباب التوقير. أو طالبهم بجليل أو حقير. يخاف على نفسه وحسب الواقف عليه من خدامنا بالحواضر والبوادى أن يعملوا به، ولا يحيدوا عن كريم مذهبه، والسلام وفي ثالث عشر شوال المبارك من عام اثنين وسبعين ومائة وألف» هـ من أصله مباشرة.

ويوجد ظهير آخر يتضمن إقرارهم على ما لهم من التوقير والاحترام على مقتضى ما عندهم من الظهائر الشريفة الموجبة لهم ذلك ولمن انتمى إليهم وانتسب، وأن راويتهم التى بسلا محترمة فمن دخلها كان آمنا وحرمها من دار سيدى عبد الرازق ممتد إلى باب شعفة تاريخه ١٨ صفر عام ١١٧٧، وهذه الظهائر موجودة بيد أحفاده بسلا، ولولا الإطالة لجلبنا نصوصها ولكن ما لا يمكن كله لا يترك كله، وأتينا بهذا ليعلم الواقف عليه ما لسلفنا الصالح من الاعتناء والمحبة في جانب أهل الفضل والدين والصلاح.

وفاته: توفى بمكناسة الزيتون بعد الثمانين وماثة وألف، ودفن بـزاويتهم الماركة منها.

۱۵۳ - الطيب بن إبراهيم بسير - بسين مهملة مشددة - الأندلسي الأصل الرباطي الدار والإقبار قاضيها.

حاله: فقيه علامة مشارك، متضلع نقاد ورع ناسك، له يد طولى فى جميع الفنون عقليها ونقليها، أديب ماهر، ناظم ناثر، مناظر ظريف المنزع، مفاكه منبسط، مليح العشرة، جيد الخط، له نظم رائق، ونثر فائق، لو جمع ماله من المنظوم والنثور لجاء فى مجلد، وقد رويت له فى مجموعتى فى الأمداح النبوية من سهل النظم الممتنع ما يسحر الألباب. وينشط أولى الألباب.

تصدر للإفتاء والتدريس، وتولى عدالة مرسى الرباط وإمامة جامع السويقة به أيضا كما نص على ذلك الضعيف، ورشح لقضاء بلده رباط الفتح عام تسعة عشر وماثتين وألف، ثم عزله عامل الرباط الغازى السكيرى، وذلك في رجب عام عشرين وماثتين وألف ثم أعد لقضاء الرباط أيضا على سبيل النيابة، ثم استقل في حدود الأربعين، ثم نقل بعد عام تسعة وثلاثين من قضاء الرباط لقضاء مكناسة الزيتون، وكان يتداول قضاء الرباط ومكناسة الزيتون مع القاضى الحكمى نحو ستة أشهر أو العام، لكل واحد وذلك في الدولة السليمانية.

وبالجملة فقد كانت تعد مزاولة المترجم لخطة القضاء بنحو الخمسين سنة، وقفت على عدة من خطاباته والتسجيل عليه محلى فيها بقاضى الجماعة بالحضرة الإمامية وخطيب جامع قصبتها السعيدة، العالم العلامة الأمثل. المدرس النفاع الأكمل، من ذلك عقد بتاريخ ثانى عشر جمادى الثانية عام اثنين وأربعين ومائتين وألف، وآخر بعام ثلاثة وأربعين.

ولا زال له عند أهل بلده ذكر طيب، حيث قام بوظيفه أحسن قيام إلى أن أعفى من الخطة لكبر سنة أواسط عام ستة وستين ومائتين وألف، ثم رحل لوزان وأقام لدى سيدى على بن أحمد مدة هـ.

كذا قيل، والصواب أن إقامته بوزان كانت في حال بدايته، وفي مدة إقامته بها كانت قراءته على الشيخ الرهوني، وذلك قبل ولايته القضاء بأزمان هـ من خط حفيده الثبت علامة الرباط وبركته سيدى المكى بن محمد بن على البطاورى حفظه الله.

وقد ترجمه مؤرخ سلا السيد محمد بن على الدكالى فى نظمه المسمى إتحاف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا. بما لفظه:

ومنهم القاضى أبو المسك التقى وهو ابن إبراهيم بسيسر الذى نادرة العصصر وفرد وقته كان فقيها عالما مدرسا قاضى رباط الفتح قل وعينها (٢) له أياد فى المسالى والعلا وكسان ذا فكاهة وبسط وكسان ذا فكاهة وبسط كان ينوب فى القضا قديما فى عام (يط) بعد عزل الحكمى ولى دولة القضاء مرتين له النوادر التى تسستصلح

محمد الطيب نعم المرتقى يعرف بالشيخ الأديب الأحوذى وحامل الآداب قل في نعت الخيا بلاغة خطيبا ندسا(۱) ركن فسحرها وحائز الدها وجمع العرفان طرا فاعتلى وبحمع العرفان طرا فاعتلى ونخسوة تزيل كل قنط فن استقل حائزا تكريما ودام خير ماجد محكم إحداهما بعيد خمسين تبين ولم يحاك مشلها عارح(٣)

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «الندس المراد به هنا الفهم الفطن الكبير كما في القاموس وشرحه».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «فيه عيب من عيوب القافية وهو جعل الضمير راويا كما لا يخفي».

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: «تستملح غير مؤسس وممارح مؤسس وذلك مما لا يجوز عند علماء الفن لأن القافية إن كانت مؤسسة يجب أن يكون التأسيس في جميع القصيدة هــــ.

وغيور أصل وجميل موقع وكم مربع يقر الأعينا وكم غيزال يصطفى بالفرح تعرف جمالا بأن في أقراله أو السليغ في النظام الناثر(١) وفي المعمالي حكما في جنده وكم ضراعة تنيل مسددا أقر بالقصور عنه النجبا وفي القنضا والحكم لا يماري مما يشير ضحكا للانشراح<sup>(٢)</sup> سلبا وإيجابا وذاك يسمو من شانه وهو بها متصف وبألا لدامهجيء مارجسوا فجاء في انبساطه مليحاً

عجبا ولطفا وغريب منزع فكم مـــوشح يزيــل حــــزنا وكم نسيب يستفز الأريحي وسل عيون الشعر عن مقاله فهو الأديب الشاعر المعتبر وكسان في الفقه نسيج وحده وكم ترسل يحل العسقسدا وكم مديح للرسول المجتبى وكان في الفتاوي لا يجاري وكان يختم القوافى بالملح كبيتي الطيب الذي يشم وغييرها وهو كشير تعرف ميثل ندائه كذى السكربوو ضمن ذا الأشعار والتوشيحا

وقد اعتراه جذب في آخر عمره وقيل افتعل ذلك للانسلاخ من وظيف القضاء، وقد شوهدت له في ذلك الإبان مكاشفات، من ذلك ما أخبرني به بلديه قاضى الرباط الحالى العلامة السيد محمد بن عبد السلام الرندة أنه أخبره الأشيب

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: (فيه من العيوب ما في البيت السادس ترقيا هـ).

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «فيه من عيسوب القافية السردف وليس في البيت الأول وذلك مما لا يجوز».

الحاج محمد فتحا الرجراجي الرباطي، أنه أخبره المسن المنتسب سيدى بنعاشر الحداد الرباطي، أنه كان جالسا بدكان مع بعض بسوق السبيطريين برباط الفتح، فرأيا المترجم وقد اعتراه الجذب وهو برأس باب الخزازين فتذاكرا فيما حصل له بعد ما كان في رتبة القضاء، فقال أحدهما للآخر: إنه يقال إنه في رتبة سيدى أبي العباس السبتي، ثم خاضا في حديثهما الأول ونسيا حديثهما الاستطرادي في شأنه، والحال أن بينهما وبينه مسافة بعيدة يستحيل عادة سماعه كلاهما، ثم بعد مدة طويلة وصل إليهما وحياهما، وأعقب التحية بقوله: ومن هو أبو العباس السبتي؟ يبول ويتغوط كالناس، قال الرجراجي: قال الحداد: فتيقنا أنه كاشفنا فيما قلنا عنه هـ.

وقول ذلك القائل: إنه في رتبة سيدى أبى العباس السبتى، لعل سبب هذا القيل ما كان يشاهد منه في حال جذبه من كثرة بذل الدراهم للمساكين وللصبيان، فكان يحمل العدد من الدراهم في وعاء ويمر في طريق الرباط، فإذا رأى جماعة من صبيان المكاتب يبدد لهم ذلك فيتخاطفون على ذلك وهو ينظر إليهم ويتبسم، وحال أبى العباس السبتى في مثل ذلك شهير، وترجمته في نفح الطيب وغيره وقد أفردت بالتأليف.

مشيخته: أخذ عن الشيخ الرهوني، وهو من أحذق تلامذته وأعلمهم، وهو أحد من قرض حاشيته على الزرقاني والشيخ بناني، كما قرضها بلديه ابن التهامي ابن عمرو، وكما أخذ أيضا عن العلامة الغربي الرباطي، والقاضي ابن العروسي، وعن السيد أحمد الحكمي قاضي العدوتين وغيرهم.

الآخذون عنه: أخـذ عنه العلامة الخطيب السيد المكى بوجندار، والعـلامة السيد الطاهر بريطل وغيرهما.

شعره: من ذلك قوله من موشح سمعته من حفيده العلامة النقاد بقية السلف في الخلف أبي حامد المكي البطاوري قاضي الرباط سابقا وحامل لواء التحقيق به أطال الله بقاءه ومن خطه نقلت:

والسحر في العين والفتور ورشفة الخمر في الشغور وعاذل الصب ما عدل مشمولة والدجى نسدل ولمت من مال للعلال حور قصرن على القصور غنين عن جــوهر الـنحــور فوقه شمس على كثيب يكاد أن يستر الكشيب أتين بالسحر العجيب مسيستغسيا ربة الخسدود واسدل على سرك الستور

ولولا سلا ما جاء قلبي رباطه ولو شق عن قلب المشوق نياطه

ما أحسن اللين في القدود وأعلن الوصل عن صدود في ذاك يحلو الغرام جهرا أبديت للشاربين علذرا فارتح لراح براح غسيد يبسمن عن لؤلؤ نضيد إن مسن يوما هزرن رمحا يسدلن من شعرهن جنحا وإن رنا لحظهن لحـــا يا طالب العز والسعود اجمع على الشرب نقر عود وقوله:

سلا بسلا قبلبى فشد ارتباطه على التزامات الرباط بشغره

وقوله:

محياك شمس الضحى المشرقة وأسهم لحظك ترمى الحشا وقوله:

يا من إذا الصبح أقبل ومن إذا الليل أسبل وقوله:

لیت شعری بعد بعد ونوی فنقضی من سلیمی ماربا وقوله:

حرك الوجد في هواكم سكوني خلفوني في الحي ميتا طريحا إن أنا مت في هواهم شهيدا ولروض العشاق سيروا بنعشي ثم نادوا الصلاة هذا محب واشرحوا للورى قضية حال وقوله:

لله در إمام مفرد علم يهدى ويرشد من ضلت مذاهبه

به حدقات الورى محدقه تخالها شهب السما المحرقه

حکی ضیاء جبینه حکی سیواد جیفیونه

هل تری یجمعنا ذاك الوطن ونری من وسط قلبی قد سكن

وعلیکم عسواذلی عنفونی وعلی النوم بعدهم حلفونی بدموعی بحقکم غسلونی فهم جیرتی بهم أنعشونی مات ما بین لوعة وشجون علهم عند ذکرها یرحمونی

أتى بنظم بديع مظهر الحكم

إن شئت تحصيل ما ترجموه مغتنما شيخ الأساتيذ والقراء فاعن بما يا حاملي الذكر أهل الله عبدكم قد أثقلت ظهره الزلات وارتكمت وقوله:

ولما بدا الورد الجنى كـــانه أتى باسما ثغر الأقاح مقاوما فلم ير إلا أن تناثر عــقـده وقوله:

كاتما الزهر إذ بدت محاسنه أنامل صاغها الرحمن من درر وقوله في الأحماض والفكاهة:

أتانى أتانى بحسمل أتاى قسسوالب سكره عظمت

وقوله وقد مر بعطار يخلط أنواعا من الطيب:

مررت بعطار یدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له: (وأشار بأنف مستنشقا)

فسقسال لی العطار رد قرنفلی ومسکی وکافوری فیقلت له: (وأشسار بأنفه مستنشرا)

بمجلس المرتضى اللحلاح فالتزم يسدى إليك من العلوم واغتنم بباب فضلكم مستمطر الكرم فهل شفاء يداويه من الألم

خدود عذاری قد حمتها السوالف فقالت خدود الورد هل لـك سالف يقبل ساق الورد والعقد تالف

لعين ناظره في ناضر القضب تضم كفاعلى كاس من الذهب

شربت صيفى وردت شتاى

وفاته: توفى عام واحد وسبعين بتقديم السين ومائتين وألف برباط الفتح رحمه الله رحمة واسعة، وإلى وفاته أشار السيد محمد بن على المذكور في نظمه المتقدم بقوله:

قضى بواحد وسبعين والف مع مائتين والى الله انصرف ١٥٤ - الطيب أبو محمد بن الفقيه العدل السيد أحمد غازى المكناسى.

حاله: فقيه عدل رضى من جلة عدول الحفرة المكناسية المبرزين المتصدرين لتلقى الشهادة بسماط عدولها.

وقفت على رسم بشهادته بتاريخ أوائل رجب الفرد عام سبعة بموحدة وخمسين ومائة وألف: وجيه نزيه مبجل، علامة مدرس نفاع، كانت له رياسة وزارة الأوقاف المغربية، في سائر الإيالة العلوية، والنظر التام، والتصرف العام، في جميع الأحباس على عهد السلطان مولانا عبد الله بن الجد الأعظم، السلطان الأفحم، مولانا إسماعيل قدس الله ثرى الجميع بمنه.

وقفت على عقد محاسبة أوقعها مع ناظر أوقاف الجامع الأعظم بالحضرة الهاشمية الإمامية المكناسية على ما تحصل بيده من أوقاف الجامع المذكور مشاهرة ومسانهة ومدركا في مدة من خمسة عشر شهرا، أولها المحرم فاتح عام ثمانية وأربعين وماثة وألف وآخرها ربيع الأول من عام تسعة وأربعين محلى فيه بما لفظه:

من له النظر التام، والتصرف العام، في جميع الأحباس بالإيالة السعيدة بالله تعالى الفقيه الأرضى العدل المرتضى، السيد محمد الطيب بن المرحوم بمنة الله تعالى الفقيه العدل السيد أحمد غازى، فانظر ما كان لسلفنا الصلح من الاهتمام والاعتناء بشأن الدين في القديم والحديث.



للناظر المسطاسي عام ١١٥٠

محاسبة السيد الطيب بن أحمد غازى الناظر العام محاسبة السيد على بن سعيد العميرى لأحباس المغرب مع ناظر مكناس السيد الطيب بن عبد الواحد المسطاسي عما بيده من أحباس مسجدها الأعظم من فاتح ١١٤٨ إلى ١١٤٩ ويعده الشهادة على اطلاع القاضي بذلك.

واعلم أن هذا الوظيف، أعنى وزارة عموم الأوقاف ليس مما أحدث، بل كان مؤسسا منذ أعصر خوال وغايته أن متوليها لم يكن يطلق عليه لفظ وزير وإن كانت وظيفة الوزارة قديمة من قبل الطوفان، وكانت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلم يكن أحد يلقب بالوزير ولا يخاطب بوصف الوزارة في ذلك العهد.

قال ابن فضل الله فى المسالك: لم تكن للوزارة رُتُبـة تعرف مدة بنى أمـية وصدراً من دولة السفاح، بل كان كل من أعان الخلفاء على أمر يقال له فلان وزير فلان بمعنى أنه مـؤازر له، لا أنه متولّى رتبة خـاصة يجرى لها قـوانين وتنتظم بها دواوين. هـ(١).

فائدة: أول من لقب بالوزير في الإسلام أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال وزير الخليفة السفاح أول خلفاء بني العباس، وأول وزير منع أصحاب الدواوين من الوصول إلى الخليفة أبو أحمد العباس بن الحسن بن أحمد بن أيوب وزير المعتضد كما أفاده السيوطي في حسن المحاضرة (٢).

هذا وسيمر بك في حرف العين بحول الله أن متولى رياسة هذه الخطة الحبسية كانت تسجل عليه العقود، وبالاستقراء يعلم أنه إنما كان يرشح لها أهل العلم والدين، وقال في الدر المنتخب: كتب بعضهم هنا ما نصه: ولاية أهل النظر في الحبس، كانت من أشرف ما تطمح إليه الأنفس، ولا يرضى لها إلا شديد الشكيمة في الدين، مؤيدا بدلائل العلم في مدافعة المعتدين، لا يبالى بالخلق، في مضايق الحق، يعدل في القسمة، ولا يمنع أحداً سهمه، يخص بالصدقة من كان مصرفها، ويمنع من كان في البلاد مترفها، ويقوم للرباع بالحزم في الإصلاح،

<sup>(</sup>١) نقله السيوطي في حسن المجاضرة ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ٢/ ١٧٤، ١٧٧.

بقدر مقتضيات الأحوال في مراعاة الصلاح، حتى ربما تولاها القضاة بأنفسهم، وإلا أطلقوها في يد من رأوه من أهل العلم والعمل من أنفسهم فكم من شيخ عظيم، قام لها في القديم، كأبي شامة بن إبراهيم المُشَنزَائي(١)، وأبي عبد الله القصار القيسي.

وكانوا ينظرون في الأوقات المعينة. فلا يصرفونها إلا لمن كانت له مبينة، من إمام أو مؤذن أو غيرهما ولا يصرفون المعين في غيره، لأن لفظ المحبس كلفظ الشارع كما نص غير واحد من الأثمة على ذكره، انظر بقية كلامه.

رجع: وقد وقف على نظم المترجم في سلك زمام العلماء المدرسين بالمسجد الأعظم بالحضرة المكناسية أصحاب المرتب العلمي.

وفاته: توفي في حدود الخمسين ومائة وألف.

١٥٥ - الطيب البيجري.

لم أقف له على ترجمة غير أنه فى تقييد زمام العلماء المدرسين أصحاب المرتب العلمى.

١٥٦ - الطيب الزكاري.

لم أقف له على ترجمة أيضًا، غير أنه كالذى قبله بمن عاصر المترجم قبله ما، إذ أنهما بمن شملهما زمام العلماء أهل المرتب الذين شملتهم المحاسبة المشار إليها وغالب الظن أن وفاة الثلاثة في عام واحد، لأن محاسبة فاتح الخميس أوقعها أبو الحسن بن سعيد العميرى كما سيمر بك، ولم يذكر فيها واحد منهما.

١٥٧ - الطيب الفيلالي.

هو مثل اللذين قبله من أعيان علماء الحيضرة المكناسية المدرسيين بمسجدها الأعظم حسبما بمحاسبات ناظر الوقت على عهدهم المؤرخة بتاريخ تسعة وأربعين (١) تحرف في المطبوع إلى: «المشتراثي» وصوابه من لقط الفرائد في الموسوعة ١/ ٨٩٧.

وفاتح الخمسين، لغاية أوائل المحرم فاتح عام واحد وخمسين، وكان الناظر إذ ذاك أبا القاسم بن عبد الواحد المسطاسي رحم الله الجميع بفضله.

۱۰۸ - الطيب ابن الفقيه الكاتب السيد عبد الرحمن كدران - بالقاف المعقودة - المكناسي.

تعرض لذكره صاحب جمهرة التيجان في جملة الآخذين عن الأمير الأعدل مولانا سليمان إذ قال:

والطيب الأخلاق نجل كدران لنبله سعي إليه الحرمان

ولم أقف له على ترجمة غير ما رثاه به حامل لواء الأدب في زمانه بالثغر الرباطى العلامة السيد محمد بن التهامي بن عمرو المتوفى عام ثلاثة وأربعين وماثتين وألف ولفظه:

عز الكتابة فى لسان قلامها (١) وابك المصاب به بوبل صيب واعلم بأن الدهر لم يسلب اسى مكناسة الزيتون مثل الطيب مشيخته: أخذ عن السلطان مولانا سليمان وغيره.

١٥٩ - الطيب الحناش.

ذكره أبو القاسم الزياني في خاتمة البستان من جملة أهل الطبقة الرابعة من كتاب الدولة المحمدية.

## ١٦٠ - الطيب بن عبد السلام الواسترى.

حاله: فقيه أديب، عدل رضى مبرز كاتب، ناظم ناثر نزيه، ذو حظ بارع نسخ بخطه عدة كتب، وكانت لـه وجاهة عند السلطان مـولانا عبد الـرحمن بن هشام، وكان ينظم الأزجال الملحونة، وله يد طولى في جيد النظم.

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «قلامها: جمع قلم»...

أصله من تادلا، كان سكنى سلفه بجبل الدقيق المعروف اليوم بقفص، وبه مدفنهم، واستوطن بعضهم مكناسة، من عقب ذلك البعض المترجم.

شعره: من ذلك ما هو مرقوم بأعلى باب ضريح الولى الشهير السيد عبد الله بن حمد آتى الترجمة:

روضـة قـد أصـبـحت منهــا لنا

إن تزرها راغييا في حياجية

جنة الفــردوس في باب البلد قل أعـبد الله جـد يابن حـمـد

وقوله مادحا ومهنئا سيدنا الجد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام بما حصل له من الظفر والفتح لزاوية المهدى الشرادى ومؤرخًا لذلك:

بها للغرب توبته النصوح فها سند الحديث بها صحيح وعمليها ومقرئها فصحيح فيطرب عندها جسد وروح به يغسدو لنا وبه يروح وطاب بها اغتباق والصبوح به لذ التهستك والشطوح عطايا لا توضحها شروح على من ظن تحميه الصروح يضيق بها لكثرتها الفسيح حصونا في دواخلها [شلوح]

فتوح لا يماثلها فتوح تواترت البشائر فاستمعها رواة حديثها سعد وبشر تخبر بالتهائي سامعيها وحيا اليمن من كل النواحي وكاسات المسرة مترعات وللنفس انبساط وانشراح رأينا الحق أكسرمنا وأعطى وجيش للشقاق عظيم جند وحصن بالمدافع والعسوالي

فأمسوا ما لهم إلا الضريح بجند لا يقسيل ولا يريح له سيف ومركبه سبوح ومكن من رقابهم الصفيح أسير \*أو قستيل أو جسريح وزعــمــه أنه هو المسيح وعنه يروى شق أو سطيح بأنه في مصصارعه الذبيح ذخائره وحصنه يستبيح فبان بأنه الغر الوقيح ومن يـضلـل فـــلا هاد يـزيح له للفسضل والعليا جنوح أما يدرونه وهو الصفوح وليس لغيسر عليساء يشيح عظيما عنده المجد الصريح لهم والخالق النسب الصحيح مـــشـــارق نوره منهم تـلوح ومسالى عن ودادهم ننزوح وفسيسهم دائمها يحلو المديح

(زرارة) والذي يقف و هواهم أتاهم سيد مالك همام بأبطال كماة كل شهم فسرد جمعهم في كل وجه فهاهم بعد رفعتهم بخفض فأين هداية (المهدى) فيهم وأنه في الكهانة أعلى شيخ ألم يخبره شيطان وسيحر وأن إمـــامنا المنصـــور يحـــوى ويتسركسه يبسابا بعسد أنس فمن يهدى الإله فلا مضل فلو جنح البخاة إلى إمام لألفوا سيدا ملكا حليما تعطف في الشبيبة بالمعالي فكيف وقسد أتاه الله ملكا سری من سراة بنی عملی سرت أسرار خير الخلق فيهم أدين بحسبهم رب البرايا

جعلت مدائحی فیمن تسامی أمیر المؤمنین وخیر من قد إلیك (أعابد الرحمن) أهدی تشرف نظمه لما تحلی بقیت الدهر ترفل فی المعالی بعام (مرشد) أعطیت فتحا

وبدره في السعود له وضوح زال به عن الدين الكلوح مديحا عرف مدحته يفوح بوصف كمالكم فهو الفصيح تغاديك المسرة والفتوح وما من بعدها إلا فستوح

وقد أثبت له هذه القصيدة على علاتها لفائدتها التاريخية.

وفاته: توفى أواسط القرن المنصرم بهذه الحضرة المكناسية.

171 - الطيب أبو الإجلال ابن العدل الثقة أبى زيد عبد الرحمن بن محمد ابن أحمد بن العباس بن أحمد بن أبى محمد عبد القادر آل الولى الأشهر سيدى عبد المغيث زغبوش القرشى المكناسى النشأة والدار.

حاله: فقيه جليل، نبيه نبيل، ماجد أثيل، فاضل أصيل، عدل رَضِيٌّ، تقى نَقِيٌّ، ثقة ثبت من بيت مجد وحسب وديانة، وصيانة ونزاهة، عنصر المجد اللباب، ومن له بسلفه علو الشأن، كان رحمه الله من أماثل أهل زمانه ديانة وجلالة ونبلا وشرف نفس وطهارة عرض، مقتفيا سنن سلفه الأماجد السراة.

وفاته: توفى عام أحد عشر ومائتين وألف حسبما بزمام تركته.

١٦١ – من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٧/ ٢٤٥٨.

۱۹۲ - الطيب بن العلامة السيد محمد - فتحا - بن العلامة السيد الطيب بصرى الولهاصي.

حاله: كان من أعيان عدول هذه الحضرة وفقهائها، تولى نيابة القضاء عن السيد العباس بن كيران، وعن السيد المهدى بن سودة من بعده، وخطبة مسجد القصبة المولوية الأعظم مدة نيابته، ولم يزل نائبا إلى أن توفى.

وكان ذا نباهة وذكاء، مثنى عليه لدى أهل زمانه، حدثنى حفيده العدل السيد محمد، أنه سمع من الثقات أن مولانا الجد السلطان مولاى عبد الرحمن بن هشام لما عين لقضاء مكناس العلامة المشاور السيد المهدى بن سودة بعد وفاة السيد العباس بن كيران، قال مخاطبا لأهل مكناس: إنى انتخبت لكم عالم المشرق والمغرب بقصد أن تنتفعوا بعلومه، وأما القضاء ففى الطيب بصرى كفاية، وحدثنى بعض العدول أن المترجم كان يروم شراء دار جدته للأم السيدة عائشة قدارة، ولم يأل جهداً في اتخاذ الأسباب التي توصله لتحصيل منيته وزوج المرأة المذكورة يأبى ذلك كل الإباية، حتى إنه قال لزوجته المذكورة: إن بعته الدار فأنت طالق ثلاثا.

والمترجم مع هذا كله يحتال حتى حصلت المرأة قى شبكته فابتاع منها الدار، وأحضر لها العدول وأوقع عليها الإشهاد، ثم لما فطنت المرأة وتذكرت مما علق زوجها بتاتها عليه، ذهبت للولى الصالح مولانا عبد القادر العلمى آتى الترجمة وقصت عليه القصص، فوجه من حينه على المشترى وعرفه بما تورطت فيه المرأة وطلب منه إقالتها لله فامتنع كل الامتناع، وقال له: يا سيدى لو طلبت منى عينى لقلعتها وقدمتها إليك، وأما الدار فلا، فقال له السيد: اذهب لله الأمر، فذهب وقال للمرأة قومى اجعلى وكيلا يرفعه لمجلس الشرع فإن دارك لابد من رجوعها إليك، وأنه لا محالة يفقد عينه لأنه كاذب فى قوله، فقالت المرأة: ليس لى من وكيل غير أخى فلان الطراز حرفة وهو لا معرفة له بالتداعى، فقال لها قومى

فانصبيه فإنه ينصر عليه وعلى يده ترد لك دارك، فامتـثلت الأمر، ووكلت أخاها من حينها.

وكان من عجيب الاتفاق أنه لما رفع المسترى لمجلس الشرع وجد عدلين من أعيان العدول المبرزين بمجلس القاضى بقصد الأداء على شهادة لهما، فكانا أول من تقدم للأداء ليتفرغ القاضى لفصل الخصوم، فلما جلسا بين يديه أخبراه أن تلك المرأة لا تحسن معرفة بيع خبزة فضلا عن الدار، فطلب منهما الإشهاد بذلك فشهدا في مجلسه وأديا شهادتهما قبل أداء العقد الذي أتيا لأجله، فحكم من حينه بفسخ البيع، وقام المشترى بخفى حنين، وبأثر ذلك مرضت عينا المترجم مدة، ثم برئت إحداهما، وتمادى بل ازداد مرض الأخرى، فأتى بمتطبب فكانت باكورة نتيجة علاجه إخراج عينه من محلها حتى وقعت في كف صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، إن البلاء موكل بالمنطق.

مشيخته: أخذ عن والده العلامة السيد محمد حامل لواء التدريس في وقته وعن غيره.

وفاته: توفى عام سبعة وسبعين بالحضرة المكناسية ودفن بضريح سيدى الحارثي آل الشيخ الكامل من حومة براكة.

١٦٣ - الطيب بن اليماني بن أحمد بوعشرين الأنصاري الخزرجي.

على ما صرح به غير واحد، وجزم به سيدى محمد بن عبد القادر الفاسى في تقييده في مشاهر أهل فاس في القديم.

حاله: فقيه أستاذ علامة مفوه، مشارك نقاد، سياسى محنك، ذو خط بارع وإنشاء بديع. قال اللجائي في دوحة المجد والتمكين: نشأ حرس الله علاه، مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٧/ ٢٦٤٠.

وحفظ عليه ما أولاه، بمكناسة الـزيتون صدر صدورها، وواسطة شذورها، ووالده رحمه الله قطب مدارها، ومقام حجها واعتمارها فقرأ في صباه القرآن، وتغذى بحفظه بأعذب لبان، ثم قرأ على والده جملة من المتون، في غير واحد من الفنون، ثم أخذ عن جماعة من الأعيان من أكابر مشايخ هذا الشان، واعتكف على طلب العلم، فنبغ فيه بالحفظ والفهم، واستمر على نعته المذكور إلى أن صار يتيمة عقد أولى الصدور. هـ.

وبالجملة فقد تربى فى حجر العفاف والصيانة والسعادة، وتغذى بلبان النباهة والسيادة بين أولى المجادة، انتقاه مولانا الجد السلطان مولاى عبد الرحمن بن هشام لتأديب أولاده الكرام، الجلة الفخام، فكان لهم خير مرشد وإمام.

ولما قدم نجله السلطان من بعده سيدى محمد من سجلماسة مراهقا أضافه إلى تربيته ونظره، فكان له خدنا موافقا، وخصه بكفالته لما تيقنه من كفاءته، فلم يأل جهده في تأديبه وتربيته وتهذيبه حتى جمع عليه القرآن العظيم حفظا ورسما، وأدرك غاية الكمال مسمى واسما.

وقرأ مقدمات العلوم وأمهاتها وأحاط بصورة النجابة من جميع جهاتها، فلازمه بعد ذلك حتى تجلت شمس الخلافة عن والده في مشرقه، ولاح بدر السعود على مفرقه، فعند ذلك استقل لديه بالحجابة، واختص بقصب السبق بين أولى النجابة وذلك عام خمسة وخمسين ومائتين والف.

ولما عقد الخليفة سيدى محمد على جبينه للإمامة العظمى فاتح سنة ست وسبعين بتقدم السين على الموحدة ومائتين وألف استوزر شيخه المترجم، فكان قطب دولته ومرجع آرائه وإصداراته إلى محاسن جليلة، وأخلاق كاملة جميلة.

وقد ترجمه فى الجيش وأطال. فيما له من أوصاف الكمال، والامتياز بين سراة الرجال، وما كان من الجاه والوجاهة، والمكانة القعساء فى الدهاء والنباهة.

وقد وقفت على تقييد بخط يد المترجم موقع عليه بخط السلطان سيدى محمد ولفظه:

«الحمد لله خدمت اعتاب سيدنا أول وقت الشباب وأفنيت عمري في الخدمة إلى أن صرت معدودا من الشياب، وقد ظهر على هذا العبد من فضل الله تعالى ثم من فضل المقسام الأنفع، والجناب الأرفع، من الخبر الدنيوي والأخسروي ما هو أظهر من شمس الظهيرة حتى ملك بوجودكم ما لم يملكه أبوه ولا جده، وتزوج وتسرى وولد أولادًا في أيامكم السعيدة فقرءوا ونجبوا، وبلغوا في النباهة مبلغا. استحقوا به الجلوس على منصة التدريس من فضل الله ولا فضل إلا فضل الله ثم فضلكم، وقد عرف جنابكم العزيز بمراعاة من خدم سنة أو شهرا، فكيف بمن خدم دهرا، فإن لى الآن في الخدمة أربعا وأربعين سنة ما قصرت فيها في الخدمة، بل قسمت ولا زالت قسائمها بما أقسدرنسي الله عليمه مما أرجو أن ينيلنسي الله به أرفع الدرجات، والمصفح عن الزلات، وأن يسدل سيدى على أولادى رداء التوقير والاحترام، فإنه لا عز لهم إلا بالله ثم بسيادتكم ومطلوبي أن يظهر عليهم أثر العناية بكتب ظهير يكون متضمنا لتوقيرهم رعيا لما سلف من خدمة والدهم ووالده ومن قبلهم من أسلاف الذين كانوا شيعة لأول سلاطين هذه الدولة العلوية، السلطان مولاي محمد، قدس الله روحه، فإني رأيته أيده الله علامته بخط يده الشريفة الذي كتب لهم ونوه بهم، وما أظن سيدنا أيده الله إلا عقل عليها يكون الظهير الشريف، عزًّا لأولادي من بعدي وينب سيدنا فيه على إقرار من أسكنته منهم بمراكش على السكني، خشية العين باجتماعهم بمكناسة، لأن فيهم من لا يعرف أصلا ولـكونهم نشئوا بمراكش وما رأوا الغـرب رأسا، وعلى من داوم على السكنى منهم بفاس، لأنى أهلت بعضهم للسكنى بفاس وأسكنته بها ليبقى متعاطيا للعلم تعلما بها وتعليما، وحاصله أردت ظهيرًا يعم الساكنين من أولادي بمكناسة

وفاس ومراكش بوجود سيدنا أيده الـله» هـ من خطه بلفظه وبعده التوقيع الشريف بقلم أزرق ونصه: «اكتب الظهير على نحو ما ذكرت ويطبع».

ووقفت على ظهير السلطان المقدس مولانا الحسن بـإقرار أولاده على محل سكناهم حيثما كانوا ولفظه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الشريف:

«يعلم من كتابنا هذا الطالعة في سماء الهداية أقماره، المتوالية بتوالى المدى أنواره، أننا بحول الله وقوته، وعناية توفيقه ومنته، أقررنا حملته المنحاشين لشريف أعتابنا، الصادقة محبتهم في على جنابنا، وهم أولاد كاتب شريف أوامر مولانا المقدس بالله الطالب الطيب بن اليماني بوعشرين رحمه الله حيثما كانوا، ساكنين مجتمعين أو متفرقين على ما ألفوه من جانبنا العالى بالله، وجانب أسلافنا الكرام، قدسهم الله من التوقير والاحترام، والرعى الجميل المستدام، بحيث لا يسامون بمكروه، ولا تنتهك لهم حرمة بوجه من الوجوه، ولا يعطل مــا أصدره سيدنا الوالد في فردهم وجمعهم من البرور والاستيصاء بهم وإخراجهم من غمار العامة حـتى لا يسامون بوظيف، ولا يكلفون أدنى تكليف، وزكـواتهم وأعشارهم يدفعونها للضعفاء من أقــاربهم، فإن المقصود فــيمن نكسبه عــزنا إظهار الملاحظة ً ومزيد الاعتناء، ومن عكس فيهم قصدنا الحميد، فقد تعرض لعقوبة الله وعقوبتنا بالنكال الشديد، فنأمر عمالنا وولاة أمرنا أن يعلموا بحكم فحواه، ويجروهم على سواء سنن هداه، فلا سبيل لمن يخرق عليهم عادة، أو يحدث في أمرهم نقصا أو زيادة، تقريرا تام الرسم، نافذ الحكم، المرضى العزم، يعلمه الواقف عليه ولا يحيد عن كريم مذهبه صدر به أمرنا المعتز بالله في خامس عشر رجب عام عشرة و ثلاثمائة وألف».

وإلى الحين الحالى لا زال عقب أولاده بمحال استقرار آبائهم.

مشيخته: أخذ عن والده وغيره ممن يشار إليه بالرسوخ في العلم والإتقان.

الآخذون عنه: أخذ عنه السلطان بن السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن ابن هشام، وحاجبه، ووزيره السيد موسى بن أحمد وغيرهما.

وفاته: توفى فجأة بمراكش الحمراء عشية يوم الخميس الرابع عشر من شعبان عام ستة وثمانين ومائتين والف، ودفن من غده بعد صلاة الجمعة والصلاة عليه في مسجد المواسين بضريح مولاي عبد الله الغزواني المعروف بمولى القصور.

۱۹۶ - الطیب بن إدریس بن الفضیل بن محمد دعی حم بن هاشم بن حم آل سیدی علی منون.

حاله: فقيه أستاذ مقرئ له معرفة كافية، ومهارة تامة وافية، بالتوقيت، ومشاركة في غيره من الفنون، ومعرفة زائدة بعلم الأوفاق، تولى نظارة أحباس الولى الشهير سيدى عمرو بوعوادة وسيدى الحسن بن مبارك، وسيدى بربار واستكتبه أحد القواد وهو محمد الشاذلي نحو العامين.

مشيخته: أخذ القراءات السبع عن السيد اليزيد شيخ الجماعة في وقته، والتوقيت والتعديل ومتعلقاتهما عن السيد الجيلاني الرحالي، والجيلاني بن حم، وعن ابن عمه مولاي محمد - فتحا - بن محمد الموقت.

ولادته: ولد عام أربعة وثلاثين ومائتين وألف.

وفاته: توفى فى قعدة الحرام عام تسعة وتسعين ومائتين وألف ودفن بروضة سيدى عمرو بوعوادة.

170 - قاضيها: الطالب بن العلامة القاضى السيد عبد الواحد بن العلامة المحدث الشهير محمد - فتحا - البوعناني الفاسي ثم المكناسي.

حاله: شريف إدريسي من ذرية داود بن إدريس.

فقيه جليل، علامة نبيل، مدرس نفاع، لـه في كل فن طويل باع، حافظ لافظ خطيب مصقع بليغ، تولى خطة الـقضاء بمكناسة الزيتون، والخطبة بجـامعها الأعظم المولوي.

وقفت على عدة عقود بخطابه والتسجيل عليه من ذلك عقد بتاريخ حادى عشر جمادى الأولى عام ستة وثلاثين ومائة وألف محلى فيه بما لفظه: الفقيه الأجل، العلامة الأفضل، الشريف الأحفل، المدرس البركة الحافظ الحجة قاضى الجماعة بالحضرة السلطانية وخطيب جامعها الأعظم وإمامه.

وتولى قبل ذلك قضاء الثغر الرباطى وذلك بعد العشرين من القرن الثانى عشر على ما قاله مؤرخ الرباط صديقنا الأديب أبو عبد الله بوجندار، وقد كان عزله السلطان مولاى على بن إسماعيل عن قضاء مكناسة وذلك يوم الجمعة مهل جمادى الثانية إثر فراغه من الخطبة، وولى مكانه أبا القاسم العميرى، وذلك عام سبعة بتقديم السين وأربعين وماثة وألف، وفى صفر عام تسعة وأربعين ولاه مولاه عبد الله قضاء مكناسة، وعزل العميرى، وفى أواخر جمادى الثانية من العام عزله سيدى محمد ولد عريبة، وولى السيد أبا القاسم العميرى كما فى الدر المنتخب.

هذا وبيت صاحب الترجمة من البيوتات العريقة المجد والشرف، والفضل والدين سلفا عن خلف، تولوا المناصب العالمية، وتصدروا في الخطب الشرعية الغالبة، وتداولوا القضاء، وأحسنوا الاقتضاء، وتصدروا للإفتاء والتدريس، واستبعدوا بحسن سيرتهم كل مرءوس ورئيس.

استوطنوا أولا مدينة تلمسان ونواحيها، وانتقل البعض منهم لقبيلة دكالة، ومنها لمدينة فاس ونالوا في صدر هذه الدولة العلوية رياسة ووجاهة، نوه بهم السلطان مولانا الرشيد الحسنى أول من بايعته فاس وغيرها من قبائل المغرب من

هذه الدولة العلوية، وبقوا على ذلك في دولة أخيه السلطان الأعظم سيدنا الجد الأكبر مولانا إسماعيل وولاهم القضاء في مدن المغرب كافة.

وفاته: توفى بثغر تطوان أواسط الماثة الشانية بعد الألف، وكانت بينهم وبين أبى القاسم العميرى منافسة وشحناء بسطها أبو القاسم فى فهرسته.

١٦٦ - الطاهر بن عثمان المكناسي.

ناظر أحباسها الكبرى.

حاله: فـقيه ذو جـاه ووجاهة، فاضل نبـيه، تولى نظارة الأحبـاس الكبرى بالحضرة المكـناسية على عهد السلـطان مولاى عبد الرحمن بن هـشام، وكان لديه شفوف ومكانة، وكان بقيد الحياة عام ستة وسبعين وماثتين والف.

١٦٧ - الطاهر بن محمد بن المكى بن حساين المكناسي.

حاله: فقيه أديب مطالع مطلع، له مشاركة لا بأس بها، ذو فكاهة وظرف وسرعة جواب، محاضر لطيف، رقيق الطبع، بارع الخط، له إشراف تام على أخبار الماضين، مستحضراً لأمثال العرب وحكمها ووقائعها وظرف أخبارها، واعية راوية لأشعارها، فاق أقرانه في ذلك وتبرز عليهم، وكان دينا عفيفا مبتلي بوجع الصدر يمنعه في غالب أحيانه من تتابع الكلام، وكان ناصري الطريقة، وقد أخني به الزمان حتى صار يقبض المكس بفندق الجلد وغيره بعد ما كان كاتبا عند بعض أمنائه بفندق رحبة الزرع القديمة ومن أجره يتعيش، وكان يأنف من تعاطى خطة الشهادة، ويقول ارتزاقي من هذا المحل أحب إلى من تعاطى الشهادة، وفي آخر عمره تجرد عن سائر الأسباب وحببت إليه العزلة، ولزم الخلوة وأقبل على عبادة ربه حتى أتاه اليقين.

مشيخته: أخذ عن العلامة السيد الهادى بادوا، وشيخ الجماعة السيد مبارك ابن عبد الله الفيضى وغيرهما من أعيان شيوخ عصره.

وفاته: توفى فى العشرة الأولى من هذا القرن بالحضرة المكناسية رحمه الله. ١٦٨ – الطاهر بن الحاج الهادى بن العناية بن محمد بن أحمد بن الحاج أبو

العناية بن عبدو بفتح العين وسكون الباء بعدها دال مضمومة مشبعة ابن الولى الأشهر سيدى عبد الله الجزار دفين مكناسة الزيتون.

قال أبو العباس الناصرى: وأولاد بوحدو أصلهم من سلا، ثم انتقلوا لفاس ومكناسة.

حاله: علامة لدقائق العلوم، إنسان عين، دراكة يسقى الأرواح المتعطشة من معين أروق عين، أودعته التحقيقات ذخائرها، وأبرزت له الغوامض ضمائرها، وملكته البراعة رسنها، وأولته البراعة أحسنها، وخاطبته البلاغة فأجابها، وخطبته الفصاحة فأدخلته حجابها.

ورث الأدب بالتعصيب والفرض، وأخذ بحجز المعقول في طول الأرض والعرض، مجالس دروسه بإبراز المعقول محسوسا حافلة، إلا أن شموس بدائع النكت فيها بازغة غير آفلة، فكم بفرائد الفوائد قرط الآذان، وبحسن الإلقاء والتعبير فتق رتق الأذهان، علوم العرب لولاه درست رسومها، وأفلت من أفق مكناسة نجومها، له اقتدار زائد، على التحصيل وقنص الشوارد، تبرز بذلك على الأقران، فلم يسع معاصريه إلا الإقرار والإذعان.

وقد كان ذا طبع أرق من عليل النسيم، ولطف أحلى وأشهى من التسنيم، يصبو لكل وصف محمود، ويهوى الطرب ويحسن نقر العود.

تعاطى فى أول أمره خطة الإشهاد، ثم أخر عنها لغير ريبة توجب الإبعاد، وإنما السبب الوحيد حسد بعض الأوغاد، الذين بجهلهم سعوا فى الأرض الفساد، وأعانه على ذلك قوم آخرون، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون.

١٦٨ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٨/ ٢٧٧٨.

وذلك أن بعض أهل الاعتداء، الذين سلبهم الله نور الاهتداء، من تجار السوء، الذين ما منهم إلا من بالخزى يبوء، وشَى ببعض العدول للسلطان أمير المؤمنين سيدى محمد بن عبد الرحمن، وأظهر من الضجر، ما هو شأن من ظلم وفجر، حتى قال: إننا أصبحنا على النفس والمال غير آمنين، فأذن لنا بالرحيل قبل أن نغدو من الهالكين، فصدق السلطان ما اختلقوه من الافتراء، وأمرهم بأن يختاروا لأنفسهم من يرضون من الشهداء.

فكان ممن لم يقع عليهم الاختيار، صاحب الترجمة كغيره من الأخيار، فانتقل لمراكش ومكث بها نحو عشرة أعوام، ملحوظا معظما بين فضلائها الجلة الأعلام، وابتهجت به تلك البلاد، ونفق فيها سوق العلم والأدب بعد الكساد.

ثم بعد أن قطع الله دابر أولئك المبطلين، وكفى الله شرهم المومنين، آب لبلده ورجع إلى خطة العدالة، ثم رغب عنها وصار يراها أعدى له، وكان كثيرا ما يقول: كل الناس عدول إلا العدول.

وهو من بؤس المعيشة في شدة، ليس له على نوائب الدهر من عدة، راض من العيش واللباس بما خشن، معرض عن زهرة الدنيا وكل ما لبنيها فيها حسن، مقبل على الله في الخلوات والجلوات، يختم في كل يوم ختمة من دلائل الخيرات، طريقته عيساوية جزولية، سالك فيها ما وافق الحنيفية، يبغض بالطبع ما أحدثه من البدع رعاع الأتباع، وشوهوا به وجهها في سائر البقاع.

مشيخته: منهم السيد الحاج المهدى ابن سودة، والسيد العباس ابن كيران، وكان قارئ مجلسه، وأبو حامد سيد العربى بن السائح الشرقى آتى الترجمة، وشيخ الجماعة في وقته السيد مبارك بن عبد الله الفيضى، والعلامة المتبحر في علم المعقول السيد العربى بصرى المدعو قطيطة، وغيرهم من نقاد الأعلام.

الآخذون عنه: منهم السيد الهاشمى المدعو بوعبولة المراكشى، والفقيه ابن دانى المدعو مخوخ، ووالدنا المقدس، وعمنا مولاى عبد القادر، وشيخنا سيدى محمد العرايشى، وسيدى محمد بن إدريس الشبيهى، وسيدى عبد القادر العرايشى، وابن عمنا مولاى الطيب بن عبد الله الإسماعيلى، والسيد الغالى السنتيسى وجماعة.

شعره: من ذلك قوله مَادحًا آل البيت الأطهار من قصيدة:

في شكو حب للحبيب حبيبا ياليت موعد وصله وافي به تختال في أزهار أخدلاق زرت ليت انتظام الشمل حال لازم كل الذي يأتي قريب فالهنا ما وعد عرقوب له مثلا ولا فالرأس صدق وعده والوعد من وإذا بدا منه توان في تدا إلى أن قال:

یا آل أحمد كل فضل لم يزل أولاكم الرحمن ما أعملاكم ولقمد النتم جانبا للناس من وندى سحائب جودكم ما انفك من

من بينها بشرى الوصال قريبا مستنجزا بسلامة مصحوبا بأزاهر فيه تضوع طيب لو لم يكن حال الرضا المطلوبا بالوعد فهو الصدق لا تكذيبا مالا فلا مترقب عرقوب أخبار عرقوب حوى التكذيبا ن فالتماس العذر لا تأنيبا

لجناب ساحة عزكم منسوبا قدرا به أعلى مقام هيبا شكر فسأسكنتم بذاك قلوبا جذب القلوب لحصنها مرقوبا

فيها بألطف حكمة ترتيبا لأصولها تنمى الفروع وتقتضى لله ما أزكى الفروع مباركا فيها وأذكاها شمائل طيبا قطف الجني من الرطيب رطيب المشمر الميمون أقربها إلى

وقوله مجيبًا صديقه العلامة الأديب المجيد أبا العباس أحمد بن قاسم جسوس الرباطي:

بحالي فبوفت للغبريم بلا وعبد شماثلها أكرم بمنشئها الفرد وليست تكل الطرف في القرب والبعد وقد قدمني البال أفديه من قد بأوج العلا في ذروة العز والمجد أماتت بفصل حيث حيت وبالصد فخد به الأخدود للدمع في الخد تأرج عـــرف منه أذكى مـن الورد فكان (رياطي) كي أرى جنة الخلد فصرت حريق القلب من صرفه الشهد شجاه ورنت إذ رنت بغنا الرصد إلى حد إعجاز تنزه عن حد لآلئ المعانى غاص في لجج تردى يفوق سهما صاب كالأسد الورد

وفتنى ذات الخال تختال من سعد مهفهفة تحكى النسيم لطافة تبدت كشمس في الظهيرة أشرقت تميس بقد البان قد دق خصره تتسيمه دلالا في الحلى بجلالها فأحيا بوصل فضلها الصب بعدما زهت إذ زرت بالعفو في القفر وازدهت فشمت به وردا ولما شممته وقبلت منه جوهر الشغر باسما وأسكرني منه رحسيق زلاله وغنت بـألحـان تريـح الشــجى من بأف صح لفظ بالغ من بلاغة كريمة بكر بنت فكر على منى سلالة شهم فاق إن هو في الوغي

فتى جامع أفراد زين ومانع أديب أريب فائق ذو نباهة عليم حكيم رائق مستنفن فيخذ يا أبا العباس ما عن لامرئ وسامحه في التقصير في العفو عنه في ودم مبرزا في مذهب اللفظ لؤلؤ الهم من خط المجاب بواسطة.

لأفراد شين حد بالعكس والطرد حسيب نسيب ما له الوقت من ند كريم السجايا الغر من ضئضئى المجد يحبك قدما خالصا في صفا الورد جواب وإن لم يستجد غاية القصد حمعانى مبرزا على كل ما فرد

وقوله يمدح شيخه أبا حامد العربى بن السائح بعد استيطانه الرباط وهو من غرر قصائده:

إذا ما دليل من ودود يقام وإن يف في وفائه شبه شبهة بلى لجناب فاق تاق وعنده بناب أدام الله عز وجوده رجا من زمان كالح للمغيب أن وقد القيت أتراحه بلقائه ومن بحره الطامي اعترافا بفضله لله وهو من تحوج زهوه وفاض على دان وناء مواهبا

على وده (۱) فكيف عنه يقام نفته وفاها بالدليل انحسام لفرط هواه لوعة وغرام وإن عرز منه بالودود انتظام يشاهد منه للشهود ابتسام وأفراحه مدامها مستدام اغترافا لفضل حسبه منه جام بامواج عذب الواردات التطام وما غاض بل له بفيض دوام

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: (فيه القبض وقل من أبياتها من سلم منه مع ما فيه).

فــــمنه شــــراب طيب وطعــــام ولا حسائل عن ذاك منه قسوام وحقك مالي دون ذاك مرام ولا نقده غسمنز ولمزيلام لهم قدوة وأمسة وإمسام خضم وفي العزم الصميم حسام بأكمامها شيم له واشتمام بأسسرار حسنه البديع حسمام فصادفني عند الزحام زحام له بنشار يقستفسيه نظام فكلهم من أجله مسستهام ومنى له فى كىل يسوم أوام أمسا هبو منغناه وفسيسه يرام أنا وإنى من لحمة الالتحام ومنها لغيرها الخطاب كلام لك الرق في رق لذاك ارتسام لبر به ما لى عليك انبرام بوجه سواك واستحال الوسام وإعسجابه لفي الفواد كلام أفسادت سرورا لم تنفده مسدام

يميسر ولا خمص ويروى ولا ظما فلو أن حالى تستقيم لكان لى وذلك في الدنيا مرامي ويغيبتي وما البحر هو الحبر ليس بنقله هو الفرد في ذي الأمة اليوم والذي بلى هو طود في الوقار وفي الندي وروض أريض طاب من زهـ شـيم على دوحها من فرط وجد ترنمت ثنيت زمام العزم نحو ثنائه وما عــد وصاف وقد جــد بعض ما وأسهمهم أجل ود جـماله ولكننى قد زدت فيه صبابة وفي خاطري لا زال معناه خاطرا وإنى فنيت فيه حيتى كانه وأنى لنفسى أن تخاطب نفسها فلا عجب من عجمة مدة فإن فأقسم بالبر الأبر أنني ولا استحسنت عيني بوجه وسامة وإن كــــلامــا منه لــى فى كــمـــاله أدرت على كاس نفششك التي

وما زالت عنى دافعا نافعا بما وطول به منت يمينك طائل فيمنك رياشى ثم معك هواى هب إلى أن قال:

وظن طخـــام إذ طغــى أننــى به ومـــا هم بســـوء الظن فـــينا إذاية فأضرع في إغضائه كرما وعن ولى ذمـــة وهو الوفى بذمــة وليس يرام المستحميسر به لما بأسلافه الغر ائتساء له ومن بدوا في الدجي نورا على علم بهم وهم غـرر في أوجـه الدهر إن ثوى إذا نام جـحـجاح أشم بهـمـة فروع أمسير المؤمنين وبابهم ونخبتهم في وقته العربي من ومنى يضــوع فى عــلائه عــاطرا وفاحت تحييات بحيك بعده وعذرا على بنت لفكر مسشتت اخل انعــجـام من تمام مــرادها

یسسسر وانی یافع وغسلام وکفران صنعه علی حرام دیارتك الفسفلی لدی لمام

بغيبت بديلا واستطال الطغام على ضيغن الأرعاع وهي هوام جــراثر أهل الود تـغـضـى الكرام وما يستفز ذا الذمام ذمام له جـر يومـا جـائرا أو يضـام وسيم سماتهم عليه اتسام لمن ضل في المسرى اهتدا وائتمام كريم تسنى من كريم قسيام سمت قام جحجاح أشم همام أبي حفص القوى له والقوام لعزته دانت رقاب جسسام على غاية من الخضوع السلام وقد لاح مختوما بمسك ختام بصر همروم ما لهن انعدام لعي بها واختل فيها انسجام

وقد أقبلت تبغى القبول وقبلت ثرى قدميك قد عراها احتشام وقوله معزيا قاضى مكناسة العلامة المسند أبا العباس ابن سودة المرى فى ابنه وراثنا له:

محوضا وجده بالسرور كبد الحرة الزكى الطهور والأمن والمرتقبي والنور في البراز شاكي السلاح هصور فاستبانت من لينها كالحرير یجد آه علی مصاب خطیر نعيه ويحه بقصم الظهور وشح اليـوم من مـعـالي الأمـور مــــــثل الهــــــلال بين البـــــدور أن ينال تأهلا بالحسور ها ذهاب عن عاجل للقبور دار عن شرها إلى خير دور وهو ضمنها يصطلي بالشرور فتعدى وذاك محض غرور ترتضيه حالا ممر الدهور ـ بإخــ لاصه الولى الكبيـر

عظم الله أجر سيدنا القاضي في ابنه البر قرة العين برد ال ذى الكرامات والفتوحات واليمن شب في عـزة وعـز كـشـبل واستلانت أطراف اللدن خلف آه من لوعسة عليسه وإن لم لا رعى الله من نعى راعنا في رشح البر للتاهل بالذي عله ينجلى عـروسـا مع الاتراب ثم لم يرض بالتامل إلا فممآل الدنيا خراب ومن في إذ درى أن ليـــست لمشله دارا ضل من يصطفى لديها سرورا قد أعد السراب منها شرابا بارك الله في علاك على ما وكذا في المبارك العابد الله

وقوله مادحًا القاضي المذكور:

كل يوم وساعة لك عيد وتولى على عسلاك بمن إنما العيد أنت للناس فلنه فمستى أورد الفستى من كلام كم أعيد بالفتح ذلكم العي لا يراد الجدا على الجد إلا حبر علم وبحر حلم وتقوى خص بالمكرمات طردا وعكسا وله من مستطرف في قديم ساد من سودة وقد ساد من قد أحمد الأحمد العواقب قاضى الـ كيف ينبغى البليغ حصر خصال دم معافى من النزمان مكافى وقوله:

أى شىء إن تـذق قلـبــــا له وقوله:

قد أتى سائلا بحسن اتساد: قلت تيه الحبيب تيها يضاهى

مستعاد وموسم مستفاد في التهاني والإقبال والإسعاد نا بمرآك نحن والأعسياد في كهمال للعيد أنت المراد ـد عـلينـا وبالنجــــاح يعـــاد من نداك الأندى ومنه يفساد ليس تقوى بمجده الأمجاد فله بأفرادها أفراد وحسديث طرائف وتلاد ينتسمى لأجلمة قمدمسا سسادوا فصل والفضل يقتفيه سداد فيه جف عن حصرهن المداد فالأماني إلى حسماك تقاد

صار حــتفــا وهي من أسني منال

أى شيء يكون مسعنى الدلال في فؤاد المحب ضرب النصال

فهو كالشهد للمحب وإن كا وقوله:

من بعذل لفقد العدل منه رمي فليس عدل يحيق باشعيري من إن بايعموا ملكا وفوا بسبيعتمهم جل الوفاء بهم لجارهم فلما رميتهم أنهم صاموا بعلمهم سيما العلا حللا ساموا فسمتهم بنيت إثمهم والغير معك على مونبا لهم لعلة بجفا بالنشر والشعر لكن غير متزن إن تقصد الكل في نداك أهل وذا فقد ضللت بدون مرية ودني كسلا أتى خيسر بالعسدل قاضينا ثم اقتفاه جميع الناس مستندا بالله قل لى ألم يبلغكم ذاك أم وإن ترد بعضهم أين القرينة في وقوله جامعا معانى حجا العشرة: حجوت إلى أن حجوت العلوما

ن به الحستف يا مليح السوال

سكان مكناسـة إذا رام تدويـنا جميعهم بل ولا من بعضهم حينا ولا يخونوا إذا في بيعة خينا لم يرتدوا بالوفساء منهم دينا في العيد مع أنه رمي به مينا صاموا بعيد فقد سلبتهم مينا حديثه وهو موضوع معانينا وكان علتك الغائبة اللينا والشعر لابد أن يكون موزونا هو المبين من فحواه تبيينا بك المراء لأقصى مدية مينا في يومه فخدا بالفطر يقضينا للشرع إذ خبر الآحاد يكفينا تجاهلا تنسبون للملا الهونا إطلاق كل عن بعض فتهدينا

فلم أحجها إذ حبوت العليما

وما إن حجا ذو حجا سائلا

وعنه حجا فحجا مستديما عنيفا وأحجو عفيفا كريما

وقوله ناظمـا لاثنى عشر فـعلا جاءت عن العـرب مثلثة العـين عند قراءته للامية الأفعال وتعرض بحراق شارحها لسرد الأفعال المشار لها:

وقد أتى الفعل الشلائى على كسمر والطعام ثم كدرا وخمص البطن وكان نضرا وعقمت زوجته فزهدا بنفسسه رفق ما إن قنطا

ثلاثة في العين فيما نقلا ماء وبالمرء الزمان عشرا وجه وغصن والحليب خشرا فيها وما رفث في القول اهندا وسفل الإنسان رام شططا

وقوله جامعا للفعل المضعف مفتوح عين المضارع الآتي ماضيه من فعل مكسور العين وكذا المضعف من باب فعل بضمها:

وذاك حكم مضاعف يلى فعلا من ذاك بر وقر هش وبش ومص وود عض ومسسه وشم وبح وامتاز ذو الفتح عن ذى الكسر منه إذا هناك تحذف عين مع تحركها ولم يرد فعل المضموم عندهم شررت ثم ذعت أو فككت به

وافتح لآت من الآتی علی فعلا غص بسح ولد مسله مسللا ضن وظل وشل عضوه شللا بتا الضمیسر ونونه قد اتصلا أو التصرك نحو فائه نقلا مضاعفا غیر ما عنهم لنا وصلا لیست فلتعین هذه المشلا قوله وذاك حكم مضاعف إلخ الإشارة في قوله وذاك راجعة إلى ما ذكره المصنف من الفرق بين المضعف اللازم فتكسر عين مضارعه والمضعف المعدى فتضم إلا ما شذ منهما، وقوله وافتح لآت أى لمستقبل وهو المضارع، وقوله وامتاز إلخ يعنى أن الفعل المضعف إذا اتصل به تاء الضمير أو نونه يفك إدغامه ويرجع إلى أصله من كسر عينه أو فتحها، وقوله هناك تحذف عين أى عند اتصال الضمير بالفعل المضعف المكسور العين تحذف عينه مع حركتها أو تنقل حركة العين إلى الفاء وأشار بذلك إلى قول ابن مالك في الخلاصة: ظلت وظلت في ظللت استعملا إلخ.

وقوله أيضا جامعا الأفعال التي جاءت حروفها من نوع واحد:

ولم يلف فعل من ثلاثة أحرف

وذلك قـق صص هه ودد قـد أضيف إليها بب زز فـتفرد

قد اتحدت جنسا سوى ما يقيد

وقوله ذاكرا ما يعرف به عجمة الاسم ليمنع من الصرف مع العملية:

إذا من أحرف الذلاقة خلا سوى الثلاثي فعجمة جلا

ورمــزوا لهــا بـ «مــر بـنفل» والراء بعـــد النون بدء الـقــول

كــذا إذا الجــيم أتى مع قــاف أو مع صـاد مـهـمـل أو كـاف

والزاى بعد الدال ثم ما نقل عن الثقات أعجميا فعقل

وقوله مخاطبا جماعة من أفاضل سلا منهم علامتها الفذ أبو العباس الناصرى صاحب كتاب الاستقصا وذلك عند ورود المترجم على سلا سنة اثنين وثمانين ومائتين والف ومقامه بها أياما ثم عبوره للرباط ونزوله على العلامة الشيخ البركة سيدى العربي بن السايح الشرقاوى:

يا سمى السمى يا طاهر الوسم م والاسم لطاهر الأعسراق

تعيهدن من المحسبة باق إننى وعللك قدرا على ما دون إذنك سيدى بفراق فاعهذرني بما جنيت بجهلي علهم ظهرنا من الأرزاق وكذا جلساؤك الغر إذ أث منكم القلب قَدَّني هب نأ الـ علب فالقلب مغرم بالتلاق والسلام الأتم يغدو عليكم ران في المسادين عند السباق وخمصوصا على الذي برز الأق حد وصفه باء بالإخفاق من إذا حاول الأديب بلوغا لا وأبلغ هم على الإطلاق أحمد الأحمدين في العصر أفعا عند لحن الخطاب في الأذواق وابن طاهر المحيل عقولا الرفيع العلا الفتى الوراق وأبي عسبد الله خسسر أديب ينب خسى أن يبث في الأوراق واغفروا من عبيدكم هدرا لا

یا أدیبا غدا بحسن اتفاق قد أتنا حدائق من سناکم وعلمنا منها بأنك لا زلت لست أدرى أهى قلل المئلا در توجهت مفرق الزمان على فترة ولقد ساءنى الذى قلت من جها

ينفث السحر في المعانى الرقاق بينفث السحر في المعانى الرقاق جددت أرسما لعهد التلاق بها ذا صبابة واشتياق أو نجوم محت دياجي الفراق شعرى من الورى وانمحاق لل وأنت الفتى الكريم الوفاق

أنت تحكى النسيم فى الخلق والصا وبنا من فراقك الصعب ما لو فأزل ما بالقلب من وحشة البي ما محياك حين تغدو علينا فسعليك السلام من هائم لا وعلى خدنك الإمام الذى حل سيدى الأعربي من أعربت عن ما شدا فى محافل الأنس شاد

رم فى العرزم والطلا فى المذاق كان بالبدر لاكتسى بالمحاق المن وما بالجفون من إيراق غير يسر أتى على إملاق زال من فرط وجدكم فى احتراق من المجلد فى أعسر المراق في احتراق في خرو السن الورى باتفاق وحدا بالحسان حادى النياق

هـ من خطه ومراده بالأعربي سيدي العربي بن السائح.

بعض ما قيل فيه من المديح: من ذلك قول العلامة الحجة الأديب الكبير أبى العباس أحمد بن قاسم جسوس الرباطى وذلك أواسط شعبان عام سبعة وتسعين والف:

أمكناسة الزيتون لله ما تبدى نعمت بلاد فى البرية أصبحت سقى الله ذاك الربع وبل غمامة ولا برحت تختال فى حلل البهى بلاد تفوق الشام حسنا وبهجة بلاد تحلت بالفضائل وازدهت بلاد بها سحب العلوم تهاطلت

لنا من سرات مصطفين ذوى المجد كبيت قصيد بل زمردة العقد وأبقى بها نوء السيادة والسعد مضمخة بالعطر والمسك والند وتسلى عن الأوطان ذا الخطب والوجد فعرج بها تلق المحاسن من بعد فلم تبر إلا عالما وهو في المهد

أتانا سمى القدر قطب رحاهم أتانا كما يأتى الغمام بوبله رئيس بليغ لوذعى ذكساؤه تخاله إن تلقاه يوما هو الورى أيا طاهرا والطهر بعض صفاته أيا مخجلا سحبان بالله عطفة ويأيها الشهم الرفيع مكانة

حليف التقى جرثومة الفضل والمجد فأحيا رسوم العلم والفقه والجد ينسيك إياسا أخا الحل والعقد ولا نكر كون الناس فى رجل فرد فدتك نفوس فى المصادر والورد لصب بشغر يشتفى به من كد تفضل بذاك النظم ذى الطر بالشهد

إلى أن قال:

وهاك أبا عبد الإله عروسة فخذها أخا الإجلال وانظر جمالها وكن معذرا خلى فإنى مقصر ونهدى سلاما طيبا لجنابكم

مكعبة الشديين مائسة القد بعين الرضا تعلم بأنك ذو الود مجل بجهلى بالثناء وبالحمد تحمله أيدى البنفسج والورد

أوردها أوائل شرحه على الشمقمقية ونقلتها من خط من نقل من خطه من حفدته:

وفاته: توفى عشية الأربعاء ثالث وعشرى حجة الحرام عام ستة وثلاثمائة وألف ودفن بضريح جده الولى الأشهر سيدى عبد الله الجزار رحم الله الجدميع وقد رثاه بعض تلاميذه بما لفظه:

رنت حـمامـة أيك كـمزنـة الودق سحى

تقول للعين فابك ورقروق الدمع منك

بطول مسا أنت تبكي خير استحيري إليك على سما العلم تبكى لهــا اترك الدمع عنك يومــا فـذاك بالإفك أميا علمت بضنك عصار من غير شك ز غـــای ذوق ودرك عسلام حقسا بسلك بكل فسسضل ونسك كلات حسلا لهك فاقتنصته بشرك منسكب الدمع يبكى ـده وعــادت لـتــرك قـــد أصـيب بدك قيق فيك بفتك رضاك مسدة عستك حمن تضوع كمسك

فإن فقدت دموعا وقد عييت فدمع ال عيني طول حياتي هيهات إن قيل صبرا فيان تجسرعت صسرا هجرا هجوعك جفني أما علمت فريد الأ عصم الأفاضل من حا يتسمسة إن نظمت إلا العـــالم المتــحلي الطاهر المظهر المشر رماه سهم المنايا فأصبح العلم منه بادت کراسیه من فق عللم التعللم لهفى على باقر ذى التد يا رب فانشر عليه لكي يرى نفسحات الر

١٦٩ - الطاهر بن الهادي بن أحمد بن المجذوب الفقيه.

المؤدب صنو العارف بالله سيدى الطيب ابنى على بن عبد الرحمن بن على ابن عزوز.

دفين زغوان البلاد الشهيرة قرب تونس، وقد عرف بالعارف ابن عزوز هذا صاحب الصفوة، كما وجد ذلك بخط أخى المترجم هنا، العلامة السيد فضول آتى الترجمة في حرف الفاء بحول الله قائلا والله أعلم أى ذلك كان كما قال ابن خلدون.

فلو تسأل الأيام ما اسمى مادرت ولا عن مكانى ما عرفن مكانيا

حاله: كان ورعا خيرًا دينا، فاضلا تاليا ناسكا ذاكرًا، حافظا لكتاب الله مجودًا له يحفظ قراءة البصرى حفظا متقنا، وكان يؤدب الصبيان، وتخرج عليه عدد وافر من حملة القرآن، تولى خطة الشهادة وقصر تقدير الفرض عليه وذلك أواخر عام خمسة وتسعين من القرن المنصرم، وكان سليقى اللسان، لا يعرف النحو ولا يلحن في كلامه ولا في كتابته.

مشيخته: أخذ قراءة نافع، والبيصرى على البركة الفقيه السيد محمد بن الحاج أغربي، وعن غيره من جلة مشايخ وقته الأعلام.

الآخذون عنه: منهم الشريف البركة الأصيل الحيى سيدى مشيش ابن مولاى يوسف بن السلطان مولاى سليمان قدس الله أرواح الجميع.

وفاته: تـوفى يوم الاثنين فاتح جـمادى الأولى عـام ستـة عشر وثلاثـمائة وألف، ودفن بالزاوية الناصرية من حضرتنا المكناسية.

١٧٠ - الطيب بن العناية بَنُّونَة الضرير.

حاله: فقيه نبيـه ذو إدراك وقاد، وإنصاف وتواضع، كف بصره بعد ما شب

١٦٩ – من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٨/ ٢٨١٤.

١٧٠ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٨/ ٢٨٤٨.

وقرأ، ولم يزل ملازما دروس شيوخه إلى أن شاب، كثير التهجد معمر الأوقات بالذكر والمصلة على النبي على أن مرح لطف، ودعابة لا تخلو من حكم وحقائق، رشح للتدريس بالضريح الإسماعيلي بعد وفاة شيخنا أبي عبد الله محمد ابن عبد الهادي، وكان لطيف التعبير حسن التعليم.

مشيخته: منهم السيد فيضول السوسى وهو عمدته وأخذ عن غيره ممن عاصره.

الآخذون عنه: لا أستحـضر منهم الآن غير نفسى قرأت عليــه المرشد المعين من أول كتاب الطهارة إلى آخر الزكاة.

وفاته: توفى في جمادي الأولى سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف.

۱۷۱ - الطيب بن عبد الله محمد بن الطاهر بن عبد القادر بن عبد الله بن فخر الملوك مولانا إسماعيل.

حاله: فقيه عدل رضى أريحى مهذب، أديب خير دين لطيف، حلو الشمائل، لا تمل مجالسته، ولا تخلو من ظرف، بارع الخط، نساخ للكتب، وكان متوليا خطة العدالة ومتصدرا للشهادة بسماط العدول، ثم رشح للشهادة بمراقبة الأحباس.

مشيخته: أخذ عن الفقيه السيد الغالى السنتيسى، وعن السيد فضول بن عزوز، والسيد الطاهر بوحدو، وشيخنا السيد محمد بن عبد الهادى، وعن عمنا مولاى عبد القادر ووالدنا وغيرهم.

ولادته: ولد يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الأولى عام ثمانية وسبعين ومائتين وألف كما وجد ذلك بخط والده.

وفاته: توفى فى فـاتح جمـادى الثانية عـام ستة وثلاثيــن وثلاثمائة وألف، ودفن بروضة ضريح جده المولى إسماعيل قدس الله أرواح الجميع.



الشريف مولاي الطيب بن عبد الله العلوي

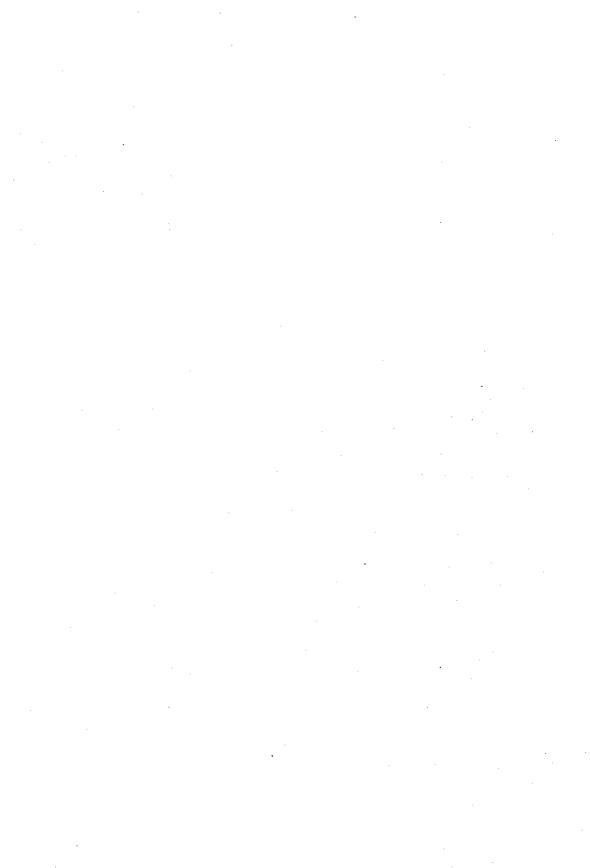

## حرف الكاف

\* \* \*

١٧٢ - الكمال أبو البركات بن أبي زيد المكناسي.

حاله: عالم فاضل جليل قدوة كبير شهير نبيل وناهيك بمن روى عنه الحافظ العسقلانى وأجازه مكاتبة بحديث المصافحة، قال فى الاصابة فى القسم الرابع من الجزء الثالث فى حرف الميم فى ترجمة المُعَمَّر: أخبرنا الكمال أبو البركات بن أبى زيد المكناسى إجازة مكاتبة قال صافحنى والدى وقد عاش مائة قال صافحنى الشيخ أبو الحسن على الحطاب بالحاء المهملة بمدينة تونس وعاش مائة وثلاثين سنة قال صافحنى أبو قال صافحنى أبو عبد الله الصقلى وعاش مائة وستين سنة قال صافحنى أبو عبد الله المعمر وكان عمره أربعمائة سنة قال صافحنى رسول الله على وعالى عمرك الله يا معمر ثلاث مرات (١).

قال الحافظ هذا المعمر شخص اختلق اسمه بعض الكذابين من المغاربة وهو من جنس رَتَن الهندى (٢)، قال: وقد بسطت ترجمة المعمر بالتشديد في لسان الميزان (٣).

مشيخته: أخذ عن والده أبي البركات وغيره.

الآخذون عنه: منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره.

١٧٢ - تحرف في المطبوع إلى: «الكمال بن أبي البركات، وصوابه من الإصابة ٦/ ٣٦٨. .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٦/٨٢٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك: لسان الميزان ٧/ ١٠.

## ١٧٣ - الكامل بن عبد الله بن الطاهر بن محمد.

ابن الطاهر بن محمد بن عبد الواحد بن العربى بن محرز بن على بن يوسف بن على الشريف بن الحسن بن محمد بن حسن القادم من الحجاز بن قاسم ابن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبى محمد بن عرفة ابن على بن الحسن بن أبى بكر بن على بن حسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم ابن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء البتول بنت رسول رب العالمين، خاتم النبيين مولانا محمد بن عبد الله على الله وحزبه.

حاله: علامة حافظ، لافظ مشارك، دراكة نقاد، متضلع مطلع، في صبح حسن العبارة، واسع العارضة، ذو حفظ عجيب، ومهارة في تنظيم الدروس وترتيبها، وتلخيص المسائل وتصويرها بأبسط عبارة، ومزيد بيان وفصاحة وبلاغة، وذلك مما كان يزيده رحمه الله طلاوة ورونقا، له معرفة بالطب، كريم الأخلاق والسجايا، جامع لأصناف المزايا، مدرس نفاع له اعتناء تام بالكتب شراء ومطالعة، عين للمطالعة أوقاتا لا يتخلف عنها إلا لمانع عظيم الهمة، لا يدخل كتابا لخزانته إلا بعد مطالعته وتوقيفه والكتابة عليه، كبير الاعتقاد في الصالحين، محب في العلم وأهله، معظم للمنتسبين إليه، كثير النوافل متبتل ذاكر، تام المروءة، حسن السمت والهيئة مبالغ في جمال الشارة والبزة، مستدع للأبهة، أبي النفس جواد بشوش لا تساوى عنده زهرة الدنيا قيلامة ظفر، مسبل أذيال العفة، بعيد عن الريب، متمسك بعرى النزاهة، رفيع العماد، واسع الناد، كريم المائدة، عظيم الفائدة.

وكان من جملة جلة أعلام الحديث بالمجالس السلطانية، وكان لا يخوض مع الخائضين في معانيها تأدبا وأنفة من الجدال والمراء، ويتناعس حيث كان جل

تلك المذاكرات مبنية على العناد والتعصب، وكان السلطان يكره تناعسه وسكوته فأوعز لحاجبه أحمد بن موسى المترجم فيما سلف إخراج المترجم من حلقة المجلس إذا خاض الأعلام في ميدان المباحثة إذا تمادى على سكوته، فلم يسعه إلا امتثال ما أمر به، ثم بعد طرق السبيل الموصل للإشراف على السبب في ذلك وتحقق أنه لا ذنب له غير سكوته، وأن السلطان يعلم اقتداره على القبول والرد، وأنه إنما رشحه لحضور مجالسه للمباهاة به إذ كان صهره ومن أعلام عائلته الكريمة، ثم تشفع فيه فعاد للحضور كما كان، وصار يقرط الآذان بدرر فرائد الفوائد وفق المراد منه.

استوطن مكناسة الزيتون مدة ودرس بجامعها العــتيق، وانتفع به خلق، ثم انتقل لفاس وتصدر للتدريس بجامع القرويين منها، عمره الله بدوام ذكره.

هذا والفريق العلوى الذى منه المترجم يعرف بالأمرانيين نسبة إلى الأمرانى، زاوية مباركة بسجلماسة، لها حرمة عظيمة وشرف باذخ، لا ترى أحدا من أشرافها إلا توسمت فيه الصلاح والخير والنجاح، عالما بمصالح دينه ودنياه، قاله فى الأنوار السنية.

ولم يزل غيرهم من فضلاء أولاد عمهم الأشراف المقتدى بهم علما وعملا، يعظمونهم ويحترمونهم تعظيما واحتراما فوق ما يعظمون ويحترمون بعضهم بعضا، ويعترفون لهم بجزيد الفضل والخشية والإعراض عن زخارف الدنيا الدنية، وتلحظهم الملوك العظام بعين الإكبار والإجلال.

وأول خارج من سلجلماسة من هذه العائلة الكريمة هو الجد السادس للمترجم، وهو السيد أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد في معية السلطان العظيم الشأن مولانا الرشيد بن الشريف، لما فر من أخيه المولى محمد فنزل بالزاوية الدلائية بعد ما استقل مولاى الرشيد بالملك، فقرأ العلم هناك، وزوجه الدلائي

وأقطعه أرضًا تسمى أفران من بلاد زيان، فاستوطنها وبها توفى وضريحه هناك مشهور لدى الخصوص والعموم.

مشيخته: أخذ عن الحاج محمد بن المدنى كنون مختصر الرهونى وهو عمدته، سمع عليه الموطأ، والصحيح، والمختصر الخليلى، والألفية، والسبكى، والسنوسية.

وعن أبى المواهب عبد الكبير بن المجذوب الفاسى دفين شالة من رباط الفتح المتوفى فى سابع وعشرى رمضان عام أربعة وتسعين وماثتين وألف، حسبما أخبرنى بذلك حفيده السيد عبد الحفيظ، وبعد أن كتبت هذا وقفت على أنه كان فى التاريخ المذكور حيا يرزق فبيدى مكتوب من الوزير موسى بن أحمد خطابا لأخيه السيد عبد الله بالإيصاء على المذكور لدى قفوله من الحج بتاريخ رابع عشر رمضان عام ستة وتسعين، وفى هذه السنة كانت وفاته مطعونا بفضالة، ومنها حمل إلى شالة وعليه كانت بداية قراءة المترجم الرسالة والمرشد والهمزية وفقهية سيدى عبد القادر الفاسى والشمائل.

وعن الشيخ أحمد بن أحمد بنانى المدعو كلا التفسير، والحديث والأصول، ومختصر السعد.

وعن السيد المهدى بن محمد بن الحاج السلمى صحيح البخارى، والشمائل، والطرفة، والنصيحة الزروقية، والتحفة، والمختصر، والألفية.

وعن السيد أحمد بن أحمد الورياغلي المغنى والألفية.

وعن السيد أحمد السلوى التطواني: البخاري، والمختصر، والتحفة، والألفية.

وعن الشيخ عبـد الرحمن النابلسي المدنى لما ورد لفاس عـام واحد وثمانين وماثتين وألف، وأجازه هؤلاء كلهم عـامة، ونصوص إجازاتهم له بخطوط أيديهم كلها محفوظة بمكتبتنا غير إجازة السلاوى لم أظفر بها، وأول من أجازه منهم العلامة النابلسي حسبما ذلك بخط يد المجاز المترجم آخر ورقة الإجازة عقب إمضاء المجيز.

كما أخذ عن السيد العربي بن السائح الشرقي دفين الرباط وأجازه عامة أيضا، كما ذلك بخط يده بمكتبتنا.

وعن القاضى مولاى محمد العلوى صحيح البخارى، والمختصر، والتحفة، والزقاقية.

وعن ابن عبد الواحد ابن سودة المرى الألفية.

وعن مولاي عبد الملك الضرير الجرومية والألفية والتلخيص.

وعن السيد الطيب ابن كيران التلخيص.

وعن والده عن جده الطريقة الناصرية التي هي أساس أسلافه كما أخذها عن أبي عبد الله محمد بن عبد الحفيظ الدباغ المدعو بوطربوش.

وعن أبى المواهب عبد الكبير الفاسى، وكلاهما عن جده مولاى عبد الله بسنده المذكور فى ترجمة أخ المترجم سيدى محمد، وأجازه فى تلقين أورادها لمن أرادها منه السيد محمد بن أبى بكر صاحب زاوية تامكروت وكان له الإذن العام فى التقديم من قبله.

كما أخذ بعض الأذكار عن البركة الشهير سيدى محمد بن أحمد الودغيرى المدعو الغياثي المتوفى يوم الأربعاء رابع عشر جمادى الآخرة عام ثمانية عشر وثلاثمائة وألف، المدفون بالقبب من فاس.

وعن سيدى عبد السلام البقالي حسبما وقفت على ذلك في نص إجازته له مخطه.

الآخذون عنه: ممن آخذ عنه شيخنا العلامة المشارك الأقعد الشريف مولاى أحمد بن المأمون البلغيثي قاضى مكناسة الحالى، والعلامة النبيه السيد التهامى عبابو حاجب الجلالة السلطانية اليوسفية صان المولى حماها، والسيد بدر الدين قاضى ثغر آسفى حينه، وصديقنا السيد عبد الحفيظ الفاسى وأجازه عامة بخطه، والسيد الغالى السنتيسى المكناسى، والسيد التهامى بن عبد القادر المدعو الحداد المترجم آنفا، والعلامة السيد إدريس بن عمر الشامى، والعلامة الخطيب السيد محمد اللواجرى التطوانى، والعلامة القاضى السيد أحمد بن إبراهيم الرباطى، ونسابة عصره ومسنده المولى عبد الحى الكتانى، وأجاز له عامة وغيرهم من حاملى لواء التحقيق بفاس ومكناس وغيرهما.

وفاته: توفى بقرحة خرجت فى شاربه الأعلى لم يظن موته منها ولا توهم، وذلك غروب يوم السبت موفى عشرين من جمادى الأولى عام واحد وعشرين وثلاثمائة وآلف، وصلى عليه بالضريح الإدريسى ودفن برياض جوار محل سكناهم من حومة السياج قرب الزاوية الناصرية بمحروسة فاس، ومن يومئذ صار ذلك الروض روضة لدفن عائلتهم الكريمة.

وقد رثاه ابن عمنا المولى أحمد بن المأمون المذكور في الآخذين عنه بما لفظه:

حكم المنية في البرية جارى ما عن ورود حياضها بد ولو في الموت خطب ما له من دافع ملأ القلوب مهابة فالرعب من من ذا الذي يرجو البقا من بعد فق

تقدير رب نافذ الأقدار طالت بمولود مدى الأعدمار معرى النفيس وملبس الأطمار ما أقدار ما أقدار على أفكار على المعطفى خير الورى المختار

ن ومن هداهم في البرية ساري لابد من رمس له وغــــبار هماته لكارم وفخار لى ذكره غضًا على الأعصار قـد جـاء يريد العلـم من أقطار وأجاب داعي ربه الغيفار لو كان يفدى هالك بنضار م أخ العلا والفضل والإيشار ظهرت مكارمه ظهرور منار أهل العسلا والمجسد والمقسدار الحافظ الأرقى رفسيع نجار یهدی بها من ضل فی أوعار بجميل أوصاف وحسن شعار قد ساد بالنسب الصريح السارى ته شاهق الأمجاد والأبرار عــز التــسلى عنه بالأنظار من جـوده سيل الندى المدرار يسليك عن أهل به وديار ترجيع تلحين وصوت هزار

والأنبياء وصحابهم والتابعي فسالكل دون الله جل جسلاله ما فاز في الدنيا سوى حر سمت يفنى نفيس حياته فيما يبق يبدى الندا لمن اجتدى ويفيد من ود الأنام فــداءه بنفـوسـهم مشل الإمام المرتضى الحبر الهما مولاى (عبد الكامل) الأسنى الذى نجل الألى سادوا بملك شامخ الناسك الأتقى المحسرر علمسه جماع أشتات العلوم بذهنه قد مات لكن عاش فينا ذكره لله ما ضم الثرى من سيد أسف عليه لقد تداعى من حما أسف على فقدان مثله في الورى أسفا على من كان قبلة آمل أسفا على خلق جميل ناله فكأن سامع لفظه يصغى إلى

من شـرب أقداح وصـرف عقــار إذ ما تراه طالع الأقسمار والبشر يحسن في ذوى الأقدار ضى بالعلوم الساهرات لقارى ومههابة وجلالة ووقار خيرات يسبق نحوها ببدار عنهم فسمن لهم بطيب قسرار من صاحب أو خادم أو جار وبمبسسم بنواله المدرار وبنيه خير مخلف مختار ى فيه إذ هم سادة الأخيار ل على مصابه سابغ الأستار في جيرة الأرسال والأنصار من سندس خفسر أعسز دثار تهمى عليه سحائب الأسرار ويصير من علياه خير مزار (قد نال في أخراه عز جوار)

وكأن ناظر وجهه متعلل وجه كمنبلج الصباح تخاله لا يلتقى إلا بوجه ضاحك لله منه محالس كانت تق لله منه تواضع في رفيعية لله منه تسارع لصنائع الـ يا رحمه لذويه بعهد بعهاده يا رحمه للزائرين ربوعه من ذا يقابلهم بوجه باسم لكن بعد الله في إخسوانه فهم لنا من بعده نعم المعز فالله يكسوهم من الصبر الجميد والله يسكنه فسسيح جنانه وينيله أعلى الفرادس لابسا لا زال قهرياض ناعم يغدو به مترفعا متقدسا أرخ وفاته دون (حم) ولـتــقل

# حرف الهيم

#### \* \* \*

۱۷۶ - مبارك أبو النور بن العالم العلم أبو التوفيق سالم الشيظمى المكناسى الدار والوفاة.

حاله: حسن السمت، كثير الصمت، من القوم الذين إذا رُءُوا ذكر الله. وإذا قاموا أو قعدوا فبالله، شمس القراء وبدرهم، وعليه في وقته يدور أمرهم، فريد عصره، ومصباح زمانه ومصره، فقيه جليل، ماجد نبيل، مربى الأطفال. وملحق الولدان بالرجال، ذو المآثر الفاخرة، والعلوم الزاخرة.

إمام المتقين، مجود مرتل، عالم بمخارج الحروف وكيفية الأداء، عارف بصناعة التربية الأدبية، بارع في الأمور، مؤثر خموله على الظهور، جميع المكارم إليه تنسب، ومن حاول عناده رام العطب، محب في رسول الله، متوكل في تصاريفه على الله، عكوف على عبادة ربه، مكب على تعليم كتاب الله تعالى آناء ليله وأطراف نهاره، حباه مولاه نوالا وتفضل عليه إكراما وإفضالا.

وكانت له كرامات ظاهرة، وهمة عالية، ونفس زاكية، قلما تجد عالما أو متعلما في وقته بالحضرة المكناسية إلا وقرأ عليه أو قرأ على من قرأ عليه.

مشيخته: أخذ عن سيدى على بن الجزار، والسيد المهدى بن السيد الحاج أحمد بن موسى المتوفى سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف، كلاهما عن أبى العلاء إدريس المنجرة الشريف الحسنى.

الآخذون عنه: أخذ عنه جماعة وافرة من القراء والعلماء والأعيان، منهم:

١٧٤ – من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٧/ ٢٤١٣.

السيد محمد فتحا بن محمد بصرى المكناسى صاحب الثبت المعنون بإتحاف أهل الهداية والتوفيق والسداد. بما يهمهم من فضل العلم وآدابه والتلقين وطرق الإسناد.

وفاته: توفى فى خامس جـمادى الأخيرة عام اثنين وتسـعين ومائة وألف، ودفن بالزاوية الناصرية من الحضرة المكناسية، وحضر جنازته العلماء والوزراء فمن دونهم، عد مشيعوه بآلاف رحمه الله ونفعنا ببركاته آمين.

۱۷۵ - مبارك بن عبد الله بن محمد السجلماسي أصلا، الفيضي منشأ المكناسي دارا ووفاة.

حاله: فقيه علامة مشارك، ورع صالح ناسك، فاضل أستاذ خير، دين عدل رضى، مبرز، تولى خطة العدالة بمكناس مدة مديدة، وقفت على عدة رسوم بشهادته بتواريخ متعددة، من ذلك رسم بتاريخ سابع عشر رمضان عام أربعة وأربعين ومائتين وألف، وتصدر للتدريس ونفع العباد، فنفع الله به أقواما، وتخرج عليه جميع محققى علماء مكناس، وكان شيخ الجماعة بها ورحل إلى المشرق وحج.

حدث عنه تلميذه العلامة السيد فضول بن عزوز أنه كان يدرس المرشد المعين فلما وصل لقوله «وقول لا إله إلا الله» اعتسرض قول شارحه: معنى لا إله إلا الله لا مستغنى عن كل ما سواه قائلا: صوابه أن يقول لا مستغنيًا بالتنوين لأنه مطول لقول الخلاصة: فانصب بها مضافا أو مضارعه.

فأجابه تلميذه المذكور بقوله: بنى على الفتح ليكون نصا فى العموم لقول صاحب جمع الجوامع: النكرة فى سياق النفى تعم نصا إن بنيت وظاهراً إن لم تبن، فأجابه الشيخ بقوله: إن كنت راكبا بغلة مسرجة سريعة السير فنحن لا

نتبعك، فقال التلميذ المحدث وهل تتبع النبى ﷺ فقال الشيخ: نعم، فما لنا إلا التباع أحمد، قال: هو الذي قال: لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت فعلم الشيخ ظانا أن التلميذ يعرض به، وتخلف عن الدرس ثلاثة أيام، وفي اليوم الوابع جاء متأبطا عدة أسفار وضعها أمامه كادت تكون ساترا بينه وبين أهل درسه وصار يسمى للحاضرين كل كتاب باسمه، ثم قال: قد راجعت المسألة فوجدت الصواب مع هذا الطالب، ووجدت آية تعضده وهي قوله تعالى: ﴿ ... لا غَالِبَ لَكُمُ الْيُومُ مِنَ النَّاسِ ... ﴿ فَيَ اللَّنْ التَّلْمِيذُ: الحمد لله قاصداً الحمد على الموافقة، فظن الشيخ التعنت والظهور عليه، فغضب أيضا وقام من مجلسه.

قلت: هذه الحكاية كسراب بقيعة، وعند تحرير المناط فيها وإمعان النظر يظهر جليا أنه إنما وقع فيها حال المذاكرة الاشتباه والالتباس، فإن الشيخ بنى بحثه على المعول عليه في المسألة وهو مذهب البصريين الذي اعتمده المحققون كابن مالك وغيره، وخالفهم البغداديون وخلافهم ضعيف كما يأتي.

والتلميذ المجيب لوحق المناط لكان جوابه بأن ذلك يخرج على هذا القول الضعيف فيبين ذلك عن شيخه أنه نهج في بحثه نهج الطريقة المثلى، التي عليها يتعين البناء في كل ما يتلى، وعن نفسه بأن له اطلاعا واستحضارا أدرك بهما تخفيف ذلك البحث بعد تمكنه بتخريج المبحوث فيه على ذلك القول وإن ضعف.

وأما جوابه بكلام ابن السبكى فهو عين الاشتباه، أما أولا فإنه ليس فيه تنصيص على أن ما قاله موضوعه الشبيه بالمضاف الذى هو محل البحث، وإنما تكلم على ما تفيده النكرة في سياق النفى حين بنائها وعدمه، وهي والحالة هذه لا يتعين كونها من الشبيه بالمضاف بل يجوز أن تكون من المفرد كما يأتى، وكيف تقوم الحجة بمحتمل وبمشكوك فيه؟

وأما ثانيا: فابن السبكى مع كون كلامه فيما بيناه إنما أبان حكم ما بعد الوقوع، وبحث الـشيخ في أن ذلك لا يجوز الإقـدام عليه على المعروف، وكأن

الشيخ لذلك أشار بقوله: إن كانت لك بغلة مسرجة مسرعة إلخ، فكأنه يقول له: إنك أسرعت إلى مقام آخر فلذلك لا نتبعك، فقد فهم الشيخ من الجواب ما ذهل عنه المجيب.

وأما قول المجيب: هل تتبع مولانا رسول الله؟ فهو عين سوء الأدب لما فيه من المواجهة للشيخ بما فيه غض واضح لمقامه هذا لو أتسى المجيب بعده بما يصلح للحجة، فكيف وهو إنما أتى بالحديث الذى يجوز أن يكون مرويا بالمعنى كما هو شأن كثير من رواته مع كثرة من دخل فيهم من الأعجميين والمولدين، ولهذا كان التحقيق عدم الاحتجاج بالأحاديث على القواعد العربية إلا حديثا لم يختلف لفظه عند رواته، ثم لو فرضنا أن الحديث هنا متفق على لفظه لم تقم به حجة أيضا، فقد قال في المغنى في أمثلة الجهة الثانية من الجهات التي تدخل على المعرب الخطأ منها وهي جهة مراعاته معنى صحيحا وغفلته عن النظر في صحة صناعته: الثالث تعليق جماعة الظروف من قوله تعالى: ﴿ ... لا عَاصِمَ الْيُومَ مِنْ أَمْرِ الله ... ﴿ ... لا عَاصِمَ الْيُومَ مِنْ أَمْرِ الله ... ﴿ ... لا قوله عليه الصلاة والسلام: لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت، باسم لا، وذلك باطل عند البصريين لأن اسم لا حينت فلمول فيجب نصبه وتنوينه، وإنما التعليق في ذلك بمحذوف إلا عند البغداديين هـ..

وقال الشيخ يس: قـال الدنوشرى: حمل الحديث على أنـه من المطول غير متعين لجواز كـونه مفردا، واللام متعلقة بالخبر، والتـقدير لا مانع لما أعطيت وكذا فيما بعده هـ.

ونحوه للرضى وغيره، فاتضح بهذا كله أن الأمر فى أجوبة التلميذ كما قلنا من أنه ما قام فيها بتحرير المناط، ولا بأدب البساط، وليس العجب من صدور ذلك منه حالة الطيش ومبادى الطلب، وإنما العجب من جموده على ذلك وتبجحه به بعد بلوغ الأشد وكمال الطلب، وبلوغه الغاية فى ظنه من ذلك الأرب. ولكن لا عجب إذا عد ذلك عقوبة عجلت، فقد قالوا: من رام شيئا قبل إبانه عوقب بحرمانه.

مشيخته: أخل عن جماعة أعلام بلده سجلماسة العلم والقراءات وعن قاضى مكناسة مولاى أحمد بن عبد المالك العلوى وأجازه عامة، ومولاى أحمد هذا أخذ عن سيدى أحمد بن عبد العزيز الهلالى المتوفى ليلة الثلاثاء قبيل الفجر بنحو ساعتين الحادى والعشرين من ربيع الأول عام خمسة وسبعين ومائة وألف، كذا بخط تلميذه السيد محمد بن صالح الفيلالى ثم الرودانى ومن خطه نقلت هـ. حسبما وقفت على ذلك أى أخذ المترجم عن الهلالى بواسطة بخط ولد المترجم الفقيه السيد أحمد المترجم فيما مر على أول ورقة من فهرسة الهلالى المذكور قائلا كذا ذكره والدى في فهرسة أخرى غير هذه هـ.

وأخذ عن الشيخ أبي حفص عمر بن المكى الشرقاوي الصلاة الأمية.

الآخذون عنه: منهم السيد فضول السوسى، والسيد فضول بن عزوز، وابن المجيلانى (١) السقاط، والمختار الأجراوى، ومحمد بن المجذوب بن عزوز، وفخر الرباط، وشيخ الجماعة به أبو إسحاق السيد إبراهيم التادلى فى خلق، ولم أحفظ وفاته غير أننى أدركت من أدركه ممن هو الآن حى يرزق.

۱۷٦ - محمد فتحا السلطان أبو البشائر بن أبى الأملاك والسلاطين المولى الشريف بن على الحسنى الينبوعي السجلماسي.

حاله: قال اليفرنى فى النزهة: كان شجاعا مقداما لا يبالى بنفسه ولا يجول فى خاطره خوف من أحد من أبناء جنسه. قال: وكان قويا أيدا لا يقاوم فى المصارعة، وحكى أنه فى بعض حصاره لتابو عصامت جعل يده فى بعض ثقب القصر وصعد عليها ما لا يحصى من الناس كأنها خشبة منصوبة، أو لبنة مضروبة.

<sup>(</sup>١) في الموسوعة ص ٢٧٦١: ﴿ الجِيلالِي ٩.

وقال الضعيف: كان أقوى الناس نجدة وشهامة، وشجاعة وإقداما وزعامة.

وقال في حقه والده: الأسد الأخدع ووصفه أهل الدلاء في بعض رسائلهم بما لفظه: هو الأجدل الذي لا تشوده هموم الليالي، ولا حرارة قيض المصيف الأشهب على قنة كل عقبة، لا يقلعه المال دون حسم الرقبة، وربما عرتنا غفلة فيشن الغارة الشعواء على شعاب شعوب ملوية، وينشر جيوشه على رباط تازا بالرايات والألوية.

وحلاه صاحب الجزائر عشمان باشا فيما كتب له به بقوله: الشريف الجليل القدر، الصادق اللهجة والصدر، من رتق الله به فتوق وطنه، وحمى به من أحزاب الأباطيل أنجاد أرضه وأغوار عطنه.

ووصفه صاحب الدرر البهية والجـواهر النبوية: بالعلم والعمل وعلو الهمة، ونفوذ العزمة، والتوقيعات العجيبة، والمراسلات الغريبة.

وقال الكنت دوكاسترى المؤرخ الفرنسى الشهير فى المجلد الشانى من كتابه أصول تاريخ المغرب نقلا عن الأسير مويت الفرنسى: وكان - يعنى صاحب الترجمة - إماما عادلا يتصرف فى مملكته بحكمة وتدبير هـ.

وقال في النزهة: كان سخيا جواداً حتى إنه أعطى الأديب الشهير المتقدم في صناعة الشعر الملحون أبا عشمان سعيد التلمساني نحواً من خمسة وعشرين رطلا من خالص الذهب جائزة له على بعض أمداحه فيه وحكاياته فيها بالمعنى شهيرة

بويع له بسجلماسة بعد تشريد أصحاب أبى الحسن على المدعو بو دميعة بن محمد من ذرية أبى العباس أحمد بن موسى السملالي الشهير سنة خمسين وألف.

قال في النزهة: وافق على بيعته أهل الحل والعقد يومئذ بسلجلماسة، ولما تمت له البيعة شمر لمضايقة أبى الحسن بدرعة إذ كانت تحت ولايته فوقعت بينهما حروب يشيب لها الرضيع انجلت بانهزام أبى الحسن وفراره واستيلاء المترجم على درعة.

وفى ضحى يوم السبت ثانى عشر ربيع النبوى سنة ست وحمسين وألف وقعت بينه وبين محمد الحاج الدلائى وقعة الكارة الشهيرة أسفرت حروبها الطاحنة عن انهزام صاحب الترجمة واستيلاء الدلائى على سجلماسة شر استيلاء، وفعل فيها أصحابه شرار البرابر من أنواع الشدة والقساوة كل شنيع، وكان ذلك من جملة ما بذر من الأحقاد والضغائن التى حملت الرشيد أخ المترجم على استعمال الشدة مع أهل الزاوية الدلائية حسبما مر بك.

ثم بعد ذلك انبرم الصلح بين الدلائى والمترجم على أن ما يتصل بالصحراء إلى جبل بنى عياش يكون للمترجم، وما دون ذلك إلى ناحية الغرب للدلائى، ثم استثنى أهل الدلاء خمسة مواضع أخر كانت فى ولاية المترجم أضافوها لولايتهم، وشرطوا على المترجم أن لا يحرك لهم ساكنا فيها.

وبعد ذلك رجع أهل الدلاء في جموع هم، ثم اطلع المترجم على ما أوجب الفتك ببعض الأماكن المستثناه فحكم السيف فيها.

ولما اتصل الخبر بأهل الدلاء كشروا عن أنيابهم (١) وجمعوا جموعهم وساروا إلى سجلماسة مصممين على اجتثاث المترجم وشيعته، وكتبوا له متهددين عليه ورموه بالفدر، وقالوا: إنه ناكث، ومقسم حانث، وأغلظوا القول وبالفول وبالفول في الفحش، فأجابهم برسالة يقول في آخرها: وحتى الآن إن رغبتم في الخير فهو مطلبي. ومغناطيس طبي وإن عشقتم الغير فجوابي لكم قول المتنبي:

ولا كتب إلا المشرفية والقنا ولا رسل إلا الخميس العرمرم

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «نيابهم».

ولما انتشر صيت المترجم في الآفاق، وتكاثفت جنوده استقدمه أهل فاس وغيرهم من أهل الغرب وواعدوه النصرة والإمداد بالعدة والعدد، إذ كانوا يتمرضون في طاعة محمد الحاج الدلائي الذي استولى عليهم بعد الإمام أبي عبد الله محمد العياشي المذكور آنفا، فلبي دعوتهم وسار إليهم مسرعا.

ولما بلغ بلاد الحياينة خرج أهل فاس لاستقباله وساروا إلى أن لحقوا به وأتوا به إلى فاس العليا منسلخ جمادى الثانية عام تسعة وخمسين وألف، فألقى القبض على خليفة الدلائى بها إذ ذاك وهو أبو بكر التاملى السوسى وأودعه السجن، وذلك ليلة الجمعة مهل رجب السنة.

وفى سابع رجب المذكور بايعه أهل البلدين المدينة البيضاء وفاس القديم، ولم يزل مقيما بها إلى أن وقعت بينه وبين أهل الدلاء المقتلة العظيمة على ظهر الرمكة بظاهر فاس يوم الثلاثاء عاشر شعبان سنة تسع وخمسين وألف، انكشف سحاب تلك الملحمة عن هزيمة المترجم فدخل لفاس وبقى مدة يدبر الأمور. وينتظر ما يأتى به المساء والبكور.

ولما طال عليه الأمد بفاس الجديد وضعف جيشه وثار عليه أهل فاس أواخر شعبان سنة ستين وألف، انقلب راجعا لـوطنه سجلماسة في ثاني عشـر رمضان العام، وكانت مدة إقامته بفاس أربعة عشر شهرا وأياما قلائل.

وفى الشالث والعشرين من ربيع الأول عام واحد وستين وألف قام أهل المغرب بدعوة محمد الحاج الدلائى وبايعه أهل فاس، وكتبوا له البيعة فى مهل ربيع الثانى من العام، وبسبب ذلك تم استيلاء الدلائيين على فاس وعادت لهم الدولة فيها بعد خروج صاحب الترجمة منها بستة أشهر، وولى محمد الحاج ولده أحمد أميراً على فاس، ولم يزل على إمرته بها إلى أن لقى ربه فى عشرين من

ربيع الأول سنة أربع وستين وألف، ثم خلفه أخوه محمد في الإمرة ومات سنة سبعين وألف.

ثم إن المترجم ولى وجهه شطر تمهيد عمائر الصحراء وبلاد الشرق، فصار يتقصى تلك القرى والمداشر إلى أن بلغ آنكاد، فبايعه عرب الأحلاف وسار بهم إلى بنى يزناسن، وكانوا يومئذ فى إيالة الترك، فحاربهم واستولى لأعراب على ما كان بين أيديهم من الماشية، وسار إلى وجدة وكان أهلها إذ ذاك على حزبين، حزب قائم بدعوة الأتراك، وحزب خارج عنها، فانضم الخارجون عن الأتراك للمترجم وشردوا شيعة الترك عن البلد، فصفت له وجدة.

ثم غزا أعمالها إلى أن دخل أهلها فى طاعته، ثم توجه لناحية ندرومة فشن الغارة على مضغرة وكديمة وما إلى ذلك ثم آب إلى وجدة، فأقام بها مدة، ثم توجه إلى تلمسان وأغار على سرحها وسرح القرى المجاورة لها، فبرز إليه أهلها بعسكر الترك الذى كان بالقصبة فأوقع بهم وقعة شنعاء ورجع إلى وجدة، وأقام بها إلى أن انصرم زمن الشتاء.

ثم نهض منها وسار على طريق الصحراء فأغار على الجعافرة وانتهب أموالهم، وهنالك قدم عليه شيخ حميان محمود من بنى يزيد فى قبيلته مبايعا، وقدمت عليه دخيسة كذلك وقدمت إليه بسيعتها وأغرته على الأغواط وعين ماضى وما والسى ذلك، فاستولى على تلك القرى ونهب أموالها وفرت أمامه عرب الحارث وسويد وحصين من بنى مالك بن زغبة، فنزلوا يجبل راشد متحصنين به.

فرجع عنهم واضطربت أحوال المغرب الأوسط وامتدت عيون أهله إلى الانقضاض على الأتراك وأخذ (ياى) معسكر يخندق على نفسه وطير الإعلام إلى صاحب الجزائر بما لحق رعاياهم من صاحب الترجمة، فأخرج صاحب الجزائر عساكره وهيأ مدافعه واستعد للحرب والمقاومة، وقدم نائبه بالعساكر إلى تلمسان،

فلما سمع بذلك المترجم رجع إلى وجدة وفرق العرب الذين كانوا مجتمعين وواعدهم لفصل الربيع القابل، ثم قفل إلى سجلماسة بعد ما شب نيران الحرب فى الإيالة التركية ونسفها نسفا وضرب أولها بآخرها.

ولما وصل عسكر الترك إلى تلمسان واتصل بهم رجوع المترجم لتافيلالت سقط فى أيديهم، وقد أحسوا بانحراف قلوب الرعية عنهم حتى أهل تلمسان، وتيقنوا بأنهم قد شوركوا فى بلادهم وزوحموا فى سلطانهم، فرجعوا إلى الجزائر وأخبروا عثمان باشا بحال الرعية وما نالها، فجمع أهل ديوانه وأرباب مشورته وتفاوضوا فى أمر المترجم وكيفية التخلص من سطوته، فلم يروا أجدى لهم من أن يبعثوا إليه برسالة مع اثنين من أعيان الجزائر وعلمائها، واثنين من كبار الترك ورؤسائهم، لأنهم كانوا لا يتمكنون من حربه لو أرادوا ذلك لأنه يغير ويظفر، وينتهب ثم يصحر، فلا يمكنهم التعلق بأذياله، ولا قطع فراسخه وأمياله.

فبعثوا إليه برسالة من إملاء الكاتب أبى الصون المحجوب الحضرى مع الوفد المشار إليه بتاريخ منتصف رجب عام أربعة وستين وألف، جمع فيها بين اللين والصرامة مضمنها طلب تجنب ساحة تلمسان، وأن لا يزاحمها بجموع رماة ولا فرسان، ليبقى بينه وبينهم الستر المديد على الدوام، ويلغى كلام الوشاة من الأنام.

وقد أورد هذه الرسالة الضعيف في تاريخه، كما أورد جواب المترجم عنها بنصه وفصه وكذا صاحب الدر المنتخب المستحسن، واقتصر في الاستقصا على مكتوب صاحب الجزائر وفقرات من الجواب عنه تركنا جلب ذلك اختصارا وأنفه عما فيه من فحش القول.

ولما رجع لصاحب الجزائر رسله ووجد الجواب خاليا عن الفائدة المقصودة، والضالة المنشودة، ردهم في الحين بدون كتاب، ولما قدموا على المترجم ثانية قالوا له لم يكن لنا علم بما في الكتاب ولو اكتفينا به ما رجعنا إليك، نحن جئناك

لنعمل معنا شرع جدك، وتقف عند حدك، وبالغوا في وعظه واستعطافه إلى أن أخذت قشعريرة وعلاه سلطان الحق فأذعن له، وقال: والله ما أوقعنا في هذا المحظور إلا شياطين العرب انتصروا بنا على أعدائهم وأوقعونا في معصية الله وأبلغناهم غرضهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنى أعاهد الله تعالى أن لا أتعرض بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوء، وإنى أعطيكم ذمة الله وذمة رسوله لا قطعت وادى تافنا إلى ناحيتكم إلا فيما يرضى الله ورسوله، وكتب لهم بذلك عهداً إلى صاحب الجزائر.

وفى أواخر عام أربعة وسبعين وألف على ما فى تاريخ الضعيف والدر المنتخب، نهض المترجم من تافلالت لتازا يترقب لفتح الغرب فأكل زرع أهل فاس والحياينة وانتسفه وأفسده، والذى فى الاستقصا أن ذلك كان عام ثلاثة وسبعين وألف، ولعل نهبه لزرع أهل فاس والحياينة كان سببه خيانتهم فى نصرته وقت كينونته بين أظهرهم ومحاربة أهل الدلاء له.

ووقعت إثر ذلك مجاعة عظيمة أكل الناس فيها الجيف والدواب والآدمى وخلت الدور، وعطلت المساجد. قال الضعيف: كان عدد من دفن من الأموات من المارستان فقط أربعة وثمانون ألفا فيما قيل، دون من دفن من غيره، قال: وكان يعد بحومة الدوح ستمائة رجل فلم يبق منهم إلا ثلاثون، وخرج من فاس جماعة من الأعيان إلى زاوية أهل الدلاء يستغيثون بأهلها من المترجم.

وفى يوم خميس من صفر العام، خرج المولى محمد بن عبد الله بن على ابن طاهر فى أهل فاس والحياينة منصورًا لقتال المترجم، ورجع فى يوم الثلاثاء القريب منه هـ.

وحكى في الاستقصا ما اقتصر عليه الضعيف من القول بنصر المولى محمد ابن عبد الله وخروجه لقتال ابن عمه صاحب الترجمة بقيل وصدر بقوله: وكان

الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن على بن طاهر الحسنى قد قدم فاسا بقصد أن يبايعه أهلها فلم يجيبوه، اهه، والله أعلم أي ذلك كان.

وفى صفر العام نزل محمد الحاج الدلائى بأزروا، فخرج إليه أعيان أهل فاس وقاضيها، فقصوا عليه ما فعل المترجم بزرعهم وزرع الحياينة، وقد كان المترجم رجع لبلده، وفى أول ربيع من العام رجع أهل فاس إلى بلدهم وبقى الدلائى بأزروا، إلى أن دخل فصل الشتاء، ورجع الدلائى لزاويته ولم يخرج منها بعد، إلى أن أخرجه الرشيد أخ المترجم لتلمسان قهرا حسبما أفاده الضعيف.

وفى العام نفسه نهض المترجم من تافلالت وسار إلى أن نزل قرب تلمسان وذلك لما بلغه استيلاء أخيه الرشيد على تلك الناحية وما والاها، ثم زحف إليهم مع خديمه القائد أحمد أعراص، ولما التقى الجمعان كانت النصرة للمترجم على أهل سمسان فهدم قصبتهم، وفر أخوه الرشيد لحوز بنى يزناسن قرب دار ابن مشعل، ورجع المترجم لبلده ثم اتصل به أن أخاه المذكور كثرت عليه الجموع. وأن أمره فيهم نافذ ومسموع، فزحف إليه ثانية والتقى الجمعان بقرب سيدى بوهدبة فأضرمت بينهما نيران الحرب التى لم تنطفئ إلا بموت المترجم رحمه الله.

تنبيه وإيقاظ: اعلم أولا أن حكم الحلافة والإمامة [وهي أي الإمامة خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوز الملة] هو الوجوب بدليل السمع بقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴿قَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴿قَيْ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُلْلُهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فريقان من الناس، أحدهما أهل الاختيار والحل والعقد حتى يختاروا للناس إماما، الثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم.

وشروط الفريق الأول العدالة المانعة من تعمد خلاف ما يجب، والعلم الموصل لمن يصلح للانتخاب، وسداد الرأى المؤدى لاختيار من هو أهل، فإن وجدت هذه الشروط فلا يرجح فيها أهل بلد الإمام الذى كان قبل إلا من جهة كونهم أسبق علما بموت الأمير قبل، ومن جهة كون الغالب أن من يصلح للإمامة يوجد بين أظهرهم.

وشروط الفريق الثانى الاجتهاد العلمى أصلا وفرعا، والشجاعة وسداد الرأى، هذا مذهب الجمهور وغيرهم، لا يشترط هذه الثلاثة لأنها لا تكاد تجتمع فى شخص، وإنما المتأكد أن يكون عدلا، فإن كان غير عدل لم يجز الإقدام على نصبه للإمامة اختيارا، فإن وقع ونزل فظاهر النصوص أنها تفوت بعقدها ولا تنقض لما فى النقض من المفاسد، وإذا كان هذا فيمن انعقدت ولايته مع فسقه فكيف بمن طرأ فسقه بعدها.

وأما إذا كانت ولاية من ولى بالتغلب وعظم الشوكة فإنه لا تجوز منازعته ارتكابا لأخف الضررين، ولا يشترط فيه حينتذ شرط، على ذلك حمل ابن العربى حديث وأن لا تنازع الأمر أهله قائلا: المراد بأهله من ملكه لا من استحقه، لأن وجود الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه والطاعة واجبة في الجميع ما لم يأمر بمعصية، وإلا فلا طاعة له.

ومن شروط الإمامة: أن يكون عاقلا ليصلح للتصرفات، بالغا لقصور عقل غيره، ذكراً لكون النساء ناقصات العقل والدين، حرا لئلا تشغله خدمة السيد ولئلا يحتقر فيعصى، وزاد أهل السنة ومن وافقهم من المعتزلة أن يكون قرشيا لحديث الأثمة من قريش، ولرجوع الأنصار له واتفاق الصحابة على العمل به يوم السقيفة

لما احتج به عليهم أبو بكر، وبذلك صار إجماعا قاطعا ولا حجة للمخالف فى حديث السمع والطاعة ولو للعبد الحبشى لتعين تأويله إما بحمله على أن المأمور بالسمع والطاعة له فيه إنما هو نائب عن الإمام فى بعض الجهات، أو فى بعض الأمور، وإما بحمله على المبالغة والفرض والتقدير دون الوقوع، وإما بحمله على حالة التغلب بالقوة وعظم الشوكة لما تقدم من أنه فى تلك الحالة تسقط الشروط.

أما في غير ذلك فالأمة مجمعة على عدم جواز نصب العبد إماما اختياريا، ولابد من اعتبار شرطين آخرين نبه عليهما الماوردي وغيره، وهما أن يكون سميعا بصيرا، وأن يكون سليم الأعضاء بحيث يتأتى له قوة الحركة وسرعة النهوض، ولا يشترط مع ذلك أن يكون هاشميا خلافا للشيعة، ولا كونه عالما بالفعل بسائر مسائل الدين أصلا وفرعا خلافا للإمامية، ولا ظهور الكرامة على يده خلافا للغلاة، ولا كونه معصوما خلافا للإسماعيلية والإمامية، ودليل عدم اشتراط هذه الأربعة ما تقدم من الإجماع القطعي على بيعة أبي بكر مع كون هذه الشروط ليست ثابتة فيه.

ثم اعلم ثانيا أن الإمام المنصوب، إن تمشت إمامته على المطلوب فيها من حفظ المصالح الدينية والدنيوية فلا إشكال أن طاعته تستمر، وإن خالف ذلك وظهر الخلل فإن كان مع بقاء انتظام أحوال المسلمين، وعدم انتكاس أمور الدين، وإنما الخلل الظاهر منه في غير ذلك، فهذا يجب الصبر على ما ظهر منه ولا يجوز خلعه عند جمهور أهل السنة ما لم يفض تهوره إلى ترك إقامة الصلاة وتغيير الشرع والارتداد عن الملة، وإلا فالإجماع كما في الإكمال لعياض على قتاله ومحله إذا تخيلت الأمة النصرة عليه، فإن تحققت عدمها سقط عنها وجوب قتاله ووجب عليها الهجرة من بلاده.

وأما إن كان اختلاله راجعا إلى اختلال أحوال المسلمين، وانتكاس أمور الدين، فإن ذلك يسوغ للأمة خلعه لأنه كما كان لهم نصبه لانتظام ذلك وإعلائه كذلك يكون لهم خلعه إذا ظهر منه ضد ما نصب له، نعم إن أدى خلعه إلى الفتنة فإنه يجب والحالة هذه درء أعظم المفسدتين، ثم في الحالة التي قلنا إنه يجب الصبر ولا يجوز الخروج عليه إن فرضنا أنه وقع ونزل وقام عليه من هو موصوف بالعدالة وجبت نصرة العدل، حتى يظهر دين الله، هذه زبدة ما طول به أثمتنا في هذا الموضوع.

إذا تمهد ذلك فاعلم أن صاحب الترجمة لما رأى ظهور العجز والهرم فى الدولة السعدية وعدم انتظام الأمور وكثرة وقوع الخلل فى أحوال الرعية والترامى على الخلافة ممن ليس من أهل منصبها ولا ينتظم به أمرها، وقويت أطماع المجاورين للإيالة المغربية من الأوربيين، وكثر الهرج والمرج، وفسدت السابلة وعدم الأمن فيها، وتعذر على السعديين رتق ما انفتق (١) بقيام عبد الكريم بن أبى بكر الشبائى المعروف بكروم الحاج، وأبى عبد الله محمد بن أحمد المالكى الزياتى الشهير بالعياشي صاحب المواقف الشهيرة فى الإسلام المتوفى شهيداً بعين القصب من بلاد الخلط تاسع عشر المحرم عام إحدى وخمسين وألف، والدلائيين برابرة مجاط وبودميعة المذكور آنفا، وصنوه أبى حسون كما ذلك مبسوط فى غير ما ديوان مطبوع.

وقد أومانا فيما مر لشذرات من ذلك على سبيل الإيجاز وكان من قاتل تحت راية عمية (٢) يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل، فقتلة

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (انتفق) والفتق: الخلاف بين الجماعة وتصدع الكلمة.

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «بالكسر والضم مـشددتي الميم والياء من العمى الضلالة كـالقتال في العصبية والأهواء».

جاهلية كما ورد عن المعصوم عليه صلوات الله وسلامه فيما أخرجه مسلم والنسائي عن أبي هريرة.

وأنس المترجم من نفسه الكفاءة للقيام بأعباء الخلافة وحسم مادة الشقاق وتنازع المسلمين بقمع البغاة المعتدين كما آنسه الناس فيه لما تقدم ومن وصفهم له مع ما جمعه الله فيه من شرف المحتد وأصالة الرأى وكرم النفس زيادة على ما سبق لسلفه، من الجلوس على عرش الملك، كما أحكمه التاريخ من أن جده الأعلى الأخص بفرعه النفس الزكية، كان عمن تربع ذلك العرش بالاستحقاق، ثم عرضت الخلافة على جده الأوسط المولى على الشريف من أهل الحل والعقد فامتنع من قبولها، وبهذه الصفة الشرعية انتصب المترجم لإحياء ذلك الموات، وطالب ملك أبيه لا يرمى بالافتيات، ولا سيما بعد تحقيقه وتحقق أهل بلاده السابقين لمبايعته أنه الكفء الفذ لذلك المنصب السامي، غير أنه حيث كان الموجب الأولى لانتصابه هو ظهـور الاختلال وانتشار الغاصـبين للمنصب في أركان الإيالة وزواياها، لم يجد بدا من تقديم الأهم الذي هو جمع الكلمة والسعى حول محو التشويش والإفساد، فلذلك انصرفت أيام ولايته وإن طالت كلها في تمهيد هذا المقصد فأنفق فيه مبلغ جهده، وإن عاقته الأقدار عن الوصول فيه لحده، ولعله لذلك لما رأى معززه في مقصده أخوه المولى الرشيد أن أخاه لم يبلغ من هذا المقصد النفيس الذي انتصب ونصب له ما يريد ويراد منه تصدى أواخر دولة أخيه في أطراف البلاد لجمع الكلمة، فكان من عادته فتقدم تمهيده في ولاية أخيه.

والمولى الرشيد وإن قصرت مدته لم ينتقل لدار الكرامة حتى جمع الكلمة في جميع أقطار المغرب، فكان أخوه المترجم هو المؤسس والمقتحم لتسوية عقبات الانتظام، وصنوه الرشيد هو الذي أكمل الله على يده للأمة أمر تسوية مصالح دينها ودنياها بعد أن فاز أولهما وهو المترجم برتبة الشهادة حيث قـتل في حالة الدفاع عن الإمامة المنعقدة له.

وفاته: توفى رحمه الله شهيدا يوم الجمعة الثامن وقيل التاسع من المحرم سمنة خمس وسبعين والف برصاصة أصابته كان فيها حتفه رحمه الله، ودفن بدار ابن مشعل، وقيل حمل لتافيلالت ودفن بها قرب قبر والده وقد رمز لوفاته صاحب الدر السنى بقوله:

وإن الشريف بن الشريف محمدا (لشهم) الملوك الضاربين بأنصل

ولما وقف أخوه الرشيد على جـ ثته ضمها إليه وأخــذ يبكى ويقول: ما قتلك إلا السراح. وهو رحمه الله أكبر بنى أبيه.

١٧٧ - محمد المدعو الكبير أبو عبد الله بن السلطان الأعظم أبى النصر المعروف بولد عريبة.

أُمه عربية من الشاوية، وإليها ينسب وبها يعرف.

حاله: جواد كريم عقيم التدبير شديد البطش والانتقام، غير متوقف في قتل الأنفس، ولا متأن ولا متثبت في الأمور، ولا متأمل في العواقب.

اتفق سالم الدكالى ولفيف من شيعته عبيد البخارى ومن انضم إليه من أهل فاس ونواحيه على خلع السلطان عبد الله ومبايعة صنوه صاحب الترجمة في عاشر جمادى الثانية، على ما في تاريخ الضعيف، والذى صححه صاحب الدر المنتخب أنها جمادى الأولى لا الثانية من عام تسعة وأربعين ومائة وألف، وهو يومئذ بمقره بسجلماسة، ولما اتصل به ذلك الخبر وكان اعتقاده أن سالما المذكور مجمع رأى العبيد المرجوع إليه في مهماتهم نافذ الكلمة فيهم مطاع الأوامر، خرج من تافيلالت يطوى المراحل ويواصل المسير إلى أن وصل لصفرو، ولما حل به ورأى أن بيعة المولى عبد الله لا زالت بأعناق الناس، صار يقرع سن الندم أخماسا في أسداس، ثم بدا له الدخول لفاس مختفيا، فقصد دار معتقده أبي زيد عبد الرحمن الشامى الذي كان يعده ويمنيه بالملك على طريق الكشف.

ثم في يوم الثلاثاء ثامن عشرى جمادى المذكورة أتاه أهل فاس لدار الشامى المذكور وفي طليعتهم أبو الخير قاسم بن رحمون المعتقد المشهور وبايعوه سرا، ومن الغد الذى هو يوم الأربعاء أعلنوا ببيعته وحضر لكتابتها أهل الحل والعقد من علماء وأشراف وأعيان، وبعد كتبها ووقوع الإشهاد على الخاصة والعامة بقبولها ورضاهم بها، علقت بالضريح الإدريسي، وأعلن نصره في الأسواق والأزقة العمومية، ثم ركب فرسه وخرج لزيارة صلحاء البلد فبدأ بضريح أبي العلاء إدريس، ثم خرج على باب الفتوح وزار ما هنالك من الأضرحة، ثم توجه للأضرحة التي بخارج باب عجيسة، ثم رجع ونزل بدار بوعلى الكائنة بحومة المعادي من فاس القرويين، وصار الناس يأتون لتقديم مرام التهاني إليه زرافات ووحدانا.

ثم أمر بحيازة جميع ما بدار القاضى أبى الحسن على بوعنان حيث إنه امتنع من الموافقة على بيعته، لأنه لَمْ ير وجها لخلع السلطان عبد الله، واحتمى بالضريح الإدريسى، وصمم على عدم التمادى على القضاء بين الناس بعد أن طلبه المترجم بذلك، ونصب للقضاء بدلا عنه ابن إبراهيم بإكراه، ونكل بكل من تخلف عن بيعته كالعلامة أبى عبد الله محمد البكرى الدلائي، وأبى عيسى المهدى الفاسى، وأبى مدين بن أحمد الفاسى، وأبى العباس أحمد بوعنان. عزل الأول عن الإمامة بالضريح الإدريسى وسجنه وألزمه غرامة مالية وولى مكانه أبا عبد الله محمد بن على بن إبراهيم، والثانى عن الإمامة بمدرسة الطالعة، وولى مكانه أبا الفخر التاودى ابن سودة. والثالث عزله عن إمامة جامع الأندلس وولى مكانه السيد بوعزة بن إدريس المشاط، والرابع عن إمامة جامع باب عجيسة وجعل بدلا عنه أبا عبد الله محمد السلوى، وضيق غاية التضييق على شيعة أخيه السلطان عبد الله بوشاية من شياطين العبيد.

ولما تم له الأمر بفاس وما والاها، كتب أهل فاس لعبيد مشرع الرملة يطلبون منهم الموافقة والدخول معهم فيما دخلوا فيه، فاجتمع أشياع سالم الدكالى وأجمعوا أمرهم على المبايعة للمترجم، ولم يكن لغيرهم بُد من اتباعهم فبايعوه ووجهوا إليه بيعتهم مع أعيانهم لفاس، ولما وردت عليه طلع من فاس القديمة إلى المدينة البيضاء فاس الجديد في موكب يسر الناظرين تحقه الودايا.

ثم اقتفى أثر عبيد مشرع الرملة فى مبايعة المترجم من كان بالعاصمة المكناسية منهم وسائر أهل مكناسة ومن فى حكمهم.

ولما رأى ذلك صنوه السلطان عبد الله جمع ما كان بدار الملك من مال ومتمول، وبارح العاصمة، وصحب في معيته ولده أبا عبد الله محمد وأمه وسائر حرمه، وأطلق من كان بالسجون من أهل الجرائم وغيرهم وكساهم، وسار إلى الحاجب وقيل إلى جبال فازار، فانضمت إليه برابر تلك الناحية وصارت تغير على سرح مكناسة وسايس وما والاهما.

وفى الخميس الموفى عشرين من جمادى الثانية المذكورة بارح المترجم فاسا فى جيوش وافرة منتظمة من العبيد والودايا وأهل فاس، وبات بوادى النجا، ومن الغد الذى هو يوم الجمعة دخل مكناسة الزيتون عاصمة والده وإخوته ومن قبله، ولما استقر به النوى عزل أبا العز الطالب بوعنان عن قضاء مكناسة، وولى مكانه العلامة أبا القاسم العميرى، ثم عزله وولى أبا عبد الله محمد البيجرى، ثم عزله وولى العلامة الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ.

وفى اليوم الخامس من حلول المترجم مكناسة أتى إليها صنوه السلطان أبو محمد بن عبد الله بجموع البربر الذين آووه وعززوه ونصروه لَيْلاً ونهبوا جميع أحوازها وباتوا بظاهرها، ولما بزغ حاجب الشمس وفتح باب الأروى اقتحموها، وأخذوا ما قدروا عليه من خيل وسلاح وهدوا وأفسدوا وانقلبوا راجعين من حيث أتوا.

ولما علم المترجم وجنده بذلك اقتفوا أثرهم إلى أن أدركوهم ووقعت بين الفريقين ملحمة عظيمة، غير أنه لم يكن لفريق ظهور على الفريق الآخر، ورجع جند المترجم لمكناس، وسار المولى عبد الله بمن معه إلى أن وصل الحاجب، وفرق ما أخذ من مكناس في البرابر أنصاره.

ثم أتى ابن النوينى قائد عبيد مشرع الرملة من مشرع الرملة فى شرذمة من إخوانه يريد أخذ الثأر من المولى عبد الله وأحزابه، ونزل بعين الكرمة حيث محطة السكة الحديدية الآن بمقربة من ررهون، ولما خيم هنالك أتى إليه المولى عبد الله فى جموعه وشبت نيران الحرب بينهما سبعة أيام، مات فيها قائد العبيد المذكور، ورجع المولى عبد الله لمخيمه بالحاجب، ورشح المترجم على عبيد مسرع الرملة القائد الحوات، وكانت بينه وبين السلطان عبد الله حروب طاحنة كان الظفر فيها للعبيد كما فى نشر المثانى.

واقتفى عبيد مكناس أشياع المترجم المولى عبد الله إلى أن بلغوا عين اللوح فصادفوا أمطارا غزيرة وبردا قارصا ورياحا عاصفة اضطرتهم إلى الرجوع دون نيل مرامهم، وقبض المترجم على عدد من الناس وفرض عليهم الأموال الطائلة، ونهب الدور ولم يترك زرعا ولا ضرعا ولا درهما ولا دينارا.

وكانت هذه السنة سنة شهباء، حصت كل شيء، مات فيها عدد عديد من الآدمى والدواب جوعا، وفي رابع وعشرى أقيمت صلاة الاستسقاء ببوعجول، وكان الخطيب السيد حمدون الشريف الطاهرى نائبا عن القاضى السيد يعيش.

وفى الثامن والعشرين من ذى القعدة أعيدت صلاة الاستقساء بباب الفتوح، وكان الخطيب أبا العباس أحمد الورزازي.

ثم أعيدت الصلاة بباب عجيسة والخطيب السيد حمدون الشريف الطاهرى المذكور.

وأعيدت الصلاة أيضا من الغد بباب الفتوح والخطيب حمدون المذكور.

وفى اليوم الموفى ثلاثين من الشهر أعيدت الصلاة بباب الفتوح والخطيب حمدون المذكور.

وفي مهل ذي الحجة أعيدت الصلاة والخطيب أبو العباس الورزازي.

ومن الغد أعيدت الصلاة بوادى الزيتون والخطيب أبو مدين بن أحمد الفاسى.

ومن الغد أعيدت أيضًا بباب عجيسة والخطيب أبو العباس الورزازي.

وفيه أيضا أعيدت بمصلى باب الفتوح والخطيب الورزازى، ومع هذا كله لم ينزل مطر واختل النظام وشاع الفساد وكثر عيث البرابر فى السبل وقل الإدام وفقد اللحم وبلغ القمح نحو ثمان موزونات للصاع وضاق الناس ذرعا.

وفى ذى الحجة منصرم العام طلب العبيد من المترجم راتبهم الشهرى، ولما لم يجد ما يقطع به لسانهم عنه وخاف صولتهم مد يد النهب والسلب فى أمتعة الرعية، وصار يخرج زروع أهل مكناسة من الدور والمخازن، وكل من اتهم بكون الزرع عنده يشدد عليه حتى يأتى بما عنده، وكل من أتى من البادية بشىء من الزرع ينزع من يده قهرا.

ولم يكتف بهذا، بل وجه أخاه لفاس وأمره بأخذ أموال الأشراف جبرا، ومن امتنع منهم يلزم بالخروج للحركة ويسلك مسلك العامة، ونهب دار الشريف أبى حفص عمر الأمرانى بالأقواس، وقيل: إن المترجم توجه بنفسه لفاس بقصد ما ذكر، وألقى القبض على الحاج بوجيدة برادة، وكان ذا مال وأخذ أمواله ثم نقله إلى مكناسة وقتله بها وباع سائر أصوله.

وألقى القبض أيضًا على الحاج عبد الخالق عبديل، وأخذ جميع أمواله، وأخذ جميع أموال الزوايا ولم يترك بها قليلا ولا كثيرا.

ثم رجع لمكناسة وفعل بأهلها ما فعل بأهل فاس، حتى عـدمت الفلوس وتعذر البيع والابتياع.

وفى التاسع عشر من ذى الحجة المذكور كان قتال بسايس بين أتباع المترجم وصنوه السلطان عبد الله، وكان الذى يرأس جيش المترجم القائد العباس بورمانة، واشتد المقتال وكثر المطعان، ودام ذلك نحو أربع ساعات، ثم انجلى عن هزيمة بورمانة وحزبه وتركهم أشلاء موتاهم مبعثرة على الهضاب والربي، واستيلاء شيعة السلطان عبد الله على الأثقال والمقومات، ولولا حيلولة الظلام بين الفريقين لاستأصل السيف بورمانة ومن انضم إليه، ولكن لما أرخى الظلام ستوره نجت البقية الباقية بنفسها حافية عارية، وقصد فريق منها ناحية فاس وفريق يمم العاصمة المكناسية إذ قد كان المترجم يومئذ بها.

ولم تزل نيران الفتن في توقد واشتعال. وأحوال الرعية في اختلال، وضعف وانحلال، وعم جميع المغرب الغلاء، وعظم البلاء، وأكل القوى الضعيف، وانتكس المشروف والشريف، وصارت أموال الناس غنيمة باردة للصوص والبغاة، وفشت المناكر، وتعذر الأمن في السابلة، وارتفعت الأسعار في سائر الأمصار. ولا سيما في عاصمتي مكناس وفاس، وزادتا على غيرهما بالمضايقة والحصار.

واستولى على مكناسة الخراب والدمار، وتوالت الهزائم على عساكرها وضعف الجند وكثرت الثوار، منهم الباشا الحوات ثار واستولى على عبيد مشرع الرملة وبنى مالك والطليق وما والى ذلك من القبائل وثار الباشا أحمد الريفى واستولى على الفحص وبلاد غمارة وما والاهما من العمائر والقرى والشغور

كالقصر الكبير وطنجة وسائر القبائل الريفية وكارت وجبالها وقلوعها إلى ناحية اكرسيف وما حول ذلك.

واستولى القائد الكلعي على بني يازغة وما حولها.

واستولى السلطان عبد الله على مراكش والسوس والصحراء.

واستولى القائد الكعيدى على بنى يازغة، واشتعلت نيران الفتن فى البلاد. وعم الفساد حاضرها والباد.

وفى فاتح صفر عام خمسين ومائة وألف نهض صاحب الترجمة فى عساكره ونزل بدار ابن خولة، وأفسد ونهب وأهلك الزرع والضرع.

وفي ثامن الشهر نزل على صفرو.

وفى العاشر منه أوقع بأهل زدغة وحكم فيهم السيف وقطع الرءوس ووجه بها للعاصمة المكناسية لتعلق على الجدران والأبراج.

وفى سادس عشرى الشهر خيمت عساكره بجبل آيت عياش من جبال البربر، ووقعت هنالك مقتلة عظيمة بين المترجم وصنوه السلطان عبد الله كانت الكرة فيها على صاحب الترجمة، ورجع على أعقابه منهزما إلى العاصمة المكناسية.

وفى فاتح ربيع الأول فرت زرارة والشبانات وأولاد جرار لناحية بلادهم، ونهبوا وسلبوا كل من وجدوه في طريقهم.

وفى خامس جمادى الأولى هربت المغافرة والودايا من محالهم بسايس وما والاها، ومدّوا يد العداء في كل من لاقوه في طريقهم.

وفى الشهر نفسه ألقى العبيد القبض على صنو المترجم المولى المهتدى برباط الفتح، حيث شموا منه رائحة التشوف للوثوب على الملك، وأتوا به للمترجم

لعاصمة ملكه مكناس، فاعتقله ولم يزل في اعتقاله إلى أن خلع المترجم وبويع للمستضىء فيما يأتي.

وفيه أيضا وجه المترجم ولده عبد الكريم أميرًا على الرباط، فأقام على إمرته ستة وعشرين يوما، ثم عزله الحوات فانقلب راجعا لمكناس.

وفى رجب بلغ ثمن الوسق من الزرع ثمانين مشقالا، والشعير والذرة ما يقرب من ذلك، وبلغت الزيت خمسة وعشرين مشقالا للقنطار، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل بلغ القمح ماثة مثقال، واستولى البخس على سائر الأشياء ما عدا ما يقتات به، وتفاحش الوباء حتى عجز الناس عن دفن موتاهم فلا يمر المار بزقاق من الأزقة إلا على صرعى الجثث، وبقيت الديار بلاقع لم يوجد من يعمرها.

وفى ذى الحمجة الحرام أغاث الله بالمطر العباد، وسكنت روعة البلاد، فرخصت الأسعار إلى أن بلغ وسق الزرع ثلاثين أوقية بعد أن كان يساوى مائة مثقال.

وفى صفر العام نهض الباشا الحوات من الرمل وزحف لبنى حسن فى جنود لا قبل لهم بها، فأوقع بهم وقعة شنعاء لما كان عليه من العتو والتمرد والعيث فى الطرقات.

وفى صبيحة يوم الأربعاء تاسع وعشرى صفر المذكور أعلن الحوات بخلع صاحب الترجمة، وألقى القبض عليه وأوثقه بالحديد واعتقله بالقصبة من العاصمة المكناسية، وبويع لصنوه المستضىء بنور الله كما سنفصله فى ترجمته بعد بحول الله، ولم يزل المترجم فى عقاله إلى أن سرحه صنوه المستضىء المذكور ثالث ربيع الأول من العام، ووجه به مع أولاده إلى بلاده تافيلالت، ولما وصل القصابى أقام بها مدة، ثم نهض لتافيلالت، وكان ذلك آخر العهد به.

وكانت دولته عاما وسبعة أشهر وعشرين يوما كلها كسنى يوسف، تجرعت الأمة المغربية فيها من الغصص والمحن والبلايا كثوسا دهاقا، وكان مضروبا على يده ليس له من السلطنة إلا الاسم، وولاة أمره من لاعبيد الذين قوضوا أركان الدولة هم المستبدون بالإبرام والنقض والتصرف المطلق.

۱۷۸ – محمد بن عبد الله بن إسماعيل المالكى مذهبا الحنبلى اعتقادا حسبما وصف بذلك نفسه فى مؤلفاته – وسيأتى بيان معناه – أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين سلاطين المغرب الأقصى.

### مولده وشيوخه وحجته،

كانت ولادته بعاصمة جده أبى الأملاك مكناسة الزيتون سنة أربع وثلاثين ومائة وألف. وأمه كما قال الضعيف حرة. ومن شيوخه أبو محمد عبد الله بن إدريس المنجرة والشرادى وحج قبل البلوغ مع جدته السيد خناثة المغفرية سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف.

### صفته وحاله:

قال عصريه الضعيف: «أسمر اللون، تام القد، أقنى الأنف للتمام، شعر لحيته عريض، واسع المنكبين، شثن الكفين، سميح الوجه، كريم اللقى، شديد الصفح، حسن العفو، فصيحا بليغا، أديبا حليما، متواضعا شفيقا، كريما جوادا، عالما بالفقه والسنة والحلال والحرام وفصل الأحكام» اهل فظه.

وقال نجله أبو محمد عبد السلام في كتابه «اقتطاف الأزهار، من حدائق الأفكار»: وهو - يعنى والده المترجم - في العلم لا يقعقع لـ بسنان ولا يجارى في ذلك بعنان.

١٧٨ - من مصادر ترجمته: تذكرة المحسنين في الموسوعة ٧٤٤٣/٠.

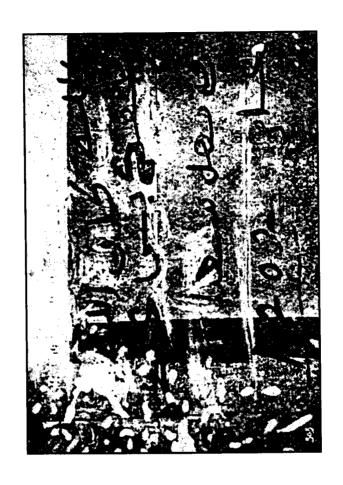

خط السلطان سيدى محمد بن عبد الله وقد أكلت الأرضة (له) من (كان الله له)



وقال صاحب نشر المثانى فى حقه: «وهو نصره الله وأيده فى العلم بحر لا يجارى. وفى التحقيق والمعارف لا يمارى. وقد جمع من دراية العلم ما تقف العلماء دونه، وتود زواهر الأفق أن تكونه، فكملت بذلك منة الله على العباد، وأحيا به الله الدين فى كل الأرض والبلاد، مع فرط الكرم والجود، الذى ورثه من أصله الطاهر عن آبائه والجدود» وقال: «فهو أدام الله نصره سلطان العلماء وعالم السلاطين» هـ.

وقال الزيانى: «عالى الهمة يحب الفخر ويركب سنامه يعطى عطاء من لا يخشى الفقر، يضع المسائل فى محلها، ويعرف مناصب الرجال ويؤدى حقوقهم، ويتجاوز عن هفواتهم، ويراعى لأهل السوابق سوابقهم، ويتفقد أحوال خدامه فى الصحة والمرض، ولا يغفل عمن عرفه قبل الملك، متواضع شاكر لنعم الله عليه، كلما ورد عليه فتح أو خبر يسر المسلمين سجد شكرا له فى وسط مشورة، إمام الخاصة والعامة، ينتخب الرجال ويعدهم ليوم ما، وينادى كل واحد باسمه وقت اللقاء، ويوجه كل بطل منهم مع قبيلة وكتيبة من كتائب العسكر، ويعمل بعمل أهل السياسة فى الحروب، وكان ينشد كثيرا إذا وجه أحداً عمن يعرف نجدته وشجاعته:

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا»

وقال في حقه أبو محمد عبد السلام بن الخياط القادري ما نصه: «الإمام الموهوب لهذه الأمة على رأس المائة مجددًا لها دينها كما ورد ذلك مرفوعا».

وقال: «كان إماما من علماء الإسلام، له تصانيف تقرأ بالمشرق والمغرب».

وقال: «وبالجملة فقد نظر في المصالح وقام بها قياما لم يقم به أحد من أهل عصره من ملوك الإسلام، ولم يسبق إليه غيره غير الخلفاء الراشدين».

وفى الجيش وغيره أنه كان يتخلق كثيراً بأخلاق المنصور الذهبى السعدى ويعجبه حاله وأخباره، يتحلى بسيرته ويستحسنها ويتتبعها أكلا ولباسا، وترتيب دولة وضبط أوقات، فكانت أوقاته لا تتخلف ولا تتداخل أشغالها، وعوائده مقررة لا تختلف، تأسى به فى مشوره وسائر حركاته وسكناته، ويصرح بأنه أستاذه وقدوته فى شأنه كله هد.

وقال الزيانى فى الترجمان المعرب لما ذكر خروجه لزيارة صلحاء أغمات فى فصل الربيع: وكانت حركة نزهة وراحة وصيد أقام بها نحو الشهرين يتقلب فى تلك البسائط، وينزل فى منازل المنصور رحمه الله، ويقول: هذه منازل المنصور فهو أستاذنا ومقتدانا».

ثم ذكر أنه لما نزل تحت أغمات أتاه قاضيه بكبش وعسل، فوجهه لقاضى العسكر عبد الرحمن بن الكامل وأمره أن ينزل عند القاضى بكبشه وعسله، ولما ارتحل ونزل على وادى نفيس وجه لقاضى العسكر وللكتاب، وكان معه جملة وافرة من أهل الأدب والبلاغة والإنشاء فلما أتوه قال للقاضى عبد الرحمن يداعبه: بم جزيت القاضى على كبشه وعسله؟ فتعلثم وخجل فلما رأى منه ذلك قال له: لو جزيته بأبيات شعرية لخرجت من العهدة ولهذا وجهت لكم فقد سهرت ليلتى في أمرى وأمركم، وهجوت نفسى وهجوتكم، لأنه لم يبق فى وقتنا هذا أمير ولا وزير ولا كاتب ولا حاجب، فقد وقع مثل هذا فى دولة السلطان أحمد المنصور فى زيارة أغمات على كبش وعسل، وأمر الكاتب محمد بن المبارك بسرد ما وقع للمنصور من مناهل الصفا للفشتالي وما تنافس فيه الكتاب من النظم والنثر.

وفى الاستقصا: أنه هو الذى جدد هذه الدولة الإسماعيلية بعد تلاشيها. وأحياها بعد خمود جمرتها وتمزق حواشيها، بحسن سيرته، ويمن نقيبته، رحمه الله تعالى ورضى عنه.

وفى سلوة الأنفاس: أنه كان علامة دراكة فاضلا، محدثا تاريخيا كاملا، محبا للعلماء، مجالسا للفقهاء، إلى أن قال: وكان من أعظم الملوك مهابة وفخرا، وأشدهم نكاية للعدو الكافر برا وبحرا، تطبعه ملوك بنى الأصفر، وتمتثل أمره وتخضع له رقاب الأكاسرة وتجل ذكره.

وهو الذى أعاد للدولة شبابها، وهيأ للحياة أسبابها، ونهج لها نهجا جديدا وأسس لها بعد جده الأعظم أبى النصر إسماعيل ركنا شديدا، ونشر بين الخافقين مجدها، بعد ما كسر من شوكة العبيد حدها.

## خلافته بمراكش:

واستخلفه أبوه بمراكش سنة ١١٥٩ وهـو ابن خمس وعشرين سنة، فنزل قصبتها وليس بها يومئذ إلا آثار السعديين والموحدين الخراب، فضرب خيامه بها وشرع في حفر أساس داره بها، وكان سفهاء الرحامنة وشرارهم قد الفوا العيث والفساد في أطراف المدينة، وكانوا يجتمعون بتلك القصبة.

فلما رأوا منه ذلك منعوه من البناء وأخرجوه عنها، فتوجه لآسفى، فاعترضته قبائل عبدة وأحمر وأكرموه واحتلفوا بأمره، وصحبوه إلى أن نزل قصبة آسفى ففرح به أهلها، ورفعوا إليه هداياهم، وأهدى له كذلك تجار النصارى، وأهل الذمة من اليهود وتنافسوا في ذلك.

وسرح للتجار وسق السلع من المرسى فوفدت إليه المراكب بأنواع سلعها من أوربا، وقصدها التجار من كل جهة، وطار صيت الخليفة في بلاد الحوز، ودخل في طاعته الشياظمة وحاحة وتسابقوا إلى خدمته، فلم تمض عليه ستة أشهر حتى كان يركب في نحو الألف.

وقدم عليه أخـوه الأكبر المولى أحمـد خليفة الرباط لما أخرجه أهـلها منها، فنزل على أخيه المترجم، ولما سمع الرحامنة بما صـار إليه أمر الخليفة ندموا على ما

فرط منهم، وتوجه أعيانهم بالهدايا إليه بآسفى فاعتذروا إليه، وتنصلوا ونسبوا ما صدر منهم فى حقه إلى السفهاء، وأقسموا ألا يبرحوا أبوابه إلا معه ولو أقاموا سنة، فلم تسعه إلا إجابتهم فتوجه معهم لمراكش فى فرسان عبدة وأحمر زيادة على أصحابه وحاشيته، فلما وصلها نزل قصبتها، وقدم له أهل مراكش هداياهم، وكذا قبائل الحوز ووفود الدير وسوس، ونافست الرحامنة عبدة فى خدمته.

وقصده عبيد دكالة الذين كانوا بسلا، وتسلل إليه عبيد مكناسة فرادى وأزواجا، فاستعملهم في بناء داره الكبرى بالقصبة إلى أن أكملها وسكنها، وشرع في غيرها.

وفى سنة ١١٦٢ بايعه عبيد مكناسة وخطبوا به بمكناسة وزرهون، وبعثوا له إلى مراكش مع جماعة من أعيانهم، فرد بيعتهم وعاتبهم على ما ارتكبوه فى حق والده إذ كان بارًا به ساعيا فى مرضاته، وبعث إليه بهدية تقدر بثلاثين ألف مثقال.

ورجع وفد العبيد خائبا، ومع ذلك استمروا على الخطبة به.

وفى أواخر جمادى الأولى من سنة ١١٦٣ توجه المترجم الخليفة من مراكش إلى مكناس، فوجد العبيد لا يزالون يخطبون به فعاتبهم وأنكر صنيعهم وتبرأ منهم، فتركوا الخطبة وجددوا البيعة لوالده، ولما تم له ما أراد من مراجعتهم طاعة أبيه ارتحل من مكناسة فى جيشه الذى قدم به من مراكش، واستصحب جماعة من أعيان العبيد وقدم على والده بدار الدبيبغ فسلم وأهدى وتشفع للعبيد عنده فقبل شفاعته، وأمره ألا يبيت هناك، فامتثل أمره وتوجه لمراكش من حينه، وقد رتق ما انفتق.

ثم إن العبيد عادوا لما كانوا عليه مع المولى عبد الله وقدموا على ابنه المترجم في ذي القعدة سنة ١١٦٤ لمراكش وراودوه على قبول بيعتهم فيلم يقبل، وطيب

نفوسهم بمنحة وكتب لهم كتابا لأبيه يستعطفه لهم، وانقلبوا من عنده مسرورين، فلما قدموا على أبيه سامحهم وأعطاهم وتم الصلح بينه وبينهم.

وفي السنة وجه المترجم لأبيه بهدية فأثنى عليه ودعا له بخير.

وفى سنة ١١٦٩ توجه لتمهيد سوس فدوخها وجبى أموالها، وولى عليها وقرر الحامية بتارودانت.

وفى سنة ١١٧٠ توجه للقبض على الطالب صالح المستولى على آكدير، المستبد بمال مرساه، فقبض عليه وسبجنه ورتب الحامية بآكادير، ورجع لمراكش منصورًا، فمكث فيه قليلا ثم خرج لإصلاح ما فسد من أمر قبائل الشاوية، فقتل منهم ووجه المقبوضين بالسلاسل لمراكش.

ثم توجه للرباط فأضافه أهلها وأهدوا له، وأغلق عبد الحق فنيش صاحب سلا أبواب المدينة في وجهه فقطع الوادى وتنكب سلا، وسار إلى القصر فتطوان وأشرف على سبتة، ثم ذهب لطنجة فالعرايش فسلا، حيث لقى من قائدها ثانيا ما لقى أولا ثم رجع لمراكش.

## بيعته، وبعض حوادث أيامه:

وبعد وفاة والده رحمه الله بويع له البيعة العامة بفاس إثر الفراغ من دفن والده يوم الاثنين خامس عشرى صفر عام واحد وسبعين ومائة والف باتفاق أهل الحل والعقد، وكان يومئذ ابن ثمان وثلاثين سنة، وإلى سنة ولايته وبيعته أشار القاضى أبو عبد الله الهوارى بقوله:

وبايع أهل الغرب في عام واحد وسبعين مولانا الإمام محمدا

قال نجله المولى عبد السلام في كتابه درة السلوك. وريحانة العلماء والملوك: «وحضر بيعته جماعة من أعيان العلماء مثل قاضى الجماعة بمكناس السيد سعيد العميرى، وقاضى الجماعة بفاس السيد عبد القادر بو خريص، وشيخ الجماعة السيد محمد جسوس، والإمام المحقق صاحب المعقول والمنقول أبى حفص شيخنا سيدى عمر الفاسى، وابن عمه السيد أبى مدين الفاسى وهو الذى تولى كتابة البيعة بيده، وإمام مسجد الشرفاء الأستاذ مولاى عبد الرحمن المنجرة، وشيخنا العلامة السيد التاودى ابن سودة، وإمام المسجد الجامع الكبير بـفاس الجديد السيد عبد الله السوسى، والإمام المحدث سيدى إدريس العراقى وغيرهم ممن لا يحصون عبد الله السوسى، والإمام المحدث سيدى إدريس العراقى وغيرهم ممن لا يحصون كثرة» صح منه مباشرة وهو من ذخائر مكتبتنا.

ومن الغد الذى هو يوم الثلاثاء خرج الوفد الفاسى متأبطا للبيعة المحمدية، ووجهته عاصمة الجنوب حيث المترجم ينتظم ذلك الوف من أعيان الأشراف والعلماء ووجهاء أهل البلد ورءوس القبائل والأجناد، وصار إلى أن لحق بالمترجم بنواحى مراكش يؤم الناحية الغربية، فأكرم مثواه ونزله وغمره في بحار إنعاماته الضافية، وبعد انتهاء أيام الضيافة انقلب إلى وطنه مبتهجا. وبطيب الثناء لاهجا.

وبويع له بمراكش بجامع الكتبيين. قال الضعيف: تحت شجرة أرنج بصحن المسجد بمحضر الأشراف والعلماء والأعيان وقواد الجند وأبطال القبائل، وبعد انتهاء البيعة تهافت الجميع على تقبيل راحبتيه وتقديم مراسم التعزية في والده والتهنئة بالسلطنة، فقابل الجميع بصدر رحب، وواسى الضعفاء والمساكين، ووصل الأشراف والعلماء وبذل في ذلك أموالا طائلة.

ثم صارت وفود القبائل الحوزية والديرية والسوسية تفد ببيعاتها على جلالته وتقدم الهدايا اللائقة بسدته، واقتفى أثرهم على ذلك أهل الثغور والجبال والقرى

والأمصار، ولم يتخلف أحد من أهل المغرب الأقسى عن تقديم الطاعة لجلالته ولا نازع فيها، وهو يستقبل كلا بما يليق بمقامه ويهش ويبش ويحسن ويتبرع.

ولما فرغ من أمر الوفود نهض من مراكش أواخر ربيع المذكور، وفي أواخر ربيع المذكور، وفي أواخر ربيع الثاني حل برباط الفتح، فاستقبله أهل العدوتين بغاية الارتياح والانشراح، ووصل الشرفاء والعلماء وحملة القرآن والضعفاء، وزار القصبة فحيته مدافع أبراج العدوتين، وزار معمل صنع السفن، وركب سفينة قبل عومها وصار ينثر الدراهم من فوقها على المحدقين بها، وهم على اختلاف طبقاتهم يلتقطون ما ينثره عليهم.

ثم بعد ذلك نهض إلى عاصمة جده المكناسية فدخل دار الملك وفرق الراتب على العبيد ووصل الأشراف والفقهاء والطلبة، ولما اتصل بأهل فاس خبر حلول جنابه بها توجه جم غفير منهم لاستقباله فيها، وذلك في سابع ربيع الثاني من العام، فقابلهم بكل اعتناء واعتبار، وأنزلهم منزلة التجلة والإكرام، وأقاموا في ضيافته أيام ثم وصلهم وأذن لهم في الأوبة.

وفى سابع عشرى ربيع المذكور حل بالعاصمة الفاسية حلول إعزاز وإعظام، فخرج لاستقباله جميع طبقات أهل فاس، وكذا الودايا، وخيمت عساكره وجنوده بالصفصافة، ودخل هو لـدار الإمارة وعزى إخوته وأخواته ووعدهم خيراً، ثم رجع لمحلته فبات بها.

ومن الغد توجه لدار دبيبغ محل سكنى والده الخــاص، فأحصى متخلفه من أثاث وفرش وخيل وسروج وسلاح ومال.

ولما أحاط علما بمقادير ذلك كله ترك الكل تحت يد من كان مكلفا به على عهد والده، وكان المكلف بالأموال الوصيف القائد علال بن مسعود وغيره مما ذكر على يد غيره والكل إلى نظر الحاجب القائد عبد الوهاب اليمورى، وكان أكثر ما خلف من المال ذهبا وإليك تفاصيل ذلك:

ألف سماط من الجلد الفيلالى تحمل على السروج بأقفالها فى كل واحد ألفا دينار من سكة ضربه، أعدها للحمل على الخيل فى السفر، فإذا نزل بالمحلة يدفعها المكلفون بها لمن يوصلها لخباء المترجم لتوضع فيه، وعلى هذا يستمر العمل فى كل يوم ظعن وإقامة مدة السفر، ولا تسلم إلا لمن عينه السلطان من أهل الصدق والأمانة لديه.

ومائة رحى من الذهب كقرص الشمع كل رحى فيها وزن أربعة آلاف دينار تكون على البغال أربعة فى الـشوارى مغطاة بالخنابل مضروب عليها بالحبال تسير أمامه، فإذا وصل محل الإقامة توضع بالقبة على نحو ما ذكرنا.

وثلاثمائة ألف ريال إلا خمسة عشر ألفا، ونحو عشرين ألفا من الموزونات الرقيقة من ضربه، وهذا غير ما في بيوت الأموال من سائر العواصم المغربية.

قلت: ولم يزل العمل جاريا فى حمل عدد من البغال أموالا تسير مع الملك فى سائر أسفاره يسمون ذلك بـ(الصائم) إلى أن ختمت أنفاس الدولة العزيزية، وذلك من الحزم والحذر والاستعداد لمفاجأة الطوارئ.

ثم تفقد المترجم الأحوال، وأحصى بيوت الأموال، وأحسن لخدمة أبيه.

ولما كان يوم الجمعة ملأت عساكره البسائط، وحضر جميع أهل البلد للصلاة معه فاختلط بهم، وأقبلوا يقبلون أثوابه ويتمسحون بها وهو يهش ويبش في وجوههم، ثم جلس مع العلماء وحادثهم وسأل عنهم واحداً بعد واحد حتى عرف جميعهم، وبعد أداء فريضة الجمعة توجه في موكبه لزيارة ضريح والده المقدس، ووزع الصدقات على الفقراء والمساكين ورتب الطلبة الذين يقرءون القرآن في كل صباح وعشى بذلك الضريح، ثم دخل دار الإمارة، وبعد ذلك أمر حمل مال والده ومتخلفه إلى محلته ودفعه لمن عينه لذلك من خدامه.

وأقر أهل الوظائف الذين كانوا على عهد أبيه على وظائفهم إلا ما كان من قائد تطاوين الوقاش، فإنه ولى مكانه كاتبه عبد الكريم بن زاكور الذي كان بعثه عاملا على العرائش.

وأحدث وظيفا على الأبواب والغلات والسلع بفاس وسائر أمصار المغرب، بعد أن استفتى علماء وقته فأفتوه بأنه إذا لم يكن للسلطان مال جاز أن يقبض من الرعية ما يستخدم به الجند، وكتبوا له ذلك تأليفا، منهم: الشيخ التاودى ابن سودة، وأبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس، وأبو حفص الفاسى، وأبو محمد عبد القادر بو خريص، وأبو زيد المنجرة، وأبو عبد الله محمد بن عبد الصادق الدكالى الفرجى لا الطرابلسى.

وما فى الاستقصا من أنه الطرابلسى سبق قلم إذ الطرابلسى اسمه على، وهو شارح المرشد المعين، وقد باع وظيف فاس عن سنة واحدة لعاملها الحاج محمد الصفار باثنى عشر ألف مثقال، ثم باعه إياه فى سنة أخرى باثنين وعشرين ألف مثقال، فكان فى كل عام يزيد فيها إلى أن مات، وولى مكانه ولده العربى فزاد على ما كان أيام أبيه.

وكانت مدة مقامه بفاس شهرين على ما فى الترجمان المعرب، والذى فى تاريخ الضعيف أن خروجه من فاس كان يوم الاثنين الحادى عشر من جمادى الثانية، وعليه فيكون مقامه بفاس نحو شهر ونصف.

ولما حل بمكناس أقام به أياما لتأسيس أمور الخلافة العامة، ثم بعد ذلك بدا لجلالته النهوض لتفقد الأحوال وترتيب الشئون وإخماد نيران الفتن التى قام بإضرامها المدعو العربى أبو الصخور الخمسى، وقد كان له صيت بناحية غمارة يقول لمن يعتقده ويلتف حوله من البله طائشى الأحلام: إن هذا السلطان - يعنى المترجم - لا يطول ملكه، وقامت بسبب ذلك ضجة وهول بتلك الناحية، وكاد

الفساد أن يعم ما حولها، فقتله المترجم ووجه برأسه لفاس، وولى على تلك القبائل الباشا العياشي وأنزله بشفشاون.

ثم ولى وجهه نحو تطاوين، ولما حل بها وتفقد شئونها أمر ببناء البرج بها والدار على مرسى مرتيل.

وتوجه لسبتة فوقف عليها وشاهد حصانتها ومنعتها، فتيقن أن لا مطمع في قصدها.

ثم صار لطنجة فاستقبله القائد عبد الصادق بن أحمد الريفى فى القبائل الريفية فجاملهم وقابلهم أحسن قبول، ووصلهم وكساهم وأمر ابن عبد الصادق المذكور بالقيام على ساق فى بناء ما ذكر بمرتيل، فأجاب بالسمع والطاعة، ووجه من حينه أخاه عبد الهادى للوقوف على ذلك.

ثم توجه صاحب الترجمة للعرائش وتفقد أحوالها، فوجدها خالية ليس بها إلا نحو مائتين من أهل الريف تحت كنف قواد الغرب الحبيب والسفياني، فوجه لها أدالة منتظمة من عبيد مكناسة، وعبيد المهدية، ورأس عليهم عبد السلام بن على وعدى ووصل المائتين من الريفيين وسلحهم وكساهم.

ثم توجه لسلا فنزل بظاهر الرباط، وأمر عبد الحق فنيش قائد سلا ببناء صقالة (۱) بسلا على البحر، وأمر على مرسيل ببناء صقالة الرباط، وولى على أهل الرباط الرئيس العربى المستيرى وأمر بإنشاء مركبين واحد بسلا وواحد بالرباط.

وكان عندهم مركب كبير أنشأه أهل العدوتين مشتركا بينهما أيام الفترة، ووجه لتجار النصارى الذين بآسفى أن يأتوا إليه بكل ما تتوقف عليه المراكب من مجاديف ومخاطيف وقلع وقمن وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «برج كبير».

ثم توجه لعاصمة الجنوب مراكش، وكان وصوله إليها في أواخر المحرم فاتح عام اثنين وسبعين ومائتين وألف، ولما علم أهل فاس بحلوله الحضرة المراكشية أوفدوا إليه جماعة من أعيانهم يستعطفونه في الأوبة للعاصمة الفاسية واتخاذها محل استقراره ومقامته، فلاطفهم وقرر لهم أنه لا يمكنه المقام بأرض واحدة، وأنه يلزمه التطوف على سائر إيالته والمكث بكل عاصمة من عواصمه مدة لائقة بها ليتيسر لأهلها ملاقاته ورفع كل ما يهمهم إليه بدون أدنى مشقة تلحقهم، وردهم ردا جميلا.

وورد عليه بنو دراسن متشكين بما لحقهم من أذى جروان، وأنهم أخرجوهم من بلادهم بإعانة من الودايا، فأصدر أوامره لوالى مكناس بإنزالهم بأحواز البلد والسعى فى المؤاخاة بينهم وبين آيت يمور ففعل، ولما لم تنته جروان عن إذاية المذكورين طير والى مكناس الحاج على السلوى الإعلام بذلك للمترجم، فأصدر إليه أوامره بنصرة المظلومين وتعزيز جانبهم والخروج فى جيش العبيد لكسر صولة جروان، ولما التقى الجمعان بوادى ويسلن كانت الهزيمة على جروان وأشياعهم الودايا فقتل منهم آيت يدراش نحو الخمسمائة، ونهبوا حللهم، وقطعوا رءوس أعيان الودايا وعلقت بباب الجديد من مكناسة إرهابا للبغاة والمتمردين، ولما اتصل الخبر للمترجم اشتد غضبه على الودايا، وأضمر الإيقاع بهم جزاء لهم على سوء فعلهم.

ثم نهض من مراكش ووجهته مكناس، ولما وصل الرباط وجد الرئيس محمد عواد مانطة السلوى، والرئيس محمد عواد المعروف بقنديل، السلوى، والرايس العربى المستيرى الرباطى غنموا سفينة من سفن دولة السويد فأعطى لكل منهم كسوة وسيفا محلى بالذهب وخنجرا كذلك ومكحلة، ووصل من عداهم من البحرية بما أقر أعينهم، ثم سافر القائد العربى المستيرى فى الحين فغنم سفينتين إحداهما للبرتقال والأخرى للسويد أيضا.

وسار المترجم إلى العاصمة المكناسية وأقام بها إلى أن قفى أيام عيد المولد النبوى، ووفدت عليه بها الوفود من فاس والعدوتين ومراكش وما والى ذلك لأداء مراسم التهانى، فغمر الكل بإنعاماته الضافية، وأحسن وبذل، وأمر الحاج محمد الصفار عامل فاس بإصلاح قنطرة سبو، وأعطاه ما ينفقه في سبيل ذلك.

وفى يوم الاثنين ثامن عــشر من ربيع الأول نهض لمراكش وفى يوم الـسبت خامس عشرى ذى القعدة من العام نهبـت قافلة بباب الجيسة أحد أبواب فاس، ثم نهبت قافلة أخرى، ثم أغار البربر على سرح أهل فاس.

وفى أواخر ذى القعدة من العامة ورد كـتاب من صاحب الترجمة على أهل فاس يعلمهم فيه بمبارحته لمراكش بقصد رتق ما انفتق من أمور الرعية.

وفى عام ثلاثة وسبعين ومائة وألف عزل القاضى أبا فارس عبد العزيز العبدلى لسلوكه فى خطته غير الجادة، كما سنوضحه بعد، وكان كلما عزل قاضيا عن مصر ألزمه الخدمة ببابه، والوقوف مع كتابه، ويوجههم مع الشكاة لعمال القبائل كل واحد يتوجه بشكايات قبيلة لعاملها هذه خدمتهم كما قال الزيانى.

وفى صفر عام أربعة وسبعين ومائة وألف نهض من مراكش قاصدا مكناس، ولما حل به وجه الودايا جماعة من عجائزهم يتشفعن لهم عند جلالته، فلقيهن بسايس وجهته لفاس، ولما مثلن بين يديه بكين وناشدنه الرحم، فرق لهن ووصلهن وأمر بإركابهن إلى أن يصلن لأهلهن.

وسار إلى أن خيم بالصفصافة فخرج لاستقباله أهل فاس على اختلاف طبقاتهم، وكذلك الودايا، فقابلهم بالبشر، ولم يظهر للودايا ما يشعرهم بما يكنه صدره نحوهم، ومن الغد أخرج أهل فاس طعام الضيافة على العادة المألوفة لديهم، فأمر المترجم بتعمير المشور بدار دبيبغ، وأمر بإدخال ذلك الطعام إليها، وأمر العبيد والودايا بالدخول للإطعام، فلما دخلوا غلقت الأبواب عليهم واستؤصلوا قبضا وأصدر الأمر للعساكر بالغارة على حللهم فلم تغرب شمس ذلك اليوم حتى كانت منازلهم حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وأغلق من بقى منهم بفاس الجديد أبواب المدينة، ولما جن الليل فرت شرذمة منهم للاستيجار بزاوية اليوسى والباقى بفاس منهم صعد على الأسوار.

ولما أصبح الصباح صاحوا من فوقها يطلبون الأمان على أنفسهم وأهليهم فأمنهم، ونقلوا أولادهم لفاس القديمة، وأنزل صاحب الترجمة بفاس الجديد ألفا من عبيده نقلهم بأولادهم من مكناسة، وولى عليهم علال بن مسعود، وسرح من الودايا القائد قدور بن الخضر مع أربعة من أهل الصلاح منهم، وأمرهم أن يقيدوا له المفسدين فقيدوا خمسين من أشرار طغاتهم، فأمر بإغلالهم في السلاسل، قرن كل اثنين في سلسلة وأركبهما على جمل ووجه بهم على الصفة المذكورة لسجن مراكش، ليكونوا عبرة لمن يمرون عليه من القبائل.

وأمر قدور بن الخضر بتسريح الباقين، وكانوا أربعمائة ويضيف إليهم ستمائة من بقية إخوانهم ويلزمهم مبارحة فاس، والتوجه لقبائلهم، وقيد ألفا في دفتر وولى عليهم القائد المذكور، ثم أمرهم بالرحيل لمكناسة وعين لهم قصبة الأروى للسكني، فبنوا بها نوائلهم، ونزل قائدهم بدار صاحب الأروى أيام سيدنا الجد الأكبر أبى النصر إسماعيل، وأعطاهم الخيل وسلحهم وكساهم ولم يلتفت لما كان بأيديهم من المتاع، فصلحت أحوالهم ولم يعودوا بعد لما كانوا عليه من الغي والفساد قبل، ولا زال عقب هؤلاء الودايا إلى اليوم بالأروى المذكور.

ثم ولى المترجم وجهه نحو الأمراء الذين لم يقلعوا عن جورهم وظلمهم وبقوا متمادين على ما كانوا عليه من الاستبداد والعتو زمن الفترة مع والده

وأعمامه، تلك المدد الطويلة التبي مثلت لنا أيام ملوك الطوائف في أهول زي، وأحيت ذكراها.

فقبض على قائد أهل الغرب الباشا الحبيب المالكي الحمادي وأودعه مطبقا، وهد داره دار الظلم المظلمة، ونقل أنقاضها للعرائش للبناء بها، واستصفى أمواله ومتمولاته، ومنذ أودع المذكور المطبق ما أكل ولا شرب أنفة من السجن حتى مات.

وفى تاريخ الضعيف: أن سبب القبض عليه هو ارتكابه لأمور مصادمة للشرع، منها: أنه كان متزوجا بثمانية عشر امرأة، وساق القصة على أنها وقعت عام واحد وثمانين، والذى فى الترجمان المعرب أنها فى سنة أربع وسبعين هذه، وذكرها فى الاستقصا من حوادث سنة ثمانين.

ثم أوقع القبض على قائد سلا عبد الحق بن عبد العزيز فنيش الذى كان أغلق بابه دونه أيام خلافته عن أبيه لما ورد على العدوتين مرتين، ورغما عن ذلك لم يعاتبه ولا شافهه بمكروه لما ولى الخلافة العظمى، حتى تفاحش ظلمه واستبداده، وأدى به الحال إلى قتل رجل من أعيان أهل سلا على وجه التعدى والجور.

ورفع أولياؤه الشكاية بذلك لصاحب الترجمة فأذن في قتله قصاصا، فقتل وحيزت أمواله لبيت المال كما حيزت أموال إخوانه النين كانوا أنصاراً له وأعوانا على الظلم والتعدى وأكل أموال الناس بالباطل، ثم غربوا إلى العرائش، وسجنوا لها مدة، ثم عفى عنهم، فسرحوا وفرقوا على ثغور السواحل بعضهم بالرباط وطنجة، والبعض بالصويرة، وآخرون بمراكش ومنحهم الدور المعتبرة والرباع المستغلة، ورتب لهم الرواتب الكافية، ونالوا من العزة والجاه في دولته المحمدية ما لم ينله أحد من سلفهم، وكانوا رؤساء على أصحاب المدافع وعلى يديهم آلة

الحرب جميعها في جميع الثغور، ومنهم القائد الطاهر فنيش الذي كا كبير الطبحية.

ثم عزل ولد المجاطية قائد تامسنا، أبا عبد الله محمد بن حدو الدكالى الذى كان ولاه على دكالة لما ألقى القبض على العامل العروسي وأودعه السجن مدة أعوام، ولما سرحه ولاه مدينة شفشاون وأعمالها.

وأرهف حده للعمال، المشتغلين بهجمع الأموال، فصلحت أحوال الرعايا والجند بتولية المناصب أهل الكفاءة، ثم بعد ذلك رجع لمراكش.

وفى هذه السنة أتت الهدايا للمترجم من ملوك أوربا ودوخت سفنه البحار، وأسر عددا من النصارى، وغنم غنائم كثيرة تتبعها الضعيف فى تاريخه.

وفي السنة نفسها ساعد على وسق الصوف من مرسى آسفى لأوربا.

وفيها كان اهتمامه ببناء مرسى فضالة.

وفى أواخره فتح المخابرة مع الدول فوجه الخياط عديل الفاسى، والطاهر بنانى الرباطى سفيرين إلى القسطنطينية فى وفد من أعيان المغرب لربط علائق المودة مع الدولة العثمانية، وقدم هدية لها من نفائس المغرب.

فأدى الوفد السفارة وأحسن الوساطة ورجع مع وفد العثمانى بهدية اشتملت على مدافع وآلة حرب وأدوات مراكب وضروب سلاح، فسر السلطان بذلك ورد وفد العثمانيين مغموراً بكرمه المعهود على ما سنفصله بعد بحول الله فى باب العلائق السياسية.

وفى سنة خمس وسبعين ومائة وألف عفا المترجم عن القائد محمد بن على العروسى بعد أن مكث فى سجنه نحو تسعة أعوام وولاه عمالة أصيلة فبقى بها مدة ثم ولاه عمالة المهدية.

وفى عام ستة وسبعين ومائة وألف فتك بمتمردة مسفيوة، وقتل منهم نحو أربعمائة، وكان من جملة القتلى القائد إبراهيم ولد الباشا بلا وعلى صهر عم المترجم المولى بناصر.

وفى منتصف رمضان العام نهض لتادلا وأوقع بآيت يمور، وأغار فى طريقه على أشقيرن، وقتل وسبى ومهد البلاد، وحسم جرثومة الفساد، وتوجه للشاوية، وألقى القبض على كثير منهم ووجههم بالسلاسل لمراكش جزاء على ما أجرموا من العيث فى السابلة.

وفى خامس ذى الحجة قدم من عاصمة الجنوب مراكش إلى العاصمة المكناسية، وأقام بها يومين، ثم نهض للعاصمة الفاسية لإخماد نيران ما أججه الحياينة من الفتن.

وفى يوم الثلاثاء الرابع عشر من المحرم عام سبعة وسبعين ومائة وألف نهض من فاس فى جيوش جرارة إلى جبل مرموشة وآيت يوسى الذين سعوا فى الأرض الفساد، فأوقع بهم وكسر شوكة تمردهم، ثم تقدم للحيانية فنهب أموالهم وفروا لجبل غياثة فاقتفى أثرهم على طريق تازا، إلى أن لحقت بهم العساكر إلى الجبل المذكور وأوقعت بهم وقعة عظيمة اضطرتهم للرضوخ للطاعة وهم صاغرون، فطلبوا العفو والأمان، فعفا عنهم وأمنهم من القتل، ثم انقلب لبلدهم فنسفها نسفا وذلك يوم الخميس سادس ربيع الأول.

وفى يوم الاثنين ثامن ربيع الـثانى رجع لفاس مؤيدا منصورا، ونزل بدار دبيبغ، واستخلف بفاس ابن عمه أبا العلاء إدريس بن المنتصر وأعطاه القبائل الجبلية، وفى أواسط ربيع الثانى أمر ببناء قبة ضريح أبى الحسن على بن حرزهم.

وفى صبيحة يوم الأربعاء ثامن جمادى الأولى نهض لمكناسة الزيتون، وفى غده الذى هو يوم الخميس أصدر أوامره بتزليج منار أبى العلاء إدريس الأزهر بانى

فاس رضى الله عنه، والقى القبض على أولاد عديل وأودعهم السجن فى مال لأبيه وله عليهم كانوا استسلفوه.

وفى يوم الاثنين تاسع رمضان نهض من مكناسة ووجهته مراكش، ولما حل بها قدم عليه أعيان مسفيوة بمائة وخمسين فارسا فقتلهم كلهم واستأصل أموالهم، إذ كانوا بلغوا الغاية القصوى فى التمرد والبغى من عهد أبيه ولم يقلعوا عن ذلك، وقد طال ما عالج داءهم وهو خليفة فلم ينفع فيه ترياق، انظر الترجمان المعرب.

ثم نهض من مراكش لمكناس فأغار في طريقه على آيت سيبر من زمور، فنهب حللهم وماشيتهم ومزقهم كل ممزق.

ولما حل بمكناس أصدر أوامره للقبائل بدفع المرتب بذممهم من الزكوات والأعشار أحواز فاس يدفعون للمكلفين بخزائنها، وأحواز مكناس يدفعون للمكلفين بخزائنها كذلك ثم نهض لفاس.

وفى العام ثار أحمد الخضر بالصحراء وأوقد نيران الفتن بها، فوجه المترجم لعرب تلك الناحية فى شأنه فقتلوه ووجهوا له برأسه، وفيه بعث من الرباط الرئيس الحاج التهامى المدور سفيراً لبلاد السويد، والرئيس العربي المستيرى سفيرا لبلاد الإنجليز على ما يأتى فى بابه.

وفى عام ثمانية وسبعين ومائة والف كان أسطول المترجم يتردد بين أكناف البحار ويجوس خلال الثغور الأجنبية فيقتنص مراكب الأجناس الأجانب إذ كانت المهادنة غير مقررة تماما، وكان من جملة ما غنم الأسطول المغربى أسطولا فرنسيا، ثم ورد مركب فرنسى على مرسى سلا والرباط وأطلق عليهما قنابله وذلك يوم الجمعة حادى عشر ذى الحجة، فخرج أهل الثغرين لظاهر البلد والأجنة بأولادهم

وضربوا الأخبية، وحصن الرئيس سالم المراكب السلطانية التي كانت تريد السفر للخارج أمام منار حسان واستمر الأمر على ذلك ثلاثة أيام، ولما لم يحصل الأسطول الفرنسي على طائل أقلع ورجع من حيث أتى.

وفيه أسس صاحب الترجمة ثغر الصويرة، فتوجه لذلك بنفسه بعد فراغه من عرس ابنه مولاى على وأخته، حتى اختطها على الهيئة التي يريد، وترك العملة بها على ما يأتي إن شاء الله في آثاره.

وفى العام أوقع ببرابر مرموشة بملوية، وفى صبيحة يوم عيد النحر وقع بمراكش حريق هائل هلكت فيه الأنفس والمتاع، وخربت الدور ولم يستطع أهل البلد حيلة لإطفائه ولا اهتدوا سبيلا، امتدت تلك النيران الموقدة من جامع الفناء إلى خارج باب الخميس أحد أبواب المدينة المذكورة، وكان المتسببون فى ذلك المتعاطون لشرب الدخان من أصحاب القائد حسابن، ولذلك عاقبه المترجم بالسجن والعزل، وولى مكانه ولد ابن ساسى المراكشى.

وفي عام تسعة وسبعين ومائة وألف هجم أسطول فرنسي على العرائش فخربها وهدم مسجدها ودورها بما ألقى عليها من المقذوفات المدمرة، وفي اليوم الثاني من هجومه نزل من عساكر أسطوله ألف واقتحموا الوادى في خمسة عشر قاربا، وكانت للمراكب المغربية رياسة هناك فحرقوا السفينة التي غنمت منهم وكسروا أخرى كانت بجانبها ثم رجعوا فوجدوا القائد الحبيب الحمادى المالكي الغرباوي قطع خط الرجعة عليهم وأخذ بمخنقهم على فم الوادى، فأسر منهم أحد عشر قاربا بما فيها، ونجا أربعة وأرسل من أسر منهم إلى المترجم لعاصمة الجنوب مراكش الحمراء، ولم يزالوا عنده إلى أن فدتهم دولتهم ووقع الصلح في السنة بعدها، وهي معاهدة عام ثمانين ومائة وألف الموافقة ثامن وعشرى ماى سنة سبع وستين وسبعمائة وألف وستذكر نصوصها.

قال أبو محمد عبد السلام نجل صاحب الترجمة فى درة السلوك: وبعد هذه الواقعة احتفل طاغية الإصبان والفرنصيص بهدايا لم يعهد مثلها - وسيأتى ذكرها فى بابه - وقدمت رسلهم لمراكش لطلب الصلح والمهادنة.

وفيها توجه الكاتب السيد أحمد الغزال الفاسى سفيراً لبلاد الإصبان، والرئيس على مرسيل الرباطى سفيرا لفرنسا، والفقيهان الطاهر بنانى الرباطى والطاهر بن عبد السلام السلوى سفيرين للسلطان مصطفى العثمانى على ما يأتى من التفصيل والبيان.

وفيها خرج السلطان لقبائل الريف، ومر على تطوان وغمارة، فدوخ تلك القبائل إلى كبدانة، ورجع على طريق تازا.

وفى هذه السنة عـقـد المتـرجم لنجله أبى الحـسن على على ولاية المغـرب ووجهه لفاسُ الجديد.

وفى عام ثمانين ومائة والف حل المترجم بمكناس، والقى القبض به على عبد الصادق الريفى، ومائة من أهل الريف، وأودعهم سجون مكناسة، ونهض لطنجة فاستولى على أموال عبد الصادق المذكور وسائر أمتعته، وغرب أهل عصبيته من طنجة إلى المهدية، وكان عددهم ألفا وخمسمائة، وولى عليهم محمد ابن عبد الملك، وأنزل بطنجة من العبيد ألفا وخمسمائة.

وفى هذه السنة بعث السلطان المترجم الرئيس عبد الكريم راغون التطوانى سفيراً للسلطان مصطفى العثمانى بهدية تقابل الهدية الحربية التى كافأ بها سفارة بنانى وابن عبد السلام المتقدمة.

وفى عام واحد وثمانين وماثة وألف، كانت وقعة عمر كلخ رجل من أولاد المرابط الشيخ رحال معه ضرب من السحر أضل به الناس، وقال لهم: أدخلكم

لبيت المال تأخذون ما فيه، واختلق كرامات استهوى بها بعض الحمقى والمغفلين وكثير ما هم، ومن أجل ذلك اجتمع عليه عدد عديد منهم، ودخل بهم مراكش يريدون القصبة السلطانية فافتتن الناس بذلك.

ولما اتصل الخبر بالمترجم وهو يومئذ ثم وجه إليهم أعوانه، فقبضوا على رأس الفتنة وافترقت جموعه، ولما مثل بين يدى صاحب المترجم أمر بقتله فقتل.

وفى العام ورد عبد الكريم راغون من سفارته لاصطنبول مصحوبا بهدية السلطان مصطفى العثمانى للمترجم، وهى مركب حامل لمدافع ومهاريز وعدة قنابل وغير ذلك مما يأتى ذكره، وكان نزول ذلك بثغر العرايش.

وفيه عقد السلطان مع الدانمرك معاهدة سياسية تجارية سنأتى على نصها.

وفى عام اثنين وثمانين ولى ابن عمه أبا العلا إدريس بن المنتصر عاملا على حاحة، وعقد له على ألفى فارس، وسار إلى أن استوفى منهم الموظف عليهم.

وفيه وجه ولده خليفته أبا الحسن عليا للحج وفي معيته صنوه عبد السلام صغيرا، وزفت معهما أختهما بنت المترجم لسلطان مكة الشريف سرور، وكان في جهازها ما يزيد على مائة ألف دينار من الذهب والجواهر والأحجار الكريمة، ووجه معه هدية للحرمين الشريفين حسبما نفصل ذلك بعد، ووجه معه من وجوه أهل المغرب وأولاد الأمراء وشيوخ القبائل وجملة من حاشيته بالخيول المسومة والأسلحة المذهبة ما تحدث الناس به في الشرق دهرا، ووجه مع الوفد هدايا لولاة طرابلس ومصر والشام، وكان يوم دخولهم مكة مهرجان عظيم حضره أهل الموسم كلهم.

وفى السنة نكب السلطان المترجم كاتب المؤرخ أبا القاسم الزياني وهي نكبته الثانية بعد الأولى التي وقعت له ولأبيه بالينبوع في رحلتهما الحجازية.

قال في الترجمانة الكبرى: «وتقلبت في منصب الكتابة من غربه لشرقه، ولقيت من زعازع أرياحه ورعده وبرقه، إلى أن بلغت كرة الرأس ومضيق العنق، ووقفت على دائرة الأفق، في السفر والمقام، مدة من عشر أعوام، ثم حصلت في النكبة، ووقفت على باب الندبة، وأقمت بين الهلك والتلف.

وفى عام اثنين وثمانين ومائة وألف، وهى النكبة الشانية، ولما خلصت من النكبة وكتب لى أمير المؤمنين سيدى محمد رحمه الله بعد الطلاق رسم الرجعة وقلدت ديوان كتابته، أقبل على بكليته، وأخلف ما ضاع، وصرت بالماليك والاتباع، وبلغت أعلى المراتب، وتقلبت فى المناصب.

وفيه فتح الجديدة من يد البرتقال على ما يأتي عند ذكر فتوحه.

وفيه جلب السلطان أربعة آلاف من العبيد وأضاف إليهم ألفين وخمسمائة من الودايا وأنزلهم بآكدال من رباط الفتح، وبنى لهم هناك، وعند الضعيف أن ذلك كان سنة ١١٨٧.

وفيها سعى لأهل الجزائر في مفاداة أسراهم مع الإسبان، وأوفد كاتبه الغزال للجزائر لتسلم ذلك وتسليمه.

وفى عـام ثلاثة وثمانين وجـهت دولة البـرتقال لصـاحب التـرجمـة هدية عظيمة، وبعث رسله يطلبون المهادنة فأجابهم لذلك على ما يأتى.

وفيه أوقع بأهل تادلا إذ كانوا بغوا وطغوا، وولى عليهم صالحا ولد الراضى الورديغي، فاستصفى أموالهم وتركهم عالة.

وفيه طلب أهل درعة من صاحب الترجمة أن يولى عليهم الباشا سعيد بن العياشي فساعدهم على ذلك.

وفى عام أربعة وثمانين ومائة وألف أوقع بجروان لعيثهم فى الطرقات وتكديرهم السلم العام فقتل منهم نحو الخمسمائة وجردهم من كل شىء وغربهم لأزغار، فأنزلهم وسط العرب ثم توجه لحصار مليلية.

وفى أول محرم عام خمسة وثمانين ومائة وألف ابتدأ المترجم برمى مليلية بالمدافع والمهاريز، قال في الروضة السليمانية: وحاربها أياما فكتب إليه أمير دولة

الإصبان يقول إننا عقدنا المهادنة برا وبحرا وهذا عقد الشروط الذى أتى به كاتبكم الغزال تحت أيدينا، فأجابه المترجم بما محصله إننا لم نجعل المهادنة فى بر وإنما جعلناهم معكم فى البحر، فوجه الأمير المذكور للمترجم عقد الصلح فإذا هو عام برا وبحرا فكف عن محاربتهم، وشرط عليهم حمل مدافعه والمقومات الحربية فى مراكبهم بعضها لمرسى طنجة والبعض الآخر للصويرة لما يلحق المسلمين من المشقة فى جر ذلك برا فقبل الإصبان الشرط وحملوا ذلك فعلا للمرسيين المذكورتين وارتحلت الجنود الإسلامية عنهم.

هذا ما عند الزيانى فى الترجمان المعرب والروضة السليمانية، والذى عند الضعيف، أن المترجم نزل على مليلية فى خامس شوال عام ثمانية وثمانين ومائة وألف وأنه حاصرها نحو الثلاثة أشهر.

وقال نجل المترجم المولى عبد السلام صاحب درة السلوك: إن ذلك كان سنة سبع وثمانين، وأنه كان إذ ذاك واليا على مدينة فاس، وأنه صحب والده المترجم في هذه الغزوة مع أخويه أبى الحسن على، وأبى التيسير المأمون، وأن والده لما نزل على مليلية ضايق أهلها وهدم دورها، ثم سعى صاحبها في تجديد المهادنة وبذل مالا جزيلا وعدة من أسارى المسلمين، فساعد المترجم على ذلك، وارتحل عنها وسار إلى مكناسة، وهو عندى أصح لحضوره والله أعلم.

ثم إن المترجم عزل الغزال عن الكتابة لتغفله، وبقى فى زوايا الإهمال إلى أن كف بصره ومات رحمه الله.

وقال فى الاستقصا<sup>(۱)</sup> ما نصه: وسمعت من بعض فقهاء العصر وقد جرت المذاكرة فى كيفية هذا الصلح، فقال: إن الغزال رحمه الله لما أعطى خط يده بالصلح والمهادنة، كتب فى الصك ما صورته: وإن المهادنة بيننا وبينكم بحراً لا برا، فلما حاز النصارى خط يده كَشَـطُوا لام الألف، وجعلوا مكانها واوا، فصار

<sup>(</sup>١) الاستقصا ٨/ ٤٠.

الكلام هكذا بحراً وبراً، وأن السلطان رحمه الله إنما أخره لاختصاره الكلام وإجحافه به حتى سهل على النصارى تحريفه، وكان من حقه أن يأتى بعبارة مطولة مفصلة حتى لا يمكن تحريفها فيقول مثلا: والمهادنة بيننا وبينكم إنما هى فى البحر، وأما البر فلا مهادنة بيننا وبينكم فيه أو نحو هذا من الكلام، فيصعب تحريفه، وقد نص أهل علم التوثيق على هذا، وأن الموثق يجب عليه أن يبسط الكلام ما استطاع ويتجنب الاختصار المجحف وما يؤدى إليه بوجه من الوجوه والله أعلم هد.

وفى عام ستة وثمانين عزل قاضى الرباط أبا على الحسن بن أحمد الغربى، وولى مكانه أبا عبد الله محمد بن سعيد الفيلالى، وذلك فى رجب وفيه صدر الأمر العالى ببناء مرسى فضالة، وفيه ولى الحاج عبد الوهاب اشكالنطو الأندلسى ثم الرباطى عمالة الرباط.

وفى سنة سبع وثمانين حرك لآيت ومالو بإغراء من بلقاسم الزمورى، حيث كانوا امتنعوا من قبوله عاملا عليهم، وطلب من الجلالة السلطانية إمداده بجند يرغمهم به على قبول ولايته، فأعطاه ثلاثة آلاف فارس وضم إليها إخوانه زمور وتوجه إليهم، ولما التقى الجمعان بوادى أم الربيع كانت الهزيمة على الزمورى المذكور، فولى الأدبار وغضب السلطان لذلك وأمر بخروج العسكر، وبحث لأمراء القبائل أعرابا وبرابرة، ولما وردوا على جلالته نهض من مكناسة.

قال أبو القاسم الزيانى فى البستان: وكنت معه فى تلك الحركة وأنا فى حيز الإهمال، أتوقع الموت كل يوم بسبب ما كتب له بلقاسم الزمورى فى شأنى وأنى أنا الذى أفسدت عليه القبائل، ولما بلغ السلطان محلة بلقاسم واجتمع به ونزلت تلك العساكر كلها فى بسيط واحد بمريرت، أشار على السلطان أن يقسم تلك العساكر على ثلاثة فرق: فرقة بتامساكت، وفرقة بزاوية محمد الحاج، وفرقة تكون معه على طريق تكط، والسلطان ينزل بعساكره بقصبة آدخسان، وتقصدهم العساكر من كل ناحية، وقرب للسلطان البعيد، والحال أنه لا يعرف البلاد.

ومن الغد افترقت العساكر فتوجه كل لناحيته المعينة له ونحن توجهنا مع السلطان لآدخسان، ولما قطعنا وادى أم الربيع وجه السلطان جدوانا للغارة أمامه ونحن على أثرهم إلى أن بلغوا قصبة آدخسان، فلم يجدوا أحداً ووقفوا إلى أن وصلهم السلطان فقال لهم:

أين هؤلاء القوم؟ فقالوا ما رأينا أحداً ولا وجدنا أثراً، وهذه قصبة آدخسان، فأمر بنزول العساكر وبقى متحيرا، فقال: نادوا فلانا يعنينى، فتوجهت له قبل أن ينزل عن فرسه فقال لى: أتعرف هذه البلاد؟ قلت: نعم أعرفها، فقال: وأين أهلها، قلت: في جبلهم، قال: أوليس هذا جبلهم آدخسان؟ قلت: لا، هذه قصبة المخزن والجبل هو من تلك الثنايا السود أمام وأريته الثنايا، فقال: وأين الزاوية التي توجهت لها العساكر مع قدور ابن الخضر ومسرور؟ قلت: هي عن يمين تلك الثنايا في البسيط، قال: وأين تاسماكت التي توجهت لها أمم البربر مع محمد وعزيز؟ قلت: بيننا وبينها مرحلتان من وراء تلك الثنايا، قال: ومن أين يأتي بلقاسم؟ فأريته الثنية التي يأتي منها، وقلت: لا يصلنا إلا غدا إن سلم، فقال: وما علمنا؟ فقلت: ضرب في حديد بارد الذي في الزاوية لا ينفع والذي بتاسماكت لا ينفع، وآيت ومالو متحصنون في الجبال، وبلقاسم رجل مشئوم عافي الله مولانا من شؤمه.

فظهر لمولانا نصره الله خلاف ما سمع من بلقاسم وتحقق بفساد رأيه، وعلم أنه أخطأ فيما ارتكبه من الغرر بالمسلمين، وبينت له السبب الذي نفر به آيت ومالو من بلقاسم حستى عرفه، فقال لى: اكتب لزيان يأتون فإنسي سامحتهم، فكتبت ووجهت لهم بعض الأشراف من آدخسان مع اثنين من أصحاب السلطان، وساروا إليهم ليلا، ومن الغد أصبح علينا أربعة منهم بهديتهم فدخلت بهم السلطان ففرح بهم وقبل هديتهم، وقال لهم: إني سامحتكم على وجه كاتبى فلان، ووجههم بالبشارة لإخوانهم وباتت تلك الليلة العساكر كلها بلا علف ولا تبن، ومن الغد

ظهرت محلة بلقاسم ومعه المختار والعبيد باتوا فى الحرب طول ليلتهم، ولما بلغوا أمرنى أن نتوجه لهم وننزل العبيد بجوار السلطان وبلقاسم ينزل مع إخوانه زمور وبنى حكم، وأعرض عنه السلطان وعن الكلام معه، وأمره أن يوجه إخوانه لبلادهم، ووجه القبائل كلها، وفرق ذلك الجمع وارتحل لتادلا.

وأما الذين نزلوا تاسماكت مع محمد وعزيز بيتهم آيت أمالوا وشتتوا جمعهم ونهبوا محلتهم وقتلوا منهم عددا كثيراً، ورجعوا لمكناسة مغلولين.

ولما بتنا بالزرهونية ورد علينا أصحاب قدور بن الخيضر بكتاب يقول فيه: إن البرابر اجتمعوا علينا من كل ناحية، فإن لم يتداركنا سيدنا هلكنا، فأمرنى بالتوجه إليهم والاحتيال فى خلاصهم بكل ممكن، ووجه معى مائة من الخيل فرجعت للزاوية فوجدت القبائل محيطة بهم، فاجتمعت بآيت يسرى ووعدتهم من السلطان بالعطاء الجزيل لتجوز المحلة فى بلادهم فأنعموا بذلك، وحملت المحلة مع الفجر وتركنا بلاد آيت ومالو وقطعنا الوادى لبلاد آيت يسرى، وتوجه معنا نحو المائة من أعيانهم إلى أن أخرجونا لتادلا لوادى تاقبالت ورجعوا عنا، وتقدمت للسلطان أغبرته بقدوم المحلة وبلوغها لتاقبالت فسره ذلك ودعا لى بخير، وقال: لابد أن ترجع لها الساعة وأعطانى مالاً أفرقه عليهم وأكتب لهم المنازل لمكناسة، وبها ينتظرهم السلطان فرجعت لهم فى الحسين.

ولما كان صباح غد يوم وصولى إليهم فرقت عليهم المال وتوجهوا ورجعت، ثم أصابت السلطان حمى فمرض بتادلا، وكان الطبيب الأديب السيد أحمد آدراق يعالجه ولا يدخل عليه غيره وغير صاحب طعامه الحاج عبد الله، وغيرى في أمور مكاتب الدولة إلى أن عافاه الله فأعطى الطبيب ألف دينار في يوم واحد رحمه الله.

قال: ثم توجه السلطان لمكناسة وببلوغه قبض على بلقاسم الزمورى ونكبه واستصفى أمواله، وعزله عن زمور، وبنى حكم، وولى عليهم محمد وعزيز

بإشارتي، ومن ذلك الوقت رفع منزلتي على أبناء جنسى وقدمني على غيرى، اهـ الغرض منه.

وفي هذه السنة انعقدت بينه وبين البرتغال معاهدة سيأتي ذكرها في بابه.

وفى عام ثمانية وثمانين عزل محمد بن أحمد الدكالى عن القبائل التى كانت إلى نظره ولم يترك له إخوانه أهل دكالة، وولى على السراغنة محمد الصغير وعلى أهل تادلا ولد الراضى، وعلى أولاد أبى رزق صاحب الطابع، وعلى أولاد أبى عطية عمر بن أبى سلهام، وأمر ابن أحمد أن يقبض من إخوانه الذين كانوا عمالا على القبائل ما أكلوا من المال فقبض منهم مائة وخمسين ألفا، وفيه بلغ الزرع سبعة أواق للمد.

وفيه صدر الأمر بإيصال الماء من عين عتيك للرباط، وفيه عزل ابن سعيد الفيلالي عن قضاء الرباط وولى مكانه أبا عيسى المهدى مرينو الرباطى، وفي عاشر رمضان توفى أبو عيسى المذكور، واتفق أهل الرباط على تولية ولده أبى عبد الله محمد.

وفى عام تسعة وثمانين ثار عسكر العبيد على المترجم، وخلعوا ربقة طاعته من أعناقهم، وبايعوا ولده اليزيد، ونشأ بسبب ذلك فتن وأهوال، وكان السبب فى ثورتهم أمر المترجم لهم بالرحيل لطنجة وإيعاز القائد الشاهد لهم بما أوجب نفرتهم وانسلاخهم عن الطاعة، وذلك مبسوط فى البستان.

وفى عام تسعين ومائة والف، رحل عن عرب تكنى ومعاط ودوبلال من سوس لسائس، وأقاموا به نحو العام، ثم نقلهم للشراط فهموا بالهروب إلى بلادهم، ولما أحس المترجم بذلك أمر الشاوية بالكون منهم على بلل ومنعهم من المرور.

وفيه نهض من مراكش للصويرة.

وفيه عم الجراد.

وفيه ثار العبيد الذين بطنجة على قائدهم الشيخ وقائد الأحرار ابن عبد المالك وراموا قتلهما فهربا لآصيلا، ثم راجع العبيد أنفسهم وقبضوا على الفعلة ووجهوا بهم للمترجم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم تفاحش ضرر العبيد بالثغور.

وفى آخر العام نهض المترجم من مراكش وسار إلى أن حل برباط الفتح فوجه للعبيد البغال والجمال، وكتب لهم يأمرهم بالنهوض من الثغور والتخييم بدار اعربى (١)، وواعدهم بتوجيه بغاله إليهم بمجرد وصولهم لمشرع الرمل يحملون عليها أولادهم وأثقالهم إلى مكناسة محل استقرارهم، ولما بلغهم الكتاب المذكور فرحوا واستبشروا، ولما نزلوا بدار اعربى أغرى عليهم بنى حسن وأهل الغرب ونهض هو فى القبائل الحوزية ونزل بسوق الأربعاء على مقربة منهم، ومن الغد وجه سفيان وبنى حسن وبنى مالك والخلط وطليق بمحلتهم، وقال لهم: انزلوا على العبيد واجعلوهم وسط محلتكم واستسلموا منهم الخيل والسلاح ثم اقتسموهم كل واحد منكم يأخذ عبداً وأمة وأولادهما، العبد يحرث ويحصد، والأمة تطبخ وتعجن وتسقى وتحتطب، والولد يسرح، فخذوهم (٢) بارك الله لكم فيهم، فاركبوا خيلهم، واحملوا سلاحهم والبسوا ثيابهم، وكلوا ما عندهم، فأنتم عسكرى (٣).

ففعلوا بهم ذلك عقوبة لهم على ما أجرموا، وانقلب صاحب الترجمة للرباط، وفرق العبيد الذين كانوا عنها عنهم وردهم وكساهم وسلحهم وأعادهم للجندية وفرقهم في الثغور، فانكسرت شوكتهم وصلحت أحوالهم.

<sup>(</sup>١) في الاستقصا ٨/ ٤٨: «بدار عربي».

<sup>(</sup>٢) في الاستقصا: «فحذوهم وتقلدوا سلاحهم».

<sup>(</sup>٣) الاستقصا ٨/٨٤.

وفى العام فشا القحط وامتد إلى عام ستة وتسعين ومائة وألف، كانت تلك السنون كسنى يوسف أكل الناس فيها حتى ميستة الآدمى، ومات خلق كثير جوعا، والمتسرجم يعالج أمر الجند بتتابع الرواتب، ورتب لأهل المدن الخبز يفرق على الضعفاء والمساكين في كل حومة، وسلف القبائل أموالا بواسطة أشياخها وزعت على الضعفاء، وكان يعطى للتجار الأموال بقصد جلب الأقوات من الأقطار الشاسعة لإيالته المغربية، ويأمرهم ببيع ما جلبوه بالثمن الذي اشترى به إعانة للمسلمين ورفقا بضعفائهم.

ولما تقلص ظل تلك المجاعة، ورام القبائل رد ما أخذوه على وجه السلف أبى المترجم قبول ذلك منهم، وقال: لم أخرج ذلك بنية الرد، وإنما ذكرت الاستسلاف لئلا يأكل الأكابر والأشياخ تلك الأمور إذا تحققوا عدم الرد، وأسقط عن القبائل الوظائف كلها أربعة أعوام إلى أن عم الخصب(١).

وفى عام واحد وتسعين ومائة وألف وجه ابن عمه وزيره أبا الحسن على بن الفضيل لدرعة لاستيفاء ما بذعمهم من الزكوات والأعشار فقتلوه باصغرو، فى ذى القعدة من العام، وفى رجب منه توفى قاضى مراكش أبو فارس عبد العزيز العبدلى السكتانى، وفيه جمع المترجم شتات الشبانات الذين كان فرق شملهم فى القبائل السلطان الرشيد مار الترجمة.

وفى عام اثنين وتسعين ومائة والف خسفت الشمس خسوفا كليا حتى ظهرت النجوم ودام ذلك نحو أدراج ثلاثة. قال الضعيف: ثم بدأ انجلاؤها من جهة المغرب، وكان بين الابتداء والتمام ما يقرب من الساعة، وذلك قرب عصر يوم الأربعاء الثامن والعشرين من جمادى الأولى.

<sup>(</sup>١) الاستقصا ٨/ ٤٩.

وفى منتصف جمادى الـثانية منه ألقى القبض على الباشا مـحمد القسطالى عراكش واستولى على جميع أمواله، كما ألقى القبض على ولد الراضى قائد تادلا وقطع يده واستـولى على جميع أمتعـته، وكـان من جملة ما وجـد عنده ثلاثون قنطارا فضة، ثم عفا عن القسطالى وسرحه.

وفي العام دخل ماء عين عتيك للرباط.

وفى عام ثلاثة وتسعين كان الجراد المنتشر ووقع فى البقر موت كثير حتى كاد أن يعدم وذلك لتوالى المحول.

وفى عام أربعة وتسعين ومائة وألف أمر بإخراج العبيد من رباط الفتح، وكانوا يعدون بنحو سبعة آلاف وسبعمائة، فلم يسعهم غير الامتثال، وفى شوال نهض لمكناس ولما نزل بقرميم أمر بإخراج من بقى من العبيد بالرباط، ولم يترك غير عبيد تافيلالت، وكان عددهم يقرب من خمسمائة، ثم نهض إلى مراكش وفيه عقد لنجله البار المولى أبى محمد عبد السلام على السوس الأقصى ودرعة.

وفى عام خمسة وتسعين ومائة والف أوقع بأولاد أبى السباع لخروجهم عن الجادة وارتكابهم ما لا يليق، وقتل منهم عددًا كبيرًا وتفرق باقيهم فى القبائل، منهم من قصد لوادى نول، ومنهم من ذهب للساقية الحمراء وبقيت الباقية منهم تتكفف بأحواز مراكش وغيرها جزاء بما كانوا يعملون.

وفيه رحل أولاد دليم من بلادهم وأنزل بها زرارة والشبانات.

وفي صبيحة يوم الأربعاء ثامن عشرى شوال العام كسفت الشمس.

وفى العام انحبس المطر وصلى الناس فى الرباط صلاة الاستسقاء، وكان الخطيب أبو محمد عبد الله البنانى، ثم أعيدت والخطيب أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم السجلماسى فأمطروا ورحم الله العباد.

وقد كان المترجم في زمن المحل يحسن ويصل العامة والخاصة بما يسد خللهم.

وفيه أمر القائد الهاشمي السفياني بالنزول على وزان فقبض من أبي العباس أحمد بن الطيب نحو العشرين قنطارا، ودفع ما كان لديه من الحلي والجواهر.

وفى ذى الحجة منه توجه الكاتب ابن عثمان من مراكش فى سفارته لمالطة ونابلى.

وفى عام ستة وتسعين ومائة وألف زاد الأمر شدة وتجلى الله سببحانه على عباده بالقهر والجلال والكبرياء والمترجم يكابد المشاق العظام فى ذلك التجلى المفزع ويصرف الأموال ذات البال فى الجيوش والرعية ويوالى التبرعات.

وفى عام سبعة وتسعين ومائة وألف مطر المغرب ونجح الحرث وكثر الخصب ورخصت الأسعار وتجلى المولى سبحانه لعباده بصفة الجمال والكمال واشتغل المترجم بتمهيد الدولة ورتق ما انفتق منها(١).

وفيه حاصر آيت يمور ومن القبائل البربرية بجبل زرهون إلى أن أخرجهم منه وأنزلهم بحوز البهاليل من فحص سايس، وأكل زروعهم لطغيانهم في البلاد، وإذايتهم للعباد، وقبض على الدعى محمد والحاج اليمورى وقتله.

وفيه توجه لباغية آيت يوسى فتحصنوا ببعض جبال فازاز، وظنوا المنعة فحاصرهم واقتحم عليهم حصونهم وفرق أحزاب ضلالهم ونهبت زروعهم واستؤصلت ضروعهم وتركوا عالة على القبائل، وذلك يوم الأحد الثالث عشر من رجب العام، وبعد رضوخهم للطاعة وهم صاغرون رجع صاحب الترجمة لفاس.

<sup>(</sup>١) الاستقصا ٨/ ٤٩.

وفى سابع عشرى رجب المذكور نهض من فاس ووجهته تافيلالت فى اثنى عشر الف جندى ما بين فرسان ورماة. قال الضعيف: وكان للفارس خمسة أواق مياومة وللراجل نصفها كذلك مدة حركتهم معه هذه.

وكان نهـوضه هذا لتـافيلالت بعـد أن وجه ولده المولى يزيد للحج دفـعا لما يخشى منه وأصحبه أمينا يصير عليه وأناسا لخدمته.

ولما أشرف على تافيلالت فر من حولها من البرابر كالنازلين بمطغرة، ووادى الرتب، وقصر السوق، وأولاد عيسى، والدويرة وأخرج عمه المولى الحسين منها، ووجه به لمكناسة وأتبع به أولاده انتقاما منه حيث إنه رام شق العصا وتفريق كلمة المسلمين بالدعاية لنفسه بالإمامة، وهدم قصبته المعروفة بأولاد جبور، وتامورارت ولم يغنه ما كان له من الجاه والوجاهة بتلك الناحية، حتى إنه كان لا يمكن إبرام أمر بتافيلالت إلا بموافقته.

وقد كان عفا الله عنه يرتكب أمورا شنيعة، منها أنه تسبب في خراب دار ابن أخيه المولى الشريف بن زين العابدين، وأغرى البربر عليه حتى اقتحموا داره وقتلوه صبرا، ومنها قتله أبناء أخيه المولى يوسف بن إسماعيل وذلك سنة اثنتين وستين ومائة وألف، ولم يزل عمله جاريا على نحو ما ذكر من الموبقات العظام إلى هذه السنة التي أخرجه المترجم من موطن عزته فيها.

ثم قبض المترجم على ما يزيد على العشرين قنطارا من خصوص أهل الغرفة، وما يزيد على المائة قنطار من أهل تافيلالت، ومن أهل وادى المالح وما يليه ستة عشر قنطارا، ومن أهل تابو عصامت وما يليها ستة عشر قنطارا، ومثل ذلك من أهل السيفة وما يليها، وهد قصبتهم بوصاية من أبيه، وكان هدة لها آخر ذي القعدة من العام.

ثم ارتحل لمراكش بعد أن أقام بتافيلالت شهرا، وحسم داء آيت عطة، وآيت يفلمال وولى عليهم القائد على بن حميدة الزرارى، وكان رجوعه لمراكش على طريق، ومن الغد رفع الله تلك الثلوج وأصبح اليوم عيد الأضحى، فخطب السلطان الناس بنفسه، ودعا للسلطان عبد الحميد العثماني ثم قام فدخل مراكش.

وفى العام نفسه وجه ولده أبا محمد عبد السلام لأداء فريضة الحج حيث إنه كان عام حجه مع أخيه المولى على لم يبلغ الحلم حسبما أشرنا لذلك، ووجه فى معيت للحجاز أموالاً تفرق فى أناس عينهم نذكرهم فيما يأتى لنا بعد بغاية الإيضاح بحول الله.

وفى عام ثمانية وتسعين ومائة وألف وجه أموالاً إضافية لتصان بقصبته التى بالرصانى من تافيلالت، ووجه لمن هنالك من الأشراف الكسوة ورتب لهم فى كل سنة مائة ألف مشقال، ووجه ابن عمه وصهره المولى عبد المالك بن إدريس للحج وفى معيته الكاتبان أبو عبد الله محمد بن عشمان، وأبو حفص عمر الوزير، والحاج عبد الكريم بن يحيى أمير الركب، ووجه معهم هدية نقدية لها بال لأهل الحرمين والحجاز واليمن بعد أن يذهبوا لاصطنبول أولا، وكتب للسلطان العثمانى أن يوجههم مع أمير صرته الذى يذهب إلى الحرمين الشريفين كل سنة، فلما بلغوا حضرته وجدوا أمير الصرة قد سافر فأقاموا إلى الموسم القابل وسافروا مع الركب.

وفى عام تسعة وتسعين ومائة وألف، نهض لثغر الصويرة (١)، وكان وصوله إليها يوم السبت سادس عشر ربيع الثانى ودخل لجامع قصبتها وصلى به العصر، واجتمع بمن بها من العلماء فاسيين وسوسيين وغيرهم، وأقام بها أياما ثم نهض وسار إلى أن حل بالدار البيضاء، ولما شاهد مرساها أعجبته فأصدر أمره ببنائها، وولى على الشاوية القائد عبد الله الرحمانى بعد أن سرحه من السجن، ثم ارتحل

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: الاستقصا ٨/ ٥٤.

إلى ثغر الرباط، وكان حلوله به يوم الخميس فاتح ذى الحجة، فقصد أولا جامع السنة، حيث كان الفقهاء والعلماء فى انتظاره، ولما أقبل عليهم استفتحوا قراءة سورة: إنا فتحنا، وبعد أن فرغ من تحية المسجد جلس أمام المحراب والطلبة محدقون به وبعد ختم السورة المذكورة وتقديم تحياتهم إليه توجه لقصوره، ونزلت المحلة خارج المدينة، وأقام هو بالرباط أربعة أشهر، وقام أهل العدوتين بضيافته وتقديم فاخر الأطعمة إليه، وهو يصل كل من أتاه بشيء من الطعام بصلات من عشرة مثاقيل إلى عشرين.

وفى عام مائتين وألف، أوقع بأهل أبى جعد وقعة عظيمة، واستصفى أموالهم وخرب دورهم، وذلك يوم الأحد الشانى عشر من ربيع المثانى لإيوائهم أهل الزيغ والفساد، وسعيهم فى إيقاد نار الفتن، وتعدد صدور النهى لهم عن ذلك فلم ينتهوا، ثم بعد ذلك نهض لمراكش، وأنهض معه أبا حامد العربى بن المعطى الشرقى للاستيطان بمراكش والتغريب عن محل الفتن فاستوطنها، وصار يدرس بجامع الكتبيين منها.

وفى يوم الأحد الثالث عشر من ذى الحبجة بارح المترجم مراكش، وفى يوم الاثنين ثانى عشرى الشهر خيم بإزاء وادى يكم، وفى يوم الشلاثاء الشالث والعشرين منه حل بالرباط، وفى العام وجه كاتبه المؤرخ أبا القاسم الزيانى سفيرا للسلطان عبد الحميد العثمانى كما سنشرح ذلك بعد.

وفى عام واحد وماتتين والف، نهض من رباط الفتح ووجهته مكناسة، وذلك يوم السبت حادى عشرى ربيع الثانى، وفى يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى نهض من العاصمة المكناسية لفاس وأقام به ثلاثة أيام، ثم ارتحل منه يوم السبت ثالث عشر الشهر يريد تافيلالت، وسار إلى أن دخلها يوم الجمعة السادس عشر من جمادى الأولى، وأقام بها نحو شهر، وعم ببذله الذهب والفضة سائر

الطبقات الشرفاء والعلماء من الخنك إلى أقصى تافيلالت، وزوج الأرامل وغيرهم، وأعطى لكل عروس خمسين مثقالا ذهبا، وحسم مادة الفساد من تلك البلاد، ثم نهض لمراكش يوم السبت خامس عشرى جمادى الثانية وسار إلى أن دخلها أوائل رجب، وفي العام وجه كاتبه ابن عثمان آتى الترجمة سفيرا للقسطنطينية العظمى حسما سنوضحه بعد.

وفى عام اثنين ومائتين وألف نهض من مراكش قاصدا فاسا، حيث بلغه عيث شراكة وسعيهم فى الأرض الفساد، ولم يزل يطوى المراحل إلى أن دخل مكناسا، ثم فى يوم الجمعة فاتح رمضان نهض لفاس ولما اتصل الخبر بشراكة فروا لجبل أمركو واستجاروا بضريح أبى الشتاء، فاقتفى أثرهم بجنوده، ولما التقى الجمعان شبت بينهما حرب هلك فيها خلق ثم انهزمت شراكة شر هزيمة ومزقوا كل محزق، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.

وفى أوائل رمضان نهض من بلاد شراكة بعد أن تابوا وأنابوا، ونزل بايناون من بلاد الحياينة، وبعث الجيوش تحت القائد العباس السفيانى لناحية القبائل الريفية بقصد زاوية بنى توزين المنسوبة للشيخ أبى عبد الله محمد بن ناصر الدرعى، ولما أحسوا بورود الجيوش إليهم هربوا لموضع حصين تحصنوا به، فدخل الجيش السلطانى الزاوية واستولى على جميع أقواتها وذخائرها وهَدَّها هَدًا كما هَدَّ روضة الشيخ أبى محمد عبد الله، وروضة ولده الشيخ أبى عبد الله محمد.

ولم يزل المترجم مقيما بايناون إلى أن صام رمضان وأقيام سُنَّة عيد الفطر، ثم رحل لفاس، ونزل بدار دبيبغ، وأقام بها نحوا من تسعة أشهر.

ثم بلغه رفض أهل تامسنا طاعة عاملهم صهره القائد عبد الله بن محمد الرحماني وبالأخص أمزاب، والبعض من الشاوية، فنهض في القبائل البربرية وسار إلى أن وصل مكناسة، ثم بارحها يوم الشلاثاء خامس عشرى رجب، وسار

إلى أن وصل الرباط ضحى يوم السبت تاسع عشرى رجب، وفى يوم الأحد رابع شعبان نهض من الرباط ووجهته الشاوية، وأوقع بالمعتدين منهم وقعة لم يتقدم لها نظير، قطع فيها سبعمائة رأس من رؤسائهم المفسدين، وقبض على مائتين، وكانت هذه الواقعة يوم الثلاثاء ثالث عشرى شعبان، ثم نهض إلى مراكش وسار إلى أن حل بها يوم الأربعاء.

وفى رابع عشرى ذى القعدة تبرأ المتسرجم من عهدة ولاية أى أحد، وأحضر العلماء وأمرهم بالإشهاد عليه بذلك، ونص الإشهاد على ما فى تاريخ الضعيف:

«الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما».

وبعد: فإن مولانا أمير المؤمنين، المجاهد في سبيل رب العالمين، أيده الله بتوفيقه، ومنحه كرامة سلسبيله ورحيقه، تبرأ من عهدة تولية أحد مرتبة من مراتب الدين، وأنه التزم هذا الأمر التزاما أذاعه وأفاضه، وألزم نفسه العمل بمقتضاه، وصدر منه هذا الأمر الشريف هروبا بنفسه لساحل السلامة، ولقوله على: أحب أن القي الله وليس لاحدكم قبلي مظلمة، والله تعالى يتولاه بتوفيقه ورضاه، أشهد عليه أيده الله بذلك من أشهده على نفسه، وهو يمحل ولايته ومقعد حكومته برابع عشرى ذى العقدة الحرام عام ثلاثة ومائتين وألف: أفقر الورى لله تعالى محمد بن قاسم السجلماسي وفقه الله بمنه، وعبد ربه تعالى محمد بن العباس الشرادي لطف الله به، وعبد ربه تعالى محمد العربي ابن المعطى بن الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله محمد العربي ابن المعطى بن صالح، وفقه الله للعمل الصالح، وعبد ربه إبراهيم بن أحمد الزداغي، وعبيد ربه تعالى محمد بن عبد تعالى محمد بن عبد العربي خوبيد ربه تعالى محمد بن عبد العربي خوبيد ربه تعالى محمد بن العباس الشرادي، وعبيد ربه تعالى محمد بن عبد العربي خوبيد ربه أحمد بن العباس الشرادي، وعبيد ربه تعالى محمد بن عبد العزيز غفر الله له آمين، وعبيد ربه أحمد بن العباس الشرادي، وعبيد ربه تعالى محمد بن عبد العزيز غفر الله له آمين، وعبيد ربه أحمد بن العباس الشرادي، وعبيد ربه تعالى محمد بن عبد العزيز غفر الله له آمين، وعبيد ربه أحمد بن العباس الشرادي، وعبيد ربه تعالى

محمد السلامى لطف الله به آمين، وعبيد ربه تعالى العباس بن على غفر الله له، وعبيد ربه أحمد بن عبد العزيز وفقه الله بمنه، وعبيد ربه تعالى عبد القادر بن المعطى الشرقاوى لطف الله به بمنه، وعبيد ربه محمد وفقه الله، وعبيد ربه تعالى محمد بن يعقوب وفقه الله آمين» بلفظه.

ثم بعث بهذا العقد لجميع مدن المغرب، وأخذ في غلق أبواب دار دبيبغ وتخريبها، ونزع الأبواب الخشبية وغير ذلك من الأنقاض.

وفى العام نفسه وجه له السلطان عبد الحميد خان كاتب ديوانه أبا العباس أحمد أفندى وجملة من أعيان القسطنطينية بهدية فاخرة، سيأتى ذكر ما اشتملت عليه.

وفى عام ثلاثة ومائتين وألف نهض المترجم من العاصمة المكناسية وذلك يوم الثلاثاء خامس عشرى رجب العام، وسار إلى أن خيم بقرميم، وفى ضحى يوم السبت حل بالثعر الرباطى، وفى يوم الأحد رابع شعبان بارح الثغر المذكور وسار إلى أن وصل الشاوية وأوقع بفرقة امزاب منها شر وقعة لعصيانهم ومؤازرتهم للنهاب قطاع الطريق الساعين فى الأرض الفساد، واقتناعهم من تسليمهم للحضرة السلطانية بعد ما أمروا بذلك مرات، وحذروا فلم يزدهم التحذير إلا إغراء.

كما أوقع بجيرانهم بنى مسكين لإيوائهم إليهم بعد أن نهوا عن ذلك وحذروا وأنذروا، وبعد أن طهر الأرض من أهل الفساد والعبث توجه إلى عاصمة الجنوب، وكان حلوله بها يوم الأربعاء رابع عشرى شعبان المذكور، وبعد حلوله بها أصدر أوامره لبحرية العدوتين بالتوجه للعرائش وزخرفة السفن الأربعة التى كان عينها من جملة الهدية التى هيأها للسلطان عبد الحميد خان العثمانى، وأسند الأمر فى القيام بشئون ذلك لناظر الأوقاف الطالب المكى بار كاش، وفى منصرم

الشهر وجه صاحب الترجمة صهره القائد محمد الزوين بن عبد الله الرحماني بالهدية التي من جملتها السفن المذكورة.

وفى عام أربع ومائتين وألف، أمر حاجب أبا عبد الله محمد قادوس أفندى بالإتيان إليه على بيت مال تطاوين، ووضعه بمكناس ولما ورد به إليها أحضر الأمناء ووضعه بمحضرهم فى المحل الذى أمر بوضعه فيه.

وفى العام تفاحش أمر اليه نجل المترجم، واشتهت شوكته، وفى يوم الاثنين الثانى عشر من رجب نهض صاحب الترجمة من مراكش لينظر فى أمر ولده المذكور، وفيه كان ابتداء المرض الذى كانت منيته به.

# محبته للعلم واعتناؤه بأهله

لقد كان له رحمه الله اعتناء زائد زمن خلافته بمطالعة كتب الأدب والتاريخ والسياسة وأحوال العرب وأيامها ووقائعها وأنسابها حتى فاق فى ذلك معاصريه، وصار المرجوع إليه فيه، قال الزيانى وغيره ممن عاصره وخالطه: كان يستحضر كل ما يطالعه حتى كاد أن يحفظ كتاب الأغانى برمته لا يعزب عنه منه إلا النادر.

ولما نال الخلافة العظمى عن جدارة واستحقاق، أكب على مطالعة كتب السنة وولع بسرد كتب السيرة والحديث، وصار لا شغل له بغيرها فى أوقات فراغه من الأحكام وتدبير أمور الرعية، فحصلت له بذلك ملكة فى السنة وأحكامها لم يلحقه فيها غيره، وجلب من المشرق ما لم يكن بالمغرب من مصنفاتها ذات البال، كمسند الإمام أحمد، ومسندى أبى حنيفة والشافعى، وغير ذلك من مهم المتون والشروح، وأمر علماء وقته بشرح مؤلف الصغانى الحديثى، فكان ممن شرحه الشيخ التاودى بن سودة.

وكان بعد صلاة الجمعة يجلس بمقصورة الجامع مع فقهاء مراكش ومن يحضر عنده من علماء المغرب الوافدين عليه يجالسهم إكراما لهم وتنويها بقدرهم

ويذاكرهم فى الحديث وفقهه والآداب وأيام العرب، وكانت له اليد الطولى فى جميع ذلك، وكان يحصل له النشاط التام بالمذاكرة معهم فى العلوم، وكثيرا ما يقول لهم على سبيل التأسف: والله لقد ضيعنا أعمارنا فى البطالة واللهو فى حالة الشبية.

ورتب أوقاتا لسرد الأحاديث النبوية والتفهم في معانيها مع قادة علماء وقته وضبطها ضبطا محكما لا يكاد يتخلف وقت منها، وانتقى جماعة من أعيان فحول علماء دولته لسمره ومجالسته، فكان يملى عليهم الحديث النبوى ويؤلفونه على مقتضى ما يشير عليهم به، منهم العلامة الحجة أبو عبد الله محمد بن أحمد الغربى الرباطى، وأبو عبد الله محمد بن المسير السلوى، وأبو عبد الله محمد الكامل الراشدى، وأبو زيد عبد القادر بوخريص، وأبو محمد بن عبد الصادق، وأبو الحسن على بن أويس الفيلالى، وأبو محمد عبد السلام بن بوعزى حركات السلوى، هؤلاء هم المخصوصون من أهل مجلسه بالتأليف والدراسة والخوض فى جمع ما يملى عليهم، ويأمر بتدوينه طبق ما يريد.

وجلب المحدثين من فاس ومكناس لمراكش، كالعلامة الشريف مولاى عبد الله المنجرة أخ مولاى عبد الرحمن، والفقيه الأديب أبى عبد الله محمد بن الشاهد، نقلهما إليها من فاس، وأبى العباس أحمد بن عثمان مار الترجمة نقله إليها من مكناس، والسيد محمد بن عبد الرحمن الشريف نقله إليها من تادلا، وأبى الفضل الطاهر السلوى، والشيخ الطاهر بن عبد السلام فرقهم على مساجد مراكش لتدريس العلم ونشره بين العباد، ثم يحضرون مجالسه بعد صلاة الجمعة للمذاكرة في الحديث والتفهم في معناه، وكان له اعتناء خاص بمولاى عبد الله المنجرة، وأخيه مولاى عبد الرحمن.

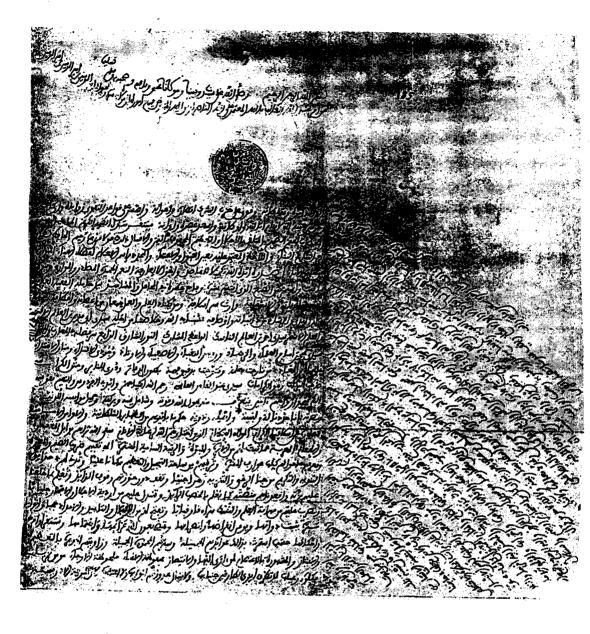

ظهير سيدى محمد بن عبد الله لأبى مدين الفاسى فى إسناد أمر زاويتهم الفاسية إليه

قال أبو محمد عبد السلام نجل صاحب الترجمة في مؤلفه «اقتطاف الأزهار من حدائق الأفكار»: وكان والدى نصره الله، وأدام لنا وللمسلمين علاه حريصا على تعليم أولاده، تابعا في ذلك سنة آبائه وأجداده، يجلب العلماء لحضرته السعيدة، المباركة الحميدة، ويحث على تعليم العلم في سائر القرى والمدن ويكرم الأعلام، وهو نصره الله مشارك في جميع الفنون العظام، قد وسع أهل العلم إنعاما وإحسانا، وعطاء وامتنانا، يعلى مجالسهم، ويستخرج نفائسهم، ويكثر جوائزهم، ويقضى حوائجهم، وله مع الفقهاء مذاكرات ومحادثات في سائر الأيام، وبمر الدهور والأعوام، فيلقى عليهم من المسائل المشكلات في الحديث والسير والأخبار وضروب من الفنون العربية، ونكت من المقطعات الأدبية، فلا يهتدون إليها إلا بعد الاطلاع، وسواء في ذلك ذو العارضة أو قصير الباع. هـ

وحبس خزانة كتب جده السلطان الأعظم أبى النصر إسماعيل التى كانت بدويرة الكتب الشهيرة بمكناس، وفرقها على جميع مساجد المغرب، وكانت تزيد على الاثنى عشر ألف مجلد، رجاء نفع عموم الناس وسعيا وراء نشر العلم وتحصيله.

ومن ذيول هذا الباب ما أصدره لأبى مدين الفاسى فى إسناد أمر زاويتهم الفاسية إليه مع الخطبة والإمامة بالقرويين، ونص ذلك بعد البسملة والصلاة:

"عن أمر عبد الله الغالب بالله المعتمد على الله الناصر لدين الله المفوض جميع أموره إلى مولاه، في سره ونجواه، أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين (ثم الطابع بداخله محمد بن عبد الله بن إسماعيل الله وليه ومولاه وبدائرته ومن تكن إلخ) أيد الله أمره وسلطانه، وقوى على حزب الشرك أنصاره وأعوانه، وأسس على قواعد التقوى زواياه وأركانه، وحرس بعينه التي لا تنام إيالته وأوطانه، وأسعد عصره وأوانه، يستقر هذا الظهير الكريم المبارك الجسيم،

والخطاب الحتم الصميم، المتلقى بالإجلال والتعظيم، المحفوف باليمن والإقبال ذلك قولًا من رب رحيم، الحافظ نظام العز الشامخ البناء، واللاحظ المعتمد عليه بعين القبول والاعتناء، والمجد مراسم الاعتلاء، لفيضلاء الأبناء المتوارث عن جلة الآباء، أصدره أيده الله تكميلا للمقاصد، وإجزالا لعارفة النعم الحميدة المصادر والموارد، وتنويها بما ثبت واستمر من الصنع الذي انتشر نشره، وفاح عطره، في المحافل والمشاهد، بيد حامله الفقيه العلامة، الشهير بالديانة والاستقامة، وارث سر أسلافه، ومن يكاد العلم والعمل ينبعان من أغصانه وأعطافه، حتى صار الهدى والرشاد من ذاتياته وأوصافه، محبنا في الله وخلاصتنا من أجله سيدي أبي مدين العالم الأكبر، والعلم الأشهر، سيدي أحمد بن العالم الناسك، الواعظ المشارك، النور الشارق، الذائع سر فضله في المغارب والمشارق، سيدي محمد بن إمام العلمياء والزهاد، ورئيس النقباء والأصفياء والأوتاد، وجودى الاقتداء، ومنار الاهتداء، في الحياة والمعاد، من تأرجت بعلمه، وتتوجت بدقيق فهمه بطون الدفاتر، وذرى المنابر، ومتن الكراسي صاحب البركات، وذو الكرامات، سيدى عبد القادر الفاسى، رحم الله أشباحهم، وأبد في الفردوس والنعيم نفوسهم الكريمة وأرواحهم، آمين.

يتعرف منه بحول الله وقوته، وشامل يمنه وبركته وجميل مواهبه اللدنية ونصرته، أنا جددنا له ولبنيه، وأهله وذويه، حكم ما بأيديهم من الظهائر السلطانية، والأوامر الإمامية الصادرة عن أسلافنا الكرام، الموالى العظام، الذين اختارهم الله لرعاية الأنام، سقى الله ثراهم بوابل المغفرة والإنعام، المعربة عما ثبت لهم من الأثرة والمبرة، والرتبة السامية المستمرة، التى تقيهم ضروب الضيم والمضرة، وتعرفهم فى أحوالهم كلها عوارف المسرة، وترقيهم من ساحة التبجيل والتعظيم مكانا عليا، وتدنى لهم فى حدائق التنويه والتكريم من جنا الرعى

والتنزيه زهرا جنيا، وتقف دون حوزتهم وقوف الذائد، وتعلم بما خلعنا عليهم بزته، وأقعدناهم منصته، كما يعلم بالخصب الرائد، وتسدل عليهم من أردية الإجلال والافتخار جلبابا، وتضرب عليهم من مهابة العلم والنسك سرداقا وقبابا، وتفتح لهم من الإقبال والتأييد والإمداد حججا وأبوابا، مبرة يثبت دوامها، ويؤمن انقراضها وانصرامها، وتمضى بعون الله عزائمها واهتمامها، وتستقر أوامرها وأحكامها، حسبما استمرت بذلك عوائدهم الجميلة، وسيرتهم المحمودة الجميلة، وزاويتهم الجديرة بالتعظيم والايثار، والمشهورة بالاعتصام لمن آوى إليها والانتصار، محفوظة الأنحاء، ملحوظة الأرجاء، مؤمن من نزيلها، مكلوء رعيلها، لا تطرق أيدى الطراقين جنابها، ولا ينال عدوانهم أبوابها ولا أعتابها، لأن المدينة الإدريسية حاطها الله وإن فاخرت المدن بالأثمة والعلماء والصلحاء سكانها، حين قيل فيها يكاد العلم ينبع من حيطانها، فإن نسبة تلك الزاوية المباركة منها وعندها كنسبة الإنسان من العين، دون خلاف في ذلك بين اثنين.

ولا ريب ولا مين مع ما لها في جانبنا الكريم من الود الصميم والإخلاص اللذان أديا إلى غاية مراتب الحظوة والاختصاص، وصيرها دارنا وعرارنا أجزل الله لديها مورد النعمة، وأبقى عليها لبوس الإيثار والحرمة، وأدام عمارتها بالأسرار المودعة في خلفها الصالح والمكارم الجمة، وإن كانت دعوة الشيخ سيدى عبد الرحمن المجذوب نفع الله به كفيلة بذلك ما دامت الأمة، والمسند إليه أمرها والنظر فيها وفي مصالحها ومنافعها، والراصد لسموت ارتفاعها وأوقافها ورباعها وأحزابها، والمولى الإمامة والتدريس بها، والمتكلم في المؤذنين بمنارها، والمحترمين بروض معطارها، هو سيدى أبو مدين المذكور، وإليه المرجع في جميع الأمور، بروض معطارها، هو سيدى أبو مدين المذكور، وإليه المرجع في جميع الأمور، ورحالها بقطب أسراره تدور، ومنهلها العذب السليس من عنصره يفور.

بَيْدَ أَنَّ كُلَّ من استجار بزاويتهم، واستظل بظل عنايتهم، ينهى إلينا خبره، فيحمد إن شاء الله ورده وصدره، ولا يكون واسطة بيننا وبينه، ولا كلام لأحد من وال أو عامل أو قريب أو بعيد فيها دونه، لأن مكانته الفضلى، لا زالت صحف آيها توحى وتتلى، وتجدد معالمها ولا تبلى، مثل ما كانت حظوته الشهيرة عند سيدنا الوالد ومولانا الجد المقدسين المنعمين وأرفع وأعلى.

كما جددنا له أيضا على الخطابة بمنبر القرويين والإمامة بها عمرها الله بدوام ذكره وعلى جميع ما بيده ويد إخوانه من الأوقاف الماضية، والصدقات الجارية إعانة لهم عما هم بصدده من تدريس العلم وبثه ونشره، وتحصيل ثوابه وأجره، بحيث أن من حام حول ساحتهم، أو رام جانب مساحتهم، تلزمه العقوبة، ولا يقبل منه عذر ولا مشوبة، وحسب الواقف عليه من الولاة والخدام، أن يبادر بالامتثال لما أنفذته الأوامر والأحكام، ويقف عند ما تضمنه الطرس وسطرته الأقلام، والسلام، وفي العشرين من جمدى الثاني عام واحد وسبعين ومائة والف.

#### اختياراته المذهبية

# وما رأى من المصلحة حمل القضاة والمدرسين عليه

ونظم العدلية الشريفة بايالته أصدر في ذلك أولا منشوراً إليك نصه بعد الحمدلة والصلاة على رسول الله:

«هذا ظهير كريم، يجب أن يتلقى بالتبجيل والتعظيم، صدر بأمرنا المطاع، يعلم منه أننا نأمر سائر القضاة بسائر إيالتنا أن يكتبوا الأحكام التى يوقعونها بين الناس فى كل قضية، ولا يهملوا كتابة الحكم فى شىء من القضايا، وليكن المكتوب رسمين يأخذ المحكوم له رسما يبقى بيده حجة على خصمه إذا قام عليه

يوما ويأخذ المحكوم عليه رسما ليعلم أن القاضى حكم عليه بالمشهور (١) وعلى كل قاض من القضاة أن يعمل بموجب ما ذكرناه، ويقف عند ما رسمناه، لكونه حكما شرعيا، ومنهاجا بين قضاة العدل مرعيا.

ومن خرج عما ذكرناه بأن حكم ولم يكتب حكمه أو لم يشهد عليه العدول، فهو عندنا معزول، وتناله منا العقوبة التامة، ونأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يقفوا في هذا الأمر حتى يجرى عليه عمل القضاة، ولا يهملوه إلا في المحقرات التافهة المقالات».

# ثم أتبعه بما نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، مسائل المذهب باعتبار الحكم فيها وفاقا وخلافا على خمسة أقسام: الأول ما هو متفق على إثبات الحكم فيه، الثانى ما أثبت الحكم فيه الأكثر كالثلثين ونفاه الأقل كالثلث وهو المعروف عند الفقهاء بالمشهور والراجح، الثالث ما اختلف فيه على قولين متساويين إثباتا ونفيا، الرابع ما أثبت الحكم فيه الأقل كالثلث ونفاه الأكثر وهو المسمى عند الفقهاء بالمرجوح وبمقابل الراجح والمشهور، الخامس هو ما أثبت الحكم فيه رجل أو رجلان ونفاه الباقى وهو المسمى بالشاذ (٢) فالأقسام الأربعة ما عدا الأخير نعمل بها كلها في عبادتنا (٣)، والقسم الخامس وهو الشاذ لا نعمل به

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «هو صميم الحق الذي لا عوج فيه ولا أمتا إذ كثيرا ما يحكم بعض قضاة الجور لفظا ويمتنع عن كتابة الحكم ومن إعطائه نسخة للمحكوم له أو عليه وقد شاهدنا من هذا كثيرا. هـ. مؤلف».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «هذا منه رحمه الله جرى على ترادف الراجح والمشهور وهو قول في المسألة وقيل بتغايرهما. هـ. مؤلف».

<sup>(</sup>٣) فى هامش المطبوع: «لا خفاء فى ثبوت النص على جواز العمل بالضعيف للمرء فى خاصة نفسه عند الضرورة وأن ذلك هو فائدة ذكر الأقوال الفقهية مع امتناع الحكم بغير المشهور وعليه فما قاله المترجم يحمل على ما لا ضرورة فيه هـ. مؤلف».

فيها، وأما غير العبادات مما يتعلق به حقوق العباد كالنكاح والطلاق والعتق والمعاملات الجارية بين الناس، فالعمل عندى فيها بالأقسام الشلاثة، وهي المتفق عليه والمشهور وما تساوى فيه الطرفان (١).

والرجال الذين ذكرت يعتبر اتفاقهم واختلافهم، فإنما أعنى بهم أصحاب الإمام مالك الذين حملوا عنه مذهبه، كابن القاسم، وأشهب، وابن نافع، وابن وهب، ومطرف وابن الماجشون وغيرهم ممن أدرك الإمام مالكا، وكذلك الذين جاءوا بعده ولم يدركوه فأخذوا عن أصحابه كسحنون، وابنه محمد، وأصبغ، وابن المواز، وابن حبيب، وابن عبدوس، والقاضى إسماعيل وغيرهم، وكذلك الذين جاءوا بعد هؤلاء كالأبهرى، وابن أبى زيد، والقابسى، وابن القصار، والقاضى عبد الوهاب وأضرابهم.

ثم تلامـذتهم كـأبى بكر بن عبـد الرحـمن، وأبى عـمران الفـاسى، وابن يونس، وابن شعـبان، ثم اللخمى، والمازرى، وابن رشـد، وابن العربى، وسند،

<sup>(</sup>۱) فى هامش المطبوع: «نص أثمـتنا على أن الذى تجوز به الفتوى والحكم أربعـة المتفق عليه والراجح والمشهـور وقد علمت أن الأمر هنا مبنى على ترادفـهما والقول المسـاوى لمقابله حيث لا مرجح هـ. مؤلف».

وعياض وأمثالهم<sup>(١)</sup>.

ولست أعنى الأجهورى وأصحابه، وكل فتوى أفتى بها الأجهوريون فإن وافقت قول العلماء الأقدمين الذين تقدم ذكرهم فنعمل بها، وإن لم توافقهم فلا نعمل بها وننبذها وراء ظهورنا(٢).

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «على نحو هذا المسلك كان الإمام أبو إسحق الشاطبي فقد نقل الونشريسسي في معياره والسوداني في تكميله عنه أنه كان لا يأخيذ الفقيه إلا من كتب الأقدمين ولا يرى لأحد أن ينظر في الكتب المتأخرة وخصوصا من تنبيه ابن بشير وجواهر ابن شاس ومختصر ابن الحاجب وقد قرر هذا في مقدمة كتابه الموافقات ولكن قد هيأ الله تعالى في عصر الشاطبي المذكور محرر المذهب وحافظه وملخصه الإمام أبو عبد الله بن عرفة فتتبع أمهات المذهب وسبر رواياته وعرض عليها ما في كتب المذكورين فما وجد له أصلا فيها قبله ومــا وجده ليس كذلك أنكره قائلا إنه لا يعــرفه حسبــما بسط ذلك في ديوانه الحفيل ومختصره، وعلى ذلك نهج بعض حـفاظ أصحابه كالإمام أبي عبد الله بن مرزوق كما نبه عليه في ديباجة شرحه على المختصر وعلى تنقيح المذهب وتحريره من ابن عبد السلام شيخ ابن عرفة في شرح ابن الحاجب وكذا الشيخ خليل في توضيحه حتى قال الإمام الخطاب في باب القضاء من شرحه على المختصر لما تكلم على شروط الفتوي ما نصه ويكفى الآن أن فيما يعول عليه المفــتى في فتواه وجود المسألة في التوضيح أو في ابن عبد السلام هـ. وعلى ما يجب التمشي عليه قضاء وفتوى قصر الإمام أبو المودة خليل مختصره الذي قال فيه الإمام أبو العباس الهلالي في نور البصر فكم أراح من التعب الفادح النفوس والخواطر. وأسدى ما هو أجزل من الغيوث المواطر. هـ. مؤلف». (٢) في هامش المطبوع: «إن ما تفردت به كتب الأجاهرة محذر منه لدخوله دخولا أوليا في قول الشهاب القرافي تحرم الفتيا من الكتب الغـريبة التي لم تشتهر حــتي تتظافر الخواطر عليها ويعلم صحة مـا فيها وكذا الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهــر إعزاء ما فيها إلى الكتب المشهورة أو يعلم أن مؤلفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق بعدالته ويعضد ما قاله المترجم قول الهلالي في نور البصر ونصه: ومن الكتب التي لا يعول على ما انفردت به شرح العلامة الشهير المكنى بأبي الإرشاد نور الدين الشيخ على=

فيجب على القاضى أن يحكم فى حقوق الناس بالمتفق عليه ثم يقول الأكثر وهو المشهور، ثم بأحد القولين المتساويين بعد أن يجتهد فى القول الذى يحكم به منهما(١) خشية أن يضيع حق المساكين، ويميل إلى قوى.

فكل من ثبت له حق من المساكين بأحد القولين المتساويين فليشبته له بذلك القول، وليلغ القول الذي يبطل به حق المسكين (٢) فإذا حكم القاضي بما ذكرنا كان قد استبرأ لدينه وعرضه.

<sup>=</sup>الأجهورى على المختصر كما ذكر ذلك تلميذه العلامة النقاد أبو سالم سيدى عبد الله العياشي في تأليف «القول المحكم في عقود الأصم الأبكم» وشار إلى ذلك في رحلته ومن مارس الشرح المذكور وقف على صحة ما قاله تلميذه المذكور والمراد شرحه الوسط وأما الصغير فقد ذكره أبو سالم وسألت عنه بمصر فما وجدت من سمع به وأما الكبير فذكر لي أنه لم يزل في مبيضته وقد نقل عنه تلميذه الزرقاني في بعض المواضع وما قيل فيه يقال في شرح تلامذته وأتباعه من المشارقة كالشيخ عبد الباقي والشيخ إبراهيم الشبرخيتي والشيخ محمد الخرشي لانهم يقلدونه غالبا - هذا مع أن الأجهورى حرر كثيرا من المسائل أتم تحرير وقررها أوضح تقرير وحصل كثيرا من النقول أحسن تحصيل وفصل مجملات أبين تفصيل فسرحه كثير الفوائد لمن يميز حصباءه من دره ولا يطويه على غره وقد سألت بالجامع الأزهر من القاهرة عن شرح تلميذه الشيخ عبد الباقي فقيل لي ما رأيك فيه فقلت لا ينبغي للطالب أن يترك مطالعته لكثرة فوائده ولا أن يقلده في كل ما يقول أو ينقل لكثرة الغلط في مقاصده وقد هيأ الله بعد ذلك أئمة حفاظاً نقاداً لتمييز غث شروح الأجاهرة من سمينها كالشيخ مصطفى الرماصي والشيخ بناني والشيخ التعييز غث شروح الأجاهرة من سمينها كالشيخ مصطفى الرماصي والشيخ بناني والشيخ من التعقب من شرح الزرقاني عمدة القضاة والمفتين. هـ. مؤلف».

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «صريح في أنه يجب عليه في القولين المتساويين أن يجتهد في أحدهما ولا يختار واحدا منهما دون اجتهاد وهو قول الشاطبي كما يأتي هـ. مؤلف،

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «هذا من المترجم تنبيـه على بعض طرق الاجتهاد في الذي يحكم به من أحد القولين المتســـاويين وكأنه اختيار منه والمنقول في ذلك بعد القول بالـــتخيير الذي=

وأين القضاة الذين كانوا يحكمون بما ذكرنا ولا يهملون حق المساكين، وإنما نظر القضاة اليوم إلى صاحب المال لماله وصاحب الجماه لجاهه فيحكمون لهم ويغلبونهم على المساكين بالقول الشاذ والعياذ بالله، وأما أنا فكل قضية وصلت إلينا فإننا ننظر في الحكم الذي حكم به القاضى، فإن وجدناه حكم بالمتفق عليه فعلى بركة الله، وإن وجدناه حكم بأحد القولين المتساويين وأثبت حق المسكين وألغى الطرف الآخر فكذلك، وإن وجدناه حكم بالقول الآخر الذي يلغى فيه حق المسكين فلا يلومن إلا نفسه، وكذلك إذا حكم بالقول الشاذ فإنه يجب على السلطان نزعه وعقوبته».

ثم أتبع ذلك أيضا بما نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

اعلم أن هاهنا فوائد لا بد منها، ومسائل لا يستخنى عنها، تشتمل على سبعة فصول.

الفصل الأول: أن المرأة لا توكل زوجها لاستخراج حقوقها (١)، وإنما توكل قريبا من أقاربها أو أجنبيا وما يقبضه لها من حقوقها يدفع بيدها وتبرئه منه، ولا

<sup>=</sup>انتقده الشاطبى وتابعه الهلالى وعلى ضده مر المترجم ما تقدم هو الترجيح بأن أحد القائلين أعلم من مخالفه أو بكون أحد القولين أشد وأغلظ من الآخر كما أن المنصوص تحذير المفتى من قصد إضرار أحد الخصمين بفتواه وإرادة نفع الآخر فتأمل ذلك فإن القوى والضعيف في الحق سواء وكذا في اجتناب الحيف على أحدهما وإنما مراد المترجم بهذا الأخذ بالأحوط لضعاف الخلق الذين لا جاه لهم ولا وجاهة وسدا لباب التشهى والميل مع الأغنياء لأجل غناهم هد. مؤلف.

<sup>(</sup>۱) فى هامش المطبوع: «هذا أخذ بالأحوط للزوجـة لأن الزوج قد يكرهها على توكيله باطنا ويظهر الطوع به ولا تجد مخلصـا إلا بتوكيلها إياه والغالب أنه يستولى على مـا قبضه لها ويدخله فى مصالحه. هـ. مؤلف».

يدفعه لـزوجها، فإن دفعـه له فلا براءة له منه (۱) إلا أن يكون زوجها ابن عـمها وأحبت أن توكله فلا بأس.

الفصل الثانى: ينادى فى أسواق البلد بالبراح أن لا يعامل أحد معدما بفلس أو غيره (٢)، وإنما يعامل من له دار أو جنان أو غيرهما من الأملاك فيعامل بقدر ما تساويه أملاكه، فإن عامل أحد معدما لا دار له ولا جنان فقد أتلف ماله ولا يسجن ولا يحكم عليه، ومن عنده الأملاك فإنما يعامل بعد البحث عنه خشية أن يكون عليه دين آخر.

الفصل الثالث: أن من انقرض فيه دين خفيف كماثة مثقال فما دونها وكانت له صنعة مثل تنجارت وتخرارت أو غيرهما فليجعل له القاضى مسألة، وهى أن يعطى من أجرته لرب الدين نصفها (٣) ويعيش بنصفها، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل ينفى من البلد، فإن عاد إليها خلد فى السجن (٤).

الفصل الرابع: أن المال المنقرض إذا كان كثيرا نحو ثلاثة آلاف مثقال فأكثر وكان الشخص المقروض فيه المال مفلسا ليس عنده ما يدفع في الدين، فإنه ينفي

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «هذا هو المنصوص في كل من دفع لغير من ائتمنه والوكالة العرفية غير معمول بها ولذا يطلب الزوج بوكالة زوجه هـ. مؤلف».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «إعلان حال المفلس حتى يتجنب الناس معاملته ولا يقع ضياع لأحد مصرح بوجوبه وعليه جرى عمل قضاة العدل هـ. مؤلف».

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: «كون ذي الصنعة يعطى من أجرته نصفها قضاء عن دينه يأتي على قول اللخمي إن الصانع يجبر على التكسب لأنه على ذلك عامله الناس هـ. مؤلف».

من البلد، فإن عاد إليها خلد في السجن (١) وهذه المسألة وإن كانت بدعة فقد رأيناها مستحسنة، ولذلك أمرنا بها إذ ربما يكون الرجل عنده أموال الناس ويظهر العدم ويأكلها في داره، والجلاء أمر عليه من السجن، فإن كان أخفى مالاً فإنه يخرجه، وإن لم يكن عنده شيء صبر على الجلاء.

الفصل الخامس: إذا تخاصم رجل مع زوجته فلا يسجنه القاضى (٢) لها إن لم يكن ضربها بحث القاضى عن سبب ضربه لها فإن كان على ترك الصلاة أو على إتلاف ما له فيصلح القاضى بينهما، وإن كان على غير ذلك بأن كان ضربها ضربا فاحشا أو بالحديد فليعزلها القاضى عن زوجها ويردها إلى أهلها، ولا ترجع إليه حتى يتوب ويأخذ بخاطرها، وهذا الأمر الذى أمرت به من أن الزوج لا يسجنه القاضى فيه مصلحة عظيمة عامة نافعة للزوج وللزوجة، وذلك أن الزوجة إذا رفعته إلى القاضى وسجنه لها فإن مال الزوج يضيع بذلك، لأن القاضى يأكل منه طرفا، وأعوان القاضى يأكلون منه طرفا، والسجان يأكل طرفا، فهذا مال الزوج قد ضاع بين هؤلاء، ومع ذلك الزوجة لا تتوصل بحقها.

الفصل السادس: أن من قبض رهنا من حلى أو جوهر أو غيرهما فليرفعه إلى القاضى ويقومه القاضى بحضور أرباب المعرفة حتى تعسرف قيمته وتكتب بالعدول، بحيث إذا تلف ذلك الرهن فلا تقع بين المتراهنين خصومة ولا إنكار (٣)، (١) في هامش المطبوع: «فيه سد للذرائع وعدم تاسرع الناس لأكل أموال بعضهم بعضا بالباطل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنكُم بِالْباطل ... (١) ﴾ [النساء] وكثيرا ما يتقاعد المفترض على المال ويدعى الفلس وقد تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. هـ. مؤلف».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «ليس السجن في حق الزوجة مـحتما وإنمـا المدار على زجر الظالم منهما وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ونظره. هـ. مؤلف».

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: «فيه احتياط لجانب المتراهنين وحسم لمادة النزاع بينهما لأن الحلى مما يغاب عليه فيضمنه المرتهن إذا تلف ويبقى بينهما النزاع في قدره وصفته هـ. مؤلف».

وأما إذا لم تعرف قيمة ذلك الرهن وبقى أمره مجهولا وتلف، فإنه يقع بينهما من النزاع والخصومات ما لا يكيف، ويوجب القاضى اليمين على أحدهما وربما يحلف على شيء مجهول لم تعرف قيمته فيهلك.

الفصل السابع: إذا أراد الرجل شراء ملك أو دار أو جنان أو أرض حرث أو غيرهما، فلابد أن يأتي إلى قاضي البلد ويعلمه أنه أراد شراء دار في الحومة الفــلانية أو جــنان بالموضع الفلانــي أو فدان بالموضع الفــلاني، ويقــول الذي أراد الشراء للـقاضي إنى أشاورك في هـذه الدار مثلا أو غـيرهمـا، فإن أنت وافـقتني اشتريت ذلك وإن لم توافقني تركت ذلك، فيتعين على القاضي حينتذ أن يبحث أشد البحث في ذلك ويأمر بإحضار رب الدار أو غيرها بين يديه ويسأله بأي وجه دخل بيده هذا الملك الذى أراد بيعه هل بإرث أم بشراء أم بهبة أم بغير ذلك؟ ويأمره بإحضار الرسموم ويتأملها حق تأملها، فإن وجدها مـوافقة للشرع ولا نزاع لأحد في الملك المذكور لا من جهة شفعة ولا استحقاق ولا ملك غير فحينتذ يوافق مشتريه على الشراء، وإن وجد غير ذلك أخره عن الشراء ويقول له هذا الملك فيه شبهة لا يحل لى أن أوافقك على شرائه، وهذا الأمر المذكور لا يباشره إلا القاضي بنفسه، ولا مدخل للعــدول في ذلك لا بكتابة ولا بغيرها، وإن أشكل على القاضي الأمر في صحة ملكية ذلك للبائع وتوقف، فليناد أهل الحومة بذلك الملك ويسألهم عن سبب ملكية البائع لذلك الملك الذي أراد بيعه، فإن كان جنانا فليناد على جيرانه في الجنان، وإن كانت دارا فليناد على جيرانه في الدار وما شهد به الجيران المذكورون يشبته القاضي، ولا يبقى في ذلك كلام، فعند ذلك ينادى القاضى ويدفعه للبائع ويشهد عليه بالبيع العدول، ويثبت له القاضى رسمه، فحينتذ يكون القاضي هو الذي تولى البيع بنفسه فيبقى ذلك الرسم صحيحا مخلدا لذريته ولعـقبـه ولا يجد من ينازعـه فيه أبدًا، وإن وقع بعـد ذلك قيــام غائب أو

وارث، فدرك ذلك على القاضى لأنه هو الذى تولى البيع بنفسه، وعلى هذا<sup>(1)</sup> يكون عمل القضاة فى سائر بلدان المغرب. نطلب الله الهداية لنا ولكم ولسائر المسلمين وقيدناه عن أمير المؤمنين مولانا محمد بن أمير المؤمنين مولانا عبد الله الشريف الحسنى الله وليه ومولاه».

«واعلم أن هذا الوقت وقت صعب كثر فيه الظلمة المتمردون ومن جملتهم الذين يريدون أن يأكلوا أموال اليتامى، يأتون إلى رب الملك الذى عنده فيه بعض الورثة أو بعض الحق للغير من شفعة مثلا أو غيرها، فيأتى ذلك الظالم المتمرد ويشترى ذلك الملك الذى فيه النزاع ويتقوى على المسكين صاحب الحق بالمال والرشوة حتى ينزعه منه، ويشهد له العدول، والقاضى يعمل له خاطره ويضيع حق ذلك المسكين، وبعض القضاة يحكمون لذلك الظالم بالفتاوى الواهية التى لا عمل عليها حتى يضيع حق ذلك المسكين».

«مسألة أخرى: إذا حكم القاضى بحكم وكان ذلك الحكم مشهورا وذهب المستفتى ليأتى بحكم آخر مشهور، فإنه لا يعمل به ولا يحكم إلا بالحكم الأول<sup>(۲)</sup> إذا كان، وإذا أتى المستفتى لصاحب الفتوى وقد كان حكم عليه القاضى بحكم مشهور فليطرده ولا يفتى له، ويقول له: إن القاضى قد حكم عليك بحكم مشهور فلا نفتى لك بفتوى، وإن أفتى له بقول آخر مشهور فتلزمه منا العقوبة التى تأتى على نفسه؛ لأن المفتى يريد أن يعينه بفتواه على الخصام وأكل أموال الناس، وإذا كان القاضى قد حكم عليه بقول ضعيف وكان فى المسألة قول آخر مشهور أصح

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «في التمشى على هذه الكيفية احتياط وحسم لمادة النزاع فلا يضيع مال المشترى ولا يبقى نزاع غالبا مع أحد استقبالا ولا مانع من هذا شرعا. هـ. مؤلف». (۲) في هامش المطبوع: «موضوعه إذا كان القولان معا مشهورين وحكم القاضى بأحدهما فحكمه رافع للخلاف كما صرح به الفقهاء. هـ. مؤلف».

مما حكم به القاضى فليفت له، ويتعين حينئذ على القاضى أن يحكم بذلك القول المشهور، الذى أفتى به صاحب الفتيا، وإذا تمادى القاضى على حكمه الواهى ولم يعمل بالقول المشهور الذى كتب به المفتى فواجب على السلطان نزعه وينقض ذلك الحكم الأول؛ لأن الحق أحق أن يتبع، انظر قضية السيد سلمان الفارسى مع سيدى أبى الدرداء رضى الله عنهما فى المسانيد إن كنت من أهل الحديث وطالعها».

#### ثم أتبعه بما نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، اعلم أنه مما ينبغى الإسراع إليه، وتنبيه قضاة الوقت عليه، أن كل من أراد أن يشترى دابة أو أمة أو عبداً فإنه لا يعقد الشراء مع المالك الذى أراد البيع إلا بعد التقليب الشافى، والاختبار الكافى، فإن لم يكفه التقليب فى اليوم الأول زاد اليوم الثانى، وإلا زاده اليوم الثالث، فإن خلصه فى اليوم الشالث وحاز المشترى مشتراه والبائع ثمنه فلا رجوع للمشترى على البائع بشىء يجده فى مشتراه، وإن كان سبب موته وهلك فى يده لأنه كان قلب ورضى وحاز وتصرف، وقد أمرنا بهذا الأمر لما ظهر لنا فيه من المصلحة ورفع النزاع، ولا سيما وبياطرة الوقت قد قلت أمانة الغالب منهم فيستخرجون عيوبا ليست موجودة فى الدابة.

فنأمر جميع القضاة وغيرهم من الولاة في سائر إيالتنا السعيدة أن يعملوا بأمرنا هذا ويقفوا عنده، وأن لا يتجاوزوا حده، والقاضى لا يثبت رسما يتضمن ما قام به المشترى من العيوب المذكورة، وإنما يثبت رسم الاستحقاق - يعنى إن سرقت دابة أو ذهبت - ولا يقبل القاضى شهادة أجنبى إلا إذا كان من جيرانه إن كان من أهل البادية؛ لأن الأجنبى لا علم له بالدابة، وإن شهد شهد زورا، وجيرانه تكون عندهم معرفة الدابة متحققة لأن مرورهم عليها في الصباح والمساء.

ومسألة فصل القضاء على الدواب مسألة صعبة كثيرا، وأنا أبينها وأبدأ بالفرس لأنه أشرف الدواب، فإن كان الفرس من عتاق الخيل فإن أهل ربعه النازلين معه كلهم يعرفون الفرس معرفة شافية لحسنه وجودته، فإذا سرق الفرس المذكور وأتى أهل الربع المذكور يشهدون على الفرس فأول شهادتهم السب والشتم لمن وجد في يده لمعرفتهم به فلا يبلغون إلى القاضى حتى يملأوا أذنيه سبا وشتما، فعند ذلك يقولون للقاضى: هذا الفرس نعرفه كما يعرف بعضنا بعضا.

وإن كان جملا في غايمة الجودة وحسن الصورة، فهو ملحق بالفرس في شهادته.

وإن كان ثورا في غاية الحسن والجودة فإنه يلحق بهما.

وبقى فيصلان يكون الفيرس والجمل والثور المذكورات ليس بالردى، ولا بالجيد، فإذا جاء الشهود يجيئون إليه ويدرون به ويتأملونه، فإذا استوفيت البينة منهم أخذه صاحبه.

والقسم الثالث: أن يكون الفرس أو الجمل أو الثور أو الحمار رديمًا جدا، فهذا تصعب البينة عليه ولا يعرفه إلا ربه أو جيرانه، فلا يجد صاحبه من يكمل له البينة، فيجب على القاضى أن يصلح بين من وجدت فى يده وبين من ادعى أنها ملكه، ولا يلتفت القاضى إلى البياطرة وأقوالهم.

فكل من اشترى دابة وحازها فلا يرجع على بائعها إلا في مسألة واحدة ترجع بها الدابة، وهي أنه إذا كان فيها الداء المسمى بالمغلة فإنها ترجع لصاحبها، ولو أقامت عند المشترى سنة، وأما الداء الذي يسمى بالذباب فإن ظاهر الدابة التي يكون فيها تكون عجفاء شحبا ويكون ظاهرا في . . . (١) وفي عينيها، فإذا اشتراها

<sup>(</sup>١) مكان النقط بياض بالمطبوع. وبالهامش: «بياض بالأصل المنقول منه، هـ. مؤلف».

أحد وقال: إنها تسمن عنده ويقلب فيها البيع، فإذا ماتت في يده فلا قيام له على البائع الذي اشتراها منه وضاع في ماله».

ثم أتبعه بقوله:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

الفصل الأول: يعلم من كتابنا هذا أنه أمرنا أولاد السيد فلان يصرفون زكاتهم وأعشارهم على ضعفائهم ومسجدهم إن لم تكن له أوقاف، فإن صرفوها في غير محلها فعهدتها في رقابهم.

الفصل الثانى: لا مدخل لعاملهم فى زكاتهم ولا فى أعشارهم ولا أمورهم بل يصرفونها كما ذكر أعلاه، وإن طمحت نفس العامل لأخمذ البعض منها، فإنه يعاقب عقوبة شديدة ويعزل عن عمله.

الفصل الشالث: إن اشتغل أحد منهم بالفساد مثل السرقة أو غيرها من الفواحش أو التعدى على البعض من المساكين ويزعم أنه من أولاد السيد فلان وليس ذلك المسكين مثله في الدرجة فقد كذب، فإن عامل بلده يعاقبه بما يناسب جنايته بالحدود الشرعية؛ لأن المسلمين كلهم في حق الله سواء، ولا يعاقب بالمال، انظر إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وأُنثي وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عند اللّه أَثقاكُم ... ﴿ الله على السورة الحجرات: الآية ١٣] وانظر إلى قول رسول الله ﷺ: ﴿يأيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على أسود ولا لاسود على أحمر إلا بالتقوى».

وعلى أولاد السيد المذكورين أعلاه بتقوى الله في السر والعلانية، ولله در القائل:

وحبك للدنيا هو الفقد والعدم

ألا إنما التقوى هي العز والكرم

ثم أتبعه بقوله:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. ليعلم جميع من يتولى خطة القضاء أنا أمرناه أن لا يباع على غائب أو محجور ذكر وأنثى فيما يستقبل من تاريخ كتابنا هذا عقار أو ربع، فإن اطلعنا على رسم يتضمن ذلك فإنا نعاقب القاضى عليه بالعقوبة الشديدة ويفسخ ذلك ولا يمضى منه شيء، ويبقى الغائب على حقه إلى أن يقدم، والمحجور حتى يخرج من حجوه.

وإذا أراد الشريك البيع على الغائب أو المحجور يشترط على المشترى أن لا يحدث في البيع شيئا من هدم أو بناء أو نحو ذلك.

وكذلك أمرنا من ذكر أيضا أن لا يكتب في الأصدقة أزيد من أربعين مثقالا إذ هي غالب أصدقة السلف الصالح وفي الحديث عنه على أنه قال: من يمن المرأة قلة مهرها، وقالت مولاتنا عائشة: من شؤم المرأة كثرة صداقها، وقال سيدنا عمر: لا تغلوا في صدقات النساء فإنه لا يبلغني عن أحد أنه ساق أكثر مما ساقه نبينا محمد على إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال.

ومذهب مالك كراهة المغالاة فيه، فإن رضى المتعاقدان على النكاح بأزيد مما ذكرنا فلا يكتب في الصداق، ولا يكون الصداق إلا ناجزاً كله، ولا يوخر منه شيء لأن في ذلك قطعا لمادة الخصام.

قال ابن الماجِشُون: كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون شيء من الصداق مؤخراً، وكان يقول: إنما الصداق فياما مضى ناجز كله، وكره في المدونة تأخير بعض الصداق، وإنما كرهه لمخالفته لأنكحة الماضين، فإن كتب في الصداق أزيد

مما ذكرنا أو كتب فيه كالتى فإنا نعاقب القاضى وشاهدى النكاح بالعقوبة الشديدة نكالا لغيرهم ولا يطالب أب أو ولى بشورة بل يكون ذلك موكولا إلى مروءته، وهذا فى غير نكاح الأشراف.

وأما هم فيتـركون على ما هو معروف بينهم، غـير أنه يكون كله ناجزاً ولا كالئي فيه كما ذكرنا.

وكذلك أمرنا من ذكر أيضا أنه إن وقعت خصومة بين الزوجين أن يرد الزوجة لدار أبيها أو وليها إن كان، وإلا فالقاضى ينظر أين يضعها، وما ذكرنا من رد الزوجة لدار أبيها أو وليها إنما ذلك بعد بعث القاضى حكما من أهله وحكما من أهلها ليصلحها بينهما، فإن اصطلحا فذاك المراد.

وإن نفخ الشيطان في رأس أحدهما فليفعل ما ذكرنا، ولا تطلق عليه إلا إذا كان عن طيب نفس منه بخلع أو غيره وقدم لدار أبيها أو وليها ويقول له: قد طلقت ابنتك عن طيب نفس منى طلقة بائنة، وهذا الحكم شامل في الحواضر والبوادي، وما ذكرنا ينفى طلاق المكره ولا يبقى في هذا الطلاق شبهة البتة، ولا يلزم زوجها نفقة في تلك المدة إلى أن ترجع برضاها إليه.

وأما إذا كانت غضبى فى دار أبيها واستمرت على نشوزها ولم يوفق الله بينهما فطلب الزوج منها أن ترد إليه ما دفع إليها وتخالعا على ذلك فلا نفقة لها لأن هذا وقت صعب قلت فيه الأمانة، وكثرت فيه الخيانة، فإذا سكنها بين الناس وكان الزوج ذا مال وجاه ربما شهدوا له أنها هى الظالمة أو كانت هى كذلك ربما شهدوا لها بظلمه، وعلى جميع ما ذكرنا يكون عمل كل من ولينا والسلام فى السابع والعشرين من جمادى الأولى عام ثلاثة ومائتين وألف».

ثم أتبعه بقوله:

«الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله، رسالة مفيدة قد نبذ ما فيها قضاة المغرب وعدولهم، واقتصروا على مختصر خليل وشروحه، وصار أعظم فتاويهم منها لعمرى أن من اشتغل بأخذ الفقه من خليل وشروحه وترك أخذ الفقه من كتب الأقدمين المرضيين الذين نفع الله بهم المسلمين، فإنه كما قيل هرق الماء واتبع السراب وهذا أول كلامنا في الرسالة المذكورة، وهي في فتاوى الأقدمين المأخوذة من كتب الأثمة المرضيين رضى الله عنهم وأرضاهم.

أولهم الإمام القدوة أبو عبد الله سيدى محمد بن الحسن الشيبانى رحمه الله تعالى الذى حمل مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه على كاهله، وحمل أيضا مذهب الإمام مالك رضى الله عنه على كاهله، وقرأ عليه عالم قريش الإمام أبو عبد الله سيدى محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه، فهذا الشيخ المذكور رضى الله عنه أعنى سيدى محمد بن الحسن الشيبانى، إليه ترجع رواية المذاهب الثلاثة، فإذا أردت معرفته وعلو درجته فانظر ترجمته فى مسند الإمام أبى حنيفة يتضح لك جميع ما ذكرنا، وتجده مستوفى كما أشرنا.

ثم يليه من أصحاب مالك الذين حملوا عنه مذهبه كابن القاسم، وأشهب، وابن نافع، وابن وهب، ومطرف، وابن الماجشون وغيرهم بمن أدرك الإمام مالكا، وكذلك الذين جاءوا بعدهم ولم يدركوه فأخذوا عن أصحابه كسحنون، وابنه محمد، وأصبغ، وابن المواز، وابن حبيب، والقاضى إسماعيل، وابن عبدوس وغيرهم، وكذا الذين جاءوا بعد هؤلاء كابن القصار، والقاضى عبد الوهاب، والأبهرى، والقابسى، وابن أبى زيد فهؤلاء الأثمة المذكورون هم المقتدى بهم فى أقوالهم وأفعالهم ولا تصح الفتوى إلا من كتبهم.

وأما من اشتغل بالفتاوى المأخوذة من أقاوال الأجهاوريين وغيارهم من أصحاب خليل مثل بهرام، والبساطى، والتتاثى، والسنهورى، والسودانى، وأمثالهم من أصحاب خليل وترك الفتوى من كتب الأقدمين المرضيين المذكورين فقد خرج عن المنهاج القويم، والصراط المستقيم.

ففى معيار المغرب، والجامع المعرب، عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب في معيار المغرب، والجامع المعرب، عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب في المهاتماء المغربة أربابها ونسبوا ظواهر ما فيها إلى أمهاتها، وقد نب عبد الحق فى التهذيب على ما يمنع من ذلك لو كان من يسمع، وذيلت كتابه بمثل عدد مسائله أجمع، ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف، وانقطعت سلسلة الاتصال فصارت الفتاوى تنفذ من كتب لا يدرى ما زيد فيها مما نقص منها لعدم تصحيحها وقلة الكشف عنها.

ولقد كان أهل المائة السادسة وصدر السابعة لا يسوغون الفتوى من تبصرة أبى الحسن اللخمى لكونها لم تصحح على مؤلفها ولم تؤخذ عنه، وأكثر ما يعتمد اليوم ما كان من هذا النمط مثل الأجهوريين وغيرهم من شراح خليل.

وقد نص بعض المحققين من علماء وقتنا هذا على أنه لا يعتمد على ما انفردوا به ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين فصار يؤخذ من كتب المسخوطين كما يؤخذ من كتب المرضيين، بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفريقين، ولم يكن هذا فيمن قبلنا، فلقد تركوا كتب الأقدمين المرضيين رضى الله عنهم واشتغلوا بكتب المتأخرين من أصحاب خليل واقتصروا عليها وأفنوا أعمارهم في حل ألغازها حتى قال بعضهم نحن أناس خليليون، إن ضل ضللنا، وإن اهتدى اهتدينا، وقد أقسم أمير المؤمنين سيدى محمد بن عبد الله لقضاة وقته، أن من أفتى منهم بغير فتوى الأقدمين المذكورين في رسالته هذه أنه يعاقبه عقوبة شديدة ويجعله نكالا لمن بعده عمن يفتى بالفتاوى الواهية التي لم يبلغ سندها إلى الأقدمين رضى الله عنهم آمين، فهذه جمله تهديك إلى أهل العلم وتريك ما غفل عنه الناس،».

ثم أتبعه بقوله:

«الحمد لله والصلاة على رسول الله

الفصل الأول: أن الرجل إذا أتى بشهادة عدلين للقاضى على رجل أنه طلق زوجته وأنكر الزوج ذلك فلا يعمل بشهادتهما (١)، لاسيما إن كان الشهود من أهل الدكاكين الذين هم أسرع الناس إلى الزور، ومعاشهم كله زور، حتى يبحث القاضى عن تلك القضية الشهرين أو أكثر حتى يتحقق له مصداق ذلك، فربما يكون الرجل القائم بالشهادة بينه وبين المشهود عليه مشاحنة أو مكترى عليه حاصل الأمر كل من هو قاض وأسرع بالطلاق بشهادة العدلين فقد دخل مدخلا ضيقا فإن وقع له ما يكره فلا يلوم إلا نفسه والأمر صعب، وقد كثرت شهادة الزور بل ينبغى له التأمل والتثبت في مثل هذه المسألة الشهور المتعددة حتى يتضح له الأمر ولا يبقى له إشكال.

الفصل الثانى: إذا أتى أبو الزوجة بشهادة عدلين على زوج ابنته، وأنه طلقها وأنكر الزوج ذلك أيضا فلا يصح ذلك الطلاق إلا إذا أتى والدها بشهادة اثنى عشر رجلا من أهل حومته، وأما أهل الدكاكين فلا تقبل لهم شهادة (٢)، فحينتذ يصح الطلاق، ويتأتى القاضى فى تلك القضية ويبحث فيها غاية البحث.

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «هذا منه إفصاح بفشو شهادة الزور وإلزام القاضى بالتثبت في الشهود والاستكثار منهم، ولا ريب أن هذا الأمر مطلوب عند ضعف العدالة، ورحم الله بعض شيوخنا فقد كان كثيرا ما يقول: كل الناس عدول إلا العدول، وكان بعض الصالحين إذا مر بسماط دكاكين الشهود يهرول حتى يخرج منه ويقول: «وأسرعن في بطن وادى النار» لكن فائدة ذكر مثل هذا التنبيه للأخذ بالأحوط ما أمكن، وعدم الاغترار بكل منتصب للإشهاد، وإلا فلكل زمن عدوله، وليس نقص العدالة خاصا بالمنتصب لتلك الخطة بل هو سار في سائر أصحاب الولايات والحيثيات، ومع ذلك فلا بد لكل متميز من مراعاة تمييزه عن غيره واعتقاد وجود المميز له في الجملة، وإلا اختل النظام وبطلت تمشية إجراء ما لله من الأحكام، فلا نجاة إلا في التمشى مع ظاهر الشريعة التي جاءت عامة في المكلفين من غير تخصيص في كل زمان وأوان هد. مؤلف».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «هذا اختيار من المترجم لم يتـصل به عمل ولا عضده أصل وفـيما على عن القوله قبله ما يغني عن التطويل وأهل الـدكاكين إن كانوا معدلين عند من رأى=

الفصل الثالث: إذا حلف رجل بالحرام وحنث وشهد عليه بالحنث اثنا عشر رجلا أو أربعة عشر رجلا فأكثر من أهل حومته أو دواره أو سوقه، ورفعوا شهادتهم به إلى القاضى، فإن القاضى يحكم عليه بالطلاق فى الحين ويعزله عن زوجته وتبقى حتى تعتد، فإذا أراد ردها وطابت نفسها فليردها له بصداق جديد.

الفصل الرابع: إذا حلف رجل بالحرام الثلاث وحنث وشهد على حنثه اثنا عشر رجلا فأكثر من أهل حومته أو دواره أو سوقه، فإن القاضى يطلق عليه زوجته من حينه، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (١).

الفصل الخامس: في البيع والشراء والعمل فيه على ما قدمنا به الكتب وأن المعاملة لا تقع إلا بين يدى القاضي والمتسببين، فإن أتى الغريم بشهادة عدلين وأنه

<sup>=</sup>الإمام فيه أهلية الوقت لخطة القضاء فترجيح شهادة غير المعدلين عليهم هو مع ما فيه من قلب الحقائق عائد بالخلل على ولاية ذلك القاضى وعلى موليه أيضًا، وإذا بطل الأصل والفرع لم يبق بيدنا ما نت مسك به ووقوع شهادة الزور من بعض المنتصبين لا توجب إبطال المنصب جملة لعظم مفسدته كما قد علمت ولم يمر زمان من زمان النبوة فما بعده إلا وقد وجد بعض من يرتكب كبائر الذنوب فيه وإن كان ذلك في الخلف أكثر منه في السلف ولم يبطل ذلك المنصب ولا أخل بما اقتضته حكمة الله في ذلك فالتمسك بالشريعة هو عين الحق حتى يقضى الله بين الخلق. نعم يتعين على من ولاه الله أمر العباد أن لا يرشح للمناصب إلا من يستحقها ولا سيما المناصب الشرعية، فإن كثيرا من المستمين ذرى المناصب الدينية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرتكبون أموراً تدنس وجه الشرع الإسلامي وتوهم من لا علم له بحقيقته أن الدين لا يأبي ذلك، وأن ذلك خلق أهله فيعدم الشقة بهم جملة وتفصيلا، ومن اطلع على ما يرفع كل يوم لوزارة العدلية الشريفة والجنايات من موبقات العدول التي تخجل المروءة وتصادم الدين عذر المتوياره هذا. هر مؤلفه.

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «هو كذلك لأنها مبتوتـة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشروطه المقررة. هـ. مؤلف.

دفع لصاحب الحق من مال المعاملة شيئا من غير حضور القاضى والمتسببين المذكورين وأنكر صاحب الحق ذلك، فلا يقبل القاضى شهادة العدلين، والمال باق بذمة الغريم، ولا يحكم بتلك الشهادة إلا إذا أتى الغريم بشهادة القاضى والمتسببين الذين حضروا للمعاملة أنه برئت ذمته من المال المذكور أو بعضه، وكذلك إن أراد الغريم المذكور أن يدفع ربع المال أو نصفه أو ثلثه، فإن كان المال له بال من الف مثقال فأكثر، فلا تبرأ ذمة الغريم المذكور من المال المذكور أو بعضه بشهادة العدلين الا إذا دفع المال بمعاينة القاضى.

وإن كان المال شيئا قليلا من مائة مثقال فأقل وأراد الغريم المذكور أن يدفع منه شيئا لصاحب المال فليدفعه له بالعدول الثقات، فلا يحتاج إلى معاينة القاضى إلا في المال الكثير كما ذكرنا، وأما المال القليل من مائة مثقال فأقل فقد سبق حكمه وبيانه، وأنه يدفع بمعاينة العدول الثقات من غير حضور للقاضى.

والحاصل من أن هذا الزور اليوم فشا والعياذ بالله فكل من أتى بشاهدين على مال أو على طلاق فإن شهادتهما مردودة وإن قبلها القاضى، فتلك جرحة فيه، لأنهما اثنان وهو ثالثهما، فقد شهدا بالزور وهو ثبته لهما فهو أعظم ذنبا منهما، وكل من هو قاض يتفطن لهذا الأمر، فإن وقع في شيء بما نهى عنه وأصابته عقوبة فلا يلوم إلا نفسه».

### ثم أتبعه بقوله:

«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله: كان القضاة والمفتون المتقدمون يأخذون الفتاوى من كتب الأقدمين المقبولين، واليوم والعياذ بالله يأخذون الفتاوى من كتب المتأخرين كالأجهوريين وغيرهم الذين هم ليسوا المقبولين، ولم يبلغ سندهم إلى الأئمة الأقدمين، فلا عمل عليها ولا حكم بها، ولا يفتى بها مفت، ولا يعمل بها قاض.

فإذا لم يبلغ سندها إلى فتوى الأقدمين فسندها باطل، وكل فتوى بلغت إلى الأثمة الأقدمين فالعمل بها واجب، ويحكم بها القاضى والمفتى والقضاة.

والمفتون اليوم والعياذ بالله قد مزجوا فتاوى المرضيين بالفتاوى الواهية غير المرضية ويحكم القاضى بتلك الفتوى الواهية، ويمشى المحكوم عليه مغلوبا إلى المفتى فيفتى له أيضا بفتوى واهية ويغلبه على صاحبه، واشتغلوا بتغليب هذا على هذا بالفتاوى الواهية، فالقاضى وأصحابه يأكلون المال من الخصمين الذين تشارعا بالباطل، والمفتى كذلك يأكل بفتاويه الواهية أموال المسلمين بغير حق حتى يطول المسرع بين الخصمين المتحاكمين بفتواه المذكورة حتى إذا كان الخصمان المذكوران يتحاكمان على مائة مثقال تذهب منها خمسون مثقالا في دار القاضى، ثم بعد ذلك يحكم عليهما القاضى بالفتاوى الصحيحة، فينصرف كل واحد منهما إلى سبيله وياليته قد حكم عليهما أولا بالفتاوى الصحيحة، فينصرف كل واحد منهما إلى على الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والدراهم التي أكل من الخصمين على الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والدراهم التي أكل من الخصمين المذكورين يأخذان حسناته ويلقيان عليه سيئاتهما فذلك المفلس الذي أخذت حسناته والقيت عليه سيئات غيره».

ثم اتبعه بما يقوله:

والحمد لله وحده مسألة أخرى: أعلم أن الأيتام المهملين الذين لا وصى عليهم من أب ولا مقدم من قاض إذا اشتدت بهم الحاجة إلى بيع ملك لعدم وجود ما يباع عندهم غيره ليصرف عليهم في مأكلهم وملبسهم، فإن القاضى يأمر ببيع ذلك الملك ويتسوق به المدة المعتبرة شرعا إلى أن يقف سومه، فإذا وقف فينظر القاضى في ذلك السوم، فإن شهد له أهل المعرفة بالإملاك بأن ذلك سومه فليبعه لمن وقف عليه ويصرف ثمنه في مصالح الأيتام المذكورين، وإن شهد أهل المعرفة

بأن ذلك الملك بيع بثمن بخس، فإن ناظر الأحباس أو بيت المال يتولى شراءه (۱)، وكذلك يكون الحكم فى بيع الملك على الغائب أو الصغير، بحيث إذا قدم الغائب أو كبر الصغير وأراد كل واحد منهما رد أصله فليرده له الحبس أو بيت المال، بخلاف إذا اشتراه الغير بشمن بخس وأراد الشافع رد ملكهم، فيقع بينه وبين مشتريه خصومة ولجاج فى رده».

ثم أتبعه بقوله:

«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، نأمر جميع القضاة أن لا يتركوا عونا من الأعوان السذين يشعبون الخصام بين الناس بالسباطل ويأكلون أموالهم وهم الذين أقاموا بدار القضاة السنة فأكثر يتوكل (٢) على أحد، وإن جاء للقاضى وكيلا على أحد ولم يطوفه القاضى في الأسواق بوكالته ويطرده فلا يلوم إلا نفسه، وإن أرادت امرأة من ذوى المروءة أن توكل أحداً فإن القاضى أو زوجها يوكل عنها من هو رجل خير ليس له أرب في طول الخصام وتشعبه وأكل أموال الناس بالباطل، وعلى هذا يكون العمل إن شاء الله.

باب في الأنكحة: وأما العمل في الأنحكة فمن أراد التزويج فإن كان غنيا والزوجة غنية كذلك فيدفع في صداقها إن كانت بكرا أربعين مثقالا نقدا مقدما لا

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «فيه تصوين لمال الأيتام حتى لا يفوت عليهم ملك بغبن ولا بخس في الثمن فمصلحة الأخذ به واضحة ومدار أمر الأيتام على جلب المصالح ودفع المضار هـ. مؤلف».

<sup>(</sup>۲) فى هامش المطبوع: «أعوان القاضى قسمان: قسم شأنه جلب الخصوم وهؤلاء لا يتوكلون وعليهم يطلق عندنا اسم الأعوان، وقسم شأنه تعاطى الخصام ويعرفون لدينا بالوكلاء، وفى عدم تطويل مدتهم مصلحة. ومن عرف منهم بتشغيب الدعاوى يجب طرده وعدم قبوله وكيلا بحال هـ.مؤلف».

مؤخر فيها، وإن كانت ثيبا يدفع لها عشرين مثقالا معجلة كذلك، ولا يكون في الصداق مقدم ولا مؤخر، وإنما يكون الصداق هو ما دفعه، وإن أراد الزوج أن يدفع أكثر من ذلك يتبرع به لأجل الظهور والسمعة أو لأن تأتى له الزوجة بأكثر مما دفعه لها من الشورة والزينة وغير ذلك، فيكون ذلك بحسب أهل المروءات، فمن كثرت مروءته كثرت شورته لـبنته، ومن قلت مروءته قلت شورته لبنته، إلا أن ما تأتى به الزوجة المذكورة من الشورة هو لها، ولا كــلام للزوج فيه البتة، وما يدفع الزوج لولى الزوجة من المال ولو كـان مالا له بال هو زائد على الصداق فـلا يعد عند الطلاق، وإنما هو للمرأة، وكذلك الشورة فإنها الزوجة أتت بها من دار أبيها، وإن وقع بينهم طلاق تمشى المرأة لدار أبيهما بشورتها ولا تباعمة للزوج عليها، وإن وقع كره منها من غير سبب تبقى في دار أبيها أو أقاربها ولا تطلق إلا إذا أراد الزوج الطلاق ولا يقبض منها غير الذي هو مكتوب في العقد لا غير، والمال الذي يزاد للمرأة لأجل جمالها ليس هو من الصداق، فإن أهل البوادي يسمونه المأكلة، ولا يكتب في الصداق، وحاصل الأمر ليس هو من الصداق في شيء، سواء كان من أهل البوادي أو أهل الحواضر.

وإن كان الزوج فقيرا لا مال عنده والزوجة كذلك فيدفع في تزويج البكر عشرة مثاقيل، وفي تزويج الثيب خمسة مثاقيل ولا يزيد على ذلك شيئا، ويدفع ذلك مقدما لا مؤخرا فيه، بحيث إذا وقع الطلاق بين الزوج والزوجة وادعت أنها بقى لها من صداقها شيء فلا يقبل قولها، ولا تسمع دعواها، فبمجرد الطلاق لم يبق بينها وبين الزوج نزاع ولا تباعة، وهذا يشمل الأغنياء والفقراء.

وأما العمل في الـتزويج في الحاضرة فهـو أن الرجل إذا زوج ابنته من رجل آخر يصنع الطعام في داره وينادى على أهل حومت وسوقه وأقاربه وغيرهم ويأتى بالطبالين والمسامع ويشهر ذلك كل الشـهرة حتى يسمع الناس كلهم أن فلانا تزوج

من عند فلان بنته فلانة، ويأكلون الطعام ويقرءون الفاتحة ويدعون له بالخير والبركة والتأليف بينهما، ويخرجون من عنده.

وكذلك إن وقع الطلاق بينهما تأتى الزوجـة لدار والدها أو أحد من أقاربها وتصنع ما تيـسر لها من الطعـام الخفيف، ويحضـر جيرانهـا ويأكلون ذلك الطعام ويعلمون أن فلانا الفـلانى طلق زوجته فلانة بنت فلان الفـلانى، ويدعون لها الله يرزقها خلفا أفضل من ذلك الرجل الذى طلقها.

وأما العمل في البوادي فهو أن الرجل إذا زوج بنته من رجل آخر، فإما أن يكون الزوج في الدوار الذي هو به أولا، فإن كان معه في دواره فيصنع الزوج الطعام في خيمته وينادي على أهل الدوار وغيرهم للجامع ويأكلون الطعام فيه ويشهرون ذلك الزواج بالنداء والزغاريت وغير ذلك مما جرت به عاداتهم، حتى يسمعه كل واحد ويقرءون الفاتحة ويدعون لها بالبركة والخير والتأليف بينهما، وتصير الزوجة زوجة له وعلى قبله، ففي أي وقت تيسر له وسهل عليه صنع الوليمة يصنعها، هذا إن كانت الزوجة بكرا، وأما إن كانت ثيبا فذلك الطعام الذي يصنع ويأكله الناس وتقرأ الفاتحة به هو يكفي في ذلك، ويأتي الزوج بزوجته إلى غيمته أو داره.

وأما إن كان الزوج في دوار والزوجة في دوار آخر فإن الزوج يبعث للزوجة للدوار الذي هي فيه بالشياه والدقيق والإقامة وتصنع الطعام في خيمتها وتنادى على أهل الدوار وغيرهم ويأكلون الطعام عندها، وتشهر النكاح المذكور بالنداء والزغاريت كما ذكر ويقرءون الفاتحة ويدعون لها بالخير والبركة.

وكذلك إن وقع الطلاق بينهما يجعل ما خف من الطعام ويحضر أهل الدوار فى الجامع ويأكلون ذلك الطعام ويعلمون أن فلانا طلق زوجه فلانة ويدعون لها الله يرزقها خلفا أفضل. وأما هؤلاء العدول الذين يشهدون على التزويج وعلى الطلاق فلا يعمل بشهادتهم، وأن فلانا تزوج بنت فلان وهى فلانة على صداق قدر هكذا، فإن تلك الشهادة باطلة لا يعمل بها، وإنما العمل في التزويج والطلاق هو ما ذكرناه وبيناه.

قال عبد الله أمير المؤمنين محمد بن مولانا عبد الله: عدول هذا الوقت لا أثبت شهادتهم ولا أجوزها على حمار عائب لا فائدة فيه أحرى على تزويج مسلمة وهم كما قيل:

لقد سألت هنيئا موجودا أبهتانا تـريـد أم كذوبا

وقد أشار لهذا المنشور الكاتب ابن عثمان فى رحلته البدر السافر حيث يقول إنه قد خرج التوقيع بأمره المطاع، وأمر أن يفشى ويذاع، ويذكر فى الأندية ويشاع؛ بأنه إذا تزوج رجل وامرأة وتراكنا. فليظهرا ذلك علنا ولا حاجة إلى أولئك الذين تسموا بالعدول لما علم أنهم عن الحق عدول الخ.

ووقفت له أيضا قدس الله روحه على منشور رسم فيه ما يجب على القضاة التمشى عليه في الأحكام الشرعية وما يعاقب به من خالف ما رسم له منهم، وكذا أثمة المساجد ونظام الدروس في كلية القرويين وغيرها، وبيان ما يدرس فيها من الفنون والكتب وما لا؛ وجه بذلك لعلماء مصر يطلب منهم إعمال النظر فيه، ثم ما ظهر لهم صوابه يقرونه بخطوطهم وما كان غير صواب ينبهون عليه كذلك ليرجع عنه وإليك نص المنشور:

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، قال عبد الله أمير المؤمنين محمد بن عبد الله: ليعلم الواقف على هذه الفصول المذكورة فى هذا الكتاب أننا أمرنا باتباعها والاقتصار عليها ولا يتعداها إلى ما سواها.

الفصل الأول: في أحكام القضاة، فإن القاضى الذي ظهر في أحكامه جور وزور وما يقرب من ذلك من الفتاوي الواهية مـــثل كونها من كتب الأجهورية ولم

يبلغ سندها إلى كتب الأقدمين، فإن الفقهاء يجتمعون عليه ويعزلونه عن خطة القضاء ولا يحكم على أحد أبدا.

الفصل الثانى: فى أئمة المساجد، فكل إمام لم يرضه أهل الفضل والدين من أهل حومته يعزلونه فى الحين ويأتون بغيره ممن يرضون إمامته.

الفصل الثالث: في المدرسين في مساجد فاس، فإنا أمرناهم أن لا يدرسوا إلا كتناب الله تعالى بتفسيره، وكتاب دلائل الخيرات والصلاة على رسول الله ﷺ، ومن كتب الحديث المسانيد، والكتب المستخرجة منها، والبخاري ومسلما وغيرها من الكتب الصحاح، ومن كتب الفقه المدونة، والبيان والتحصيل، ومقدمة ابن رشد، والجواهر لابن شاس، والنوادر والرسالة لابن أبي زيد وغير ذلك من كتب الأقدمين، ومن أراد تدريس مختصر خليل فإنما يدرسه بشرح بهرام الكبير، والمواق، والخطاب، والشيخ على الأجهوري والخرشي الكبير لا غير، فهذه الشروح الخمسة بها يدرس خليل مقصورا عليها وفيها له كفاية وما عداها من الشروح كلها ينبـذ ولا يدرس به، والشيخ على الأجهوري والخـرشي الكبيران لم يكونا عندكم بفاس فأعلمونا بهما لنوجههما لكم تنسخون منهما وأنتم أعلمونا هل عندكم أم لا، ومن ترك الشراح المذكورين واشتغل يدرس بالزرقاني وأمثاله من شراح خليل، فإنه يكون كمن أهراق الماء واتبع السراب، ومن وصل في قراءته إلى قول خليل مسكين خليل أكلت لحمه الكلاب أو خليل خلق بهراما، فحين يصل لهذا الباب الذى فيه هذا الكلام الخبيث والعياذ بالله يجوزه ولا يذكره ولا يتعرض لقراءته، ويقرأ من الباب الذي يليه، وكذلك الذي يقرأ الشف فحين يصل للربع الأخير يختم الكتاب ولا يقرؤه، وكذلك الذي يقرأ البخاري فحين يصل لحديث الإفك يتركه ولا يتعرض لقراءته.

وهذه المسائل التي نهينا عن قراءتها فمن تعرض لقراءتها ونالت عقوبة على أيدينا فلا يلوم إلا نفسه، لأن المسائل التي نهينا عن قراءتها لم يذكرها أحد من

أثمة المسانيد رضى الله عنهم، ولا تعرضوا لها، والعلماء الأقدمون رضوان الله عنهم أمثال السيوف اليمانية يفرقون بين الحق والباطل بضربة واحدة، وهؤلاء الأجهوريون ونظراؤهم في أمثال العصا، أترى السيف يشبه بالعصا، وقد قال القائل:

ولا شك أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا وكذلك قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كالكلاعى، وابن سيد الناس اليعمرى.

وكذا كتب النحو كالتسهيل والألفية وغيرهما من كتب هذا الفن، والبيان بالإيضاح، والمطول، وكتب التصريف وديوان الشعراء الست ومقامات الحريرى، والقاموس، ولسان العرب وأمثالهما مما يعين على فهم كلام العرب، لأنها وسيلة إلى فهم كتاب الله وحديث رسول الله عليه وناهيك بها نتيجة.

ومن أراد علم الكلام فعقيدة ابن أبى زيد رضى الله عنه كافية شافية يستغنى بها جميع المسلمين. وكذلك الفقهاء الذين يقرءون الأسطرلاب وعلم الحساب، فيأخذون حظهم من الأحباس لما في ذلك المنفعة العظيمة والفائدة الكبيرة لأوقات الصلاة والميراث ه.

وعلى هذا يكون العمل إن شاء الله. الحمد لله وحده.

ومن أراد قراءة علم الأصول فإنه أمر قد فرغ منه، ودواوين الفقه قد دونت ولم يبق اجتهاد، والطلبة الموجودون في الوقت كل من أراد منهم أن يتعاطى علم الأصول فإني أقول فيه أراد أن يتزبب قبل أن يتحصرم. اهد. بحمد الله وتوفيقه الحمد لله. ومن أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب غلاة الصوفية وكتب القصص فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرون بأنهم لا يدرون، ومن تعاطى ما ذكرناه في المساجد ونالته عقوبة فلا يلوم إلا

نفسه، وهؤلاء الطلبة الذين يتعاطون العلوم التى نهينا عن قراءتها ما مرادهم بتعاطيها إلا الظهور والرياء والسمعة ويضلون طلبة البادية، فإنهم يأتون من بلدهم بنية خالصة فى التفقه فى الدين وحديث رسول الله على فعلى فائدة بالعلوم يدرسون هذه العلوم التى نهينا عنها يظنون أنهم يحصلون على فائدة بالعلوم المذكورة ويتركون مجالس التفقه فى الدين واستماع حديث خير المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وإصلاح السنتهم بالعربية فيكون سببا فى إضلال الطلبة المذكورين وهؤلاء الطلبة يظنون أنهم ماهرون فى العلوم المذكورة فمن جاء يستفتيهم فى مسألة فقهية لا يحسنون الجواب فيها.

وهذه العلوم التى نهينا عن قراءتها كان أعظم من يأمر بالاشتخال والاعتناء بها فى زماننا من أيام سيدنا ومولانا إسماعيل قدس الله روحه إلى وفاته السيد أحمد بن مبارك الفيلالى عفا الله عنا وعنه، وأخلفه فيها السيد عمر الفاسى:

قال عبد الله أمير المؤمنين مولانا محمد بن مولانا عبد الله: لو كنت قاضيا لم أقبل شهادتهما ولم أثبهما؛ لأن السيد أحمد بن مبارك سمعت من الناس الثقات الذين ليس بينهم وبينه مشاحنة أنه كان يفتى بالفتاوى الواهية لتضييع حقوق المسلمين، ولا يخفى عنكم ما ذكرنا، ونأمر الفقيه السيد التاودى أن يكون عمله على ما في هذا الكناش هر بحمد الله ١٢٠٣٢٧.

ونص ما كتب به لفقهاء مصر:

«الحمد لله إلى السادات الفقهاء بمصر عموما وخصوصا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه، ونطلب من الله لنا ولكم الهداية والتوفيق بجاه المصطفى ﷺ، وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب.

أما بعد: فاعلموا رعاكم الله أننا وجهنا مع ولدنا الأرضى سيدى عبدالسلام أصلحه الله هدية للسادات الأشراف مبينة في هذا الدفتر فالله يتقبلها، كما نريد

منكم أن تطالعوا مسائل أخر مؤكدة في هذا الدفتر يمنته قد أمرنا قضاة المغرب أن يحكموا بها فما كان منها على صواب أثبتوه واكتبوا عليه بخطوط أيديكم، وما كان منها على خطأ فاكتبوا عليه أيضا بخطوط أيديكم في الدفتر المذكور لنرجع عنه، ووجهوا لنا الكناش بعينه وعليه خطوط أيديكم.

وكما يصلكم أيضا تأليف سميناه اختصار الحطاب نريد منكم أن تطالعوه فالله يوفقنا وإياكم بمنه آمين يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. . بلفظه.

وفعلا نكل من حاد عن سلوك الجادة وخالف ما رسم له من التعاليم الشرعية، والقوانين المرعية، من قضاة المغرب فقد عزل قاضى مراكش فارس عبد العزيز العبدلى لسلوكه في خطته غير الجادة واستبداده على غيره من العلماء وإهانته لهم وسجنه وفلسه واستصفى أمواله وأجنته.

قال في الترجمان المعرب: إن هذا القاضى كان جريئا قوى الشكيمة لا يقيم لعلماء وقته ومن معه منهم بحضرته وزنا، ولا يقدر أحد منهم على رد أحكامه ولو خالف النص المشهور، إلى أن وجه المترجم يوما أحد كتابه في قضية بلغته وأمره أن يحضر مع القاضى لفصلها علماء سماهم له منهم الشريف العلامة المولى عبد الله بن إدريس المنجرة، إذ كان نقله المترجم لمراكش ورشحه للتدريس والخطبة والإمامة بجامع المواسين، وأمر أن يكون الاجتماع لفصل تلك النازلة بالمسجد المذكور، ولما اجتمع القاضى والعلماء وحضر الحصمان تصدر القاضى على عادته ولم يستشرهم، ولا بالى بأحد منهم، وحكم بما ظهر له، فقال الشريف المذكور: يا عبد العزيز اسمع منى، قاض بزور ممكن وعالم بزور غير ممكن، وجه الحكم فى النازلة غير ما حكمت به وخلاف ما ذكرت وهو كذا وكذا وذكر نصوصه ورتب

فروعه، وقال للشهود: اشهدوا على بهذا فبهت القاضى وخاف العلماء على الشريف المتكلم من حصول الإذاية له وانفض المجلس.

ولما بلغ المترجم تفصيل ما راج أمضى حكم الشريف وأكرمه، وعزل القاضى وفلسه وأعطى للمولى عبد الله المذكور جنانا من أملاك القاضى فلم يقبله وكتب للمترجم كتابا يقول فيه: أما ما فعله أمير المؤمنين من حيازة ماله فعين الصواب وحيازته لبيت المال فهو موافق لنصوص أهل العلم كما فى ابن سلمون والحطاب وغيرهما، وأما الجنان فعبد الله غريب الدار يكفيه جامع المواسين، ثم بعد أن سرح القاضى استأذن المترجم فى التوجه لأداء فريضة الحج فساعده ووصله بألف ريال خمسة آلاف فرنك، وبعد رجوعه من الحجاز ولاه القضاء وشرك معه غيره، ولم يعد لحاله الأول إلى أن مات؛ وعزل القاضى أبا محمد عبد القادر بوخريص وولى يوسف بوعنان فى قضية مثل هذه؛ وأما قضاة المدن والقبائل والقرى فكان فى كل سنة يعزل واحدا منهم إلى أن اجتمع ببابه نحو العشرين هبتصرف.

#### \* \* \*

# نصيحته للأمة

ومن ذلك نصحه للعمال والعامة وتحذيره لهم من الخروج عن مناهج الشرع فى دينهم ودنياهم، وقفت له فى ذلك على رسالة فاخرة؛ وبإيراد نصوص الكتاب والسنة فى كل مهم عاطرة؛ ودونك نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

وبعد: فقد قــال الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ [سورة النحل ٩٠]

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِن مُكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿ إِنَ ﴾ [سورة الحج ٤١] وقــال عليه الــسلام: «كلكم راع ومسؤل عن رعيته».

وقد بلغنا ما حدث فى العامة من عموم الجهل بالتوحيد وأصول الشريعة وفروعها حتى ارتكبوا أموراً تقارب الكفر أو هى الكفر بعينه، وذلك من خلو القبائل من طلبة العلم العاملين وقلة المرشد المعين حتى لا تجد فى الـقرية الكبيرة عالما يرجعون إليه فى مسائل دينهم ونوازل أحكامهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وذلك من تفريط العمال وقلة اعتنائهم بالدين والعهدة عليهم فى ذلك، لأنهم ينبغى لهم الغبطة فى العلم والعلماء وتقريب أهل الخير والدين؟ والاقتداء بالأولياء والـصالحين؛ وإعانة النجباء من قبيلتهم على طلب العلم من محله؛ وأخذه عن أهله؛ ففى الحديث: طلب العلم فريضة؛ وقال عليه السلام: «اطلبوا العلم ولو بالصين». وفى الحديث: «العالم فى قومه كالنبى فى أمته».

فإن العالم إذا كانت بطانته صالحة كانت أعماله جارية على الصلاح والسداد، وإذا كانت بطانته على غير هداية كانت أحكامه مخالفة للشريعة فضل وأضل، وقد قال عليه السلام: «ما من وال إلا له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المذكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن وقى بطانة السوء فقد وقى». وقال عليه السلام: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». وقال عليه السلام: «بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء». وقال عليه السلام: «يأتى على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر».

وهذا آخر الزمن الذى أخبر الصادق المصدوق عليه السلام بفساده وعموم الفتن والأهواء والبدع الدالة على اقتراب الساعة، نسأل الله حسن الخاتمة، فينبغى للمؤمن المشفق على نفسه عموما وخصوصا العمال البحث عن دينهم ومعرفة أحكام ما دفعوا إليه وقلدوه من أمر رعاياهم ليسيروا على منهاج الشرع ويرتكبوا ما ينجيهم مع الله، ففى الحديث: لا يحل لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وفى الحديث: كان النبى علي تخولنا بالموعظة أحيانا مخافة السآمة علينا.

«فأول ما ضيعت العامة أصول الدين وفروعه وتهاونت بالإسلام وقواعده فمنه التوحيد الذى هو أساس الدين والقطب الذى عليه المدار، وسلامة العقيدة هى أصل الخير والنجاة من النار؛ فينبغى العناية به أتم، والمؤمن بأصل دينه أهم».

"ومنه التهاون بالصلوات الخمس والجهل بوسائلها كالاستبراء والوضوء والطهارة والأذان، والصلاة هي عماد الدين وذروة سنامه قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُوثُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويُقيمُوا الصَّلاة ويُوثُوا الزَّكَاة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَصَى السورة البينة: ٥]. وقد ذكرها الله سبحانه في آيات كشيرة من كتابه وحض على إقامتها والمحافظة عليها، قال سبحانه: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِللهِ قَانِينَ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيهِا وَالمَالِقَةِ عَلَيهِا وَالسَّرِةُ وَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقُومُوا لِللّٰهِ قَانِينَ ﴿ وَاللّٰهِ الْوَارِثُونَ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ السلام: "أول السلام: "الصلاة والسلام: "الصلاة من ترك الصلاة من حال عليه السلام: "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله".

وكتب سيدنا عمر رضى الله عنه إن أهم أمركم عندى الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد جعلها الله مبحانه للمحافظين عليها واعظا وناهيا فقال: ﴿ ... إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ ... فَيَ ﴾ [سورة العنكبوت: ٤٥] وقال سيدى خليل: ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضرورى وقتل بالسيف حدًّا، ولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل».

ومنه أمر الزكاة الواجبة فى الأموال والأنعام والحبوب لمن حال عليه الحول وكمل عنده النصاب، وقد حدث فيها من الخيانة والتدليس وتقاعد الناس عليها والامتناع من إخراجها إلا بالقهر ما صيرها جباية، وثقلت على العامة، حتى صارت مغرما مع أنها زيادة فى الأموال وبركة فيها وحفظ لها.

الزكاة أخت الصلاة، فكما أن الصلاة طهرة للأبدان، الزكاة طهرة للأموال قال تعالى: ﴿ خُدُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ... ﴿ اللّهِ اللهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ... ﴿ اللّهِ السورة التوبة: ٣٠١] وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «ما مانع الزكاة عسلم». وعنه عَلَيْهُ: «حصنوا أموالكم بالزكاة. وعنه أيضا ما ضاع مال في بر ولا في بحر إلا بترك الزكاة فيه».

وقال تعالى: ﴿... وَالَّذِينَ يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشْرْهُم بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ عَلَيْهَا فِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكَىٰ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَّا كَنَرْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنزُونَ ﴿ عَ ﴾ [سورة التوبة: ٣٤، وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَّا كَنزْتُم لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنزُونَ ﴿ عَ ﴾ [سورة التوبة: ٣٤، ٣٥].

وفى الأثر: كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، وعنه عليه السلام: «ما من صاحب مال لا يؤدى حق الله فيه إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه أى شدقيه يقول أنا كنزك. وعنه ﷺ: «ما من صاحب إبل ولا بقر

ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس».

ومنه صيام رمضان الذي أوجبه الله على كل عاقل بالغ صحيح حاضر قال سبحانه: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ ... ﴿ فَهَا لَهُ السَّورَةِ البقرة: العامة حقوقه وتهاونوا بصيامه حتى إنه بلغنا مجاهرة بعضهم بأكله من غير نكير، ومن صامه صامه من غير قيام بحقه ولا معرفة بما يصحح صومه أو يفسده، وأكثرهم يصومون ولا يصلون، وفي الحديث: الصيام جنة ما لم تخرقه، وعنه عليه السلام: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، وعنه عليه السلام: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

ومنه الحج للمستطيع قال تعالى: ﴿ ... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... ﴿ اللّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... ﴿ اللّهِ عَلَى الزاد والراحلة والأمن على النفس والمال، وقال عليه السلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

وقد سمعت العامة فيضله وجحدوا حكمه وارتكبوا فيه من البدع والرياء والسمعة ما أفسدوه عليهم، فإن الحاج ينبغى له اختيار الحلال المحض لذلك، والمحافظة على الصلوات الخمس فى أوقاتها، ومعرفة أحكامه وسننه، وترك المراء والجدال والرفث والفسوق وحفظ الجوارح من المعاصى، وخصوصا الفرج واللسان قال الله سبحانه: ﴿ ... فَلا رَفَتُ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ... ﴿ اللَّهِ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٧] وقد صار اليوم عند العامة لهوا ولعبا، وجل العامة لا يقصد به إلا

التسمية بالحاج فقط ولا يقصد به فرضا ولا غيره، فتجد الرجل يتوجه للحج ومن حين خروجه وهو متلبس بالمعاصى من أكل الحرام وترك الصلوات والتهاون بأمور الدين، ولا يعرف ما يأتى وما يذر، ويرجع وقد توجه لفرض فعطل فروضًا. ولم يدر مسنونا ولا مفروضًا. أولئك الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا».

وقال عليه السلام: «الجهاد رهبانية أمتى». وقال: «لكل نبى حرفة وحرفتى الجهاد فى سبيل الله»، وقال: «جعل رزقى تحت ظل رمحى وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمرى»، وقال: «من مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلية»، وقال: «ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا».

 <sup>(</sup>١) نص الآية الكريمة: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ أَن ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ إِنَّهَا لَهِمْ السَّادِقُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ إِنَّهَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ إِنَّهَا لَا اللَّهِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ إِنَّهَا لَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

«وهذا الجهل الواقع فى قواعد الدين إنما هو من قلة العلم وعدم مخالطة العلماء وسؤالهم عن مسائل الشريعة المطهرة، فتجد أحدهم بصيراً بأمور معاشه وبيعه وشرائه جاهلا بأمور دينه واعتقاده، غافلا عن معاده، لعدم اعتنائه بآخرته، وقلة نظره فى أمور عاقبته، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد عم ذلك حستى صار المعروف منكرًا، والمسنكر معروف، والسنة بدعة، والبدعة سنة، وارتكبت العامة أمورًا قريبة من الكفر أو هي الكفر بعينها».

وقال عليه السلام: «من نبت لحمـه من سحت فالنار أولى به»، وقال ﷺ: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده».

«ومنها فساد الأنكحة والتساهل فيها من خطبة أحدهم على خطبة أخيه والدخول على المطلقة قبل تمام العدة وغير ذلك من المنكرات، وأشنعها وأبشعها ما

يرتكبه الأشياخ الفجرة من بيع النساء على ما بلغنا، وصورة ذلك أن يقبض الرجل وتوظف عليه الذعيرة فلا يفى بها ماله وتكون عنده الزوجة المرغوب فيها فيتحمل الراغب فيها بما بقى من الـذعيرة ويسلمها له، ويجعلها العـدول الفجرة فى صورة خلع، ويدخل بها الـراغب قبل وفاء العـدة، وهذا وشبهـه من الإلحاد فى الدين، والخروج عن شريعة سيد المرسلين».

«ومنها التساهل في أمر الزنا والاكتفاء فيمن ثبت عليه بالقبض والذعيرة، وذلك من المنكر الذي لا يرضاه الله ورسوله والمؤمنون؛ لأنه خرق الشريعة وإبطال لأحكام القرآن وقد قال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴿ وَ اللهِ عَلَى اللهِ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴿ وَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلا طَهُمُ وَلا عَلَا لِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا طَهُمُ وَلا عَلمُ وَلِهُ وَلا عَلَيْهُ وَاللهُ وَلا طَهُمُ وَلَا عَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا عَلمُ وَاللهُ وَلا عَلْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا طَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا عَلْمُ وَاللهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

«ومنها تسلط الأشياخ على نسوة رعاياهم بالاحتيال على من كان تحته زوجة حسناء بقبضه حتى يتوصل للفاسد في زوجته».

ومنها التساهل في أمر الدماء التي شدد الله فيها وأمر بالقصاص فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنفَىٰ بِالْأَنفَىٰ بِالْأَنفَىٰ ... ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ آَتِ ﴾ [سورة الإسراء: ٣٣] فـتجد القاتل يسبق إلى الشيخ أو العامل للإعلام والرشوة ليبطل حق المقتول ودعوى أوليائه إن رفعت إليه، ويسعى في إبعاد التهمة عنه، وربما يتجرأ على الله بقبض أولياء الدم ليدحض دعواهم. ويحسم شكواهم ».

"إلى غير ذلك من المنكرات التى حدثت فى الوقت نسأل الله السلامة، فإن الشرَّفى الزيادة كما أخبر ﷺ، فيبجب على من ولاه الله أمرا أن ينصح لنفسه ولرعيته جهد الاستطاعة، ويحملها على اتباع السنة والجماعة، ويزجر من قصر فى دين الله وخالف أمره وارتكب ما نهى عنه بقدر معصيته، ويقوم بأمر الله فيهم وطاعته، ويبرأ بنفسه فيحملها على منهاج الحق والشريعة، فإن الرعية على دين رئيسها، فحينتذ ينفع تعليمه ويقبل ما يقول، ويلزم كل دوار وجماعة مشارطة طالب علم يرجعون إليهم فى أمر دينهم، وتعليم صبيانهم وجهالهم، ويقوم بالأذان والصلوات الخمس فى أوقاتها.

والجماعة التى لم تفعل ذلك يزجرهم ويعاقبهم، ويختار الأشياخ أهل الدين الذين يقومون بذلك، ويستعين عليه بالقضاة أهل العلم والعمل، الذين يتقون الله ويتحرون فى أحكامهم، ومن ثبت عليه حد من حدود الله شرعا يطالعنا به لنأمر بإنفاذ حكم الله فيه.

ويشدد على أهل الجرائم والفساد، ويرفق بالضعفاء والمساكين، فما سمعنا عاملا قبض أحدا على ترك الصلاة أو ترك الوضوء أو عاقبه على قلة دينه أو أدبه على قول أو فعل خارج عن الشرع العزيز، وإنما يبلغنا قبض العمال على الذعيرة أو مخالفة الشيخ أو الغوغة عليه أو غير ذلك من الأغراض والشهوات الدنيوية التى لا تعلق لها بالدين، مع أن القيام بأمور الدين أولى، والاهتمام بالاستقامة فيه أهم.

ولو استقام دين العامة لاستقام أمر دنياهم فينبغى، للعاقل إيثار أهل الدين على الدنيا، ففى محض حق الله تجب المبادرة، وفى الشمائل: كان ﷺ لا يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت (١) محارم الله فلا يقوم لغضبه شيء.

فمن وفقه الله للاقتداء برسول الله وقله والمتدى، ومن حاد عن سبيله فقد غوى واعتدى، فإنه عليه السلام تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا شقى، وليجعل أموره كلها جارية على الكتاب والسنة ويسأل العلماء عما لم يعلم، ويرفع القضايا الشرعية للقضاة، ويأمرهم باختيار الشهود أهل العدالة والدين، ليتم له من ذلك ما أراد، ومن ظهرت عليه جرحة في شهادته ينكل به ويمنعه من الشهادة لينزجر به غيره، وتجرى أمور الشرع على مقتضاها، فإن بصلاح الشهود تستقيم أمور الشرع؛ لأن بهم عصمة الدماء والأموال والأنساب.

وصلاح الشهود بصلاح القاضى، وصلاح القاضى بالعلم والتقوى والورع ومعونة العامل على تنفيذ أحكامه، فمن قام بهذا من العمال فقد نال رضا الله ورسوله ورضانا، وفاز بخير الدارين، فإن بالعدل ثبات الولاية وملاك أمرها، ولا يتم ذلك إلا بمشاورة الصلحاء والاهتداء بهديهم، فإن مصاحبة الأخيار، ترفع الأقدار، وتبلغ منازل الأبرار، وقد قيل: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح ولا يقال فسد الزمان وقل أهل الدين، وفقد الناصر والمعين، فإن من قام بالله وجد في إقامة شريعة رسول الله عليه الله بعزمة صادقة رزقه الله المعونة على ذلك، والتوفيق لسلوك تلك المسالك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز.

ومن حاد عن هذا السبيل من العمال وقصر في نصح رعيته ولم يحملها على أفضل الأخلاق والأعمال فقد تعرض لسخط الله ومقته، وحلول العقوبة المعجلة به ولا يلوم إلا نفسه، ولا يضر إلا رأسه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿ إِلَّا إِذَا انتهت! ٧.

ولتكن نسخة من هذا الكتاب عند كل شيخ وكل طالب، ليبلغ الشاهد الغائب، ولنخرج من عهدة التقليد، ومن خالف الشرع أو حكم بغير ما أنزل الله أو رضى بذلك فحسابه على الله، قال الله سبحانه: ﴿... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ... ﴿ ﴾ [سورة الحشر: ٧]، وقال: ﴿... فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ ﴿ وَال اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴿ وَال اللهُ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴿ وَال اللهُ اللهُ

فها نحن قد ذكرناكم وبصرناكم. وعرفناكم مرادنا فيكم وقلدناكم، وعلى سبيل النجاة دللناكم، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، فاجعلوا هذا الكتاب نصب أعينكم، وتدبروا ما فيه ببصيرة نافذة، وعقول حاضرة، لتعملوا<sup>(۱)</sup> بمقتضاه. والله يوفقكم لما يحبه ويرضاه والسلام».

### عطاياه وأحباسه:

لا أستطيع أن آتى على ما له فى هذا الباب، ولو تتبعته لأتى فى مجلدات ولكن ما لا يمكن كله لا يترك كله، ودونك شذرات من ذلك.

أما تبرعاته وعطاياه فإنه قد دون لذلك الدواوين، قال أبو محمد عبد السلام ابن الخياط بن محمد بن علال القادرى فى تقييده فى أبناء محمد النفس الزكية: دُوَّن -يعنى المترجم- ديوان العطاء للشرفاء والمتشرفة والمشروفين لكل ديوان وعطاء معلوم، وكذلك دوَّن ديوان الضعفاء والأيتام والأرامل وقدر لهم عطاءً معلومًا، وأعطى للعلماء والطلبة عطاء لم يسبق إليه، ودوَّن للمؤذنين عطاء معلوماً» انتهى.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «لتعلموا».

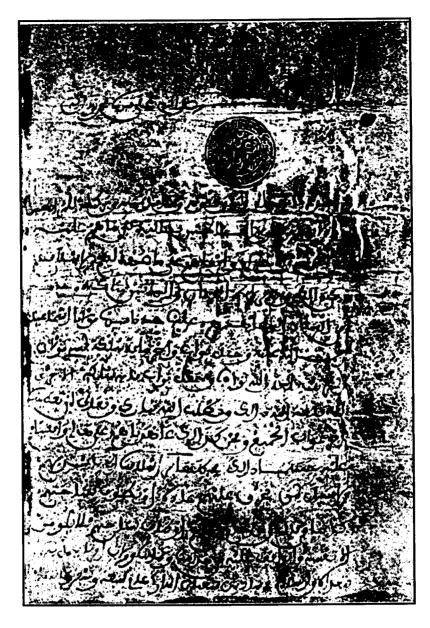

ظهير السلطان سيدى محمد بن عبد الله للمرابطين أولاد سيدى بوموسى بالتوقير والاحترام والسير على ما كانوا عليه من قراءة القرآن وإهداء ثوابها لمولاى الشريف ومولاى إسماعيل

وأعطى لطبيبه الماهر العلامة الحكيم أبى العباس أحمد بن عبد الوهاب آدراق ألف دينار في آن واحد كما في الجيش وغيره.

ولما سرح عبد العزيز العبدلى الذى كان قاضيا بمراكش بعد نكبته المتقدمة الذكر أعانه بألف ريال للحج كما سلف.

وأعطى فى فكاك أسارى الأتراك من مالطة مائتى ألف ريال وأربع وسبعين ألف ريال دورو، ولما لم يتيسر الفداء ورجع المال المذكور وجه بجميعه للسلطان عبد الحميد، وقال له: إن هذا المال أخرج فى سبيل الله لفكاك أسارى المسلمين منكم، وحيث رده الكفار لا يرجع لنا، فأنفقه فى فداء أساراكم أو فى الجهاد أو فيما يظهر لكم.

وقد بلغ عدد الأسارى المسلمين الذين أنقذهم من الأسر سنة ١٢٠٠ ثمانية وأربعين ألف أسير وزيادة من المغرب وغيره، وأنفق في ذلك أموالا طائلة.

ورتب لأشراف تافيلالت في كل سنة مائة ألف مثقال زيادة على ما يقبضونه في أيام السنة متفرقا.

ورتب لشرفاء الحرمين الشريفين واليمن مائة ألف مشقال في السنة، ومثلها لشرفاء المغرب، ونحو ذلك للطلبة والمؤذنين والقراء بالمكاتب وأثمة المساجد في كل عام.

ولما كانت مسغبة عام تسعة وثمانين أجرى أرزاقا على الضعفاء والأغنياء، وأسقط الخراج فلم يُجب لبيت المال في تلك السنيس من أحد شيء قط، وأوقف دورا لاستعمال الطعام للأرامل والأيتام والمساكين، ولم يزل على ذلك حتى صرف الله تلك الأزمة عن المسلمين، قاله في درة السلوك.

وفى غلاء عام خمسة وتسعين ومائة وألف وصل أهل العدوتين الرباط وسلا وأهل مراكش وغيرهم بأموال لها بال، وكان يفرق على الدور ويوالى العطاء على الضعفاء والمساكين بيده، ورتب لهم الخبز مياومة، ودام على ذلك حتى اضمحلت المسغبة، وكان يعطى للتجار الأموال لجلب الميرة من الخارج وبيعها في الإيالة برأس مالها رفقا بعامة الضعفاء.

ولما زار تافيلالت عام تسعة وثمانين وصل الشرفاء بما يزيد على مائتى ألف دينار، وأنعم على أهل الزاوية الناصرية بتامكروت بعشرة قناطير من معدن الحديد، خمسة من الصويرة وخمسة من آسفى.

وفى عام سبعة وتسعين ومائة وألف وجه لأشراف الحرمين الشريفين أموالا صلة، وللشيخ مرتضى الزبيدى خمسمائة دينار ذهبا ومجانة منه، ومثل ذلك للشيخ أحمد الدردير، ولباقى علماء مصر سبعمائة دينار ذهبا. قاله الضعيف.

وقال إن الشيخ مرتضى: لم يقبل تلك الهدية واعتذر عن عدم قبوله إياها بأنه لم يؤذن له ولم يقابل الوفد السلطانى الذى أتاه بها وكتب لهم بما نصه: وبعد السلام على كرام الوقت اقبلوا عذرى فى التخلف عنكم فى هذه الساعة وما ذكرتم لنا من أنكم صحبتم معكم صلة من جانب المنصور بالله، فإنه لم يؤذن لنا فى قبولها وهو نصره الله قد استسمن ذا ورم. ونفخ فى غير ضرم. والآن اذهبوا بالسلامة والسلام.

ووجه مع صهره ابن عمه مولای عبد المالك ابن إدریس فی سفارته للسلطان عبد الحمید وحجته مع ابن عثمان، والسید محمد الموزیرق، وشیخ الرکب الحاج عبد الکریم بن یحیی هدیة کبیرة للأشراف وأمرهم أن یتوجهوا من إسطنبول للحج، وكان مقدار المال الموجهین به ثلاثمائة ألف ریال دورو وستین ألف ریال

ومن الذهب ضبلون ومنيضة وبندقى أربعين ألف لمعينين فى الحرمين الشريفين فى أحقاق كل حق مكتوب عليه صاحبه.

ومن ذلك ما أصدره في الاستمرار على ما كان يعطيه لسيدى على منون، ونص ذلك بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكريم:

«خديمنا الراضي بن القاضي سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

أما بعد: فنأمرك أن تدفع لدار سيدى على منون الزرع الذى من عادتنا الكريمة أن نعطيه إياه لعولته ولا تقطعه عليه والسلام فى متم ربيع الأول سنة ١١٨٧».

ومن ذلك أيضا ما وجهه مع ولده العلامة أبى محمد عبد السلام صاحب درة السلوك وغيرها للسادات الأشراف أهل الحرمين الشريفين والينبوع وبدر وغيرهم، حسبما ذلك مفصل بالكناشة التى وجه بها لعلماء مصر وإليك نصها حرفيا:

«الحمد لله وحده، هذا زمام هدية الحرمين الشريفين المتوجهة مع ولدنا الأرضى سيدى عبد السلام أصلحه الله ورضى عنه، وقدر الهدية المذكورة ألف سبيكة من الذهب، وقد أمرنا أن يفرق ذلك على ما هو مذكور ومبين بالكناش حتى يتوصل كل ذى حق إلى حقه إن شاء الله، وكتب في أوائل جمادى الأولى عام أربعة ومائتين وألف:

#### القسمة الأولى:

للسادات الشرفاء أهل المدينة المنورة ومن بينه وبين المدينة مرحلة واحمدة مائتان من السبائك.

#### القسمة الثانية:

للسادات الشرفاء أهل مكة والوادى وجدة والطائف مائتان من السبائك. القسمة الثالثة:

للسادات الشرفاء أهل ينبوع النخل وأهل ينبوع البحر مائتان من السبائك. القسمة الرابعة:

للسادات الشرفاء أهل بدر ورابغ وخليص والصفرا والجديدة والحسينية وعين عجلان وجميع أشراف الحجاز عن آخرهم، وإن نسينا فرقة منهم ولم نسمها فهى داخلة مع أشراف الحجاز مائتان من السبائك أيضا.

#### القسمة الخامسة:

لأهل المدينة المنورة خصوصا وعموما من غير الأشراف وفقنا الله وإياهم وأهل الرباطات والرواقات ومن له وظيف مائتان من السبائك إلا أن أهل الوظائف يأخذون على قدر خدمتهم في الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فيكون منهم من يأخذ ثلاث قسمات، ولحملة القرآن ثلاث قسمات ومنهم من يأخذ قسمتين، وعامة الناس يأخذون قسمة واحدة.

وحاصل الأمر أننا فوضنا لأهل المدينة المشرفة في القسمة المذكورة فيقتسمون ذلك على قوانينه المعهودة عندهم، ولا حظ للرافضية الذين يبغضون الشيخين أبعدهم الله فلا يأخذون شيئا من المال المذكور ولو درهما واحدا، ومن حبى الرافضية المذكورين بشيء من المال المذكور فالله حسيبه وحسيب كل من منع حق مسكين من الغرباء والمجاورين لحرم رسول الله عليه من أهل الرباطات والرواقات وغيرهم من الذين لم يقدم بهم من بلادهم إلا شوق المصطفى عليه وجواره.

وأنا أقول واجب على أهل المدينة أن يقدموا هؤلاء الغرباء المجاورين لحرم رسول الله على في الهدية على أنفسهم والهدية المذكورة لأهل المدينة خصوصا وعموما على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، واعلموا أنه لا مدخل للشريف أمير مكة في تفريق المال المذكور بل يفرقه سرامين (١) وشرفاء المدينة، وإن بعث صاحبًا له يحضر على تفريق المال المذكور فليطرده أهل المدينة ويقولون له: إن بعث صاحبك شيئا فاحضر عليه، وأما هذا المال فلا مدخل لك فيه ؛ لأن الشريف المذكور نهب من مال هدية شرفاء اليمن ستة عشر الف مطبوع في العام الماضي فلا يحضر على تفريق هذا ولا مدخل له فيه بوجه ولا بحال، وإنما يحضر على تفريق المال المذكور شرفاء المدينة مع سرامين (١) والتفريق المذكور يكون على النسق المذكور إن شاء الله.

### الفصل الأول:

قسمة السادات الأشراف أهل المدينة المنورة وما حولها فإنها ظاهرة، ويعرف بعضهم بعضا لأنهم حاضرون بطيبة.

## الفصل الثاني:

قسمة السادات الأشراف أهل مكة والوادى وجدة والطائف، فإن قدم عليكم منهم نحو العشرين أو الـثلاثين رجلا فلا تدفعوا لهم شيئا من الهدية المذكورة إلا إذا قدم عليكم منهم نحو المائة رجل وزيادة من خيار الشرفاء المذكورين وأعيانهم، وكل فرقة منهم تأتى بوكالة إخوانها وكالة مفوضة.

وكيفية التفريق عليهم هو أن أهل مكة يأخذون حظ إخوانهم أهل مكة فقط بعد أن يبينوا لكم كل بيت وما يجب له في حظه من الهدية المذكورة، وكذلك سكان الطائف إنما يأخذون حظ إخوانهم سكان الطائف فقط، بعد أن يبينوا لكم

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «السرامين: كأنه تركى التركيب وإضافته مقلوبة، أي أمين الصُّرَّة».

كل بيت، وما يجب له في حظه من الهدية المذكورة، وكذلك أهل الوادى يأخذون حظ إخوانهم سكان الوادى فقط، وكذلك أهل جُدَّة يأخذون حظ إخوانهم سكان جُدَّة فقط، وكذلك إن كان بعض ديار السادات الأشراف قرباء لمكة المشرفة ولم يكونوا مذكورين في الزمام فيحسبون مع أهل مكة ويأخذون معهم، وسواء كانوا ديارا أو خياما، وكذلك إن كان بعض ديار السادات الأشراف قرباء للطائف فيحسبون من جملة أهل الطائف ويأخذون معهم، وكذلك أهل الوادى، وكذلك أهل جدة إن كان بعض ديار السادات الأشراف قرباء منهم فيحسبون من جملتهم ويأخذون معهم.

### الفصل الثالث:

قسمة السادات الأشراف أهل ينبوع البحر وينبوع النخل، فكذلك أيضاً إن قدم عليكم منهم نحو العشرين أو الثلاثين رجلاً فلا تدفعوا لهم شيئاً من الهدية المذكورة إلا إذا قدم عليكم منهم نحو المائة رجل وزيادة من خيارهم وأعيانهم، لأن السادات الأشراف أهل ينبوع البحر، وينبوع النخل فرق متعددة وبيوت كثيرة من السادات الأشراف أهل ينبوع البحر، وينبوع النخل فرق متعددة وبيوت كثيرة من الشرفاء، فكل فرقة منهم تأخذ حظ إخوانها من الهدية المذكورة، لكن بعد أن يبينوا لكم كل بيت وما فيه ويأتوا بوكالة إخوانهم وكالة مفوضة، فعند ذلك يدفع لهم حظهم ولا يدخل معهم فيها من هو مضاف لهم ومن لهم، إنما الهدية المذكورة مخصوص بها أبناء المصطفى عليهم.

# الفصل الرابع:

قسم السادات الأشراف أهل بدر، ورابغ، وخليط، والصفراء، والجَدَيِّدَة (١)، والحسينية، وعين عجلان، وجميع أشراف الحجاز عن آخرهم، وإن نسينا فرقة منهم ولم نسمها فهى داخلة فى القسمة الرابعة مع السادات أشراف (١) فى المطبوع: «الحديدة» بالحاء المهملة. والمشبت فى حسن القرى، وبالهامش: «بهامش الأصل: هى الآن ملك بعضها للشيبى عبد الله صاحب مفتاح البيت وباقيها للأشراف».

الحجاز، فالقسمة الرابعة كلها عامة على من هو شريف فى الحجاز وإن لم يكن مذكوراً فى الزمام، فكذلك وإن قدم عليكم منهم نحو العشرين أو الثلاثين رجلاً فلا تدفعوا لهم شيئاً إلا إذا أتتكم منهم نحو المائة رجل وزيادة من خيارهم وأعيانهم، وكل فرقة منهم تأتى بوكالة إخوانها، وكالة مفوضة.

فأهل بدر يأخذون حظ إخوانهم الساكنين ببدر، وكذلك أهل رابغ يأخذون الساكنين برابغ، وكذلك أهل خليص يأخذون حظ إخوانهم الساكنين بخليص، وكذلك أهل الصفراء يأخذون حظ إخوانهم الساكنين بالصفراء، وكذلك أهل عين عجلان، وكذلك جميع أشراف الحجاز عن آخرهم كل واحد منهم يأخذ حظ إخوانه فقط.

وأنتم إياكم ثم إياكم أن تدفعوا لأحد من السادات الأشراف حظ هذا لهذا أو حظ هذه الفرقة لهذه الفرقة، بل كل فرقة منهم تأتى بوكالة إخوانها وكالة مفوضة، وتأخذ حظها، لكن بعد أن يبينوا لكم كل بيت وما يجب له من الهدية المذكورة.

وعلى هذا يكون عملكم، وقد تشفعنا للسادات الأشراف أهل المدينة المنورة بالمصطفى على الله ومحبتنا فيهم أن يقفوا على هذه القسمة في هذه السنة للسادات الأشراف حتى يتوصل كل ذي حق منهم بحقة، لأنها إذا تحققت القسمة في هذه السنة فتسهل في السنين التي بعدها، وبها ينقطع الخصام بين السادات الأشراف وفر الله جمعهم الحمد لله وحده.

وكما يصل للحرمين الشريفين ومصر والإسكندرية مع ولدنا الأرضى سيدى عبد السلام أصلحه الله ورضى عنه وفى مهل جمادى الأولى عام أربعة ومائتين وألف:

فللفقهاء وجميع الطلبة بالمدينة على مراتبهم من طلبة العلم وطلبة القرآن ألف منيضة يقتسمونها على المراتب.

ولفقهاء الإسكندرية ومدرسيها وسائر طلبتها وطلبة القرآن والعلم ألف منيضة يقتسمونها على المراتب.

ولمدرسى مصر والفقهاء وسائر طلبة الرواقات على مراتبهم خمس عشرة مائة منيضة يختص الفقهاء والمدرسون بالأزهر بخمسمائة، الألف الباقى يفرقونه الطلبة على المراتب جميع المنيضة ثلاثة الآف وخمسمائة.

وللحسنين بمصر مائتان من البندقي.

وللإمام سيدى محمد بن إدريس الشافعي ماثة بندقي.

وللبكريين خمسمائة بندقي.

وللعمريين خمسمائة بندقي.

وللوفائيين مائة بندقى.

ولسيدى أحمد البدوى مائة بندقى.

وللشيخ أبي العباس المرسى مائة بندقي.

ولسيدى البصيري مائة بندقي.

ولبيت الله الحرام ألف بندقى لفقهائه وسائر طلبته وأهل الوظائف من عند ولدنا الأرضى سيدى عبد السلام أصلحه الله لأن ألفين مثقالاً التى تتوجه لكم من عندنا فى كل سنة فقد كنا قدمنا لكم الكتب على أنكم تقبضونها من عند المتولى فى موضع الشريف سرور عن كل سنة من الستة عشر ألف مثقال التى كان أخذ من الهدية، وهى واجب ثمان سنين فقد أذنا لكم فى قبضها منه على حسب ألفين مشقال فى كل سنة، وأما الألف بندقى المذكور فهو من عند ولدنا عبد السلام أصلحه الله آمين جميع البندقى ألفان وسبعمائة.

فالصلة التى توجه بها ولدنا سيدى عبد السلام أصلحه الله هو يسولى تفريقها بالمدينة المنورة بعد أن يحج ويرجع من مكة، وواجب أهل مصر والإسكندرية يدفعه بمصر عند التشرقة.

والهدية التى توجه بها السيد على الشبانى من اسطنبول مع سرامين، فقد كنا أمرناه وعنده أمرنا أن سرامين يفرقها بالمدينة المنورة قبل أن يحج وقبل أن يصل لمكة المشرفة، وقدر عدد الهدية المذكورة ألف سبيكة وتقسم على خمس قسمات مائتا سبيكة في كل قسمة:

القسمة الأولى: لشرفاء المدينة وما حولها.

الثانية: لشرفاء بيت الله الحرام ومن ذكر معهم.

الثالثة: لشرفاء الينبوع ومن ذكر معهم.

الرابعة: لشرفاء بدر وخليص والصفرا والجديدة وشرفاء الحجاز كلهم.

الخامسة: لأهل المدينة خصوصًا وعمومًا وعلى هذا يكون العـمل إن شاء الله.

وكل هدية وردت من عندنا لآل بيت رسول الله ﷺ تقسم على خمس قسمات كما ذكر، أربع للسادات الشرفاء، والخامسة لعامة أهل المدينة المنورة، وبمكتبتنا من هذا المنشور نسخة من أصله فتوكرافية.

ومن ذلك هبته للسادات الشرفاء صرحاء الأنساب إراثة المنقطعين وجباية الأعشار وحصرهم في ستة عشر شعبة، جعل الإنعام عليهم خصوصًا بذلك، وأصدر بذلك ظهيرًا كريمًا أمر بتعداد النسخ منه وتسجيله في حوالة القرويين زيادة في صيانته والمحافظة عليه.

وسبب تلك الهبة على ما فى تحفة الحادى المطرب لأبى القاسم الزيانى: أنه لما كانت سنو المسغبة ورتب الخبز فى المدن يفرق فى كل حومة على ضعفائها، اجتمع شرفاء فاس وطلبوا منهم أن يخصهم بنصيبهم ولا يدخلون مع العامة، فقال لهم: هذا شىء تافه وسأخصكم بما هو أكثر منه، فأنعم عليهم بمال إراثة فاس. العرض.

فأصدر ظهيرًا لهم بتنفيذ ذلك على وجه الإقطاع وقفت على نسخة منه مسجلة إليك نصها:

«الحمد لله، نسخة رسم وخطاب من يجب أمنه الله عقبه بما سيذكر نصه:

الحمد لله نسخة ظهير كريم مولوى هاشمى سلطانى محمدى والخط والطابع الشريفان بين الحمدلة وصدر افتتاحه، ورسم الرفع عليهما بطرته، والقبول عقبه، نص أوله: «الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ونص الخط: محمد بن عبد الله كان الله له، ونص الطابع بما هو بداخله: محمد بن عبد الله وليه ومولاه، وما هو بدائرته المحيطة به: ومن تكن برسول الله نصرته؛ إن تلقه الأسد في إجامها تجم.

# ونص الظهير: ١

«هذا ظهير كريم، تتلقى أوامره المطالعة بالإجلال والتعظيم، وتتأرج منه نسمات الوقار والتكريم، يتعرف منه بسابغ يمن الله وطوله، وجميل بركته وجليل فضله، أننا وهبنا متخلف المنقطعين بحضرة فاس على ما يذكر في هذا المسطور الكريم من السادات الأشراف الجلة وفرهم الله وهم الشرفاء الإدريسيون:

(۱) أهل دار القيطون و(۲) الطاهريون و(۳) العمرانيون و(٤) الطالبيون و(٥) الغالبيون و(٥) الخالبيون و(٥) المنافيون و(٥) المنافيون و(٥) المنافيون و(١٠) الكانونيون و(١٢) الشيفشانيون و(١٣) الفيضيليون

والطاهريون (١٤) أهل مكناسة وأهل حمام الجديد و(١٥) أولاد سيدى على منون (١٥) ومن هو مـتأهل بفاس من بني عمنا.

فهؤلاء القبائل المذكور حفظهم الله هم الذين وهبنا عليهم متخلف المنقطعين بفاس، سواء كان أثاثاً أو عقاراً، أو غير ذلك، بحيث لا يدخل معهم غيرهم ولا يخرج من كان من شرفاء فاس قاطنا بغيرها كالدباغيين الذين بمراكش هبة مؤبدة مبتلة ممنوعة أسباب النقض إن شاء الله إلى يوم الدين، قصدنا بذلك وجه الله العظيم، وصلة رحمهم، تقبل الله منا ذلك بفضله.

وقد قدرنا لهم القسم فى مستفاد ذلك عن كل ثلاثة اشهر، بأن يعطى لكل متزوج من الشرفاء ومملك ومتزوجة ومملكة قسمة على السواء بينهم، وللعجائز منهم ومن ليست فى نفقة أحد يسهم لها سهمان لعجزها، ومن كان من الشرفاء غنيا وسامح فى واجبه لبنى عمه فالله يتقبل له، وإن أراد البقاء على حقه فله ذلك.

وقد أبقينا الحاج محمد السراج ناظراً على مال المنقطعين، ويلازمه اثنان من الشرفاء في جميع ما يتصرف فيه من ذلك مناوبة، وهذا الظهير الكريم يجعل في دار القيطون، وتجعل منه نسخة في حوالة مسجد القرويين عمره الله، وأذنا لكل فرقة من هؤلاء الشرفاء أن يتمسك بنسخة من هذا الظهير الكريم مسجلة على خط قاضى فاس الإدريسية، تقبل الله منا ذلك بفضله، وإنه ولى ذلك بمنه وكرمه آمين.

وقد زدناهم كل أهل ورثه بيت المال لا قديمًا ولا حادثًا يباع ويفرق عليهم ثمنه إن كان فيه أحد ساكنًا يخرج منه ولا نقبل له كلامًا في ذلك، لأننا وهبناه لهم هبة لا رجوع فيها بالكلية، والله تعالى يصلحهم ويوفق جميعهم لما فيه رضاه آمين والسلام.

صدر أمرنا المطاع بما سطر كله في ثامن عشرى ربيع الثاني عام تسعين ومائة وألف، ونص رسم الرفع بالطرة:

والحمد لله، فمن يعلم ويتحقق أن الخط الشريف والطابع الكريم الذين بين الظهير والحمدلة أعلاه هو خط مولانا الإمام. المظفر الهمام. السلطان الأعظم والملاذ الأفخم. أمير المؤمنين سيدى محمد بن مولانا عبد الله أيد الله مجده، وأدام في فلك السعادة سعده، وطابعه قاله عارفهما ومعرفا بهما من غير شك لحقه في ذلك ولا ريب، وبه قيد شهادته في ثاني رجب الفرد الحرام عام تسعين، المؤرخ به أعلاه أحمد بن محمد بن سليمان لطف الله به وعبيد ربه محمد بن طاهر الهواري لطف الله به، وبعده بخط من يجب أمنه الله: الحمد لله أديا فقبلا وأعلم به عبد الله تعالى يوسف بن محمد الطالب البوعناني الحسنى الله وليه ومولاه، قابلها بأصلها فماثلته وأشهده الفقيه الأجل، العالم الأفضل الشريف المنيف الأمثل، قاضى الجماعة بالحضرتين فاس الإدريسية والعليا، وهو يوسف بن محمد الطالب البوعناني الحسنى أعزه الله تعالى وحرسها بقبوله الرسم المنصوص عنده القبول التام بواجبه، وهو حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر في رابع رجب الفرد الحرام عام تسعين وماثة وألف محمد بنيس وفقه الله بمنه ولطف به.

واحمد بن محمد بن سليمان لطف الله به، وبعده بخط من يجب أمنه الله: أعلمته قابلها بأصلها فما ثلته وأشهده الشريف الفقيه الأجل، العالم العلامة الأفضل، الدراكة الفهامة الأحفل، المدرس المحرر النحرير الأمثل، الحجة القدوة الأكمل، قاضى الجماعة بحضرة فاس الإدريسية المحفوظ بالله عز وجل، وهو عبد الله الحسنى أعزه الله تعالى وحرسها بأعمال الرسم أعلاه عنده الأعمال التام بواجبه، وهو حفظه الله تعالى ودامت كرامته بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر، وفي عاشر ربيع الأول النبوى الأزهر عام تسعة بمثناة وستين وماتتين وألف محمد الطالب ابن حمدون ابن الحاج لطف الله به ومحمد بن محمد بن الطاهرى الحسنى وفقه الله بمنه ولطف به وبعده: استقل».

وبعد صدور هذا الظهير تمشى فيه المكلفون بتنفيذ أوامره على غير ما رسمه المترجم مدة، ثم رفعت لجلالته الكريمة الشكاية بالحيف الواقع والمحابات، ولما تحقق لديه ذلك أصدر ظهيراً آخر في الموضوع لولده المولى المأمون والشيخ التاودي نصه:

«الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم؛ ولدنا المأمون أصلحك الله، والفقيه السيد التاودى السلام عليكما ورحمت الله وبركاته.

وبعد: فإن بعض الشرفاء وردوا علينا شاكين بأبناء عمهم الستة عشر شعبة أهل العصبية الذين يقبضون مال المنقطعين، فقد بلغنا أنهم أطلقوا ألسنتهم بالمعرة ولم ينتهوا، فتحققنا أن سبب كل فتنة شعبتان من أهل العصبية سولت لهم أنفسهم الإمارة أن فاطمة رضى الله عنها لم تلد غيرهم.

ولما تفطنا من كلام الشاكين وتأملنا أمرهم وجدنا الحق معهم، لأنهم كلهم أهل رسوم وظهائر، والنسب يحاز بما تحاز به الأملاك، ولا حجة للأقوياء على الضعفاء غير ما يقولونه بأفواههم، وكل ما ينشأ بينهم من الأذى فهو في صحيفة الفقيه المذكور، لأنا كنا عاهدنا الله في هبة ذلك لكل من تقدم سلفه قاطنا بفاس من أول المائة الثامنة إلى سيدنا الجد قدس الله روحه.

فأبهم الأمر علينا حيث وقع الحيف والمداهنة، وأنا أستغفر الله من ذلك لأنهم جعلهم قبائل مع كونهم شعباً، وهو محقق بأن الإمام مولانا إدريس أفاض الله علينا من بركاته آمين، خلف بضعة عشر ذكراً ولكل منهم عقب، وقد علم ما وقع بهم حسبما ذكره المؤرخون، وعقد أغفلوا كلهم لدخولهم في غمار العامة تغطية على أنسابهم، فكان ذلك سبب سلبهم الشهرة من شدة ما أصابهم من

الخطوب والأهوال وأذى الملوك الذين اغتصبوا خلافتهم حسدًا على ما آتاهم الله من فضله.

وأما قوله على ما ذكره ابن السكاك وصاحب المرآة فإن ابن السكاك لم يتعرض إلا لثلاث شعب كانوا وقت زمانه بفاس، وأعطى للملوك ما يناسبهم في حق جميعهم، وأما صــاحب المرآة فلم يكن بصدد ذلك، وإنما عرف بأفراد اقتضى بهم الصحبة، وقد أحاطت الناس بما لم يحيطوا به علما، ويعلم ويتحقق أن العلماء العاملين أجمعوا على أن النسب المقطوع به في غربنا من غير شك ولا ريب هو ما أدخل في دفتر مولانا الجد رحمه الله بعد ما تحقق أمره، لأن ملكه اتبع القرى المداشر والحواضــر وشهدت لهم به الكافة والجمهــور، وحقق من دفتر أبي العباس المنصور، وبحث فيه أولا وثانيا فبإذا هو مشهور، وبوجوده رحمه الله انقطعت شوكة أهل الظلم والجوار، والجرأة والعناد، بالكذب على سيد العباد، وطالع ما سطر بالطـرة يمنته، حسبـما احتـوت عليه ترجمـة المشاهير في الدفـتر الشريف الله عنه، وعددهم من بني إدريس رضي الله عنه، وعددهم ثمانية قبائل على حسب ما رسم أسفلها من الشعب المشاهير فأولهم بنو القاسم بن إدريس وآخرهم بنو أخيه يحيى بن إدريس، ثم بنو أعمامهم بنو عبد الله الكامل إلا أبناء عمنا أخرناهم عنهم لئلا يصابوا منهم، أو يصابوا منا.

وأما الحسينيون فلا يحتاج إثباتهم في هذا الظهير الكريم، وأمرهم معلوم بينهم، ونحن وإياهم في ظل الله وظل جدهم (١) مولانا إدريس.

فعلى هذا العدد أخرجت صلة مولانا الجد رحمه الله إذ هو المقطوع به، ولا يحمل لنا أن نهمل ما أظهره الله بالمواجب الشرعية والظهائر السلطانية، لأن الملوك الأقدمين كانوا لا يجددون جديداً إلا بعد شهادة أهل بلادهم لهم بتحقيق نسبهم،

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: ﴿أَي جِدُّ أَبِنَاءَ عَمِهُمَّ ۗ.

ولذلك أضربنا عن هذا الأمر صفحا، وطوينا دون الكلام فيه كشحا، وخرجنا من عهدة ذلك، وغضضنا الطرف عما هنالك، ووكلنا النظر في أمر المسترين لعامة كل بلد، وإليهم أسند الأمر في ميز الشريف من المتشرف، كما فعله سيدنا الجد رحمه الله، فعلى هذا يكون الأمل، والله يتقبل العمل.

وبعد مطالعتك إياه طالع عليه الفقيه المذكور ومكنه للشريف الأجل؛ الناصح الأكمل، مولاى الرشيد بن عبد الهادى بن عبد النبى الدرقاوى الحسنى، فقد وليناه خطة النقابة والبحث فى شئونها وشروطها، وأن يجد ويجتهد فى الحواضر والقرى، وأن يأخذ ما هو لجانبها معروف، وعلى خطتها موقوف، وعليه بتقوى الله فى سره ونجواه، ولا تأخذه فى الله لومة لائم والسلام وفى سابع عشرى جمادى الأخيرة عام واحد ومائتين وألف».

#### ونص ما بطرته:

«من بنى القاسم بن إدريس عدد شعبهم والجوطيون<sup>(۱)</sup> على عدد شعبهم وحتى أبناء عمهم أهل حمام الجديد<sup>(۲)</sup> والكنونيون وأولاد أبى العيش على عدد شعبهم والداوديون وأولاد ابن العياشى<sup>(۳)</sup> وأولاد الشدادى وأولاد الشماع<sup>(٤)</sup> وأهل المصدر والوكيليون<sup>(٥)</sup> والزكاريون وأولاد بوسرغين».

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «منهم الشبيهيون ولاة ضريح إدريس الأكبر والطاهريون والطالبيون والطالبيون والعمرانيون منهم بنو إدريس ولاة ضريح إدريس الأنور والفرجيون والغالبيون وأولاد ابن طاهر.

<sup>(</sup>Y) في هامش المطبوع: «بمكناسة».

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: «انقرضوا».

<sup>(</sup>٤) في هامش المطبوع: «انقرضوا».

<sup>(</sup>٥) في هامش المطبوع: «أولاد سيدي وكيل السجاوتي أهل زيز.

«ومن بنى عيسى<sup>(۱)</sup> بن إدريس ستة شعب الدباغيون والمناليون<sup>(۲)</sup> على عدد شعبهم والبوزيديون<sup>(۳)</sup> واليعقوبيون والشنويون والمرهبيون<sup>(٤)</sup>».

«ومن بنى محمد بن إدريس وعد ١٢ شعبهم العلميون (٥) على عدد شعبهم وحتى أولاد النيار وابن الطائع والكتانيون (٦) والودغيريون وأولاد ابن الحسن المراكشي وأولاد المسواك وأولاد ابن عدوا وأولاد محمد بن هاشم وأولاد ابن عمرو، والشبانيون والكثيريون».

«ومن بنى أحمد بن إدريس وعددهم شعبتان الدرقاويون وأولاد جنون أهل الزواقين».

«ومن بنى عمر بن إدريس وعددهم أربعة شعب أولاد المرى وأولاد الحصال والبلغيثيون والحموديون(٧)».

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «دفين آيت عـتاب من بلاد تادلا وشرفاء آيت عـتاب عمن سكن من الأدارسة غـرناطة من جزيرة الأندلس وكـان لهم بها الصـيت الشهيـر. بولاية الحكم في الأمر الخطيـر. وناهيك أن منهم الشريف الغـرناطي شارح مـقصورتي حـازم والخزرجي كانوا يدعـون بالسلويين لما قدمـوا من سلا إلى فاس وبعـضهم بمراكش وبعضـهم بسوس الاقصى بمناله ويقال لها أيضا ألالة.

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: (يعرفون بالزياديين بعضهم بتمخصيط بالصحراء).

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: «بتلمسان منهم أولاد ابن المجذوب بتلمسان وفاس وزرهون».

<sup>(</sup>٤) في هامش المطبوع: «انقرضوا».

<sup>(</sup>٥) في هامش المطبوع: «شرفاء حبل العلم الذين منهم مولانا عبد السلام بن مشيش وغيره من سائر تلك النواحى الهبطية وجدهم الذي يجتمعون فيه هو أبو بكر بن على بن حرمة ابن عيسى بن سلام بن مزوار بن على بن حيدرة بن محمد بن إدريس».

<sup>(</sup>٦) في هامش المطبوع: «أولاد عبد الله ابن . . . . ابن يحيي الكتاني).

<sup>(</sup>٧) فى هامش المطبوع: «ابن ميمون القائمون بالأندلس بعد المائة الرابعة كما ذكره ابن عبد الملك وابن خلدون وغيرهما ومن بنى عمر سيدى أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه على التحقيق فى رفع نسبه كما حرره القصار وغيره انظر الدر السنى».

«ومن بنى عبد الله بن إدريس وعدد شعبهم والعمرانيون<sup>(۱)</sup> أهل الفحص، وقبيلة بنى شداد، وتلنبوط، وهم أولاد النجار، وأولاد التبر والمنصوريون شعبتان، وأولاد ابن تسعدنت، وأولاد القريب، والمشامريون، والمغاريون، وأولاد بوقشابة».

ومن بنى داوود بن إدريس وعدد شعبهم أربعة عشراً، وأولاد أبى عنان، والتوسيون، والتونسيون (٢)».

«ومن بني يحيى بن إدريس الزكراويون (٣) أهل حاحة».

«ومن بنى أعـمـام مـولانا إدريس بنو سليـمـان أهل عـين الحـوت، وهم المنجربون، وأولاد بن معزوز على أحد القـولين، وقيل: إنهم من بنى عبد الله بن إدريس بانى فاس».

«ومن بنى موسى الجون القادريون والمومنانيون والزيدانيون من بنى محمد بن عبد الله الكامل».

«ومن بنى الحسن المثلث الجنزوليون أهل سملالة. وأمرنا نجلنا المذكور، أن يمكنه بيد النقيب المذكور ليخرج به من الظلمات إلى النور، وإياك ممن شرف كشرف أشبار الذى ادعى الشرف، وكشرف بنى فارس ولم يثبت لهما وفى التاريخ يسرته» هـ.

وأما أحباسه فمنها جنان ابن حليمة الشهير بالعاصمة المكناسية الذي صار اليوم بستاناً عمومياً، وعرصة الشطرنجية، وعرصة البحراوي وهي المعبر عنها في

<sup>(</sup>۱) فى هامش المطبوع: «بالقبائل الهبطية بناحية جبل العلم يقال لــلواحد منهم عمرانى وهم ممن ذكرهم ابن حجر فيمن يثبت لهم نسب الشرف ولا يطعن عليهم فيه وجدهم عمران ابن زيد بن خالد بن صفوان بن يزيد بن عبد الله بن إدريس وفيهم الدخلاء.

<sup>(</sup>۲) في هامش المطبوع: «انقرضوا».

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: «أولاد أبي زكرياء».

العقد الحبسى بالعرصة الجديدة حبس ما ذكر على المسجد الأعظم من العاصمة المكناسية، ودونك لفظ عقد التحبيس حسبما بحوالة المسجد الأعظم من مكناس:

«الحمد لله، حبس مولانا الإمام. السلطان المؤيد الهمام، ناصر الدين المجاهد في سبيل رب العالمين، صدر الأفاضل المقدام. علم الأعلام، وابن سيد الأنام، العلامة الشهير، الدراكة النحرير، صاحب الفتوحات الإلهية. والمواهب الربانية، الذي أشرق الوجود بكريم محياه، أمير المؤمنين سيدى محمد بن أمير المؤمنين مولانا عبد الله، بن السلطان الجليل الماجد الأثيل، مولانا إسماعيل، أدام الله عزه ونصره، وخلد في الصالحات ذكره، جميع جنان ابن حليمة وجميع عرصة الشطرنجية، وجميع العرصة الجديدة المجاورة لها داخل القصبة السعيدة على المسجد الأعظم من مكناسة تحبيساً مؤبداً، ووقفاً مخلداً، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، ومن بدل أو غير فالله حسيبه، وولى الانتقام منه، تقبل الله من مولانا عمله، وبلغه سؤله وأمله، وبسط للناظر الأحظى السيد أبى القاسم المسطاسي يد الحوز على ذلك يتصرف فيه للحبس المذكور من بيع غلته وعلاجه، مهل رمضان عام ١٢٠٣».

وقد وقفت على تقييد الداخل على الناظر المذكور والخارج من مستفاد هذه الأملاك المثلاثة منذ حيازتها لجانب الأحباس إلى سنة ١٢٠٣ ونص ذلك بعد الحمدلة:

«تقييد ما دخل على الناظر السيد الحاج الطيب المسطاسى من مستفاد غلة جنان ابن حليمة، والشطرنجية، والعرصة الجديدة من الوقت الذى حبسهم فيه مولانا المنصور بالله أدام الله مجده وعلاه، وخلد فى ديوان الصالحات أجره وذكره.

جملة الداخل تسعمائة مثقال وأربعون مثقالاً وأوقيتان ونصف، فمن غلة صيف جنان ابن حليمة سبعة وتسعون مثقالاً، ومن غلة صيف الشطرنجية والعرصة الجديدة مائتا مثقال اثنتان، ومن خريف جنان ابن حليمة ثلاثمائة مثقال، ومن خريف جنان ابن حليمة ثلاثمائة مثقال وخمسة عشر مثقالاً وزيد في ثمنه بعد البيع خمسة وثمانون مثقالاً، ومن خريف الشطرنجية والعرصة الجديدة تسعون مثقالاً، ومن ليم جنان ابن حليمة خمسة عشر مثقالاً، ومن ليم الشطرنجية والعرصة الجديدة مئة مثقال واحدة وخمسة وثلاثون مثقالاً، ومن ثمن لفت غرست بالعرصة الجديدة ثنتان وثلاثون أوقية ونصف».

«الحمد لله؛ تقييد ما صيره الناظر المذكور أعلاه في إصلاح المواضع المذكورة ما جملته خمسمائة مثقال وخمسة وسبعون مثقالاً وثلاث أواقى ونصف حسبما هو مبين بكناش صائره في غير هذا أسقط صائره من داخله، يبقى مدركاً على الناظرين من الداخل المذكور ثلاثمائة مثقال وأربعة وستون مثقالاً وتسع أواقى دراهم، وقيدها في ٢٣ جمادى الأولى عام ١٢٠٣».

وقد صارت هذه الأملاك الثلاثة بعد ذلك من جملة أملاك الدولة يتصرف فيها السلطان ونائبه على أنها ملك خالص لا شائبة فيه إلى حدود الأربعين من هذا القرن، حيث عثر ناظر الكبرى الحالى وهو خلنا الأستاذ العلامة المقرئ أبو العباس أحمد الصبيحى السلوى على رسم التحبيس المذكور، ولما رفع الأمر بذلك لوزير عموم الأوقاف أبى العباس أحمد اللجائي لينهى ذلك للجلالة السلطانية ووقع بحث إدارة الأملاك عن وجه تصرفها، فأجابت بأن السلطان أبا الربيع كان أوقع معارضة في تلك الأملاك بالبلاد المخزنية عينتها، ووقع البحث فوجدت تلك البلاد محبسة قبل أن يخلق أبو الربيع، فعند ذلك صدر الأمر السلطاني لإدارة الأملاك بعقد معاوضة في الأملاك المذكورة، فعوضت بأملاك تقدر قيمتها بمائة ألف وخمسين ألف فرنك.

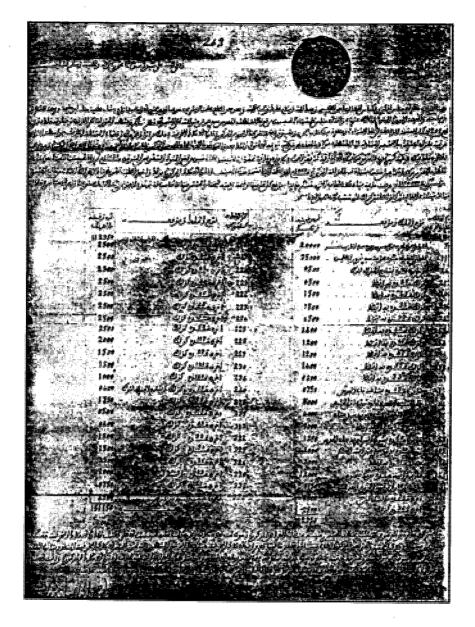

ظهير السلطان مولاى يوسف بإجراء التعويض عن العراصى التى حبسها سيدى محمد بن عبد الله بأملاك مخزنية وأسفله توقيع وزير الأحباس

وإليك نص الظهير الصادر في ذلك بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله «يوسف بن الحسن بن محمد الله وليه ١٣٣٠» وبدائرته ومن تكن من يعتصم:

«خديمنا الأرضى ناظر الأحباس الكبرى بمكناس، الطالب أحمد الصبيحى، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فقد اطلع علمنا الشريف خديمنا وزير عموم الأوقاف بما راج في شأن قضية جنان ابن حليمة، وعرصة الشطرنجية القريبة منه، والعرصة الجديدة المجاورة لها التي عشرت بحوالة الأحباس على شهادة تحبيسهن من جدنا السلطان المقدس سيدى محمد بن عبد الله على المسجد الأعظم هناكم وبسطه الحوز لناظر الوقت وحيازته ذلك في مهل رمضان عام ٢٠٢١ كما بالنسخة الواصلة من تلك الشهادة ويتصرف فيها جانب المخزن.

وبعد مراجعة حديمنا الوزير المذكور إدارة الأملاك المخزنية في ذلك مرارا وتحرير الأمر معها في المسألة أجابت بواسطة إدارة الشئون المخزنية بعد أن اعترفت بالتحبيس المشار له، أن السلطان مولاي سليمان قدس الله روحه لما تولى الملك بعد والده جدنا السلطان المحبس المذكور بادر لإبطال ذلك التحبيس وحيازة العراصي المذكورة، وعوض للمسجد الأعظم في ذلك ببلاد مخزنية كبيرة قرب فاس تدعى ببلاد الأوداية، ثم بعد البحث في بلاد الأوداية تحقق أن تحبيسها كان سبق من أحد الملوك السعديين المتوفى عام ١٠٣٠ (١) ثم زاد تحبيسها تثبيتا بعده جدنا الأكبر السلطان المقدس مولاي إسماعيل، حسبما بشهادته بالحوالة المذكورة عام ١١١٣ الواصلة أيضاً نسخة منها، فأجيبت إدارة الأملاك المذكورة بذلك وأخيراً طلبت تعويض تلك العراصي الشلاث من جانب الحبس بمائة ألف فرنك، ثم عرضت قائمة ببيان المحلات لجانب المخزن هناكم مع بيان موقع كل محل منها

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «المتـوفى فيها منهم هو زيدان بن المنصـور كما سبق في ترجـمته من هذا الجزء».

وقيمة رقبته ليختار الحبس منها ما يناسب أن يؤخذ في العوض، ولما كتب لك خديمنا وزير الأحباس في ذلك اخترت منها ما بينته في القائمتين الواصلتين كذلك على حسب التفصيل الآتي:

| ثمن<br>رقبته<br>فرنکا | نوع الملك وموقعه                                       | غرة الملك<br>من كناش<br>المخزن |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۲٠٠٠                  | دار ابن العواد تعرف بمولای سرور بدرب سبع أنابیب نمر ۳۱ | ٧٤                             |
| ٣٥٠٠٠                 | دار ابن العواد عدد ۱۰ بحومة سيدى قدور العلمى           | 119                            |
| <b>0</b> · ·          | محل حانوت عدد ۲۱ بشارع الجنرال ليوطى                   | 781                            |
| ٥٠٠                   | كذلك عدد ٢٥ به أيضا                                    | 757                            |
| 10                    | كذلك عدد ٢٩ به أيضا                                    | 720                            |
| ٥٠٠                   | كذلك عدد ٣١ به أيضا                                    | 727                            |
| 0                     | كذلك عدد ٣٣ به أيضًا                                   | 727                            |
| 18                    | كذلك عدد ٤٣ به أيضا                                    | 707                            |
| 17                    | كذلك عدد ٤٥ به أيضا                                    | 408                            |
| 17                    | كذلك عدد ٤٧ به أيضا                                    | <b>Y00</b>                     |
| 18                    | كذلك عدد ٥٥ به أيضا                                    | 404                            |
| (147)                 |                                                        |                                |

| ثمن<br>رقبته<br>فرنکا | نوع الملك وموقعه                          | غرة الملك<br>من كناش<br>المخزن |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| ٧                     | کذلك عدد ۳٤ به                            | 771                            |
| ٧٥٠                   | حانوت عدد ۱۳ بساحة باب الحديد             | ١٥                             |
| ۸۰۰۰                  | دار الحباسي الصغرى عدد ١ بدرب ابن الخليفي | ٤٦                             |
| ٤٠٠٠                  | مصرية بودريقة عدد ٦ بدرب سيدى جنان        | ٥٥                             |
| ٩٠٠٠                  | دار مولای حم عدد ۳۰ به ایضا               | ٥٧                             |
| 100.                  | حانوت عدد ۲۸ بسوق السرايرية بباب الحديد   | ۸۸                             |
| ۲                     | أروى عدد ٢٩ بدرب سيدى عبد الله القصرى     | 110                            |
| ٣٠٠٠                  | مصرية عدد ٣١ به أيضا                      | 117                            |
| 18                    | دار بوعراقیة عدد ۱ بدرب میمون             | 170                            |
| ٧٥٠                   | حانون عدد ۱۸ برحبة الزرع القديمة          | 101                            |
| 70                    | أخرى عدد ٣٤ بالساكين                      | 717                            |
| 70                    | أخرى عدد ٣٦ كذلك                          | 717                            |
| 70                    | أخرى عدد ٣٨ كذلك                          | 717                            |
| 70                    | أخرى عدد ٤٠ كذلك                          | 719                            |
| 70                    | أخرى عدد ٤٢ كذلك                          | 77.                            |
| 70                    | أخرى عدد ٤٤ كذلك                          | 177                            |
|                       | أخرى عدد ٤٦ كذلك                          | 777                            |
| 70                    | أخرى عدد ٤٨ كذلك                          | 777                            |
| Y0                    | آخری عدد ۵۰ کذلك                          | 377                            |
| (781)                 | مجموع ما بصفحة ٢٨٦:                       |                                |
| (17.70.)              |                                           |                                |
| <u> </u>              |                                           | <u> </u>                       |

| ثمن<br>رقبته<br>فرنکا | نوع الملك وموقعه                | غرة الملك<br>من كناش<br>المخزن |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ۲٥٠.                  | أخرى عدد ٥٢ كذلك                | 770                            |
| ٧                     | آخری عدد ۱۱۷ کذلك               | ۸۲۲                            |
| 10                    | آخری عدد ۱۱۹ کذلك               | 779                            |
| 10                    | آخری عدد ۱۲۱ کذلك               | 74.                            |
| 1                     | أخرى عدد ۱۲۹ كذلك               | 774                            |
| ٤٠٠                   | أخرى عدد ١٩ بشارع الجنرال ليوطى | 78.                            |
| 170.                  | أخرى عدد ٩٥ كذلك                | YVA                            |
| ٥                     | أخرى عدد ١١٥ كذلك               | 440                            |
| ٤٠.                   | أخرى عدد ٤٩ كذلك                | 717                            |
| 10                    | أخرى عدد ٣٢ كذلك                | 777                            |
| 10                    | أخرى عدد ۳۰ كذلك                | 777                            |
| ۲٥٠٠                  | أخرى عدد ٢٦ كذلك                | 377                            |
| ١٠٠٠                  | أخرى عدد ١٣ بالسلالين           | ٣٣٠                            |
| ٧٥٠                   | أخرى عدد ٢١ كذلك                | 771                            |
| 70                    | أخرى عدد ٩٦ بالبزارين           | 377                            |
| (17.70.               | (مجموع ما بصفحة ۲۸۷:            |                                |
| 10110.                | الجميع:                         |                                |

وأن يعتبر الفرق الزائد الذي هو فرنكات ١١٥٠ غبطة للحبس، وعليه فحيث أن العراصى المذكورة وجدت تحت تصرف جانب المخزن، ولما تحقق تحبيسهم الأصلى، طلبت إدارة الأملاك المخزنية جعل المعارضة فيهن بالأملاك الخمسة

والأربعين المذكورة أعلاه، نأمرك بعقدها فيها مع مراقب الأملاك المخزنية هناكم على الوجه المسطور، وأن تحوز للحبس الأملاك المخزنية المتقدم بيانها لتصير من جملة أملاكه موسومة بوسم الحبس ومحترمة بحرمته يتصرف فيها جانبه كتصرفه فيما له من رباع الأحباس، وأن تسلم تلك العراصى الثلاث لجانب إدارة الأملاك المذكورة وأثبت الأسهاد بذلك عدليا بالحوالة الحبسية والسلام في ١١ جمادى الأولى عام ١٣٤٤؛ قد سجل هذا الكتب الشريف بوزارة عموم الأوقاف بعدد المجاى لطف الله به».

ومن أحباسه الفندق المعروف بفندق السلطان بالعاصمة، حبسه بتاريخ رابع عشرى ربيع الأول عام تسعة وثمانين ومائة وألف بإشهاد محمد التاودى ابن الطالب ابن سودة، ويوسف بن محمد البوعنائي، وخطاب القاضى محمد العربى ابن على القسمطيني الحسنى حسبما بصحيفة ١٦ من حوالة كبرى مكناس الجزء الأول منها.

ومنها جنان باب القزدير الشهير حبسه بتاريخ خامس ذى القعدة عام تسعين ومائة وألف، حسبما بظهير إصداره للقاضى أبى حامد العربى القسمطينى، وناظر الأحباس الحاج الطيب المسطاسى طبق ما بصحيفة ١٧ من الجزء الأول من الحوالة المذكورة.

ومن ذلك إنشاؤه لمرتب طلبة المدارس، وقفت له من ذلك على ظهير شريف أصدره لناظر هذه العاصمة في حينه ودونك نصه:

«نأمر ناظر أحباس مكناسة الحاج الطيب المسطاسى أن يجعل طلبة باب مراح في المراتب مثل المدارس الست، وهي مدرسة الدار البيضاء، ومدرسة باب المراح، ومدرسة قصبة هدارس، ومدرسة الصبير، ومدرسة جامع الشاوية، ومدرسة سيدنا ومولانا إسماعيل رحمه الله بحسب سبع أواقى لكل واحد من الطلبة المذكورين

فى الشهر، ومشقال للمؤذن، وخمس عشرة أوقية للإمام، وخبزة لكل واحد فى اليوم عند الزياتينية كما تقدم لك أمرنا بذلك، وراتبهم من الأحباس كما هو مرسوم عندك، ولا فرق بين الطلبة المذكورين فكلهم فى ذلك سواء.

وأما طلبة مدرسة الأوداية فلا يقبضون إلا الراتب فقط كما أمرناك قبل، وأما الخبز فلا تعطهم شيئا لأنهم في ديارهم ومع أهليهم، والسلام في ١٢ شوال من سنة ١٩٣، ومن تمامه أن الخبز المذكور يكون من أربعة في الرطل وكل ما يدفع الزياتينية من الخبز فأعطهم خط يدك والسلام».

ومن ذلك تجبيسه زيتون غابة حمرية على الحرمين الشريفين، والمسجد الأعظم بمكناسة، جعل النصف للحرمين: للمدينة المنورة الثلثان، والثلث الباقى لمكة المشرفة، والنصف الآخر للأعظم بمكناس، يخرج منه كل سنة ثلاثة عشر مائة مثقال وستون مثقالا، وتفصل: فلضريح جده أبى المفاخر والفضائل مولاى على الشريف دفين سجلماسة مائة مثقال تصرف في مهمات الروضة والطلبة الذين يقرءون الحزب ودلائل الخيرات، والمؤذنين، وقيم الروضة، وطعام ليلة المولد النبوى، وستة وثلاثون مثقالا للطلبة الذي يقرءون الحزب والصلاة على النبي على قبر والدته وأعمامه الذين معها في روضة أبى زكرياء الصبان من حساب ثلاثين أوقية في كل شهر، ورطل زيتا لضريح أبى يعزى يلنور ومثله لضريح الإمام إدريس الأكبر رضى الله عنهم جميعا وذلك عام ثلاثة وتسعين ومائة وألف.

قلت: ولا زال الأمر جاريا حستى الآن بتوجيه الثمن شهريا فى حوالة على البريد لمقدم ضريح الإمام إدريس، وفى أخرى لمقدم ضريح المولى أبى يعزى الأخير بواسطة رئيس مكتبه، حسبما أخبرنى بذلك الناظر المذكور.

أما وجيبة موظفى ضريح المولى على الشريف فإنه يحفظ بصندوق الأحباس لتعذر وصوله لمحله، فقد وقفت على كتاب من الناظر للجنرال حاكم الناحية فى ذلك دونك نصه:

«جناب رئيس منطقة مكناس المعظم السيد الجنرال فريدامبرك سلام عليكم ورحمة الله.

وبعد فأتشرف بأن أرسل إليكم اثنتى عشرة مائة فرنك وخمسين فرنكا لتصل على يدكم إلى تافيلالت بقصد تفرقتها هنالك:

١- على الطلبة الذين يقرءون الحزب ودلائل الخيرات بضريح مولانا على
 الشريف.

٢- على المؤذنين به.

٣- على قيم الروضة.

3- طعام المولد النبوى؛ وذلك على العادة في تقسيطها بينهم طبق مقتضى الكتاب الشريف الصادر بتاريخ ٢١ صفر ١٣٣٨ المعمل لنص تحبيس غابة حمرية بمكناس العمادر من السلطان المقدس سيدى محمد بن عبد الله ١٨٨٥، ثم تتفضلوا بتوجيه جواب المكلف في ذلك بتافيلالت إلينا ليحفظ بمحله، بارك الله فيكم، وعلى المحبة والسلام ٢١ جمادى الثانية ١٣٤١. . إبراير ١٩٢٣.

ناظر الأحباس الكبرى بمكناس:

أحمد الصبيحي

فأجيب من الجنرال توفنار بتاريخ ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٣ بعد الحكاية بما يأتى: «أتشرف بإعلامكم بأن هؤلاء الناس لا زالوا لم يقدموا الطاعة ولا يمكن لنا توجيه ما أرسلتم الآن، فهأنا رجعت لكم القدر المبين أعلاه يحفظ بصندوق الأحباس حتى تصلح ناحية تافيلالت، ويمكن لنا تفريق ذلك والسلام.

بحسب النيابة:

توفنار»

هذا وقد كنا قدمنا أن الغاية المذكورة هي من تحبيس سيدنا الجد الأكبر المولى السماعيل على الحرمين الشريفين حسبما صرح بذلك مؤرخو الدولة الزياني وأكنسوس وغيرهما، وعليه فلا وجه لإعادة تحبيس المترجم لها بعد على الصفة المذكورة، اللهم إلا إذا اعتبرنا ما أحياه منها بعد إتلاف جل زيتونها زمن الثورة الاستبدادية التي كانت بين أنجال الجد المذكور والجيش البخاري وبعد وفاته ويأتي مفرقا في تراجمهم.

ومن أحباسه تحبيسه لغابة زيتون ابن الأشقر الشهيرة بجبل زرهون، على عموم الشرفاء العلويين سكان الجبل المذكور، وخصوص أبناء المولى إسماعيل سكان مكناس، يختص أهل زرهون بالنصف منها، وأهل مكناس بالنصف الباقى.

ومن ذلك أوقافه على المارستان بفاس ومراكش وأوقافه بالحرمين الشريفين.

ومن ذلك تحبيسه خزانة الكتب الإسماعيلية التي كانت بدويرة الكتب من مكناس، وكان أمره بذلك سنة ١١٧٥ وكانت تـزيد على الاثنى عشر ألف مجلد، فرقها على جميع مساجد المغرب ولا تزال بقاياها موجودة إلى الآن.

ومن ذلك كتب التاريخ والأدب الـتى أوقفها بمصر والإسكندرية، فـقد ذكر الزيانى فى الترجـمانة الكبرى أنه لما بلغـه أن ولده مولاى على خليفتـه على فاس اعتنى بسرد كتب التاريخ والأدب أمره أن يبعث له بما عنده منها بفاس، فوجهها له وجمع ما عنده منها بمراكش، إلى أن اجتمع عنده عدة نسخ من ابن خلدون، وابن خلكان، وقلائـد العقيـان، والأغانى، ونفح الطيب، وتآليف ابن الخـطيب، وملأ منهـا صناديق ووجـها مـع الكاتب الصنهـاجى يوقف بعـضهـا بمصـر وبعـضهـا بالإسكندرية.

### التراتيب والمداخيل المالية في عهده

لما بويع للمترجم بعد وفاة أبيه وقدم لفاس، دفع له أهلها ما كانوا يدفعونه لوالده المولى عبد الله من ثمن الموازين وهو ثلاثمائة مثقال شهريا، ولما حضر فقهاء الوقت تكلم معهم في شأنها فقالوا له: إذا لم يكن للسلطان مال يجوز له أن يقبض من الرعايا ما يقوم به، فأمرهم أن يكتبوا له في ذلك، فكتب له من أسلفنا ذكره من العلماء تأليفا اعتمده واستند إليه ووظف الوظائف والتراتيب على الأبواب والسلع والغلل.

وقد وقفت على كناشة مبتورة الأوائل والأواخر تظهر بعد مراجعتها وتقليب صفحاتها كأنها كانت دفترا يمذكر فيه ما كان فى ذمم الناس من أموال الدولة ومتمولاتها فى ذلك العهد، ويظهر منها أنها ملخصة من الكنانيش السبع المولوية التى وصف أولها بكناش سيدنا الكبير الأخضر، وصف ثانيها بأنه كناش صغير، وثالثها بأن سفره صغير زبيبى، ورابعها أحمر صغير، وخامسها طويل أحمر، وسادسها زبيبى على التحمير وسفره نحو الرباعى، ومن هذه الكناشة تستفاد قيمة بعض المداخيل وبعض البيان للأداء الذى كان يؤدى على كل قدر من المعشرات بعض المرتب عليها وغير ذلك من الفوائد المبيئة للحالة المالية على عهد المترجم، وهذا بعض ما اشتملت عليه:

صاكة تبغة عن عام ١١٧٦ ثلاثة آلاف مثقال بذمة يهود فاس ومكناس.

واجب دار الضرب بتطوان من ذى الحــجة متم عام ١١٧٦ مــثقالان فى كل يوم بيد القائد عبد الكريم بن زاكور.

كراء موازين آسفى ورحابه عن كل سنة من أول ذى القعدة سنة ١١٧٧ ستة عشر ألف مثقال بذمة الحاج إبراهيم حسوه الآسفى والنصراني اللريط.

مستفاد الموازين والرحاب بتازا كل سنة من ذى ربيع الأول سنة ١١٧٧ سبعة عشر مائة مثقال بيد السيد أحمد بن ناصر.

واجب (التقاقيل) الحاصلة في شهرين ربيع الثاني وجمادي الأولى عام ١١٧٩ خمسمائة مثقال وثلاث وستون مثقالا وثمانية أواق ونصف بذمة جموع أهل الذمة بآكدير.

عن كراء (الفلايك) في كل سنة من ١٢ جمادى الثانية ١١٧٩ ثمانمائة مثقال بذمة الرئيس العربي المستيرى.

صاكة ما بـذمة التاجر سودس الماركى (لعله الدنماركى) وهو أحد عـشر مائة مثقال وستـة وخمسون مثقالا ثمن ٦٨ قنطارا كبـيرا من الشمع سوم ١٧٠ للقنطار صاكتها ١٣٠ ريالا للقنطار فجملتها ٨٨٤ ريالا في رجب ١١٧٩.

واجب قبائل الشيخ حمدون أربعة آلاف مثقال في كل عام من عام ٧٩ بذمة المذكور.

صاكة عشبة تبغة بفاس وصفرو وتازا ومكناس والقبصر والعرائش مع كراء بلادات فاس الجديد ومكناس من مفتتح محرم ١١٨٠، وقدر ذلك ستة آلاف ريال بدّمة الذمي يوسف بن مردوخ اليهودي الفاسي.

قيمة أعشار مكناسة عام ١١٨٠ خمسمائة مثقال بذمة ولد مزيان.

فائدة دار الضرب بفاس الجديد خمس سبائك من الذهب التزم الذمى يهود ابن سعدون بأدائها على رأس كل سنة على يد الحاج محمد الصفار، وقد أدى واجب عام ١١٨٠ وقد التزم أداء ستة سبائك عند كماله.

واجب موازين أسواق تازا، من أول جمادى الثانية عام ١١٨١ ستة عـشر ماثة مثقال.

صاكة وأعشار مرسى تطوان عن سنة أولها شوال ١١٨٣ وآخرها رمضان ١١٨٤ ثمانية وأربعون ألف ريال وسبعون ريالا وخمس وثلاثون جزءا قبضهما الحاج محمد البروبي.

صاكـة وأعشـار طنجة عن السنة المذكـورة تسعة وثلاثـون ألف ريال وواحد وأربعون ريالا واثنان وتسعون جزءا.

واجب آیت عیسی عام ۱۱۸۳ أحد عشر ألف مثقال ولا زال باقیا علیهم مع واجب العام بعده وقدره كذلك.

واجب خريف عام ١١٨٣ عن أجنة الشطرنجية، وابن يحيى، والشلاح، وابن حليمة، والحاج عبد الله، وعرصة الخضرة، خمسمائة مثقال وثلاثة وثمانون مثقالا وخمس أواق ونصف.

مستفاد القـصر عن ستة وعشرين شهرا آخرها صـفر عام ١١٨٤ ثلاثة عشر مائة مثال كل شهر بخمسين مثقالا.

صاكة تبغة بفاس عن سنة أولها نصف ربيع الأول عام ١١٨٤ خمسة عشر الف ربال.

مستفاد فاس عن سنة من شوال السنة المذكورة عشرون ألف مثقال بذمة العربي الصفار.

واجب دور الضرب بالمراسى الثلاث تطوان وطنجة والعرائش عن سنة أولها محرم فاتح عام ١١٨٥ أربعة آلاف ريال بذمة ابن وليد وميير بن به أنصافا بينهما صرفها دراهم ثلاثة عشر ألف مثقال وخمسمائة.

عن موازين سلا سنة ١١٨٥ ألفا مثقال.

عن موازين آسفى سنة ١١٨٦ اثنا عشر مائة مثقال بذمة الحاج محمد التزنيتي.

صاكة وما وسقه اليهو وإسحاق بينط من مرسى فضالة سنة ١١٨٦ خمسة الاف وثمانية وسبعون ريالا واثنان وثمانون جزءا.

عن موازين آسفى وأمــلاك سيدنا نصره الله بها سنة ١١٨٧ ثلاثة عــشر مائة مثقال.

كراء المراسى التى يستخرج منها المرجان من عام ١١٨٧ الفان من الريال فى كل سنة بذمة الذمى يعقوب ولد ابرميك، ثم انتقل عقد الكراء لذمة الذمى (كشين كاب الجرنيسرى) المستوطن بجبل طارق بأربعة آلاف ريال ضمنها القائد عبد الصادق.

مستفاد أبواب تطوان خمسة عشر مائة ريال بذمة الحسن السلاسي التطواني. وبذمته عن قوارب الحوت بها مائة مثقال.

صاكـة ما بذمـة النصراني سندبدن الماركي وهو واحـد وعشـرون مائة ريال وأربعون ريالا ونصف ثمن ١٣٥ قنطارا و٧١ رطلا من الصوف يجب في صـاكتها ٥١٣ ريال.

فائدة دار الضرب عن ستة وثلاثين يوما ثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالا وسبعة وأربعون جزءا قبضها الحاج محمد البروبي من يونه برينطي.

صاكة القمح الذى وسق الرئيس نكولة الإنجلين الذى وسق الزليج من تطوان للمهدومة، وحمل الكور وغيره من المهدومة للصويرة، ووسق خمسمائة قنطار من القمح من الصويرة صاكتها ستمائة ريال وستون ريالا وثلثاه.

صاكـة الزرع الذى وسقـه الكديرى من العرائـش ستة آلاف ريال وثمــانمائة واثنان وستون ريالا وأربعون جزءا بذمة قنصل الدنمارك.

ثمن الورد بجنان العافية ثلاثون مثقالا.

وقد اشتمل هذا الكناش على عدد كثير من المال كان بالذمم على وجه السلف والتوسعة، وخصوصا ذمم أهل الذمة، فمن ذلك ألف مثقال بذمة الفقيرة بوعلو البوعزاوية سلفا عند سفرها للحجاز، ومنه خمسون ألف ريال بذمة جموع أهل الذمة بتطوان سلفا وتوسعة على يد ابن عمران يؤدونها سنة ١١٨٤، ومنه خمسة آلاف ريال بذمة شيخ الركب الحاج التاودي مكوار سلفا يؤديها عند رجوعه من حجه، ومنه ماثتا مثقال بذمة شيخ أهل الذمة بملاح تازا سلفا إلى غير ذلك مما كان بذمم النصاري والقبائل المغربية البربرية منها والعربية.

ومما بذلك الكناش مما يتعلق بالأسارى أن بذمة (دينمارك) اثنان وعشرون مائة ريال في فدية اثنين من نصارى الفرنصيص، وأن عند (قيطانو) اثنين من الأسارى المسلمين يأتى بهم للجانب الأسمى عوضا عن النصراني الذي دفع له من الجانب الكريم على يد عبد الله بن محمد وهو ضامن لذلك.

وعما يتضمنه من أمور الحرب والبحران سميد النصراني الفلامنكي الذي بذمته أربعة آلاف مثقال قبضها من مرسى آكدير – التزم أداء عشرين قنطارا من البارود في كل سنة، وأن اللريط النصراني الذي بذمته مثل ذلك سنة ١١٧٧، التزم دفع مثل ذلك من البارود الإنجليزي هدية، وأن النصراني ولمان الفلامنكي – الذي بذمته خمسة آلاف ريال سلفا – بذمته ثلاثون قنطارا من البارود الرومي، وأن النصرانيين الراى الفرنسي وفرشيشك الفلامنكي التزم كل منهما بإعطاء كمنتين على يدى مولاي اليزيد، وأن عند أهل سلا ستمائة مكحلة محلاة بصفائح الفضة ومثل ذلك

من الكوابس ومن السكاكين مثله، وأن عند أهل الرباط مثل ما ذكر من المكاحل والسكاكين والكوابس.

هذا وقد ذكر الزيانى فى الترجمانة الكبرى ما خلفه صاحب الترجمة من الأموال فقال بعد أن ذكر مئات الألوف من الريال التى وجهها للدولة العثمانية: خلف بالدار البيضاء مليونين وهى ألفا قنطار بالتثنية وكان ببيوت أموال المراسى مليونان وكان بتطوان سبائك ذهب ثمانية آلاف مثقال حازها اليزيد لما بويع وكان عند طاغية الإصبنيول من ثمن وسق الزرع واجب خمسين مركبا وسقوها ولم يدفعوا صاكتها قبضها منهم وهى ثمانمائة ألف ريال دورو.

# اهتمامه بالأساطيل البحرية واعتناؤه برياسها

قد علم بالاستفاضة ما للمترجم من القيام بأعباء الخلافة والسعى فى مصالح الرعية وتطمينها، والذب عنها، وحماية حوزة الإسلام، والسهر على حياطة ثغوره، وما يلزم له من القوة البحرية والبرية، والاهتمام بالمراكب القرصانية، وملاحظة رياسها بعين الإكبار والإجلال، والمبالغة فى الإحسان إليهم، والقيام بشأنهم، وإدخار ما يحتاجون إليه من عدة وعدد، لما لا يخفى من أن الدولة المجاورة للبحر تدعوها الضرورة والحاجة لاتخاذ السفن الماخرة من تجارية بازركانية وحربية قرصانية.

وعناية المترجم بالأمور البحرية ترجع إلى أيام خلافته عن أبيه، فقد ورد عليه وفد من العدوتين الرباط وسلا في السفينة التي أنشأوها أيام الفترة فنزلوا بحصن اكدير، ثم بعثوا من هناك وفدهم إليه بمراكش فأكرم ذلك الوفد، وبعث معه بالأموال الكثيرة إلى المجاهدين بالعدوتين إعانة لهم عما هم بصدده.

ولما استلم زمام الملك كان من جملة ما تشوفت إليه همته الكبرى إحياء أسطول أبيه المولى عبد الله وجده المولى إسماعيل لأنه ألفاه اضمحل، وتنوسى ما

كان له من الشهرة والنفوذ وتعطل ما كان يستفاد منه من المداخيل والمحاصيل، وانقطع خوف أمم البحار من تلك العقبان، التي كانت لا تفارق البحار من تجوالها؛ وإثارة أهوالها، وقد انضم لذلك التشوف الملوكي إرشاد بعض علماء عصره بمسطور كبير؛ ومنشور شهير، يحثه فيه على إحياء سبيل الجهاد وإعداد معداته البحرية التي لا يستقيم ملك إلا بها، وأن يسلك في ذلك سبيل والده المقدس، وجده الأكبر فيما كان لهما من هذا العمل العظيم، العائد بالنفع العميم، من حراسة الوطن وعمارة بيت المال وقهر الأعداء الألداء.

فشرع قدس الله روحه في إنشاء السفن البحرية الغزوانية بمرسى العدوتين والعرائش، وجعلهما مركزين عظيمين لهذا الغرض المهم.

قال أبو عبد الله الدكالي السلوى في إتحاف أشرف الملا:

وبعد ذاك جاء جد الأمرا سيدنا محمد المنصور من كان يرهب ملوك الأرض بالعلم والمال وبالدهاء ومصدر الأجفان عدوتا سلا وبعضها ينشأ بالعرائش وبلغت أجفانه المئينا فتح بلاد الغرب عما قد بقى ورد ما يعرض منم هجوم وكان بعضهم تعدى الحدا

وعين أعيان الملوك الكبرا حفيده المعظم المبرور حفي كل طولها وكل عرض وبالأساطيل بكل ماء وبالأساطيل بكل ماء فويل من لقيها يعتلى وكان قصده بها من طائش من الشغور مبهم التطرق على بلاده كمشل الروم فيهاجم الشغور لكن ردا

واستجلب الأنفاض من كل محل بكل ما يصلح للعراك وبذل محصول الخير مدد فيما انتحى وافوه للمهادنه وعقد السلم لهم ومعهم بالمال والخييل بلا انفكاك بسفنه وبنفييس المال استانة الترك بأمر قد علا وبلغت من عرام الرحمن

فبذل الجهد وواصل العمل ووصل الجهد وواصل العمل ووصل الحسبل مع الأتراك من مدفع ومركب وعدد لما رأى الأجناس منه سننه في الأجناس منه سننه في الإرسال وواصل الإمسداد للأتراك نيف عن عشرين في الإرسال وكلها تصدر من سلا إلى وعودها بعد إلى مرساها واتصل الحال بهذا الشان

وقال في نشر المثانى: وقد جمع من ذلك ما لم يتفق لأحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، وطوع الله له الروم فلا يأمرهم بالإتيان بشيء من ذلك إلا بادروا لامتـ ثاله مسرعـين؛ وقاموا خاضـعين له ومطيعـين؛ مع علمه بجمـيع ما هو من المصالح العامة والخاصة للدنيا والدين؛ هـ.

وقال الضعيف: بلغ عنده رؤساء البحرية ستين كلها بمراكبها وبحرياتها وكان عدد مراكب البحرية عشرين كبارا من المربع وثلاثين من الفلاكيط، وعدد عسكره البحرى من المشارقة ألف، ومن المغاربة ثلاثة آلاف ومن رماة المدفع أربعون ومن عسكر أرقاء العبيد خمسة عشر ألفا ومن الأحرار سبعة آلاف.

وقد كان أمر أن يجعل في كل مرسى من مراسى المغرب بيت مال، وعند تمام كل ثلاثة أشهر تفتح بيوت الأموال بتلك الثغور ويعطى منها لعسكر كل ثغر



وبحرياته مرتب ثلاثة أشهر سيان غائبهم والحاضر، أما الصلات والصدقات فكان يعطى ذلك من ماله الخاص به، لا من بيوت الأموال.

وفى سنة أربع وسبعين ومائة وألف أمر بإنشاء السفينة الكبيرة من طبقتين وأنفق عليها أموالا كثيرة نحو الأربعين قنطارا من الذهب وكان إنشاء هذه السفينة بسلا، وكانت تحت رياسة سالم.

وفى سنة واحد وثمانين ومائة وألف قدم عليه من القسطنطينية عبد الكريم راغون التطوانى، وفى معيته استرسالية من المعلمين الاختصاصيين العارفين بإنشاء الأساطيل وصب المدافع وعمل القنابل والمجيدين فى الرماية وفنون الحرب، وكانت أول بعثة وردت من القسطنطينية بعد السعديين.

ولما وصلوا للحضرة فاوضهم في إنشاء دار صناعة الأساطيل فرسموا خريطتها وبينوا شكلها وأسلوبها وما يلزمها من النفقة الباهضة وطول المدة، فأعرض عنها واستخدمهم في شئون أخرى، فوجه بعضهم للرباط لبناء المراكب الكبرى، وآخرين لتطاوين لصب القنابل الضخمة، وآخرين لتعليم رماية المدافع بالمدن المهمة، فأفادوا ما شاء الله أن يفيدوا، وكانوا ثلاثين من صناديد الترك أقاموا بالمغرب إلى أن توفى المترجم فسح الله له في عدنه.

وقد ترجم القنصل الدنماركي هوست الذي كان بآسفي على عهد المترجم في كتاب للأسطول المغربي في سنة ١٧٦٦ مسيحية (١١٧٩ هجرية)، وذكر السفن الموجودة بمرسى سلا أسماءها ورياسها وعدد بحريتها ومحمولها من المدافع وغيرها فمن ذلك:

## السفينة الأولى:

وهى فركاطة ذات طبقتين عليا وسفلى، فى كل طبقة صفان من المدافع النحاسية، وكانت هذه السفينة فى الأصل لأهل العدوتين صنعوها من بقية

أخشاب جامع حسان، وأضافوا لها إقامة من أخشاب دورهم، فأخذها منهم السلطان سيدى محمد وكانت تسمى المعونة (وسفينة الكراكجية كما في تاريخ الضعيف)، ولما كانت في صنعتها خشونة وجهها لجبل طارق، فتولى الإنجليز إصلاحها وأعادوا صناعتها من جديد وسميت فركاطة، وجاءت من أحسن الأمثلة حسبما تدل لذلك صورتها، وعدد بحريتها ٣٣٠، ومدافعها النحاسية ٥٤ ورئيسها سلام الطرابلسي.

#### السفينة الثانية:

رئيسها الحاج ابن حسون عواد السلوى بحريتها ١٥٠ ومدافعها ٢٤.

#### السفينة الثالثة:

رئيسها العربى المستيرى قائد الرباط وسفير السلطان بلندرة بحريتها ١٣٠ ومدافعها ٢٠.

### السفينة الرابعة:

رئيسها محمد الصالحي واسمها سنبوك بحريتها ١٢٦ ومدافعها ١٦.

#### السفينة الخامسة:

رئيسها عـمر العلج نـصرانى أسلم واسـمها سـنبوك أيضًا بحريتها ١٢٤ ومدافعها ١٦.

#### السفينة السادسة:

رئيسها يوسف الطرابلسي بحريتها ١٢٠ ومدافعها ١٢.

#### السفينة السابعة:

رئيسها الشريف ابن قلوعة واسمها كليوطة بحريتها ١٢٠ ومدافعها ٨.

السفنة الثامنة:

رئیسها فراشی (فراج) تسمی کلیوطة بحریتها ۱۰۰ ومدافعها ۳۰.

السفينة التاسعة:

رئیسها قدور شایب عینو الرباطی بحریتها ۸۰ ومدافعها ۳۲ اثنان کـبیران و ۲۶ مهاریس.

السفينة العاشرة:

رئيسها إدريس لبريس بحريتها ١٥٠ ومدافعها ٢٠.

وقد كان للبحارة من المجاهدين السلويين الذين كانوا يسافرون في البحار في ذلك العهد كناش خاص يشتمل على أسمائهم رتبوا فيه وجعلوا على طبقات وأصناف، الطبقة الأولى الرؤساء، والثانية (باش رياس)، والثالثة (رياس عسة)، والرابعة (نكانجية)، والخامسة الدمانجية، والسادسة الورديانات وعددهم كثير جدا، والسابعة البحرية وهم أكثر عددا ممن قبلهم، والثامنة وصفان سيدنا أهل المهدية من عبيد البخاري التاسعة المقعدون من البحرية.

وبذلك الكناش تعداد أسماء رجال النار الطبجية البناجين وعددهم خمسون، ومنهم فرقة تعرف بالطبجية المدافعية عددهم مائة وخمسون.

وكان الرئيس على المجاهدين من جند النار الطبجية الحاج عبد الله يعقوب السلوى، وكان السلطان المترجم كلفه بسائر ثغور إيالته من مرسى مليلية إلى أطراف السوس، وأسند إليه سائر ما يرجع لأبراج الشغور ومدافعها ومهاريسها ومتعلقاتها من بارود وبنب وكور، وتنظيم رجال؛ وإصلاح أحوال؛ حسبما أفصحت عن ذلك ظهائره المولوية التي خاطبه بها، تاريخ أولها سنة ١١٧٧ وتاريخ آخرها سنة ١١٧٧.

وإليك أسماء البحرية الأفاقيين الذين وردوا على المترجم نقلا عن كناش بيت المال الذي هو الآن باب القصبة، قصبة الأوداية الشهير بالرباط:

الرئيس يوسف الطرابلسي<sup>(۱)</sup>، الرئيس على الصابونجى قيل إنه من تونس على ابن الشواس من المغرب الأوسط، محمد المستغانمي، أحمد القسنطيني، مولاى أحمد بن قلوعة؛ قدور بن معروف<sup>(۲)</sup>، مبارك اغراب، مولاى عبد الله بن قلوعة، العمرى، مولاى أحمد التلمسانى، ابن قاسم، سعيد التونسى، ولد رمضان، محمد المنجى، الصابونجى سيدى المنجى، المصطفى المسغانمي، محمد بن يحيى، أحمد خمعاش، محمد التونسى، على بن محمد القليعة ولد افغان، مجلط، عبد الرحمن الكراب، على بن مسعود.

وذكر الزيانى فى حوادث سنة ١٢٠٢ أن السلطان المترجم أرسل لآيت عطة يأمرهم أن يبعثوا إليه بستمائة رجل منهم وبأربع مائة من عبيد تافيلالت، فالمجموع الف ليكسوهم ويسلحهم ويستعملهم فى خدمة البحر وجنديته فبعثوا بهم إليه، قال: ولما قدموا عليه بمكناسة استدعانى من تازا فقدمت عليه فأمرنى أن أتوجه بهم إلى البوغاز وسواحل إصبانيا، والتردد فيها بينهما ليتدربوا على البحر ويمرنوا به.

قال: فذهبت بهم إلى تطوان على ما رسم السلطان رحمه الله، فأخذوا السلاح والكسوة ونفذنا إلى طنجة فأقمنا بها شهرين، وكل يوم يركبون السفن ويتطاردون بها فيما بينهم، فتارة يخرجون إلى البوغاز، وتارة يطرقون سواحل إصبانيا، وتارة يرجعون إلى أن زالت عنهم دهشة البحر وفارقهم ميده وألفوه.

ولما أقبل فصل الشتاء كتب إلى السلطان بالقدوم بهم، فلما حللنا بمكناسة أمر رحمه الله بعمارة المشور لدخولنا عليه، فلما مثلنا بين يديه دنا منا إلى أن كان

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «ورد من طرابلس واستوطن سلا وتزوج فيها وله حفدة».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «كانت سكناه بالرباط».

فى وسطنا، وكلم البربر بلسانهم وسالهم عن حالهم فى سفرهم فذكروا خيرا فسره ذلك منهم ونشط.

ومن الظهائر السلطانية والأوامر المولوية التى وقفت عليها ولها تعلق بالأمور البحرية فى هذه الدولة المحمدية، ما أصدره للرئيسين يوسف الطرابلسى وقدور ونص ذلك بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«خديمانا الـرئيس يوسف الطرابلسي والرئيس قدور، سلام عليكمـا ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فنأمركما أن تكونا مشحمين موجودين للسفر ولا تسافران حتى يصلكما الرئيس أحمد الكوار<sup>(۱)</sup> والرئيس ابن حسون عواد<sup>(۲)</sup> فإنهما فى ثغر الصويرة وفى إثر الكتاب يصلانكم إن شاء الله، فحين يدخلان للمرسى اخرجا أنتما بسلامة لتبقى المرسى عامرة والبحر عامر؛ والسلام فى أول جمادى الأولى فى عام ١١٨٢».

وما أصدره للريسين على الصابونجى وأحمد التركى ونصه بعد الحمدلة والطابع:

«الرئيسين على الصابونجي وأحمد التركي سلام عليكما ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فيصلكما من حضرتنا العلية بالله ستون مشقالا ثلاثون لكل واحد منكما وهأنا أمرت خديمى عبد الله بن محمد يدفع لكل منكما وسقين من القمح، وأنتما بنفس ما تحملون ما تحتاجون إليه من الكمانية وغيرها، سافروا

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «رباطي ولا يزال بالرباط أولاد الكوار إلى الآن».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «جد البيت المعروف المشهور بسلا لهذا الحين».



ظهير سيدى محمد بن عبد الله للرئيسين يوسف وقدور



ظهیر سیدی محمد بن عبد الله للرئیسین علی الصابونجی ومحمد الترکی

بالسلامة والعافية، والله يلقيكم الخير ذهابا وإيابا، وسفركم يكون من البغاز إلى جبل طارق، وحيث يكثر الغربى الشرقى ارجعوا للعرائش، وحيث يكثر الغربى ارجعوا لتطوان، وحين تكونون على جبل طارق اعلموا أنه من نزل منكم لبلاد النصارى نعاقبه العقوبة التامة الشديدة.

وفى نصف اكتبر ارجعوا لرباط الفتح وبه يكون رباطكم إن شاء الله والسلام في رابع رجب الفرد الحرام عام ١١٨٨.

ومن تمامه: إن البحرية التسعة الواردين مع ولد عبد الله بن محمد نأمر على الصابونجى أن يسفرهم معه زيادة على عمارته، وحين ترجع للرباط إن شاء الله أنزلهم عندك بدارك واستوص بهم خيرا، وهأنا أمرت عبد الله بن محمد أن يرتب لهم مؤنتهم والسلام في تاريخه».

وقد أشار لأعمال هذه العمارات فوق متون البحار القنصل الفرنسى دوشينى الذي كان بسلا في الجزء الثاني من كتابه في أخبار المغرب بقوله: إن هذا السلطان الكبير أدرك بمهارته أن يحكم على دول أوروبا بما كان تحت يده من الأسارى الذين جلبهم رجال سفن قرصانة من البحار، فكانوا يسالمونه ويسعون في مرضاته لأجل ذلك. هـ.

وكذلك أومـاً لهذا المعنى السفيـران الكاتب الغزال الفاسى فى صـدر رحلته لإصبانيا والكاتب ابن عثمان المكناسى فى رحلته أيضا وغيرهما.

ومما جاء فى الكناش المالى الذى نقلنا عنه فيما سلف من التراتيب المالية: أن بذمة الحاج عمر بن كشوط الجزيرى تسعة عشر مائة مثقال وثلاثون مثقالا بقيت بذمته من سلعة الغنيمة التى أتى بها الرئيس العربى لمستيرى فى أول شعبان 11٧٦.

وأن بذمة على خوجة الجزيرى بالجزائر من قيمة غنيمة الرئيس فراج ثلاثمائة دينار وأربعة وعشرون دينارا ذهبا.

وفى عام تسعة وتسعين ومائة وألف ولى القبطان الحاج الهاشمى بن الرئيس الحاج أحمد عواد الدكالى الهلالى السلوى على جميع البحرية أهل العدوتين سلا والرباط، وعلى سفنها القرصانية وقفت على ظهير توليته وإليك نصه:

«بسم الله الرحمن السرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبى المصطفى الكريم، وعلى آله وأصحابه ذوى التبجيل والتعظيم، القائمين بشريعته الناصرين لدينه القديم، نص طابعه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا: محمد بن عبد الله» ونص خطابه:

«كتابنا هذا لا زالت أوامره مطاعة، ومآثره في صفحات الدهر مخلدة مساعة، يعلم منه أن حامله المجاهد الأرضى، القبطان النبيه المرتضى الحاج الهاشمي بن المنعم الرئيس أحمد عواد لما كان ممن مارس أمور البحر وراضها، واقتحم لججها وخاضها، وظهرت في الرياسة نجدته، وحمدت فيها بدؤه وعودته، وزادت على الغير نجـابته ومعرفتـه، رأينا أن نعمر به منصبا يبـقى مرتبطا بولايته، مقصورا على مكانته ومنزلته، فجعلناه قبطانا على جميع البحرية، أهل العدوتين سلا والرباط وعلى سفنها القرصانية الجهادية، ظفره الله بالعدو الكافر، وقضى لها من الغنائم بالحظ الوافر، وأبد سلامته في الموارد والمصادر، وعلى سائر القوارب وجميع أمور البحر كيف ما كانت، وعلى أي حال ظهرت وبانت، فقد أسندنا جميع ذلك كله إليه، وجعلناه إلى نظره وقدمناه عليه، وقصرنا عليه الكلام وحده وأنفذنا في كل ما يرجع إلى البحر أقواله، وأمضينا في سائر أمورها أفعاله من غير تعقب ولا انتقاض، فنأمر جميع البـحرية أن يقدروا قدره، ويمتثلوا أمره....<sup>(١)</sup> معاوضة ولا.... (١) ومن خالفه منهم في شطر كلمــة فقد أذنا له أن يؤدبه بما ظهر له من العقوبة والحد، وليكن من عقوبتنا على وعد.

<sup>(</sup>١) مكان النقط بياض بالأصل.



ونعهد إلى القبطان المذكور، أن يكون حازما ضابطًا متعهداً لأحوال البحريين غير غافل عن شيء من الأمور، وأن يؤسس على الجد مسائله، ويشد في هذا الوظيف الجهادي عراه ووسائله، وربنا تعالى يقضى لنا وله بالسعادة، ويبلغنا وإياه من هذه القربة العظيمة مرادنا ومراده، ويبقى جيوش الإسلام متوافرة، وعلى عدو الله ورسوله متعاضدة وهتظافرة، بمنه آمين صدر منا الأمر بكتبه بحاضرة فاس حرسها الله وحاطها في ثاني ربيع الثاني عام تسعة وسبعين ومائة وألف».

## علائقه السياسية مع فرنسا

قال نجل المترجم أبو محمد عبد السلام في درة السلوك بعد ذكره واقعة العرائش مع الأسطول الفرنسي سنة ١١٧٩: وبعد هذه الواقعة احتفل طاغية الإصبان والفرنسيس بهدايا لم يعهد مثلها مشتملة على جواهر وأصناف الديباج، وأواني الصين مذهبة، وقباب مطبقة داخلا وخارجا بالحرير الأحمر والأخضر، قد أحكمت خياطتها بصفائح مذهبة عجيبة الشكل والإتقان، وقدمت رسلهم لمدينة مراكش بهداياهم، وكان يوم دخولهم إلى الحضرة يوما مشهوداً فأجابهم أيده الله إلى ما طلبوه من عقد الصلح والمهادنة بعد ما بذلوا عدة وافرة من الأموال وأصنافا من اليواقيت واللآلئ انتهى.

وبالفعل وجه المترجم خديمه عليا مرسيل لفرنسا لتقرير الصلح وقبض مال الأسرى وشراء الإقامة، كما وجه لإصبانيا كاتبه الغزال على ما يأتى.

وإليك نص عقد الصلح الواقع بينه وبين سلطان فرنسا إذ ذاك لويز الخامس عشر بحروفه:

الحمد لله؛ هذا ما صالح عليه سيدنا ومولانا الإمام، المنظفر الهمام، السلطان الأعظم الأمجد، المعظم سيدنا ومولانا محمد، ووضع نصره الله بعد

قول الكاتب ومولانا طابعه المعهود لتعيين أوامره نص الطابع المذكور محمد بن عبد الله بن إسماعيل الله وليه ومولاه، وبدائرته: ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم، ابن مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل قدس الله سلطان مراكش وفاس ومكناسة وسوس وتافيلالت وغيرها، سلطان جنس الفرانصيص ومن في حكمه لويز الخامس عشر من اسمه بواسطة الباشدور المفوض إليه من قبله وهو (كونيط دبرنيون) على شروط تذكر وتفصل بعد هذا، وتم الصلح وانبرم في أخر ذي الحجة الحرام عام ثمانين ومائة وألف، الموافق لتاريخ الروم لشمانية وعشرين من شهر مايه عام سبعة وستين وسبعمائة وألف.

#### الشرط الأول:

يؤسس هذا الصلح وينبرم على ما انبرمت عليه المصالحة بين السلطان الأعظم سيندنا ومولانا إسماعيل قندس الله سره، وبين سلطان الفرانصيص في ذلك الوقت لويز الرابع عشر من اسمه والشروط المشار إليها هي هذه:

#### الشرط الثاني:

أن لرعيتي الدولتين أن يذهبوا حيث شاءوا بتجارتهم ومراكبهم برا وبحرا، في أمن وأمان، بحيث لا يتعدى أحدهما على الآخر ولا يمنعهم أحد من ذلك.

#### الشرط الثالث:

إذا التقت سفن سيدنا نصره الله الجهادية أو غيرها بقراصين الفرانصيص أو غيرها من سفنهم البازركانية حاملة لسنجاق الفرانصيص وعندهم باسبرط من قبل سلطانهم على الوجه المصطلح عليه كما هو مرسوم آخر هذه الشروط، فلا يتعرض لهم ولا يفتشوا فيهم ولا يطالبون بغير إحضارها، وإن احتاجوا لما يقضونه لبعضهم على وجه الخير قضوه من الجانبين، وكذلك السفن الفرانصيصية يفعلون مع سفن

سيدنا أيده الله ما ذكر أعلاه إذا التقوا معهم ولا يطالبونهم بشىء إلا بإظهار خط يد القونص الفرنصيصى المستوطن بإيالة سيدنا نصره الله على الوجه المصطلح عليه أيضا كما هو مرسوم آخر هذه الشروط، ولا تطالب القراصين الفرنصيصية الكبيرة بإحضار الباسبرط إذا التقت بهم سفن سيدنا أيده الله إذ ليس من عادتهم حملها ويؤخر البحث عن الصغار لمضى ستة أشهر تأتى من تاريخه أولها ينيه وآخرها نونبر الآتى، وفي هذه المدة يعطى سلطانهم أمارة بالكتابة للسفن الصغار وتأتى نسخة منها على يد القونصو لتصاحب قراصين سيدنا في سفرهم بحيث إذا التقوا بهم يستظهر كل واحد مما عنده من ذلك والعمل في نزول الفلوكة على ما وقع الشرط فيه بينهم وبين الجزيريين.

## الشرط الرابع:

إذا دخلت سفينة من سفن سيدنا الجهادية أو غيرها لمرسى من مراسى الفرانصيص أو بالعكس، فلا يمنعون من حمل ما يحتاجون إليه من مأكول أو مشروب لهم ولمن معهم في سفنهم من الجانبين، وكذلك إن احتاجوا لآلة من آلات سفنهم فلا يمنعون من ذلك بالثمن الجارى بين الناس من غير أن يزاد عليهم شيء في جميع ذلك مراعاة للصلح الذي بين الرعيتين.

## الشرط الخامس:

لرعيتى الدولتين الدخول لأى مرسى شاءوا من مراسى سيدنا أيده الله أو من مراسى بلاد الفرانصيص والخروج منها سللين آمنين، وأن يبيعوا ويشتروا ما شاءوا على حسب إرادتهم، وإن باعوا من سلعهم بعضا وأرادوا رد الباقى لمراكبهم فلا يطالبون بوظيف آخر، وإنما يطالبون بتعشير السلع أولا عند نزولها فقط، ولا يدفعون فى التعشير ريادة على غيرهم من الأجناس، ولتجار الفرنصيص التصرف فى البيع والشراء فى جميع إيالة سيدنا نصره الله كغيرهم، وإن تفضل سيدنا أيده

الله على جنس من أجناس النصارى بنقص شيء من الكمرك أو من الصاكة وغيرها فهم من جملتهم.

#### الشرط السادس:

إذا انتقض الصلح بين أهل تونس والجزائر وأهل طرابلس وغيرهم وبين الفرنصيص أيا كانت لمرسى من مراسى سيدنا نصره الله وتبعتها سفينة حربية من سفن عدوهم لتأخذها، فعلى أهل تلك المرسى منع سفينة الفرنصيص المذكورة من عدوهم المذكور ولو برميه بالمدافع ليبعد عدوهم عنها، ويحبس المركب الطالب لها بالمرسى مدة حتى تبعد السفينة المطرودة عنها لئلا يتبعها في الحال حسبما هى العادة، وإذا التقت مراكب سيدنا الجهادية بعدوهم بكوشطة الفرنصيص فلا يأخذونهم إلا بعد تجاوز ثلاثين ميلا.

## الشرط السابع:

إذا دخلت سفينة عدو الفرنصيص لمرسى من مراسى سيدنا أيده الله وبها أسارى من الفرنصيص، فإن كانوا باقين بالمركب لم ينزل أحد منهم للبر فلا كلام معهم فيهم، وإن نزلوا للبر فهم مسرحون وينتزعون من يد الذى هم تحت أسره، وكذلك إذا دخلت سفينة عدو سيدنا نصره الله لمراسى الفرنصيص وفيها أسارى من الإيالة المولوية يفعل بهم مثل ذلك، وإن دخل عدو للفرنصيص، أيا كان لإيالة سيدنا بعنيمة أو دخل عدو سيدنا أعزه الله بعنيمة لمراسى الفرنصيص، فإن الجميع يمنعون من بيع العنيمتين بالإيالتين، وإذا وجد عدو إحدى الدولتين تحت سنجق الأخرى فلا يتعرض له ولا لماله من الجهتين، وإذا أخذت سفينة سيدنا أيده الله غنيمة ووجد فيها بعض الفرنصيص ركّابًا فإنهم يسرحون بأموالهم وأثاثهم كله، وكذلك إذا غنم الفرنصيص سفينة لعدوه أيا كان ووجد فيها ركابًا من الإيالة المولوية، فإنهم يفعل بهم مثل ذلك، وأما إن كانوا بحرية فلا يسرحون من الجانبين.

- - To

### الشرط الثامن:

لا يلزم رؤساء المراكب الـبازركانيـة بحمل ما لم يريـدوه في سفنهم ولا أن يتوجهوا لمحل من غير إرادتهم.

## الشرط التاسع:

إذا انتقض الصلح بين وجاقات الجنزائر ووجاقات تونس وطرابلس وبين الفرنصيص فلا يأمر سيدنا أيده الله بإعانة الوجاقات المذكورين بشيء أصلا، ولا يترك أحدا من رعيته يتسلح ويركب تحت سنجق أحد الوجاقات ليقاتل الفرنصيص، ولا يترك أحداً يخرج من مراسيه ليقاتلهم، وإن فعل أحد من رعيته ذلك عاقبه وضمن ما أفسده، وكذلك يفعلون مع من عادى الجانب المولوى أسماه الله لا يعينونه ولا يتركون من يعينونه من رعيتهم.

#### الشرط العاشر:

لا يكلف جنس الفرنصيص بدفع آلات الحرب من بارود ومدافع وغير ذلك عا يقاتل به.

### الشرط الحادي عشر:

لسلطان الفرنصيص أن يجعل بإيالة سيدنا نصره الله من القنصوات ما أراد في أي بلد شاء، ليكونوا وكلاء له في مراسى سيدنا أيده الله ليعينوا التجار ورؤساء البحر والبحرية في جميع ما احتاجوا إليه، ويسمعوا دعاويهم ويفصلوا بينهم فيما يقع بينهم من النزاع، لئلا يتعرض لهم أحد من حكام البلد غيرهم.

وللقنصوات المذكورين أن يتخذوا بدورهم موضعا لصلاتهم وقراءتهم ولا يمنعون من ذلك، ومن أراد إتيان دار القنصو للصلاة أو للقراءة من أجناس النصارى أيا كانوا فلا يتعرض لهم أحد ولا يمنعون من ذلك، وكذلك رعية سيدنا نصره الله إذا دخلوا بلاد الفرنصيص لا يمنعهم أحد من اتخاذ مسجد لصلاتهم وقراءتهم بأى مدينة كانوا.

ومن استخدمه القنصوات المذكورون من كاتب وترجمان وسماسير وغيرهم فإنه لا يتعرض لمن استخدموه بوجه ولا يكلفون بشيء من التكاليف أيا كانت في نفوسهم وبيوتهم، ولا يمنعون من قضاء حاجات القنصوات والتجار في أي مكان كانوا ؛ ولا يدفع القنصوات ملزوما ولا وظيفا عما اشتروه لأنفسهم من مأكول ومشروب وملبوس، ولا يؤخذ منهم العشر عما جاءهم من بلادهم من الحوائج المعدة للباسهم ومأكولهم ومشروبهم كيفما كانت، ولقنصوات الفرنصيص التصدر والتقدم على غيرهم من قنصوات الأجناس الآخرين، ولهم أيضا أن يذهبوا حيث شاءوا من إيالة سيدنا نصره الله برا وبحرا من غير مانع لهم من ذلك، ويذهبوا أيضا لسفن جنسهم إن أرادوا من غير مانع أيضا ودورهم موقرة لا يتعدى فيها أحد على آخر.

## الشرط الثاني عشر:

إذا وقع نزاع بين مسلم وفرنصيصى فإن أمرهما يرفع للسلطان نصره الله أو لنائبه حاكم البلد ولا يحكم بينهما القاضى في نازلتهما.

#### الشرط الثالث عشر:

إذا ضرب فرنصيصى مسلما فلا يحكم فيه إلا بعد إحضار القونصو ليجيب ويدافع عنه، وبعد ذلك ينفذ فيه الحكم بالشرع، وإن هرب النصراني الضارب فلا يطالب به القونصو لأنه ليس بضامن له، وكذلك إذا ضرب المسلم الفرنصيصى وهرب فلا يطالب بإحضاره.

## الشرط الرابع عشر:

إذا كان لأحـد من التجار ديـن على أحد من رعيـة الفرنصيـص فلا يكلف القونصـو بخلاصه إلا إذا ضـمن المال، وكتب في ذمتـه، فحينتـذ يكون الخلاص

عليه، وإن توفى أحد من نصارى الفرنصيص فى جميع إيالة سيدنا نصره الله فتسلم أرزاقه وأمتعته ليد القونصو ليزعمها ويختم عليها أو يتصرف فيها بما شاء ولا يمنعه أحد من ذلك، ولا يتعرض له أحد من القاسمين ولا من أهل بيت المال.

## الشرط الخامس عشر:

إذا رمى الربح مركبا من مراكب الفرنصيص على ساحل إيالة سيدنا نصره الله، أو جاء هاربا من سفن أعدائه فليعط سيدنا أمره لجميع أهل سواحله أن من وقع عنده مثل ذلك يعينوهم على قدر طاقتهم، إما بإخراج المركب للبحر إن أمكن وإن حرث أعانوهم على تخليص الأمتعة التي به.

وجميع آلاته وكل ما خرج من المركب يتصرف فيه القونصو القريب من ذلك المكان أو نائبه بما شاء، ليخلص تلك السفينة بعد أن يعطى لمعينه أجرته، ولا يؤخذ عن تلك السلعة حال التحريث عشر إلا ما يباع منها فيؤخذ عشره.

#### الشرط السادس عشر:

إذا دخلت مراكب الفرنصيص القرصانية لمرسى من مراسى سيدنا نصره الله فتتلقى بالبشرى والبشاشة مراعاة للصلح الحاصل، ولرؤساء هذه المراكب إن اشتروا بدراهمهم شيئا من مأكول ومشروب لا يطالبون بصاكة ولا بغيرها، وكذلك يفعل عن دخل لمراسى الفرنصيص من سفن سيدنا أيده الله، وهذا المأكول والمشروب المذكوران لأنفسهم ولأهل مراكبهم.

## الشرط السابع عشر:

إذا دخل قرصان من قراصيان الفرنصيص لمرسى من مراسى سيانا نصره الله، فإن القونصو الحاضر في الوقت بالبلد يخبر حاكمها بذلك ليتحفظ على

الأسارى الذين بالبلد لئسلا يهربوا للسفينة المذكورة، فإن هرب أسير وبلغ المركب فلا يفتش عليه ولا يطالب به القونصو ولا غيره، لأنه وخل تحت سنجاق الفرنصيص ولاذ به، وكذلك من فعل من أسارى المسلمين أيا كانوا ذلك بمراسى الفرنصيص لا يفتش عليه، لأن السنجق حرم.

## الشرط الثامن عشر:

ما نسى من الشروط يفسر ويشرح على وجه مفيد معتبر لكى يحصل منه خير كثير ونفع عام لرعيتى الدولتين، ولأن بواسطتها تشتد عقود الموالاة والمصافاة.

# الشرط التاسع عشر:

إذا حصل خلل فى الشروط التى انعقد عليها الصلح فلا يفسد الصلح بسبب ذلك، وإنما يبحث فى المسألة ويرجع فيها للحق من أى إيالة كانت، ولا يتعرض لرعايا الدولتين الذين لا مدخل لهم فى شىء من الأشياء، ولا يباشر أحد من الرعيتين الخصومة والجدال إلا بعد مخالفة الشريعة والحق إعلانا.

## الشرط العشرون:

إن قدر الله بنقض الصلح المنبرم، فجميع من بإيالة سيدنا نصره الله من جنس الفرنصيص يؤذن لهم في الذهاب لبلادهم بأموالهم وأولادهم في أمان، ويمهلون في البلاد لجمع أموالهم وأمتعتهم لمضى ستة أشهر.

# ذكر الباسبورط المصطلح عليها

# لكل مركب من المراكب الفرنصيصية البازركانية

من عند أمير البحر بكل مرسى من مراسى الفرنصيص «لويز جان مرى دبربون دك دبمنطيور» أمير البحر بإيالة الفرنصيص، السلام، على كل من ينظر هذه الأسطر نعلمه أننا دفعنا ونفذنا إجازة بالباسبرط هذه لفلان رئيس المركب المسمى

فلانا فيه من الوسق كذا، وأنه ذاهب إلى بلد كذا موسوق بكذا، مكاحله ومدافعه كذا، رجاله كذا، وهذا بعد ما صار النظر والاطلاع الشرعى بما فيه فشهادة على ذلك وضعنا إمضاءنا وطابعنا، وكتب بخط يده كاتب البحر فلان في مدينة باريز في شهر كذا في سنة كذا لويز جان مرى دبوربون وتحت ذلك:

# من جانب حضرته السمية غرامبرك مختوم ذكر خط يد القونصو المصطلح عليه الذى يكون عند سفن سيدنا نصره الله

صورته: كاتبه فلان قونصو الفرنصيص بإيالة سيدنا نصره الله بشغر كذا، نعلم كل من رأى هذه الأحرف أن المركب المسمى كذا رئيسه فلان وفيه كذا وهو من ثغر كذا، فإنه هو ومن معه من إيالة السلطان المنصور بالله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله سلطان مراكش ومن انضاف إليه رجاله، كذا مدافعه كذا، وشهادة على ذلك وضعنا اسمنا على هذه الورقة التى ختمناها بخاتمنا فى بلد كذا فى سنة كذا».

ومن ذلك ما كتب به صاحب الترجمة جوابا لملك فرنسا لويز السادس عشر في التأسف على وفاة جـده لويز الخامس عشر والفرح بـولاية المكتوب له مع إبقاء الصلح والمهادنة مستمرين على ما كان عليه ونصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، عن أمر السلطان الأعظم سلطان مراكش وفاس ومكناسة وتافيلالت وسوس ودرعة وكافة الأقاليم الغربية سيدنا ومولانا (محمد بن عبد الله بن إسماعيل الله وليه ومولاه) خلد الله نصره، وأعز أمره، وأدام سموه وفخره، وأشرق في فلك السعادة شمسه وبدره، إلى عظيم جنس الفرنسيس المتولى أمرهم في الوقت الرى لوزير السادس عشر من اسمه، سلام على من اتبع الهدى أما بعد فقد ورد على

حضرتنا العلية بالله كتابك الـذى تاريخه ثانى عشر من مائه عام أربعة وسبعين وسبعمائة وألف المتضمن الإخبار بموت جدك الرى لويز الخامس عشر على يد نائب قونصوكم (برطملى دبطنير) وبقى فى خاطرنا جـدك لويز كثيرا، حيث كانت له محبة فى جانبنا العلى، وكان ممن يحسن السياسة فى قومه، وله حنانة فى رعيته وحفظ عهد مع أصحابه، وفرحنا حيث كان باقيا من ذريته من يخلفه فى المملكة والجلوس على سرير الملك من بعـده، وما زالت تسعد بك رعيتك أكثر مما كانت فى حياة جدك، ونحن معك على المهادنة والصلح، كما كنا مع جدك انتهى.

صدر الأمر بكتب من حاضرة مكناسة الزيتون في عاشر جمادي الثانية عام ثمانية وثمانين وماثة والف».

ومن ذلك ما كتب به له أيضا مع سفارة القائد الطاهر فنيش ولفظه:

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم، (محمد بن عبد الله بن إسماعيل الله ولمولاه).

من أمير المؤمنين، المجاهد في سبيل رب العالمين، عبد الله المتوكل على الله، المعتصم بالله، محمد بن عبد الله بن إسماعيل الله وليه ومولاه، إلى عظيم الفرنسيس لويز السادس عشر من اسمه السلام على من اتبع الهدى.

أما بعد: فاعلم أن سفنا من سفن الفرنسيس حرثوا بأقصى إيالتنا المباركة فى الصحراء وتفرق جميع من سلم من الغرق من النصارى فى أيدى العرب، وحيث بلغنا ذلك وجهنا بعض خدامنا للصحراء لجمع من فى أيدى العرب من النصارى الفرنصيص لنوجههم إليكم بعد الإنعام عليهم رعيا للمهادنة والصلح الذى بيننا وبينكم، ثم إن قونصوكم الذى بإيالتنا أساء الأدب وكتب لنا أن نوجه له النصارى

ويدفع الكاشطى الذى صير عليهم خديمنا المذكور، فساءنا كلامه لأنه لو أحسن الطلب لأنعمنا بهم عليه على تقدير أن لو كنا معكم على الكره فأحرى ونحن معكم فى الصلح والمهادنة، ولأجل ذلك وجهنا لكم من حضرتنا العلية بالله عددهم عشرون فهم يصلون منا لناحيتكم.

وقد وجهنا لكم خديمنا القائد الطاهر فنيش باشدورا معه أولئك النصارى وليتكلم في أمر اقتضاه نظرنا السديد معكم ومع جميع قونصوات أجناس النصاري الذين بإيالتكم من المصالحين معنا وغيرهم على يدكم، وهو أن كل أسير أسر بإيالتنا من النصارى أيا كانوا ففداؤه مسلم رأسا برأس، وإن لم يكن عندهم مسلمون فمائة ريال فداؤه لا غير، كذلك إذا كان المسلمون أساري عند النصاري ففداء كل مسلم نصراني من جنسه إن وجد، وإن لم يوجد فمائة ريال فداء المسلم أيضا، وسواء في ذلك الغني والفقير والقـَـوى والضعيف لا فرق بينهم في الفداء، ولا يبقى الأسير في بلاد المسلمين ولا في بلاد النصاري عاما واحدا، والشيخ الهرم الذي بلغ السبعين والمرأة كيفهما كانت لا أسر فيهما، فحيث وجد الشيخ الهرم أو المرأة في سفن المسلمين أو النصاري فيسرحان في الحين من غير فداء، وهذا إن شاء الله رأى سديد ظهر لنا فيه صلاح الجانبين، أردنا أن يكون عقده على يدكم، وإن تم ذلك على الوجه المذكور فوجه لنا كتابك بإبرام ذلك ويصلك كتاب مطبوع بطابعنا الشريف، ومعلم بخط يدنا الشريفة، مضمنه أننا التزمنا جميع ما ذكر في كتابنا هذا في شأن فكاك الأساري من الجانبين على الوجه المذكور إن تم يبقى تحت يدك، ويصلك ستة من الخيل من عتاق خيلنا صلة منا إليكم، وخديمنا المذكور لا تبطئوه عندكم ووجهوه إلينا عزما بعد قضاء الغرض الذي وجهناه إليه، ونحن مـعكم على المهادنة والصلح وكل ما يقول لكم ثقـوا به فيه، ـُـ صدر الأمر به في مهل شعبان عام واحد وتسعين ومائة وألف».

ومما يدل على مقدار تحسن العلائق التي كانت بين الدولتين يومئذ الكتاب الذي بعثه الملك لويز السادس عشر للمترجم مخبرا فيه بولادة ابن له وهذه ترجمته:

«من عظیم النصاری ملك فرنسا إلى عظیم المسلمین ملك مراکش والمغرب سلاما.

وبعد: فإن المولى جل جلاله حقق أمنيتنا وأمنية فرنسا فرزقنا أميراً وضعته والحمد لله الملكة زوج تنا العزيزة وقرينتنا، وقد بادرت بإعلامكم بهذا الحادث العظيم الذي يضمن السعادة لرعيتنا ويخلد هذه العائلة الملوكية، وأنا متحقق أنكم ستتلقون هذا النبأ الذي يسر عائلتنا المشهورة ورعيتنا بكل سرور لما بيننا من روابط المودة. وأن السرور الذي ستقابلون هذا الحادث سيكون شاهد جديدا على ما بيننا من الصداقة المؤبدة، وإنا ندعو لكم ولمملكتكم بالنصر والعافية والرفاهية ونطلب من الله أن يحرسكم بعنايته.

لويز».

وتحته:

«الكونت دوسايتين»

## مع السويد

ومن ذلك عـقد الصلح الـواقع بينه وبين جنس السـويد سنة ١١٧٦ وإليك لفظه:

«الحمد لله، زمام يذكر فيه الشروط المنعقدة عليها الصلح بين سيدنا الإمام الأعظم السلطان بن السلطان فخر الملوك والسلاطيين المظفر الهمام الأوحد، أبى عبد الله سيدنا ومولانا محمد ابن مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل قدس الله



كتاب لويس السادس عشر ملك فرنسا للسلطان سيدى محمد بن عبد الله يعلمه بازدياد أمير له

ثراه، وخلد فى الصالحات ذكره، آمين وبين جنس السويد بعد طلب طاغميتهم له بواسطة صاحبه الموجه من قبله المفوض إليه بكتابه وهو «الكمسارى سويد بيد روكر شقيان ولف» سنة ستة وسبعين ومائة وألف ذكر الشروط المشار إليها:

## الشرط الأول:

أن يكونوا مؤمنين على أنفسهم وأموالهم في جميع إيالة سيدنا نصره الله ومراسيه برا وبحرا هم وتجارهم في سائر المدن والثغور، وأن يلاحظوا بما يلاحظ به غيرهم ممن دخل ظل أمان سيدنا نصره الله.

## الشرط الثاني:

أن «الباشجير» منهم إذا وجد بمركب العدو فيؤمن لمضى ستة أشهر تأتى بعد تاريخ الصلح لينتشر خبر الصلح ولا يطالبون فى هذه المدة بباسبرط، فإذا وجد قبل انقضاء هذه المدة فإن رؤساء مراكب سيدنا نصره الله يأتون به مؤمنا على نفسه وماله إلى حضرة سيدنا نصره الله والقونص السويد الذى يكون متصدرا للكلام فى أمور جنس السويد، ويعرف به ويشهد أنه من جنسهم عابرى سبيل، وإن كان هذا الموجود منهم فى مركب العدو يستعمل نفسه فى خدمتهم وإعانتهم بأجرة أو غيرها فهو أسير، ومن وجد منهم بمركب العدو بعد الستة أشهر ولم يستظهر بباسبرط فهو أسير،

#### الشرط الثالث:

المسلم إذا دخل بلادهم سواء حل بها فارا أو اختيارا فهو في أمان، وكذلك إذا جاء في مركب عدو لسيدنا نصره الله، وأرسى بأى مرسى من مراسيهم فيجب عليهم فكاكه ونقده من الأسرى وتبليغه لبر المسلمين، وإذا كان أسير من جنس السويد عند عدو لهم وفر لمراكب سيدنا نصره الله أو لبلاد الإسلام، فهو أمين

على نفسه وماله، كما أن المسلم إذا كان أسيراً وفر لمراكبهم أو بلادهم فهو في أمان.

## الشرط الرابع:

أن أجفانهم لا يترامى عليها أحد من رؤساء مراكب سيدنا نصره الله ولا يفتشونها، وإن كان فيها ركباب من عند سيدنا نصره الله فهم في أمان تحت سنجقهم.

#### الشرط الخامس:

أن أجفانهم الواردة على مراسى سيدنا بالسلع إذا أنزلوها بالبر تعشر، وإن لم يبيعوها وأرادوا ردها فلا يلزمهم فيها لم ينزلوها فلا أعشار عليهم فيها وإن لم يبيعوها وأرادوا ردها فلا يلزمهم فيها شيء ولا يجبرون على إنزال السلعة إن لم يريدوا إنزالها بتلك المرسى، وإن كانت السلع من آلة الحرب وأرادوا بيعها فلا أعشار عليهم فيها.

### الشرط السادس:

إذا التقى مركب السويد بمركب من مراكب سيدنا أيده الله فليركب اثنان من أعيان مراكب سيدنا ومعهم اثنان من البحرية المحركين للفلوكة من غير عدة إلى أن يشاهدوا الباسبورط ويعودوا لمركبهم على الفور، ولا يبطئون المركب، ولا يثقفوا، وقبل ما تذهب إليهم الفلوكة يجعل رئيس مركب سيدنا نصره الله سنجقاً أبيض في رأس الماسطرة ويجيء تحت الريح ليكون ذلك علامة الصلح، فيحصل لهم به الأمان، لأن الصلح بالصلح لا يمكن أن يحصل بجميع السويد في مدة قريبة، ويبقوا على هذه العلامات إلى أن ينقضى عام واحد يأتى بعد تاريخ الصلح، وبعد مضى العام يطالبون بإظهار الباسبورط ولا تكفيهم العلامة السابقة، وركاب الفلوكة من خدام سيدنا نصره الله يصحبون خط الكمسارى ويدفعونه للمركب السويدى

ليعلموا غيرهم بالصلح المرسوم بالخط، والبارزكان والقرصان فيما ذكر من العلامات وأصحاب خط الكمسارى ودفعه لأهل المركب سواء

## الشرط السابع:

إذا حرث مركب من مراكبهم ببر الإسلام فى طاعة سيدنا نصره الله سواء كان عن فرتونة أو فارًا من عدو له ووقع به ذلك فليكن أمر سيدنا أدامه الله عند كافة خدامه وولاة أمره بسائر الثغور والسواحل يقفون معهم ليجمعوا وسقهم وآلة سفنهم، حتى لا يضيع لهم شىء من ذلك كله ويعينونهم على جمعه ويحرسونه ويحفظوا أموالهم وسلعهم وباشاجيرهم، وإن كان عدوا لسيدنا نصره الله حتى يصلحوا مركبهم ويعود إليهم وهم فى أمان ولا يلزمهم شىء، وإذا تكسرت بحيث لا تقبل الإصلاح فإقامتها ووسقها وباشجرها يتولى أمر ذلك قونصو الوقت، ولا يدخل فيهم أحد، وإن حملوه فى مركب فلا يلزمهم شىء على حمله.

#### الشرط الثامن:

إذا كان مركبهم تحت رماية المدفع أو مع بر الكوشطة وساثر المراسى، فلا يأخذهم عدوهم ولا يجعلهم غنيمة.

## الشرط التاسع:

إذا أخذ لهم مركب وجىء به لطاعة سيدنا نصره الله وأراد الآخذ بيع الأسارى بها وأنزلهم من المركب بقصد البيع، فهم مسرحون من الأسر، وكذا من أخذ من المسلمين ونزلوا ببلادهم فهم مسرحون، وإن بقوا في المركب فلا كلام لهم.

#### الشرط العاشر:

إذا كان قرصان من عدو سويد بمرسى من مراسى سيدنا نصره الله وهناك

مركب سويدى وأراد السويد أن يسافر فليثقف القرصان العدو لهم عن أمر سيدنا نصره الله إلى أن تمضى ثمانية وأربعون ساعة.

#### الشرط الحادي عشر:

إذا أظهر البازركان الإرصاد بإحدى مراسى سيدنا نصره الله لسقى ماء أو لأخذ كمانية أو ليستتر من الريح، فإنه لا يطالب بمخطاف إلا إذا نزل الوسق فهم كغيرهم من المصالحين.

## الشرط الثاني عشر:

إذا اشترى سويدى من وكيل سيدنا نصره الله غنيمة فيكون خط اليد بالبيع هو الباسبورط، بحيث إذا لقيه أحد من مراكب سيدنا نصره الله يطالعه على الإشهاد بالبيع فيتركه ويخلى سبيله.

#### الشرط الثالث عشر:

إن التجار الذين يريدون تعاطى الأسباب فى طاعة سيدنا نصره الله وإيالته الواجب عليهم فى الأعشار داخلاً وفى الصاكة خارجاً هو الواجب على غيرهم من الأجناس المصالحين، وكل ما يرد عليهم من المأكولات والمشروبات والملبوسات لأنفسهم وأثاث الدار لا شىء عليهم فى ذلك فى المجىء والرجوع.

## الشرط الرابع عشر:

إذا سافر مركب منهم من مراسى سيدنا نصره الله، وقد كان دفع ما وجب عليه وألجاه أمر عارض للرجوع لمرسى من مراسى سيدنا نصره الله فلا يلزمه شيء، وكذا إذا وردت سفن كبار على مراسى سيدنا نصره الله واحتاجوا إلى الفريشك، فلا شيء عليهم يأخذوه، وكذا لا يلزم السفن الكبيرة ولا أهل المراسى إخراج المدافع عند الوصول إليها.

#### الشرط الخامس عشر:

لهم أن يجعلوا من القونصوات ما يريدون ويختارون لأنفسهم، ومن السماسر ما يحتاجون إليه، ويكون القونصو منهم كعيره من القنصوات فى المنزلة والمرتبة والمباشرة، وكل واحد من قنصواتهم يجعل سنجاقاً بداره ولا يتعدى عليهم أحد، ويسافرون فى البر كيف شاءوا ويركبون المراكب الحالة بمراسيهم ومن هو مخصوص بهم، وهم فى صلاتهم ودفن من مات منهم كغيرهم من المصالحين، وكل من انضاف إليهم من أهل الذمة وغيرهم ممن يقضون إليهم أغراضهم لا يكلفون بوظيف ولا مغرم إلا الجزية، فإنها لا تسقط عن أهل الذمة، وإن ترتب دين على أحد سويد، فإن القونصو لا يطالب بأدائه إلا إذا ضمنه لرب المال وكتب له بخط يده.

#### الشرط السادس عشر:

إذا مات تاجر من سويد فإن القونصو يجمع متاعه ويجمعه لأهله من غير له.

## الشرط السابع عشر:

إذا تخاصم اثنان من سويد فالقونصو يتولى الحكومة فى قضيتهما بما يقتضيه دينهم، وإذا كانت خصومة السويد مع أحد من غير جنسه فحاكم البلاد والقونصو يفصلان نازلتهما، وإذا وقع جرح فيما بينهم فيرفع الأمر إلى السلطان نصره الله، وإن فَرَّ أحد من المتخاصمين فلا يؤاخذ به القونصو ولا غيره من جنسهم.

### الشرط الثامن عشر:

إذا ظهر منهم ما يوجب نقض الصلح فليؤجل لهم سيدنا نصره الله ستة أشهر يجمعون فيها أموالهم ويحملون أمتعتهم وأصحابهم ويذهبون في أمان

بحواثجهم وأثاثهم، وديارهم مؤمنة من حكام البلاد وغيرهم ولا يدخلها أحد إلا بإذنهم.

# الشرط التاسع عشر:

أن يسوى سيدنا نصره الله قنصواتهم وقنصوات أجناس المصالحين بحيث لا تكون مزية لقنصوات غيرهم على قنصواتهم لا في مراكبهم ولا في متاعهم ولا في أنفسهم.

### الشرط الموفى عشرين:

إن وجد عند أحد من أجناس النصارى الذين نالهم عهد سيدنا نصره الله شرطاً أو شروطاً زيادة على الشروط المذكورة في هذا الزمام فلهم مثله سواء كان في الماضى أو المستقبل، ويكون الشرط الزائد كأنه مذكور في هذا الزمام، وإن كان لقيهم ممن انعقد بينهم وبين سيدنا نصره الله الصلح إذن في مسألة غير مذكورة في الشروط، فقد أذن لهم فيها سيدنا نصره الله.

#### الشرط الحادي والعشرون:

إذا صدرت جناية خارجة عن الصلح من رعية سيدنا نصره الله أو من رعيتهم بأن كان الجانى من سويد يعلم سيدنا نصره الله القونصوات وهو يعلم طاغيتهم ويؤجل لهم فى فصلها ستة أشهر سيدنا بعد بلوغها الطاغية، فإن لم يقع فيها الفصل فالنظر لسيدنا نصره الله، وإن كانت الجناية من مسلم فسيدنا أيده الله يحكم فيها، ولا يفسد الصلح فى الوجهين.

## الشرط الثاني والعشرون:

إذا ظهر شرط يليق بالجانبين فإنه يزاد لهم عملى الشروط السابقة ويتنزل منزلتها.



كتاب سيدى محمد بن عبد الله لقنصل الدانمرك (تعريب من العبرانية)

أمام من يضع شكله عقبه أقسم المسمى .... سرفاتى يمينا بالله تعالى كيف تجب ونص ما يجب بأن كلامه السوء الذى نقل عنه شمعون بآسفى لم يصدر منه قط وأنه مجرد كذب وزور وحرر بمدينة...بتاريخ ٧ أيلول سنة ١٥١٩ الخزان يهودا أفلاكو ويهودا الغراملى بشكلها

#### الشرط الثالث والعشرون:

أن يعلم سيدنا نصره الله أهل طاعته بصلح سويد حتى ينتشر بإيالته السعيدة خـشيـه أن يجنى أحـد عليهم جناية ويعتـذر أنه لا علم له بالصلح» وهذا آخـر الشروط.

وقد أقر هذه المعاهدة السلطان العادل المولى سليمان سنة ١٢١٨ على مال يؤدونه له.

# مع الدنمرك

ومن ذلك عقد الصلح بينه وبين جنس الدانمرك وإليك لفظه حرفيا:

«بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم؛ هذا ما جدد به مولانا الإمام؛ المعظم المظفر الهمام؛ حامى بيضة الإسلام وملجأ الخاص والعام؛ سيدنا ومولانا محمد ابن مولانا عبد الله رحمه الله وقدس روحه، ثم يليه الطابع الشريف وبعده: سلطان مراكش وفاس وتافيلالت وسوس وغير ذلك من الأقاليم المغربية الصلح بينه وبين طاغية دينمارك كرستيان السابع من اسمه سلطان (نروك بندلص كطر مرن دمليسو) وغير ذلك، على يد القونصو كوشرب الماركي المفوض إليه من قبل طاغيته المذكور على شروط تذكر وتفسر إثره صلحا تاما مستمرا، انتهامنا معهم طريقه والتزمنا الوفاء به حقيقة ما لم يقع ما فيه ثلمة في ديننا أو شرعنا فلا صلح ولا عهد، وفي الثامن والعشرين من صفر عام إحدى وثمانين ومائة وألف.

## الشرط الأول:

خروج مراسى سيدنا نصره الله من أيدى دينمارك فلا يتصرفون فيها بشىء من أنواع التصرفات جلت أو قلت أكثر مما فات، لأن الكمبانية التى كانت تدفع حق المراسى المذكورات تفرقت ورجعت المراسى لسيدنا نصره الله يتصرف فيها بما

شاء، وكان خروجها من أيديهم فى الرابع والعشرين من صفر الذى هو شهر تاريخه الموافق فى تاريخ العجمى لعشرة من يليه، بعد أن التزم القونصو المذكور أداء واجب تصرف التجار فى المراسى، وهو من أول مايه الماضى قريبا من تاريخه إلى عاشر يوليه الذى هو شهر تاريخه، وقدره اثنا عشر ألف ريال وخمسمائة ريال، ولا رجوع للمراسى لأيدى دينمارك أبد الآبدين من الآن.

## الشرط الثاني:

للقونصو المذكور أو من ناب عنه أن يحمل سلعة الكبانية الباقية لهم بإيالة سيدنا أيده الله كيف ما كانت لأى موضع شاء، وإن أراد دفعها لأحد أيا كان فلا يمنع من ذلك، لأنه عنده وكالة الكبانية بالتصرف في جميع سلعهم وديونهم بما ظهر له، ولا يدفعون في الأعشار غير الذى دفعوه أولا، ولا في الصاكة أكثر مما جرت العادة بدفعه، وإن أراد إرسال المال الناض بعينه فلا يلزمه شيء في الخارج حسبما هي العادة.

## الشرط الثالث:

يعطيه سيدنا أوامره الشريفة لعماله في المدن التي لهم فيها ديون يعينونهم ويقفون معهم على قبض ديونهم عند من كانت على الوجه الشرعى، وللقونصو أن يوكل من شاء على قبض ديونه من غير مانع له من ذلك.

## الشرط الرابع:

التاجر شنطبرند والتاجر يبسق القاطنان بثغر سلا، والتجر سودس والتاجر هولست القاطنان بثغر آسفى، والتاجر هست الذى بثغر الصويرة، الذين كانوا فى خدمة الكبانية يذهبون لبلادهم مع سفينة الجيرة التى هى الآن بشغر سلا، بحوائجهم وجميع أثاث دورهم وزماماتهم وكذلك يذهب متعلم القونصو فرزين

بحوائجهم أيضاً لأن الكبانية لم تبق مستلزمة بدفع المتسببين، ولا يتعاطوا التجارة ليعمروا على أى وجه كان، ولا أحد من جنس دينمارك إلا من أراد أن يأتى بخاطره ليعمر فلا يمنعه أحد من ذلك.

#### الشرط الخامس:

لتجار دينمارك أن يقدموا لإيالة سيدنا أيده الله، ويذهبوا حيث شاءوا ويبيعوا ويشتروا بأمن وأمان في أى مرسى شاءوا، وأى مدينة شاءوا، ولا يلزمهم في الداخل والخارج أكثر من غيرهم من أجناس النصارى، ويسكنون في أى مدينة شاءوا من غير تحديد عليهم بسكنى مدينة دون غيرها، ولا يكلف أحد منهم ببناء دار ولا غيرها إلا بخاطره.

#### الشرط السادس:

إبقاء الصلح بين سيدنا أيده الله وبين طاغية دينمارك على ما كان عليه أولاً وسنجقهم موقر محترم برا وبحرا إن التقت سفن سيدنا أيده الله الجهادية بسفنهم، لأجل محبتهم في جانب سيدنا العلى بالله، ولتقدمهم في عقد الصلح على غيرهم من أجناس النصارى، فلذلك يريدون التقدم من التفضيل على غيرهم عقد سيدنا أيده الله ولا يعتد واحد على رعية دينمارك في جميع إيالة سيدنا أيده الله.

### الشرط السابع:

أن يكون جنس دينمارك كغيرهم فى البيع والشراء، ولا يلزمهم أكثر مما يلزم غيرهم فى أسعار الأسواق، وإن تفضل سيدنا أيده الله على غيرهم من أجناس النصارى بنقض شىء فى الداخل والخارج فهم من جملتهم يلزمهم ما يلزم غيرهم، وإن اشترى أهل سفنهم الواردة عليهم مأكولاً أو مشروبًا لأنفسهم مدة إقامتهم أو زاداً قدر ما يبلغهم للمكان القاصدين له فلا يلزمهم شىء فى الخارج.

#### الشرط الثامن:

لا يأخذ أحد سلعة من سلع تجار دينمارك منهم بغير الثمن الذين يريدونه، ولا يبيعون سلعهم إلا بما أحبوا، وكذلك أصحابهم الذين يبيعون لهم سلعهم فى المدن لا تنتزع السلع منهم كرها بغير الثمن الذى أمرهم أربابها ببيعها به، ولا يكلف أحد سفنهم بحمل ما لم يريده فى أنفسهم من مرسى إلى أخرى إلا برضا ربها، ولا يخرج أحد من جنسهم من سفنهم بغير رضاه.

## الشرط التاسع:

إذا اكترى أحد من رعية سيدنا أيده الله سفينة من سفن دينمارك لتحمل له سلعة من محل إلى محل، ثم إن الريح ألجأها إلى دخول مرسى من مراسى سيدنا أيده الله أو احتاجت إلى حمل ماء مثلا فلا يلزمها شيء.

#### الشرط العاشر:

إذا جاء أحد من تجار دينمارك بسلعة لمرسى من مراسينا وأنزلها بها وعشرت ثم إنه لم يظهر له فيها بيع وأراد رد السفينة ليذهب بها إلى بلد آخر، فإنه لا يلزمه شيء مرة ثانية، ويلزم قائد المرسى أن يعطيه خط يده أن السلعة المذكورة معشرة لثلا يذهب بها إلى مرسى أخرى من مراسى سيدنا أيده الله فيطالبون بالعشرة مرة أخرى، وكل ما أتوا به من آلات الحرب من إقامة سفن أو بارود أو غير ذلك لا يلزمهم عشر عليه، وإذا أتت سفينة من سفنهم بسلعة بقصد بلد آخر من غير إيالة سيدنا أيده الله لأمر، فلا يلزمون بإنزال سيدنا أيده الله ودخلت لمرسى من مراسى سيدنا أيده الله لأمر، فلا يلزمون بإنزال السلعة المذكورة فيها جبرا عليهم.

#### الشرط الحادي عشر:

إذا انكسرت سفينة من سفنهم بسواحل سيدنا أيده الله فهي وجميع من فيها

آمنون على انفسهم وأموالهم يذهبون حيث شاءوا وإذا أحرثت واحتاجوا إلى إعانة فليأمر سيدنا عماله أن من وقع عنده مثل ذلك أعانوهم على إنقاذ سفينتهم إن أمكن، والسلعة التى تكون بالسفينة المذكورة لا عشر فيها إلا ما يباع منها فيف العشر، وإذا أراد ربها رد سلعته لسفينته فلا يلزمه شيء في الخارج أيضا، ويعين سيدنا أيده الله لجنس دينمارك في كل مدينة موضعا لدفن موتاهم كغيرهم من أجناس النصاري ولا يمنعون من ذلك.

### الشرط الثاني عشر:

إذا التقى قرصان من قراصين سيدنا أيده الله بسفينة بازركان لدينمارك فالعمل فى إنزال الفلوكة لرؤية الباسبورط على الوجه المعقود عليه الصلح قبل هذا فى شعبان من سنة ١١٦٦ مع لوتسوا الماركى.

### الشرط الثالث عشر:

يأمر سيدنا أيده الله رؤساء سفنه الجهادية أن لا يخرج أحد منهم إلا بعد أخذ خط يد القونص المذكور والبنتا لئلا يلتقوا بقرصان من قراصين دينمارك فيظنوا أنهم من غير إيالة سيدنا أيده الله، فيحصل العيب بينهم إن لم يظهر خط القونص المذكور مع البنتا، وإذا التقت قراصين الجهتين فالعادة التي كانوا يفعلونها أو الأمارة التي كانوا يظهرونها لبعضهم بعضا لا ينقص منها شيء من الجانبين.

### الشرط الرابع عشر:

إذا تخاصم مسلم مع ماركى فأمرهما يرفع لسيدنا نصره الله أو لحاكم البلد التى وقعت الخصومة فيه ليفصل بينهما ولكن بعد إحضار القونصو ليدافع عن جنسه بما أمكنه.

### الشرط الخامس عشر:

القونصو المذكور يسكن بِسلاً مُدةً ما أراد بالدار التي كان يسكن القونصو برزين ولا يخرجه أحد منها لمدينة غيرها، وله أن يجعل خلائفه في غيرها من مراسي سيدنا أيده الله، وما فعلوه فهو ماض، ولهم من التوقيسر والاحترام ماله، وكذلك لخدمتهم، وله أن يعزل منهم من شاء ويولي غيره من غيسر مانع له في ذلك، وداره ودار غيره من تجار دينمارك منذ قرون محترمون لا يتجاسر عليهم أحد، لأنهم في أمان الله، وأمان سيدنا أيده الله وخدمتهم ومتعلمونهم لا يكلفون بشيء من التكاليف المخزنية، وإذا تخاصم أحد من جنس دينمارك مع أحد آخر من جنسه فلا يفصل بينهم إلا القونصو، ولا مدخل لأحد فيهم أيا ما كان، وإذا مات أحد من دينمارك فيلا مدخل لأحد في متاعه، وإنما يتصرف فيه القونصو أو نائبه بما شاء، وله أن يجعل بداره كنيسة لصلاتهم ولا يمنع من أراد الإتيان إليها من جنسهم، وكل ما جاءه في البحر من مأكول أو مشروب وملبوس لا يلزمه عليه عشر.

### السادس عشر:

إذا هرب أسير من جنس دينمارك لسفينة سيدنا أيده الله أو هرب مسلم أيا كان لقرصان من قراصين دينمارك حيثما كان، فلا ينتزع منهما، لأن السنجاق حرم من الجانبين.

# السابع عشر:

إذا قدر الله بنقض الصلح المذكور، فإن سيدنا أيده الله يؤجل من بإيالته من دينمارك ستة أشهر لجمع أثاثهم وأمتعتهم ويذهبون لبلادهم في أمن وأمان.

#### الثامن عشر:

إذا وقع خلل فى أحد الشروط المذكورة فلا ينقض الصلح بسببه، وإنما يرجع الأمر إلى أربابه من الجانبين ليصلحوا ما فسد منه، ولا تمد الأيدى لرعايا الدولتين إلا بعد إظهار الحق عيانا.

# التاسع عشر:

إذا انبرم الصلح المذكور وانعقد عليه أن يدفع طاغية دينمارك لسيدنا أيده الله ما يذكر مفصلاً والتزم القونصو بأداء جميع ذلك لا يترك منه شيئًا والذى يدفعه عن كل سنة هو هذا:

|     | 17 | من مدافع المعدن اثنا عشر            |
|-----|----|-------------------------------------|
| 7 8 |    | وزن كورة كل واحد أربعة وعشرون رطلاً |
|     | ۱۳ | ومنه أيضًا ثلاثة عشر                |
| ۱۸  |    | وزن كورة كل واحد ثمانية عشر رطلا    |
|     | 70 | جملة المدافع خمسة وعشرون            |
|     | 1. | ومن الكمنة عشرة                     |
| ۱۳  |    | غلظ كل واحد ثلاثة عشر بلكاظة        |
| •   | ١. | ومنها أيضًا عشرة                    |
| ۱۳  |    | غلظ كل واحدة ثلاث عشرة بلكاظة       |
| •   | ١. | ومنها أيضًا عشرة                    |
| ١.  |    | غلظ كل واحد عشر بلكاظات             |
|     | ٣٠ | جملة الكمن هذا                      |

ثم ألفان من اللوح الروبلي طوله مختلط من الذي تصنع سفن ستة وثلاثين وسفن أربعة وعشرين مدفعًا عرضه اثنتا عشرة بلكاظة، وغلظ ألف منه ثلاث بلكاظات، وغلظ الألف الآخر أربع بلكاظات، ثم من الريال زيادة على إقامة ستة آلاف وخمسمائة هكذا ٢٥٠٠.

## الشرط الموفى عشرون:

إذا أراد طاغية دينمارك أن يدفع الإقامة المذكورة على الوصف المذكور فعلى بركة الله، وإن أراد أن يدفع على جميع ما ذكر من الإقامة والريال خمسًا وعشرين ريال بعينها دفعها الخيار له، ابتداء السنة التي يدفع ما ذكر عند انتهائها أول مايه الفارط قبل تاريخه من عام سبعة وستين وسبعمائة وألف، ما دام الصلح بين سيدنا أيده الله وبينهم لا ينقطع أبدًا.

#### الشرط الحادي والعشرون:

إذا وسق ما ذكر في سفنه وقدر الله عليها بآفة من آفات البحر فإن سيدنا أيده الله لا يضيع ولا يعرفه إلا مبلغًا إلى المكان الذي شاء، ولكن لا يلجئهم إلى دفع ما ذكر في العام نفسه، فما لم يدفع في العام دفع في الذي يليه، وعلى هذا انبرم الصلح وانعقد، وأبرأناهم من جميع الدعاوى الماضية سوى ما هو بخط القونصوا كرسطرب المذكور» انتهى.

## معالبرتغال

كانت هذه الدولة بعد فتح الجديدة ونزعها من يدها سنة ١١٨٢ قد اقتدت بغيرها من الدول، فأوفدت سنة ١١٨٣ هدية للسلطان المترجم عظيمة، وبعثت رسلها يطلبون الهدنة والصلح، فأجابهم لذلك.

قال نجله المولى عبد السلام فى درة السلوك: وكان عقد صلحهم على يدى بعد ما تحملوا بعشرين ألف ريال فى كل سنة فعقد معهم هذه المعاهدة سنة ١١٨٧ ودونك نصها:

«الحمد لله وحده، ولا حول ولا قوة إلى بالله العلى العظيم.

أما بعد: فقد انعقدت المهادنة الكاملة والصلح التام، بين سيدنا الإمام، العلوى الهمام، مولى العباد، وحامى البلاد، رافع منار الشريعة النبوية، وناصب رايات الدينية. سيدنا ومولانا أمير المؤمنين. وبالطابع (محمد بن عبد الله ابن مولانا إسماعيل) نصره الله وأدام عزه، وخلد في صفحات المجد مآثره المثبتة وذكره، مالك بلاد المغربية بأجمعها والمتصرف في أقاليمها وبلادها مراكش وسوس وتافيلالت ودرعة وفاس ومكناسة وسلا وما عد من الإيالة ونسب إليها، وما جرى من المراسي والمدن على حكمها وسبلها وبين السلطان عظيم البرتغال وقويهم (دون جوزة الأول) ملك القريس وجميع لونكيست، وصاحب سفن ومتجر بلاد الحبشة وارابيا وبورسيا والهند وثمني والباقي من إيالته بواسطة من ناب عنه في عقد المهادنة المذكورة وهو قونصو الجرال ابن بن نارد وسيمويس المشبت في مكان الباشدور المتوجه من قبل سلطان البرتغال، المتوفى بإيالة سيدنا نصره الله على شروط تذكر.

#### الشرط الأول:

وقعت المهادنة المذكورة فيما بين سيدنا نصره الله وبين ملك البرتقال على أن يدخل جميع من يريد الدخول إلى إيالة سيدنا نصره الله بقصد شراء ما احتاج إليه أو تجارة أو غير ذلك، وكذلك من كان من رعية السلطان المذكور له الدخول لإيالة ملك البرتكال، والخروج من غير أن يتعرض له معارض، ويتعاطى بها سائر أنواع التجارة وضرب المعاملة، وكذلك سائر مراكب سيدنا نصره الله الجهادية وسفنه لها

الدخول والمقام بجميع مراسى سلطان البرتغال لقصفاء ما تحتاج إليه، وما ألجأتها حوادث البحر لقصفائه، وبجميع مراكب ملك البرتقال وسفنه مثل ذلك، فى مراسى سيدنا نصره الله فى الثانى عشر من رمضان عام ١١٨٧.

#### الشرط الثاني:

كل مركب من مراكب البرتقال ألجأه الدخول لبعض مراسى سيدنا نصره الله لقضاء ما اضطر إليه وأراد شراء ما احتاج إليه من قوته وجميع الأمور الضرورية التى افتقر إليها فى نفسه له ابتياع ذلك بالسعر الذى هو مقرر للبيع فى المرسى الذى دخل إليها، ولا يكلف بإعطاء شىء زائد على الشمن المعين بها، ولجميع سفن سيدنا نصره الله ومراكبه لهم قضاء ما يحتاجون له فى جميع مراسى البرتقال.

#### الشرط الثالث:

إذا لقى مركب من مراكب البرتغال سفينة من سفن سيدنا نصره الله الجهادية فى داخل بحر البرتغال، فإن كان مركب البرتقيز يعد للتجارة فمركب سيدنا يرسل فلوكته للمركب المذكور إن شاء ليطلع على ما بيده من أوراق البحر، لكون مركب البرتقيز عليه مشقة فى الإتيان له لقلة بحريته، وإن كان المركب البرتقيزى معداً للحرب فإنه هو الذى يبتدئ بالإرسال لمركب سيدنا نصره الله إن أراد الاطلاع على الأوراق المذكورة ويجرى ذلك على المنوال الذى عقده سيدنا مع الإصبنيول.

## الشرط الرابع:

أن جميع مراكب سيدنا نصره الله الجهادية إذا لقى أحدهم مركبًا من مراكب ما عدا البرتقيز ممن ليس بينه وبين سيدنا نصره الله مهادنة، فمركب سيدنا لا يطارده ليأخذه إلا في حدود يجاوز عشر ليكوات في البحر من مراسى البرتغال،

ومهما جاوز المركب الذى يريد أحد مراكب سيدنا أخذه الحد المذكور فلا يطالب بوجه من الوجوه لدخوله تحت حماية جنس البرتقيز المعاهدين، فإذا لقى مركب سيدنا أحد سفن البرتقيز يأخذ منه وثيقة مسجلة بخط رائس المركب البلوط ومن معه معتبراً فى المركب أنه لقيه فى موضع كذا ويسمى الموضع الذى التقى به ليطلع سيدنا نصره الله عند رجوع مركبه المذكور.

### الشرط الخامس:

إشارة بين مراكب سيدنا نصره الله وبين سفن سلطان البرتقال إذا لقى أحد مراكب سيدنا مركبًا من مراكب البرتقال وكان بينهم من البعد مقدار ما يتعارفون فيه قبل الملاقاة، يخرج مركب البرتقيز مدفعًا ليتحقق منه مركب سيدنا نصره الله أنه برتقيز فيجيبه مركب سيدنا بمدفع آخر بعد نشر سنجقه المعلوم لسفنه السعيدة، ثم يرمى البرتقيز بمدفع آخر علامة بأنه فهم الإشارة، ويذهب كل واحد منهما إلى أين شاء، ولا يؤمر أحدهما بإرسال فلوكته للآخر إلا إن أراد عن طيب نفسه، وبهذه الإشارة تميز سفن سيدنا عمن عداها من سفن المسلمين من أهل الجزائر وتونس وطرابلس الذين لم يكونوا في مهادنة مع سلطان البرتقال مخافة أن يخدع ببعض سفنهم ويظنها لسيدنا وتؤخذ بسبب الأمان.

## الشرط السادس:

إذا أراد مركب من مراكب سيدنا نصره الله بعد جعل الإشارة المشار إليها أن يطلع على ما عند المركب البرتقيزى من أوراق البحر فيمكنه، لكن بعد أن يثبت بعيداً مقدار ما تصل إليه كورة اثنى عشر رطلا ويرسل فلوكته مع اثنين من مركبه، ومن يلتجأ إليه لقذف الفلوكة في حال الذهاب والإياب، فيطلع الاثنان الموجهان من قبل الرايس على ما بيد المركب الذي لقى من باسبرط الذي بخط جنس

البرتقيز، وبعد ذلك يرجع الاثنان المذكور ومن معهما لمركبهما من دون إمهال، ولا يكلفان صاحب السفينة بفحص آخر ولا تفتيش في من معه في مركبه.

### الشرط السابع:

إذا خالف مركب من مراكب سيدنا نصره الله أو غليوطة من غلائطه ما تضمنه الشرط الخامس والسادس في هذا السجل من الأمارات المشار إليها على مركب برتقيزى فالمركب المذكور يدافع عن نفسه برمى مدافعه ليبعد عنه المركب المذكور، مخافة أن يلتبس له بغيره فيحصل لمركب البرتقيز الضرر بسبب قربه منه فيقع في المحظور.

#### الشرط الثامن:

كل من دخل تحت سنجق سيدنا المعهود، لمراكبه الجهادية من المسلمين والنصارى وهو غير معاهد لسلطان البرتغال، وركب في مركب من مراكبه الشريفة فإنه يحترم بسبب دخوله فيها، فلا يصل إليه أحد من البرتقيز بوجه من الوجوه، وكذا من حمل في مركب من مراكب البرتقيز من الذين ليسوا في مهادنة مع سيدنا نصره الله فإنه يخلى سبيله ويترك حاله لدخوله تحت سنجق البرتقيز.

### الشرط التاسع:

أن سيدنا نصره الله لا يرسل مراكبه الجهادية معينة لمن لم يدخل في مهادنة مع جنس البرتقيز من أهل الجزائر وتونس وطرابلس وغيرهم.

#### الشرط العاشر:

كل مركب هرب من جنس البرتقيز لمرسى من مراسى سيدنا أيده الله فارا من في طلبه، فلا يدع أهل مرسى سيدنا نصره الله ذلك المركب الطالب له أن يقحم عليه أو يضره بشيء لأجل دخوله في مرسى سيدنا نصره الله وتحييزه بها،

بل يحاموا عنه ويدافعوا بقدر الإمكان، ولسفن سيدنا نصره الله مثل ذلك على مراسى سلطان البرتقال.

## الشرط الحادي عشر:

كل من جاء من مراكب البرتقيز فارا من عدوه أو قذف به البحر في ساحل من إيالة سيدنا نصره الله، فهو في حفظ وأمان من رعية سيدنا نصره الله، فلا يصل إليه أحد بضياع، ولا ينتهب منه شيء، بل يقدم له من يسعى في إنقاذه لكى يخلص من الخطر، ولا يكلف بإعطاء شيء عن أمتعته المستخلصة سوى أجر من قام بوظيف الخلاص بقدر عمله، وجمع ما خرج من مراكب سيدنا نصره بإيالة البرتقال يكون على هذا المنوال.

## الشرط الثاني عشر:

إذا اتفقت ملاقات سفينة من سفائن البرتغال بإحدى مواسى سيدنا نصره الله مع بعض عدوها، وخشيت سفينة البرتقيز عند الخروج من أن تصل إليها الأخرى في الحال، فإن أهل مراسى سيدنا نصره الله يمنعون عدو البرتقيز من الخروج أربعة وعشرين ساعة بعد بروز سفينة البرتقيز من المرسى لتبعد عن الأخسرى، وبهذا المنوال تعامل مراكب سيدنا نصره الله.

## الشرط الثالث عشر:

كل من ورد من قبل ملك البرتغال يريد التجارة بإيالة سيدنا نصره الله والمقام بإحدى مراسيه يجاب لمراده، ويقر حيث شاء ويشترى كل ما لسائر التجار شراؤه من السلع من غير أن يلزمه شيء زائد على الشمن والصاكة المقررة بها، ثم له عند ذلك إرسال ما اشترى لمركبه أو إبقاؤه بداره، كما له أن يبيع ما جاء به مركبه من السلعة الواردة من بر النصارى بعد إعطاء الواجب بما شاء من الثمن أو يدعها بداره.

## الشرط الرابع عشر:

من جاء من البرتقيز طالبا شراء ما هو معهود البيع من السلع المختصة بإيالة سيدنا نصره الله، ولم يجده بالموضع الذى نزل به وأراد شراءه من أرض أخرى من الإيالة المذكورة، فلا يكلف بإعطاء شىء مما اشتراه سوى ما يلزمه من الصاكة كسائر التجار عند حمله له فى مركبه وأجر من دله على الطريق أو حرسه أو قام معه بوظيف.

## الشرط الخامس عشر:

القونصو أجرال الذي عينه سلطان البرتقال ليجلس بإيالة سيدنا نصره الله، له التصرف في دينه والقيام بأمر صلاته هو وأهل بيته وكافة خدمه وحشمه وجميع من يريد من أهل دينه استعمال الصلاة معه في داره، وله فصال ما يحدث بين جنس البرتقيز من الخصومات فيما بينهم من غير أن يدخل فصالهم أحد قضاة سيدنا نصره الله الذين بإيالته، إلا إن كان الخصام بين مسلم ونصراني من الجنس المذكور فليتول الفصل قاضي حضرة سيدنا نصره الله بحضور حاكم البلد التي وقع بها النزاع بين المتحاكمين.

### الشرط السادس عشر:

القونصو المذكور لا يلزم بوفاء دين أحد من البرتقيز إلا إذا ألزم نفسه بذلك بخط يده بوثيقة منه.

# الشرط السابع عشر:

إذا مات أحد النصارى البرتقيز في إيالة سيدنا نصره الله فحوائجه وأمتعته تدفع للقونصو الجرال ليبعث بذلك لوارثه والأقربين لنفسه.

#### الشرط الثامن عشر:

إذا أراد سيدنا نصره الله إبطال هذه المهادنة والصلح الواقع بينه وبين سلطان البرتغال فلا يحاربهم سيدنا نصره الله إلى بعد ستة أشهر من الإبطال، ليرحل من إيالته القونصو أجرال ومن معه من البرتقيز في هذه المدة المذكورة، وينقلون حوائجهم وأمتعتهم من غير أن يتعرض لهم في الأمر المشار إليه معارض من ولاة أمر سيدنا نصره الله.

## الشرط التاسع عشر:

إذا حدث خلاف أو نقض شروط من هذه الشروط المرسومة في هذه المعاهدة بين رعية سيدنا نصره الله وبين رعية البرتغال، فلا ينقض الصلح المشبوت بين سيدنا أيده الله والجنس المذكور، بل يحفظ ما حدث ويرسم ليقع جبر الخاطر وإصلاح ما فسد.

## الشرط الموفى عشرون:

هذه المعاهدة المرسومة بهذا السجل بين سيدنا نصره الله وسلطان البرتغال المذكور تمضى وتسلجل في مدة ثلاثة أشهر الكن يبتدر لحفظها ثلاثة أشهر بعد ذلك.

## الشرط الحادي والعشرون:

أن جميع جنس البرتقيز من انبرام هذا الصلح والمهادنة لا يمكن بوجه أسره في مملكة سيدنا نصره الله ما دام الصلح واقعا ولا يقع بيعهم في مملكة سيدنا نصره الله ولا يشترون من أرض أخرى ويباعون في إيالته، وبهذا الشرط يعامل كل من هو في إيالة سيدنا نصره الله فلا يباع بأرضهم، كما أن من كان منهم مقبوض في إيالة سيدنا في يباع ولا يشترى في إيالة سيدنا نصره الله.

# الشرط الثاني والعشرون:

إذا وقع نقض لهذا الصلح من قبل سيدنا نصره الله أو من قبل سلطان البرتغال فأسارى المسلمين الذين يكونون بيد البرتقيز من إيالة سيدنا نصره الله بعد النقض المذكور لا يكون فى حكم الأسرى، بل يضمحل عنهم اسم الاستيسار ولا يكلفون بعمل إلى أن يسرحوا، وكذلك ما استيسره سيدنا نصره الله من جنس البرتقيز فإنه يعامل بهذا الوجه، ويكون أسرهم كالمسجونين ولا يكلفون بعمل كذلك إلى أن يقع تسريحهم من قبل سيدنا نصره الله» انتهى.

\* \* \*

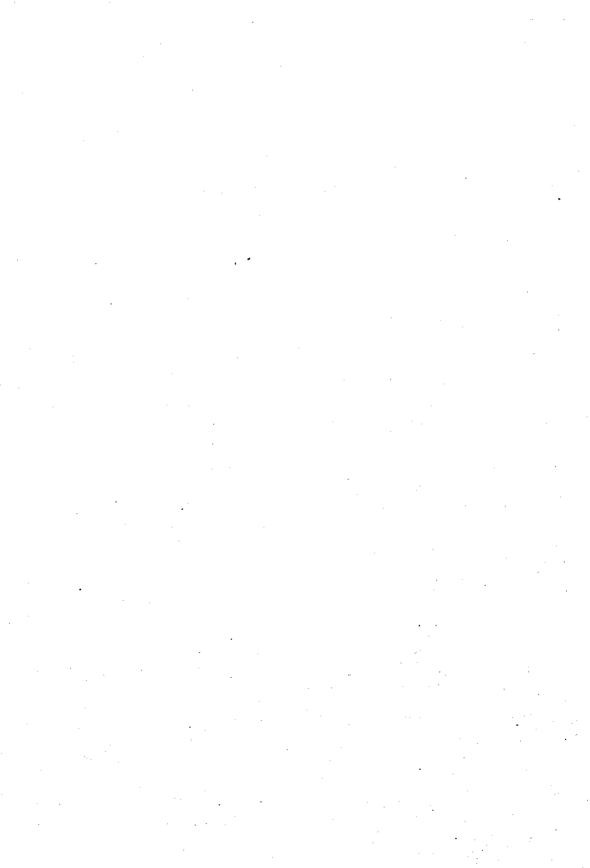

# مع الدولة العثمانية

\* \* \*

كانت الروابط بين صاحب الترجمة والدولة العشمانية موصولة الأسباب، وثيقة الأطناب، وطالما أعانها بالأموال الطائلة الوافرة، وأهدى من نفيس لسلاطينها الهدايا الفاخرة، ووجه لهم الوفود والسفراء، من الأعيان والكبراء، وقد اتصلت المودة بينه وبين السلطان مصطفى الثالث بن أحمد الرابع المتولى سنة ١١٧١ إلى أن مات سنة ١١٨٦، وخلفه أخوه السلطان عبد الحميد الأول فسار معه المترجم على ما كان عليه مع أخيه من قبله، واتصلت بينهما المودة إلى أن مات سنة ١٢٠٣ وتبعه المترجم في السنة بعدها.

ففى سنة ١١٧٥ وجه للسلطان مصطفى المذكور بالأستانة العلية الحاج الخياط عديل سفيراً بهدية ورسالة يهنئه بالملك، ويقرر أسباب المودة والإخاء فى ذات الله، فكافأة على هديته مع رسوله بهدية من آلة الحرب والمدافع والمهاريس وآلة المراكب القرصانية.

وفى سنة ١١٧٩ بعث إليه بكاتبيه الفقيهين السيد الطاهر بن عبد السلام السلوى والسيد الطاهر بنانى الرباطى سفيرين وأصحبهما هدية نفيسة فيها خيل عتاق بسروج مثقلة بالذهب مرصعة بالجوهر والياقوت ونفيس الأحجار، وفيها أسياف محلاة مرصعة بالياقوت المختلف الألوان، وفيها حلى من عمل المغرب وبنود منسوجة بالذهب من عمل فاس، فابتهج السلطان مصطفى بذلك، وكافأ عليه بمركب موسوق من آلة الحرب مدافع ومهاريس وبارود وإقامة كثيرة للمراكب القرصانية من كل ما تحتاج إليه.

قال أبو عبد الله بن على الدكالى السلوى فى إتحاف أشراف الملا، لما ذكر طبقة أدباء سلا:

الكاتب المسلمين الأديب ثم ابن عسبد للسلام منجلي منصور دولة العالاء الأفحم إلى ملوك عصصره منزها وفي الدهاء بادى الإعهاب في عهد مصطفى الجميل النسك ولم تزل معروفة فخيمة ونخب جلت وفاقت في الطرف جلب المدافع وإحكام عسدد والعود بالخير وبالمأمول كانت لدى الحرام وقيفا شرفا بها وخيف من مآل التلف ويحصل النفع ولا مسزيدا تفرق مع محاوج الأطراف بتركها بحالها وقفا كمل ووقفت يتلى بها لنفعها أولها فأمنت من التلف وأنها أعلى الآراء الناجحة وحفظ آثار الجدود الشرف

ومنهم المحساضير الأديب محمد الطاهر وهو ابن على كان بعصر الملك المعظم غدا جليسا كاتبا موجها برع في العلم وفي الآداب سافر عنه لبلاد الترك وحمل الهدية العظيمة مسا بين أفسراس وحلَّى وتحف وكان من أهم ماله قصد عما به مصطلحة الأسطول وأن يزال الحلى عن مصاحفا لما تعدر انتفاع الواقف وأن يعـــاد جلدها جـــديدا وقيمة الحلى على الأشراف فاعمل النظر مصطفى وحل ثم اشترى مصاحفا بعدها وجعل الشواب للذي وقف وخاطب المولى بهذى المصلحة تأدبا مع الرسيول المصطفى

في عهد نجل مصطفى (١) ظهيرا من كل أقطار لدى النصاري مع ثـلاثمـــائة مـن مــال برأیه فی فکها مــحـرا لمالطة لأجل فيصصل المنزع وعظم الأجرر بكل حسال من الألوف عسددا مسسينا (جودت) عشمانی به حری أمييسوك القرض لنفع غيزرا وليس يعتاص كهذا الغرض ما جل ذكره لعهد الخلف عسادت بربح القطر والعمارة وقيد (الرحلة) فيما أبهما ثمت عاد ثانيا سفيرا لأجل أن يفـــــــدو الاســـارى بمائستى الف من السريال وشاء من عـبد الحمـيد<sup>(١)</sup> أن يوا فــوجــه التـــركى بســـفن أربع فستم الافستدا بذاك المال انافت الأسرى على العشرينا ذكـــره مـــؤرخ تركي وخماطب الصدر السفيسر هايرا فقال ممكن له ما ترتضى وكمان من أمر غريس السلف وكم لهذا الشيخ من سفارة حبح وزار ورأى المعسسالما

ثم إن المترجم وجه خديمه الرئيس عبد الكريم راغون التطوانى سفيرا سنة المداد السلطان مصطفى، وأصحبه كتابا يتضمن التعزية فيما أصاب الأسطول العثمانى من الروس وزوده بهدية نفسية للسلطان مكافأة له على هديته التى أرسلها مع بنانى وابن عبد السلام.

موسوق بالمدافع والمهاريس النحاسية وإقامتها وإقامة المراكب القرصانية وغير ذلك من آلات البحر، ومعها بعثة حربية تركية تتركب من ثلاثين من مهرة المعلمين، فنزلوا بمرسى العرائش، ومنها توجهوا لمكناس حيث مثلوا بين يدى صاحب الترجمة فكان بينهم ما تقدم عند الكلام على اهتمامه بالأساطيل البحرية.

ولما مات السلطان مصطفى المذكور وبويع لأخيه السلطان عبد الحسميد سنة المامات السلطان عبد الحسميد سنة المامات، وجه له المترجم رسوله سفيرا بكتاب التهنية له بالملك وتجديد المودة، وهدية فيها طرف عظيمة من طرف المغرب وسارت معها أربع مراكب من المراكب المغربية.

ثم وجه المترجم خديمه القائد علال الدراوى، والقائد قدور البرنوصى، والكاتب السيد محمد الحافى الذى كان توجه لفداء أسارى الأتراك من جزيرة مالطة، فأنكر أهلها الفداء وردوا المال، فوجه المترجم ذلك المال البالغ قدره ماتتى الف ريال وأربعة وسبعين ألف ريال مع المذكورين ليدفعوه للسلطان عبد الحميد ويقولوا له إن هذا المال أخرجه أمير المؤمنين لفكاك أسارى المسلمين، وحيث رده الكفار ولم يتيسر الفداء لا يرجع إلينا، فأنفقه في فداء الأسرى أو في الجهاد أو فيما يظهر لكم وكتب لهم بذلك كتابا للسلطان عبد الحميد، وذكر فيه حال حكام أهل الجزائر وما هم عليه من الجور والظلم لضعفاء العرب الذين كانت وفودهم تلوذ بصاحب الترجمة وتشكو إليه ما أصابها، فكان يكاتب أولئك الحكام (۱) ويحضهم على العدل وينهاهم عن الظلم فلا يسمعون له كلاما بل يقابلون من ياتيهم بمكاتبه ورسائله بالعقوبة الفادحة، فلما أعياه أمرهم كتب بهم للسلطان المذكور مع هذه السفارة.

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «لعل هؤلاء الحكام هم المراد بالترك في استفتاء المترجم للشيخ التاودي المذكور في فتاويه فيما فعلوه مع بعض المسلمين عمن شملتهم ولايتهم لما حضروا مع المترجم حصار مليلية، فلما رجعوا إليهم أباحوا دماءهم.

ثم وجه بعد هذه السفارة عبد الكريم العونى أحد أعيان تطوان بهدية منها اثنا عشر قنطارا مع ملح البارود فى أربعة مراكب، وكتاب آخر فى شأن أهل الجزائر وضررهم بالمسلمين، فلما بلغ الدولة الكتاب أرسلت إلى حاكمى الجزائر وتونس تأمرهم بالتأدب مع المترجم وتنفيذ ما يكتب لهم به، وأن يفعلوا معه من أنواع الأدب ما يفعلونه مع السلطان عبد الحميد.

ورجع مع العونى أحد كتاب الدولة إسماعيل أفندى سفيرا من السلطان عبد الحميد مصحوبا بهدية وكتاب، فوجه السلطان المترجم كبير الطبحية القائد الطاهر فنيش لمرافقته للرباط، وكان يوم استقبال السفير المذكور يوم العيد بعد إقامة سنة صلاته، فقرئ كتاب العثمانى فى مشهد حفيل بجامع السنة، وكان فيه الاعتذار عن أهل الجزائر والإيصاء بهم وبأهل تونس.

ثم بعث المترجم بعد ذلك كاتبيه السيد محمد بن عثمان والسيد محمد الموزيرق، وصهره مولاى عبد الملك بن إدريس بمكاتبة للسلطان عبد الحميد، ووجه معهم شيخ الركب النبوى الحاج عبد الكريم بن يحيى، ومن هناك أمرهم بالتوجه للحج مع أمين الصرة الشريفة.

وكان خروجهم من حضرته وهو بالرباط في مهل محرم سنة ١٢٥٠ بعدمه أصحبهم هداياه المالية لأشراف الحرمين وغيرهم، وقدرها ثلاثمائة ألف ريال وستون ألف ريال وأربعون ألفا من الضبلون والمنيضة والبندقي ما بين ذهب وفضة على عادته في كل سنة، وسار معهم إسماعيل أفندى السفير العثماني الذي كان ورد على أبوابه قبل ذلك.

وذكر الزيانى أنه أخر عن السفر معهم بعد ذلك إلى أن سار معه هو فى سفارته ولما لم يتيسر لهم الركوب من تطوان لشدة هيجان البحر بعد أن أقاموا فيها أربعة أشهر ونصف، توجهوا لطنجة، ومنها كان ركوبهم بثانى رجب من السنة

بعد إقامتهم فيها نحو شهر ونصف في مركب إسباني بعثه ملك الإسبان إجابة لرغبة المترجم ليقلهم إلى قرطاجنة.

ومنها ركبوا في سفينة حربية كبيرة أرست بهم في سرقوسة بصقلية للتزود وأقيمت لهم على ظهره حفلة راقصة حضرها أهل المدينة وأعيانها بعد أن استدعوا السفارة مرارا للنزول لبلدهم فاعتذرت ثم تحركت بهم إلى القسطنطينية في رابع رمضان فوصلوها رابع شوال وأنزلوا فيها بدار خاصة، وترادفت عليهم أعيان الدولة بالهدايا، وبعد خمسة أيام استدعاهم الوزير لمقابلته فساروا إليه في موكبهم لداره، ولما وصلوا قبته قام إليهم واستفهمهم عن حال السفر وما أصابهم من التعب وما يناسب المقام، وقدمت إليهم الأشربة والطيب والبخور، ثم خلعت عليهم خلع من أرفع الثياب يقال لها «الاكراك» وخلع على أصحابهم، ثم خرجوا من حضرة الوزير بعد ما دفعوا له الرسائل السلطانية على ما جرت به العادة مع تقديمها للوزير أولا لتترجم وتفهم، وساروا إلى خليفته المسمى بالكاهية، ففعل معهم مثل ما فعل رئيسه، ثم ساروا إلى الدفتدار ففعل كذلك ثم انقلبوا لمحل نزولهم.

ثم بعد ذلك بعث لهم بالإعلام بوقت مقابلة السلطان، ولما كنت ليلة السابع والعشرين من الشهر أتى لمحل النزول جماعة من الناس مشاة وركبانا وأعلموهم بالتوجه للمقابلة، فركبوا عند مطلع الفجر الخيول وسار موكبهم تتقدمه خيول الركبان وتحف به المشاة إلى مسجد صلوا به الفجر، ولما وصلوا دار الوزير وقف السير عندها فخرج إليهم عند طلوع الشمس في موكبه، وأشار إليهم بالسلاح فردوا عليه بمثله، وتقدمهم إلى القصر السلطاني، فلما وصلوه دخل الوزير لمحله منه وجلسوا هم في الانتظار، ثم دعوا بعد ذلك إلى قبة، فلما قعدوا فيها خرج إليهم الوزير فأشار بالسلام فردوا عليه كذلك، وجلس وقعد عن بعيد من يساره قاضي العسكر وأخذ في مباشرة أشغاله الرسمية وتوقيعاته الوزيرية.

ولما فرغ من ذلك أتى بالغذاء فتناولوا منه على المائدة الوزيرية، ثم أخرجوا من هناك من حضرته إلى قبة أخرى وأحضرت لهم الخلع فألبسوها، ثم خرجوا من هناك إلى محل فقعدوا فيه هنيئة ثم دعوا إلى الدخول على السلطان، فدخلوا بابا قد اصطفت فيه الرجال، وتقدم إليهم رجال عينوا للدخول بهم فأمسك بثوب كل واحد منهم رجلان أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، شم دخلوا بابا آخر وقف فيه الحجاب، ثم دخلوا على قبة السلطان فوجدوه جالسا على مرتبة والوزير قائم عن يمينه فتكلم الوزير بالتركية كأنه يعلم السلطان بالوفد ومن أين أتى على العادة في ذلك، ثم قربت إلى السلطان الهدية التي جاءت بها السفارة فاستلمها رجل مسن، ودفعها للوزير يدفعها للسلطان.

وبعد أن وقفوا أمامه مقدارا قليلا خرجوا من عنده على الهيئة الأولى وركبوا الحيل وأخذ أعيان الدولة يمرون عليهم كل في موكبه، ثم خرج الوزير فرجعوا بعده لمحل نزولهم وانفض بذلك الجمع الذي وقع لهذا الاقتبال الذي جاء غريبا في بابه لأن لقاء السفراء عندهم إنما يقع في الأعياد أو في يوم الديوان الذي يفرق فيه الراتب على العساكر.

ولما كان وصول هذه السفارة قد تأخر عن سفر ركب الحجاج أقامت بالقسطنطينية بين معاهدها ومشاهدها في انتظار الموسم القابل، وفي الشاني والعشرين من رجب سنة ١٢٠١ استدعاهم الصدر الأعظم للوداع فتوجهوا إليه على الهيئة المتقدمة.

فلما دخلوا عليه قام إليهم وقعدوا معه وتناولوا بعض الأشربة وأجرى ذكر الحرب الناشبة بين الدولة وبين الروس والنمسا وطلب منهم الدعاء للدولة بالنصر على أعدائها في المشاهد الكريمة من البقاع الطاهرة، ثم أحضرت لهم الخلع ولجميع أصحابهم وودعوه وساروا إلى خليفته ثم إلى الرئيس أفندى الذي هو

رئيس الكتاب، ثم انصرفوا للتأهب للسفر من الغد، وكان السلطان قد أعد لهم المحامل والخيام والبهائم لركوبهم وحمل أمتعتهم وأثقالهم اعتناء بأمرهم، فاخترقوا الأناضول والشام إلى دمشق فمكثوا بها ثمانية وثلاثين يوما، وخرجوا منها ليلة التاسع عشر من شوال.

وذهبوا على طريق معان والعقبة للمدينة المنورة فزاروا ومنها لمكة فنزلوا بظاهرها في سابع ذى الحجة وأقاموا بها بعد أداء المناسك إلى السابع والعشرين من ذى الحجة، فرجعوا مع الركب الشامى للمدينة فدمشق، وخرجوا منها في تاسع ربيع الأول إلى عكا فأنزلهم صاحبها أحمد باشا الجزار في أحسن حال، وأقاموا فيها تسعة أيام عينوا فيها المركب الذى يحملهم في البحر، وتركوه يستعد وذهبوا للقدس والخليل وفي السابع والعشرين من ربيع الثاني ركبوا البحر وأرست بهم السفينة بقبرص نحو العشرة أيام، ثم سارت بهم لتونس حيث أنزلهم أميرها وتقدموا للجزائر فالمغرب برا، وكان دخولهم لفاس آخر شعبان سنة ١٢٠٢.

ولما سمع المترجم بورود السفارة بعث إليها أن تخرج إليه، فكان اللـقاء بمخيمه من وادى العطشان بين فاس ومكناس.

قال ابن عثمان: فتبركنا بحضرته، والتمتع برؤيته، وختمنا أعمالنا بمشاهدة أنوار طلعته، ولله الحمد، ثم تعاطينا معه أكرمه الله وأعزه أخبار الحرمين الشريفين والمشرق والشام والقسطنطينية وغيرها من البلدان التي رأيناها ومررنا بها. لخ.

وقد فصل ابن عثمان أخبار هذه الوجهة وبين مراحلها بالساعات في رحلته الثالثة المسماة بـ (إحراز المعلى والرقيب، في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والتبرك بقبر الحبيب) وكان جمعه لها بأمر المترجم له عند سفره حسبما أشار لذلك صدرها.

وفى سنة ١٢٠٠ أرسل السلطان المترجم كاتبه أبا القاسم الزيانى سفيرا للأستانة بهدية عظيمة للسلطان عبد الحميد، من جملتها أحمال من سبائك الذهب الخالص مثل بارات الجديد وأربعة آلاف قنطار من النحاس فأقام هناك مائة يوم فى رعاية وإكرام إلى أن قضى الغرض وقابل السلطان، واشترى الكتب التي أوصاه المترجم بشرائها ووجد سفارة الكاتبين قبله لازالت هناك في انتظار موسم الحج من العام القابل.

ولما أراد الرجوع وجه معه السلطان وبلغه مكاتب السلطان عبد الحميد وهديته وقص عليه خبر سفارته وما قال وما قيل له وأنهم أبدوا له رغبتهم فى السلف من المترجم، فأمر بتوجيه إعانة للدولة على الجهاد وقدرها ستمائة ألف ريال وخمسين ألف ريال سبائك ذهبية جعلها في صناديق، وختم عليها ووجهها على يد ملك إسبانيا فملك فرنسا وهو يبلغها للسلطان عبد الحميد.

فجاء الجواب ببلوغ المال في ستين يوما، وكان قد جاء كاتب آخر وجهوه بعد الذي ورد مع الزياني، فبعث لهما المترجم الجواب المذكور، فتعجبا من علو همته وحسن مسارعته لأعمال الخير والبر، ثم كتب لهما الجواب وأرجعهما مكرمين.

وكان قصده رحمه الله بإرسال تلك إلاعانة على الوجه المذكور الفخر على الملوك وإظهار الغنى وكمال الثروة للدول، وقد بين الزياني سفارته هذه في كتابه الترجمانة الكبرى، الجامعة لأخبار المعمور برا وبحرا.

وفى سنة ١٢٠٢ ورد عليه سفير السلطان عبد الحميد خان المذكور وهو كاتب ديوانه أحمد أفندى فى جملة من أعيان القسطنطينية مصحوبا بهدية فاخرة منها سفر واحد مشتمل على صحيحى البخارى، ومسلم، والموطأ، والمسانيد

الستة، والشمائل، وعمل اليوم والليلة. قال في درة السلوك: والسفر الجامع لما ذكر غير كبير الجرم، ومنها سروج ثلاثة مرصعة بالجواهر، وصينية ذهبا وكئوس عشرة من الذهب أيضا وبراد ذهبا، كذلك الجسميع مرصع بالجواهر واليواقيت والألماس، وجبنيتان مرصعتان بالألماس وراية عظيمة من الحرير الأخضر مكتوب عليها بالذهب الأحسر آيات قرآنية، وتخوت وثياب من عسل الهند وحلب، منسوج بالذهب، ومصحف كريم محلى بالذهب مرصع بالجوهر، وأقواس للرمى محلاة بالذهب مرصعات بالجوهر، وبسط أرمنية بمخائدها وسجاداتها.

وفى سنة ١٢٠٣ أرسل السلطان المترجم صاحبه القائد محمد الزوين ولد القائد عبد الله الرحمانى وأخ زوجه السيدة البتول الرحمانية سفيرا للسلطان عبد الحميد مصحوبا ببعض الأسارى الذين أنقذوا مما كانوا فيه، وهدية من جملتها ثلاثون وصيفا من الأرقاء وفرسان من عتاق الصافنات الجياد، وسرجان مزركشان بالذهب مرصعان بأنفس الجواهر، وسفن أربع عدة رجالها نحو أربعمائة رجل بين رؤساء وبحرية وطبجية، وكان رؤساء تلك السفن الذين ذهبوا بها الرئيس على الصابونجي السلوى والرئيس قدور شايب عينو الرباطي والرئيس عبد الله العمرى السلوى والرئيس محمد العنقي (١) الرباطي التركي الأصل حسبما وجدت السلوى والرئيس محمد العنقي (١) الرباطي التركي الأصل حسبما وجدت أسماؤهم بخط كاتب الديوان الجهادى بسلا في ذلك العهد، سيدى عبد القادر

«المقام المتوج بتاج العز والعناية والسيادة، والمحلى بحلية الفضل والمجادة، البالغ في أفعال الخير حد النهاية، والكوكب الطالع في برج اليمن والسعادة، معدن السادات الأخيار، الأجلاء المجاهدين لأعداء الله الكفار، من جعلهم الله

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «بالرباط قرب السوق من ناحية المسجد الأعظم يسمى إلى الآن بدرب العنقي».

حماة للإسلام، وأنام سبحانه فى ظلهم جميع الأنام، سلطان البرين، وخاقان البحرين، وخديم الحرمين الشريفين، السلطان بن السلطان عبد الحميد خان بن أحمد خان جعل الله أيامهم السعيدة كلها محمودة، ومآثرهم الكريمة شهيرة مشهودة، سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وتحياته ورضوانه.

أما بعد فيصل حضرة أخينا المنصور بالله، صحبة خديمنا القائد محمد بن عبد الله، خمسمائة أسير وستة وثلاثون أسيرا من الله تبارك وتعالى عليهم وأنقذهم من الأسر والحمد لله الذى من علينا بإنقاذ إخواننا المسلمين من يد الكفرة، كما يصل حضرة أخينا العلية بالله أربعة مراكب من مراكبنا الجهادية هدية منا إليك، ونطلب من الله النصر والتمكين، والفتح المبين، لنا ولكم ولسائر المسلمين، وأن تكون عساكر المسلمين أعزة منصورة، وأعداء الله الكفرة أذلة مقهورة، والسلام في أوائل شعبان عام ١٢٠٣».

ومن إعانة المترجم للدولة العثمانية ما وجهه لها مع القائد مبارك بن هماد، والأمين الحاج عبد الله الشرايبي وهو ستمائة الف ريال، وما بعثه مع القائد الطاهر فنيش وهو أربعة آلاف برميل من البارود في كل واحد منها قنطار، ووجه معه مرة أخرى أربعة مراكب قرصانية.

وبعث للسلطان عبد الحميد مرة ثلاث سفن جهادية بإقامتها، واثنى عشر مائة قنطار من البارود الرومى، وأربعة آلاف قنطار من ملح البارود المغربية بعد تصفيتها، واثنى عشر مائة قنطار من النحاس، وثلاثمائة ألف دينار وخمس عشرة وصيفة من قصر الخلافة كلهن ماهرات فى الطبخ، ومصحفا كريما محلى بالذهب مرصعا بالألماس يساوى مائة ألف دينار، وسرجين، وجبنيتين، الجميع مكلل بالدر والياقوت، وعشرين مدفعا من المدافع الكبار النحاسية، وعشرة من الخيل العتاق العراب التى لا يوجد فى دول العجم مثلها.

# علائقه مع إسبانيا

كان سبب نشوء العلائق بين المترجم ودولة إسبانيا وجود أسارى المسلمين فى بلادها، وقد علمت رغبته رحمه الله فى افتدائهم من أى بلاد كانوا، وتقرر أمرها واشتهر، فاتفق أن وردت إليه عدة رسائل من أولئك الأسارى وفيهم بعض الطلبة وعلماء الدين يعلمونه بما هم فيه من الشدة والضيق، فلما اتصل بها تمكنت منه ضراعتهم فأمر لهم بصلة حسنة، حسبما هى عادته معهم فى كل سنة.

وكتب في الحال لملك الإسبان (كارلوس الشالث) يقول له: إننا في ديننا لا يسعنا إهمال الأسارى وإبقاؤهم في قيد الأسر، ولا حجة للتغافل عنهم ممن ولاه الله التصرف والأمر، وفيما نظن أن في دينكم لا يسوغ لكم ترك أساراكم في الأسر مع الإمكان والاستطاعة ووجود ما يفتدون به من أسارى المسلمين واتساع البضاعة، فما للتغافل من الجهتين وجه يعتبر، ولا أمر ينتظر، والحرب سجال، في المبارزة والنزال.

ومسألة هي من أعظم هذا كله، هي إغفالكم عن البحث في أساري المسلمين حتى يتبين لكم العالم بعلمه، والجاهل بجهله، ثم تجعلون لأهل حرمة ومكانة، وعزة وصيانة، بحيث تجعلون لهم كعلامة يميزون بها عن الغير، حتى لا يقع أحد فيهم بشتم ولا بهضم حرمة في مقامهم والسير، مثل ما نفعله نحن بأساراكم من الفرايلية، إن قدر الله بأسرهم لا نكلفهم بخدمة، ولا نخفر لهم ذمة، فعلام تحترمون الرؤساء من الأساري؟ ولا تعبئون بحامل كتاب الله، على أنهم أفضل منهم عند الله، ومطلق أساراكم لا نحملهم ما لا يطيقون، ولا نلزمهم ما لا عليه يقدرون، نترك مريضهم لمرضه، ونسمع ضراعتهم وننصت لما يقولون، فتأمل ذلك في نفسك، واعمل بمقتضاه وأمر به أبناء جنسك.

فلما وصل هذا الكتاب للملك سر به وأمر فى الحين بإطلاق الأسارى الذين بحضرته وبعث بهم للمترجم، وأخذ يبحث عمن بقى من أسارى المغرب متفرقا فى بلاده، وأجاب بتلطف وتودد وتحبب ورغب فى المهادنة مثل ما وقع لمن تقدمه من الدول.

فلما وصل كتابه للمترجم بذلك وقع منه موقعا حسنا، وأمر على الفور عقابلة الجميل بمثله، فأطلق لملك الأسبان سراح جميع الأسارى الإسبان، وقدم له اثنين من رجال الدين عندهم كانا أسيرين منذ مدة، وبعث له بعدة من الأسود هدية، وكتب له كتابا بذلك ووعده بالمهادنة وسراح أسارى من غير جنسه، لتكون له بذلك مزية على غيره من الدول، وإشارة لما ينبغى من عدم التفرقة بين أسارى المغرب وأسارى غيره من بلاد الإسلام.

ووجه الجميع على يد حاكم سبتة، فلما وصل ذلك للملك سر بذلك كل السرور وشمر عن ساعد الجد، وهيأ هدية بالغ فيها غاية الجهد، وبعثها مع كبير الرهبان وبعض الضباط، وأصحبهم كتابه مع السفن لحمل الأسارى الذين سرحوا، والفرقة الموعود بها وطلب من المترجم أن يبعث له ببعض رجال دولته لتكمل بذلك المواصلة ويشتهر أمرها، فأسعفه بذلك وبعث إليه خاليه عمارة بن موسى الأودى، ومحمد بن ناصر الأودى، وأحد كتابه أبا العباس أحمد الغزال، ووجه معهم عدة من الإبل وعتاق الخيل، هدية للملك لما له في ذلك من المحبة والميل.

ولما حان وقت التشييع لقن الكاتب المذكور ما يكون عليه عمله، وأوصاه بتفقد حال بقية الأسارى واختبار أمورهم، وأعطاه صلة أنعم بها عليهم، وأمره أن يحصى كل واحد باسمه ولقبه، واسم رئيسه ومركبه، وتمييز الحامل لكتاب الله من غيره ومواعدة الجميع بخير، وأمره بتقييد ما يلقى فى رحلته، ووصف ما يرى فى وجهته، وأحضر سفراء الملك ودفع لهم الأسارى الطاعنين فى السن من غير

جنسهم، وخرج الجميع من مكناسة لطنجة، ومنها كان ركوبهم لإسبانيا، ودخلوا في طريقهم لسبتة منتصف ذي الحجة سنة ١١٧٩، وأطلقت لأجل حلولهم بها المدافع، وتلقوا فيها بكل ترحيب، وأقاموا فيها ستة أيام، في رعاية وإكرام.

وطلب منهم حاكم المدينة أن يكلموا له المجاهدين المرابطين على أبواب سبتة وحدودها ليتركوا مواشى المدينة ترعى قرب رباطهم بقليل، فأجيب إلى ذلك.

وفى الواحد والعسرين من ذى الحجة ركبت السفارة منها البحر للجزيرة الخضراء، وشيعت بالمدافع كما تلقيت بمثل ذلك فى الجزيرة، وأقيمت فيها حفلة رقص تكريما لها، حضرها حاكم المدينة وغيره، ومن الغد اتصل الحاكم بكتاب ملكه يخبره أنه بعث خمس مراكب لمرسى سبتة لعبور السفارة عليها، وأمره إذا كانت قد عبرت قبل وصول الكتاب أن يبقيها فى ضيافته ثلاثة أيام حتى تجىء الخيل التى بعثها للسفارة، فإذا مرت الأيام دون مجيئها فليبعثها مع ثلاثين فارسا مما عنده.

ومن الجزيرة ساروا لمدينة طريف فدخلوها في ازدحام عظيم واحتفال كبير كما خرجوا منها في مثل ذلك إلى مدينة (حراثة) حيث التقوا بالخيل المبعوثة من الملك مع الفسيان المكلف بمصاحبتهم، وقد ذكر لهم اعتناء الملك بهم وتشوفه لملاقاتهم، وأقيمت للسفارة في هذه المدينة حفلة رقص وشاهدت مصارعة الثيران، المعروفة عن الإسبان، ثم ساروا لمدينة (حريز) ومنها لـ(الابريخة) فـ(بلاصيوص وبلا فرنكة) فـإشبيلية، حيث نزلوا منها بقصر فخم للملك وشاهدوا جامعها الأعظم ومصنع المدافع والمدرسة البحرية، ومنها ساروا لمدينة قـرطبة على طريق قرمونة (فالفوينصي) فـ (أيسخا) فـ (الراملة) فزاروا جامعها الشهير ورأى فيه الغزال لوحتين كتبت فيهما البسملة والصلاة على النبي علي موضوعتين بعتبة بعض

الأماكن المخصصة لسكنى الرهبان، فاقترح عليهم رفعهما لأعلى سور المسجد تكرمة لما فيهما، فأجابوه لذلك بعد أن راجوا وماجوا واعتذروا، ثم ساروا منها يخترقون البلاد إلى عاصمة مدريد، ومنذ خرجوا من قرطبة ورسل الملك تتردد عليهم بالترحيب والسلام من قبله، ثم يرجعون إليه.

ولما دنوا من مدريد وكان هو في بعض ضواحيها أرسل إليهم أحد أعيان رجاله مصاحبا لكتابه مضمنه التهنئة بالقدوم وأمر الفسيان المكلف بمرافقتهم بالذهاب بهم إلى مدريد، كما أمر بالاستعداد لدخولهم إليها، وأن يكون اليوم مشهودا، وأن يذهب بهم إلى أماكن خاصة ليروها، وقد كانت السفارة تقابل في المدن التي مرت عليها في طريقها لمدريد بالحفاوة العظيمة ويحتشد الناس لرؤيتها من أطراف البلاد وتحيا بالمدافع والموسيقي والسواريخ، وتذهب في خفارة الجنود المصلتة السيوف إلى الدور المعدة لنزولها، وتقام لها حفلات الاقتبال والرقص والغناء لأعيان المدينة، وتدعى للحفلات والمشاهد.

ولما وصوا لمدريد نزلوا فيها بالقصر المخصص لنزولهم، وهو قصر بديع بناه فيليب الرابع، ولم تزل أعيان الدولة الاسبانية تتوارد إليهم بقصد السلام والترحيب حتى إنهم لم يجدوا استراحة مقدار لحظة، ثم ورد خبر موت أم الملك فأعلن الحداد عليها في البلاط الملوكي وتأخرت بسبب ذلك مقابلة الملك حسبما أفصح بذلك وزيره في رسائله للسفارة، وقد أقاموا بمدريد ما يزيد على الشهر بأيام قلائل، زاروا في أثنائه بعض مشاهدها ومنتزهاتها وقصورها.

وكان الجمهور الإسبانى يجتمع كل عشية حول القصر الذى نزلوا فيه رغبة فى مشاهدتهم فكانوا يشرفون عليهم مشيرين إليهم بالتحية فيضجون بالدعاء للسلطان المترجم ويتفرقون مسرورين، ثم يجتمع مثل ذلك فى الغد، وهكذا وفى مدريد تقدمت إليهم شكوى من أربع وعشرين من أسارى المسلمين فوجهت لهم بالمستشفى صلة ووعدوا خيرا.

ثم بعث لهم الملك بأكداش ليركبوها ويذهبوا إليه للمدينة التى هو بها، فخرجوا من مدريد عاشر ربيع الأول سنة ١١٨٠ ومروا على الطريق الجارى العمل بتمهيدها قرب قرية (ورامة)، وكان أسارى المسلمين يعملون هناك في شق الجبال وهد الشواهق بالبارود، وكانوا يصابون في ذلك ولم يتيسر للسفارة لقاءهم لأنها كانت تسرى ليلا فلم تشعر إلا وقد جاوزت محل قرارهم الذى واعدتهم باللقاء عنده، فكتبت لهم إنها ستلاقيهم عند الأوبة.

ولما أشرفوا على (لا كرنخة) مقر الملك ومصيفه خرج لاستقبالهم أعيان الدولة ووزراؤها مرحبين مهنتين بالنيابة عن ملكهم، وقدموا لهم أكداشا ركبوها، وساروا في جمع عظيم إلى محل النزول، ومن الغد استدعاهم الوزير لمحله فذهبوا إليه، وجرى بينهم الحديث في علائق الدولتين ومحبة الملك للسلطان وأنه مسرور من إيصاء السلطان على الإسبان، الواردين على المراسى المغربية بالإحسان، ثم أخبرهم بأن لقاء الملك يكون من الغد.

وفى الغد أتاهم الوزير بكدش يركبه الملك، وأخبرهم أنه يريد رؤيتهم، فركبوا إليه والتقى بهم عند الباب خلق كثير من رجال الحكومة وسفراء سائر الدول وغيرهم من الخاصة والعامة مسلمين بعكس الرءوس ونزع غطاءها، ولما دخلوا على الملك وجدوه قائما وعن يمينه الراهب الملازم له وعن يساره أربعة من الوزراء، فلما دنوا نزع ما على رأسه وطأطأه شيئا ما، وبعد السلام هنأهم بالسلامة وسألهم عن تعب الطريق وعما لقوا فى المدن التى مروا عليها، فأجابه الغزال بما يناسب، وأنهم لقوا فى المدن المبرة والإكرام، وأن الكتب بذلك سارت للسلطان، وتحققت عنده محبتكم ثم أخذ يسالهم عن السلطان، وكلما ذكره نزع ما على رأسه فأجابه إنه بخير، وإنك عنده بمنزلة لم تكن لغيرك من الملوك المصالحين مراعاة لما صدر منكم فى قضية الأسارى.

وكان لا يزال واقفا وقد طال وقوفه بما يزيد على ربع ساعة فاستأذنه الغزال بواسطة الترجمان في الانصراف إشفاقا عليه من طول الوقوف طالبا منه المسامحة على ما يحصل له من التعب الناشئ عن اقتباله لهم الموجب لوقوفه، ذاكراً أن نفوس الولاة ليست كنفوس الناس، فانشرح لهذا الخطاب وجعل يضحك وينظر للأعيان الحاضرين متعجبا وشكره على كلامه، ثم طلب منه الإذن لوزيره في المفاوضة معهم في أمور منها ما أمرهم به السلطان، ومنها ما اقتضاه الحال، فأجابه إلى ذلك، وأمر وزيره بتعاهدهم ومباشرة أمورهم، وفوض له في ذلك، ثم انصرفوا عنه وقد أوصى أعيان دولته بكثرة التردد على السفارة صباح مساء، وكتب السفراء لدولهم يصفون حالة هذا الاقتبال الذي بهتوا له ولم يحصل لأحد مثله.

ومن الغد ذهبوا للسلام على الأمراء أولاد الملك الأربعة وأختهم بأمر من الملك، حيث طلبوا منه ذلك، ثم ساروا إلى أخ الملك لزيارته فتلقاهم بالرحب والسعة وأراهم بعض النفائس التي عنده، ثم انصرفوا من عنده، وفي آخر اليوم استدعاهم الملك لزيارة حدائق قصره ومشاهدة ما أعد فيه مما صنعه المهندسون في جريان المياه على صفة غريبة، وكانوا ينتزهون بتلك الحدائق كثيرا بأمر الملك، كلما ذهبوا إليها تلقاهم أخوه وأولاده وبنته بالبشاشة والترحيب، كما أمر أن يروا معمل الزجاج والبلور.

ثم جاء للسفارة إعلام بلقاء الملك خارج المدينة صحبة الهدية السلطانية، فلما كان الوقت صارت للمحل فوجدت القوم قد اصطفوا هناك وتلقاها الوزراء الأربعة، ثم لم تلبث إلا والملك مقبل هو وأخوه في كدش تتبعه أكداش أخرى حاملة أولاده، فنزل من كدشية وأخذ بيد الغزال وهش وبش، وقال: إن هذا اليوم عنده أعظم عيد، وقدم إليهم اثنين من أولاده الصغار فنزعا قبعتهما وأعلنا بالدعاء للسلطان وبالحياة للسفير، فضمهما الغزال إليه فرحا بهما، ثم قدمت إليه الخيل

فجعل يمسح على كفل كل فرس ثم يستره بجلاله ويقبله بين عينيه، وقال إن هذه الخيل أريد أن تنسل منها خيلا حرائر، وكذلك الجمال سر بها سرورا عظيما.

ولما حان الانصراف أمر بإحضار الكدش الذى يركبه الغزال، فقدم إليه ثم أراد من الغزال أن يركبه قبل ركوبه هو زيادة فى الاعتناء والإكبار، فامتنع الغزال من ذلك فحتم عليه، ففعل بمرأى من جماعة سفراء الدول الذين كتبوا بذلك لدولهم.

ثم أراد الملك أن يبعثهم لمدريد لأن هواء المدينة لم يوافقهم ومنها يكون انصرافهم بعد صحبة سفيره الذى يريد إرساله للسلطان مع هديته، فأرسل وزيره إليهم يخبرهم بذلك، ولكن الغزال ذكر لهم أن السفارة مأمورة بالذهاب لقرطجنة لملاقاة الأسرى والنظر فى شئونهم وتفريق المال عليهم، وكذلك ستذهب لغرناطة ومالقة وقالص لاستصحاب العالم الأسير بها، وفى مدة ذلك يتمون هم أغراضهم وأعلن مع ذلك استعداده لقبول رأيهم فوقع العمل برأيه.

ثم أخذ يكلم الوزير في المطلب التي جاء بها، منها تسريح الأسارى الطاعنين في السن والبصراء والمصابين بفقد بعض أعضائهم ومن في معناهم من أي بلاد كانوا ثم ما قد تجده السفارة من أسارى المغرب عند استعراض جميعهم واستيعاب أسمائهم وألقابهم، ثم إطلاق رجلين من الجزائر أحدهما طالب علم وهو الفقيه السيد مصطفى بن على البابادغي، والآخر ذو مروة.

وقد كتب للسلطان طالبا منه إنقاذه من الأسر، ثم أمور اشتكى منها الكثير من الأسارى، منها أنه إذا مات أحدهم يتولى دفنه إخوانه ومتروكه لهم وألا يولى عليهم أحد من المتنصرة حال الخدمة لأنهم أضر عليهم من مطلق النصارى، وأن لا يمنعوا من كتب رسائلهم بالعربية، وأن يرفق بهم فى الخدمة ولا يكلفون ما لا

يطيقون، وأن يعالج مريضهم بالمستشفى كغيره، وأن لا يلزموا بالعمل وقت صلاتهم، وأن لا يهملوا فيما لابد منه من الكسوة والمأكول.

وذكر للوزير أن هذه الأمور لا تكبر على الملك، ولا يأمر بخلافها ولكن المكلفون بهم يجحفون بها ويؤذونهم، فوافق الوزير على جميع ذلك وأمضى عليه بعد إعلام ملكه به، وفي الحال أمر لجميعهم بالكسوة وأوصى بالرفق بهم.

وسأل الوزير نيابة عن ملكه هل لكم من حاجة أخرى نفور بقضائها، فشكروه على تحقيق أملهم في شأن الأسرى وأنهم لم يبق لهم إلا ما وعد به الملك على لسان الراهب الملازم له من كتب الإسلام، وتمييز حملة القرآن من الأسرى بعلامة يعرفون بها.

ثم ذهبوا لمدينة (شغوبية) لرؤية الرؤساء الأربعة عشر الأسرى المسجونين بها إجابة لطلبهم، فأنسوا غربتهم وواعدهم خيرا، وبقوا معهم، من الصباح للعصر، وأحضر الغزال المكلف بهم وأوصى بهم وواعده بقضاء غرض له عند الوزير في مقابلة ذلك، ولما أرادوا الرجوع لـ(الاكرانخة) وجدوا بباب مدينة (شغوبية) تمرينا على الرمى بالمدافع أقيم لهم هناك، وبعد أربعة أيام من ذلك خرجوا من (الاكرانخة) للاسكوريال بعد الوداع، ومنها لمدريد.

وفى أثناء الطريق التقوا بالأسارى فأنسوهم وواعدوهم، ودفعوا لهم الصلة السلطانية الجارية عليهم عادة كل سنة، ووجدوا الكثير منهم مثقلا بالسلاسل لتكرار فرارهم، فكتب الغزال للملك متشفعا فى إزالة قيودهم وراغبا فى إطلاق رجل أعماه البارود فأجابه إلى ذلك، وكان عدد أولئك الأسرى العاملين فى الطريق التى بين المدينتين مائتى أسير وأربعة، وكانوا ثلاثمائة فر بعضهم ومات الآخر، وجلهم من الجزائر وبعضهم أتراك ولما دخلوا مدريد توجهوا للمستشفى لزيارة بعض الأسرى المرضى المعالجين به وإعطائهم صلتهم وإيصاء كبير المستشفى

عليهم بزيارة الاعتناء بهم، ومكثوا في هذه المرة ما يقرب من الشهر في انتظار ما وعدوا به من كتب الإسلام التي كانت بمدريد، ثم أضافوا لها كتبا أخرى من غرناطة ثم أخرى بعثت لهم لقالص.

وفى الشامن والعشرين من جمادى الأول بارحوا مدريد إلى (ازخويس) إحدى مصايف الملك، فمكثوا بها يومين، وزاروا القصر الملوكى، ثم ساروا إلى طليطلة فزاروا مسجدها الأعظم، وركب الغزال مع الحاكم للطواف على الآثار الإسلامية بها، ومكثوا هناك ثلاثة أيام ثم ساروا متنقلين فى القرى والبلاد إلى قرطاجنة، فلما أشرفوا برز للقائهم جماعة من المسلمين رجالا ونساء وصبيانا معلنين بالهيللة ثم يتبعونها بالدعاء للسلطان ولهم ضجة، وكانوا مسرحين وحكمهم حكم الأسير لا يستطيعون الخروج من البلاد إلا بعد أداء ما أوجبوه عليهم وواعدوهم وبشروهم بأداء ما يطلبون به وحملهم لبلادهم، فأخذت نساؤهم فى الزغاريت وصبيانهم يرقصون والرجال يشكرون الله ويدعون للسلطان الذى أنقذهم.

وقد خرج للقائهم حاكم المدينة وأمراء البحر وغيرهم ودخلوا على العادة فى ازدحام عظيم، ثم بعد ذلك ذهبوا لرؤية الأسرى بحضرة المكلف بهم فتلقوهم بالإعلان بالمشهادة والدعاء للسلطان، وأخبروهم بما أتوا لأجله، وجعل الغزال يكتب اسم كل واحد ولقبه والشيوخ الذين يقع الاختلاف فى قوتهم طلب الغزال أن يحكم فيهم الأطباء، فأحضروا فكان المسرحون من الشيوخ اثنين وستين نسمة، ومن أهل المغرب أربعين وجدت أسماؤهم مكتوبة على أنهم مغاربة، ثم ألحق بهم عند الاستعراض واحد وعشرون ثبتت مغربيتهم، والمنتسبون الذين لم تثبت نسبتهم أخروا للاستفسار.

ثم بعد ذلك فرقت عليهم الأموال المنعم بها عليهم، ثم أخذت السفارة فى مخاطبة الحاكم فى الأسرى المرهونين فى الأداء فأحضرت رسوم فكاكهم فوجدت صحيحة، فأدت السفارة عنهم الواجب وكان بينهم امرأة لها بنتان وأبوهما لا يزال أسيرا ففدى منه.

ثم أخذ الغزال يبحث عن الأسرى الذين بيد أفراد الناس ليعطيهم صلتهم، فكان من جملتهم بنت من ناحية تلمسان قد بلغت الحلم يملكها جيار منعها من الذهاب للسفارة حتى سمع أن ذلك إنما هو لأخذ الصلة، فلما جاءت أخذت تبكى وتطلب العتق وذكرت أنهم يريدون بيعها ببلدة بعيدة، وأن ربتها تدعوها لدينها، وأنها لا تريد بالإسلام بديلا، فوقع فداؤها بعد توسط الحاكم عند مالكها الذى على مشورة روجه، وهذه أجابت لذلك بعد المشقة الفادحة، فأضيفت للنساء وأجريت عليها النفقة.

كما وقع إنقاذ أسيرين آخرين، أحدهما كان عند «الضون اسدر كم صلص» التاجر الجميل الأخلاق الذى أنزلت بداره السفارة فى إكرام بقرطجنة، وكان يريد أن يفتدى والسفارة لا ترى من المروءة أن تخاطب صاحبه فى شأنه وهى فى داره موضع إكرامه، فلما بلغه ذلك قدمه هدية وأبى أن يقبل عنه عوضا، فلما أبى الغزال قبوله إلا بعوضه قال: فلتكن المكافأة عند وصولى لبلادك فى المسائل التى تعرض لى بالبربرية، والثانى تونسى مسن كان عند ضابط اسمه «سبيكيلطو» قدمه صاحب هدية ورجع مشكورا.

وقد حمل الأسرى من قرطجنة لقالص فى مركب حربى أعد لهم حيث يذهبون مع السفارة من هناك، وذهب أصحاب النساء والأولاد فى مركب اكترى لهم بمائتى ريال وخمسين ريالاً خشية حدوث ما لا يحمد من الجنود.

وبعد ذلك ذهبت السفارة لزيارة مرسى المدينة ورؤية معاملها البحرية، ثم غادرتها إلى لروقة، ثم سارت في طريقها إلى غرناطة إلى أن بلغت قالص، فخرج القوم للقائها يتقدمهم السفير الإسباني الذي سيرافقها للمغرب، والتقت بداخل المدينة بمن فك من الأسرى القادمين من قرطجنة، وقد انضم إليه من ورد من «برطونة» و«الكراكة» فصارت جملتهم ثلاثمائة إلا عشرة، وبعد انتظار هدية الملك التي يذهب بها سفيره، أبحر الجميع إلى تطوان فوصلوها بعد أربع وعشرين ساعة.

وقد ضمن الغزال أخبار هذه الرحلة كتابه (نتيجة الاجتهاد، في المهادنة والجهاد) وصف فيه المدن التي مر عليها، والقصور والمشاهد التي رآها وبقية آثار الإسلام التي هناك امتثالا للأمر المولوي.

وفى سنة ١١٨٦ كتب ملك الإسبان للسلطان يطلب توسطه بين صاحب الجزائر وبينه فى شأن مبادلة أسرى الفريقين، فكاتب المترجم والى الجزائر يعرض عليه المفاداة فامتنع، فكرر الكتب إليه ثانيا وثالثا فى الحض على فكاك أسرى المسلمين فأجاب لذلك بعد الوعظ والتحذير، فكتب المترجم حينئذ للملك أن تبعث أولئك الأسرى فى مركب للجزائر وينتظر هناك وصول السفير الذى سيرسله من قبله ليتولى المفاداة بنفسه، وكان هذا السفير هو الغزال مع صاحبيه، فلما وصلوا للجزائر أرسى مركب الإسبان بظاهر مرساها، وأنزل من فيه من الأسرى، فاخرج أهل الجزائر مثل عدهم من الإسبان وانقلب الغنزال راجعا إلى الحضرة السلطانية.

وذكر الكاتب ابن عثمان فى آخر رحلته إحراز المعلى والرقيب أنه لما قدم من سفارته للمغرب سنة ١٢٠٢ أمره المترجم بالورود عليمه لمخيمه بالحياينة قال: فتلاقينا معه أدام الله تعالى عزه فبقينا مخيمين هناك ثلاثة أيام، وقد كان ورد عليه

جمع من أسارى المسلمين بعثهم إليه عظيم الإصبنيول على سبيل الإهداء والإكرام لكونه لما عمل الصلح مع أهل الجزائر ووقع فداء الأسرى بينهما من الجانبين على ما تقتضيه قوانين الصلح امتنع أمير الجزائر من إعطاء المال في هؤلاء الأسارى كما فعل النصارى في إخوانهم، ولم يقبل أن يفديهم بالنصارى، بل قبض المال في أسارى الإصبنيول الذين عنده، ولم يرد بهم بدلا بأسير مسلم، وأهمل هؤلاء المسلمين وأبقاهم بأيدى الكافرين فإنا لله وإنا إليه راجعون.

فلما سمع ذلك عظيم الإصبنيول اغتاظ من ذلك وأعطاه ما أراد من المال فى النصارى إخوانه، وجمع هؤلاء الأسرى من المسلمين وبعشهم مجانا إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين على سبيل الإهداء والإكرام لما يعلم من حرصه أيده الله تعالى على إنقاذ المسلمين، وأن هدية الأسارى عنده لا يعادلها شيء من هدايا الدنيا وقد كان عند هذا الجنس من الأسارى الآلاف فأنفذهم جميعا لسيدنا أدام الله علاه، وأبقاه وتولاه، منذ عمل معه الصلح، وهو أيده الله في كل حين يخرج منهم حصة، فكان آخر من بقى من المسلمين بأيدى الإصبنيول هذه الجماعة.

ثم ذكر أن المترجم كلفه بإيصالهم إلى بلادهم ناظرا إليهم في ركوبهم وأكلهم وشربهم حتى يوصلهم لتلمسان ويدفعهم إلى عاملها ويفرق عليهم الصلة هناك عشرة مثاقيل لكل واحد، ففعل ما أمر به وتوجه بهم إلى تلمسان وقضى الغرض.

وقد ذكر ابن عثمان في الرحلة المذكورة أنه رحل لبلاد الأندلس عام ١١٩٣ كما أشار في رحلته البدر السافر إلى ذلك وإلى سابق معرفته بملكها كارلوس الثالث، وإلى وصفه لمدينة قادس في رحلته المسماة (بالإكسير، في فكاك الأسير) وغير ذلك عما يفيد أنه تولى السفارة للمترجم إلى إسبانيا وقد صرح بذلك أخيرا وذكر أنه عقد معها معاهدة صلح من شروطها عقد صلح مع ملك نابولى الذي هو

ولد ملك الإسبان، فتكون هذه معاهدة ثانية بعد معاهدة الغزال التي من شروطها الصلح برا وبحرا المشار لها في قضية حصار مليلة.

وفى سنة ١١٩٩ أسر أهل الجزائر أميرة من بيت ملك إسبانيا كانت ذاهبة فى مركبها لزيارة عمها صاحب نابولى، وامتنعوا من فدائها فكتب الملك للسلطان أن يتشفع فى فدائها بكل ما يطلبون فأسعفه، وكتب لصاحب الجزائر فى ذلك فاعتذر له بأنها وقعت فى سهم الجيش ولا يمكن إكراههم على الفداء فوجه السلطان كتابا للسلطان عبد الحصيد العثمانى يذكر له ذلك فكتب لأهل الجزائر يوبخهم على رد شفاعة السلطان ويأمرهم بتسريحها، ويذكرهم بما فعله السلطان من تسريح أسارى الأتراك فأرسلوها إلى حضرة السلطان وكتبوا إليه معتذرين بخشية بلوغ خبرها لسلطانهم والافتيات عليه فى إطلاقها.

# معمالطة

وبعد أن أنقذ المترجم له الأسارى الذين كانوا عند الإصبان وجه همته لإنقاذ غيرهم من الأسارى الذين عند غيرهم، فوجه لجزيرة مالطة – وكانت يومئذ بيد الطائفة المعروفة بفرسان رودس – كاتبه السيد محمد الحافى وأمره بتقييد زمام أسارى الأتراك الذين بها فبقى هناك وثيقة ورهنا فى مال بعض المالطيين الذين كانوا بالحيضرة السلطانية فى بعض الدعاوى على ما فى البدر السافر، وقد تقدم نقلا عن الزيانى أن أهل الجزيرة أنكروا الفداء وردوا المال، فوجهه السلطان به إلى الدولة العثمانية.

وبعد ذلك بنحو سنة أرسل السلطان للجزيرة المذكورة كاتبه وسفيره السيد محمد بن عثمان السالف الذكر، ومعه أربعة من الطلبة وهم السيد عبد الكريم بن قريش، والسيد التهامى البنانى (١)، والسيد محمد المير السلوى، والسيد الطيب بن

<sup>(</sup>١) تحرِف في المطبوع إلى: «البنائي» وصوابه من الموسوعة.

جلول لقضاء الغرض المذكور، وأصحبهم ما ينيف على ستة وثمانين ألف ريال لصرفها في فداء الأساري.

يبتدأ بالنساء والصبيان والـشيوخ وذوى الأعـذار ثم غيرهـم من الرجال، وأمرهم بالمكث هناك حتى ترد علـيهم خمسة مراكب جـهادية يركب الأسارى فى أربع منها والمركب الكبيـر تتوجه عليه السفارة مـن ثم إلى نابولى لعقد الصلح مع علكتها وفداء الأسارى الذين بها، فسافروا من حضرته حمراء مراكش فى ثانى ذى الحجة متم سنة ١١٩٥ إلى طنجة فمكثـوا بها اثنين وعشرين يوما فى انتظار الريح المساعد لركوب البحر.

وفى سابع ربيع النبوى سنة ١٩٦٦ ركبوا فى مركب حربى بعثه ملك الإسبان لإبحار السفارة عليه لما سمع أنها تريد التوجه لقادس لكراء مركب لمالطة وقد وجدوه هناك، فبقى معهم فى الانتظار وقد حياهم بعد الركوب بإطلاق المدافع ثم سار بهم إلى قادس، فتلقاهم بعد الوصول كبير المراكب الحربية وأخبرهم أنه مأمور بتنفيذ ما يريدون من المراكب لهم، وتوارد عليهم الرؤساء ليلا للسلام، ومن الغد عند النزول أخرجت المراكب مدافعها جوابا لمدافع مركب السفارة وذهبوا فى احتفال بحرى للبر، ولما وصلوه حيتهم أبراج المدينة بمدافعها ثم توجهوا للمحل الذى أعد لنزولهم واقتبلوا حاكم المدينة وأعيانها وكتبوا لملك الإسبان يشكرونه على ما لقوا من رعيته ورجاله ويخبرونه أنهم سيتوجهون إلى ولده صاحب نابلولى بعد قضاء الغرض من مالطة.

وأرادت السفارة أن تتولى الإنفاق على نفسها فأبى عليها ذلك حاكم المدينة، ثم جاء جواب الملك للسفارة مرحبا وكتب للحاكم بقضاء جميع مآربها وتحذيره من التقصير مما جعل الحاكم يعتذر لها عن أن يكون قد صدر منه شيء مما ذكر، وقد

بلغت نفقاتها مدة ستة وعشرين يوما قضتها بين ظهرانيهم الفي ريال وسبعة وأربعين ريالا كبيرا.

وفى خامس ربيع الثانى ركبوا البحر ولما صعدوا المركب حيتهم المدافع، ومن الغد سار بهم إلا أن اضطراب البحر اضطرهم للرجوع للمرسى فمكثوا بها ثلاثة أيام ثم سافروا إلى مالطة، فوصلوها بعد معاناة أهوال البحر وشدائده فى اثنين وعشرين يوما من يوم خروجهم الأول من قادس، فمكثوا بالمرسى سبعة عشر يوما فى الحجر الصحى، وبعث لهم صاحب الجزيرة يخبرهم بإسقاط ثلاثة أيام من الحجر عنهم لأن مدته كانت عشرين يوما، فحملت أمتعتهم ونزلوا من المركب فحيتهم المدافع وتلقوا فى البر بالأكداش لركوبهم، وفى طريقهم التقوا بصاحب الجزيرة مارا فى طريقه فحيوه بالإشارة، وساروا للمحل الذى أعد لنزولهم دون إجراء نفقة عليهم، لأن السفير الحافى كان لا يزال مقيما فى الجزيرة، فكأنهم لا يستطيعون الإنفاق على السفارتين.

وكان المحل دارا كبيرة فيها نحو السبعين قبة أحاطت به طائفة من الجنود لأداء واجب التعظيم، وبعد ثلاثة أيام أتاهم وكيل كبير الجزيرة وأعلمهم بالملاقاة عند العصر، ولما دنا الوقت أتاهم بكدش الحاكم موكله «منويل دروبلد» فركبوه وتوجهوا إليه، فلما دخلوا عليه وجدوه واقفا ولباسه لباس الرهبان، فنزع ما على رأسه وأبدى لهم البشاشة والانشراح وأشار إليهم بالجلوس فجلسوا وجلس، ثم أعاد عليهم السلام وسألهم عن سفرهم وعن البحر.

ثم أخرج ابن عثمان الكتاب السلطانى فقبله ودفعه إليه ففضه فوجده بالعربية فأعطاه للترجمان وطلبوا منه الوقوف معهم فى أمر الفداء فأجابهم لذلك، وعين وكيله ثم انصرفوا عنه بعد هنيئة وتركوه واقفا.

ثم شرعت في افتداء الأساري الذين جاءت من أجلهم، وفي أثناء ذلك

راجت إشاعة فى البلد مضمنها أن السفارة جاءت لإحداث ثورة بدليل أن الأسارى إذا سرحوا لا يذهبون بل يجمعون، وأن الأدب المعهود منهم انقلب إلى غلظة، وأن السفارة تنتظر ورود حمس مراكب بحرية، وكان قد سبق قبل هذا بمدة أن اتهم الأسرى بمحاولة الشورة فلم يسع حاكم الجزيرة حينت لا أن أرسل للسفارة يطلب منها ألا تبقى أولئك المسرحين فى البلاد أكثر من ثلاثة أيام قطعا للقيل وتجنبا للكلام، وبعث من اكترى لهم المراكب، وبعد ثلاث ركبوا البحر فى مركبين أحدهما سار لبنى غازى والآخر لطرابلس وكان عددهم نحو المائتين وخمسين، ثم وقع افتداء أسارى آخرين بلغ بهم العدد إلى ستمائة وثلاثة عشر، واكترت لهم السفارة المراكب فسار بهم أحدهما لطرابلس، والآخر لصفاقص، والثالث لتونس بين زغاريت النساء ودعوات الرجال والأطفال.

وقد كانت جماعة منهم تستخدم في مراكب الجزيرة، فما شعر القوم إلا وقد شملهم الفداء فأرادوا نقضه لما يؤدى إليه من تعطيل مراكبهم، وحصل الشجار بينهم وبين الوكلاء على ذلك، ثم تداخل كبيرهم في القضية ومضى الفداء وأحصى الباقون من الأسارى المسلمين فكانوا سبعمائة وبضعا وعشرين، تكلمت السفارة مع أصحابهم في قدر فدائهم وبعثت بتقييدهم للسلطان المترجم عسى أن يضيفهم إلى إخوانهم مشيرة عليه ببعث مال الفداء لكبير الجزيرة.

ثم استعدوا للسفر، وعين لهم صاحب الجزيرة وقت الوداع فذهبوا إليه فيه على الهيئة المتقدمة وتلقاهم آخر كما تلقاهم أولا فشكروه على وقوف معهم فى ذلك الفداء وودعوه، وكان يبعث إليهم فى مدة مقامهم لحضور الحفلات بقصره. ويريهم ما اشتمل عليه.

وفى سابع شعبان من السنة بعد ذلك بشلاث أيام ساروا للمرسى فى الأكداش مع الأعيان المودعين، وركبوا فى السفينة التى قدموا عليها قاصدين نابولى.

### معنابولي

فوقع لهم بعد الخروج مثل ما وقع لهم أولا عند الخروج من قادس، واضطروا للرجوع لمرسى مالطة، وبقوا هناك ثلاثة أيام كان يتردد عليهم فيها كبار المدينة يهنئونهم بالسلامة ويدعونهم للعودة لمحلهم، ثم ساعدت الرياح فسار بهم المركب إلى نابولى، فلما وصلها أرسل صاحبها (الملك فرناند الرابع) أحد الأعيان عنده للسلام على السفارة وإبلاغها اشتياقه لرؤيتها، وأن الحجر الصحى ساقط عنها، ودعاها للنزول من يومها، ولكنها تأخرت للغد، وفيه جاءت الزوارق تحمل الأعيان ونواب الملك لإنزال السفارة، ولما نزلت من مركبها أخرج مدافعه تحية لها، ووجدوا على ساحل المدينة أفواج الخلائق مصطفة فركبوا في الكدش الخاص بهم وتقدمت أمامهم طائفة من خيل الخاص بالمير مصلتة السيوف تفسح لهم الطريق الممتلئة بسكان المدينة.

فما وصلوا لمحل النزول حتى كادت الشمس تزول، وكانت هذه الدار قد أعدت لهم قبل وصولهم بنحو ستة أشهر لما سمعوا بقدومهم، فلما وصلوها وجدوا العسكر مصفوفا ببابها لأداء التعظيم، وتلقاهم فيها أحد أرباب الدولة بعثه الأمير لينوب عنه في إعادة سلامه على السفارة والترحيب بها، ثم طاف بها على الدار يريها ما احتوت عليه، وقدم لهم ثلاثة أطباق كبار فيها فاكهة وحلويات يحملها ستة من الأسارى المسلمين الذين هناك هدية من الأمير، فتقبلوها شاكرين، وأشاروا إلى رغبتهم في إلحاق الحامل بالمحمول، فأجيبوا لذلك فكان فاتحة عملهم هناك.

ثم ترادف للسلام عليهم الأعيان والأكابر وأرسل لهم الأمير خمسة أكداش التكون مركوبهم، وعدة من الخيل العتاق المذهبة السروج المهداة إليه من الملوك،

وبعث لهم طبيبا خاصا لملازمتهم، وبعد ستة أيام استدعاهم الوزير لمقابلته، فذهبوا إليه وأعطوه نسخة الكتاب ليترجمه.

ثم أعلمهم الأمير بوقت الاقتبال قبل زوال الغد، ومن الغد جاءتهم الخيل التى سترافقهم، وجاء بعدها صاحب ملاقاة مع السفراء مع الملك، فأخبرهم أن الملك مستعد للملاقاة وكذلك الملكة زوجه الألمانية الأصل في الانتظار بعد لقاء زوجها، وذلك وإن لم يكن عادة لكنها جعلتها فرحا وسرورا بالسفير ومرسله.

ثم ساروا في جمع حاشد للقصر الملوكي، وجعلوا كلما دخلوا قبة من قبابها وقف من فيها ونزع ما على رأسه إلى أن وصلوا قاعة الاقتبال، فاستأذن المرافق المذكور ثم أدخلهم إليها فوجدوا الملك واقفا والقاعة مملوءة بالوزراء وأرباب الدولة، فلما قابلوه أزال ما على رأسه مسلما فأشاروا إليه باليد ثم دنوا منه ففعل كذلك، وفعلوا هم كذلك حتى الثالثة.

فلما التقوا أخرج ابن عثمان الكتاب المولوى وقبله ودفعه إليه فتلقاه بكلتا يديه، ثم سأل ابن عثمان عن السلطان وذكر محبته فيه ورغبته في مخاطبته وقضاء مآربه وعقد الصلح معه كما فعل أبوه (ملك إسبانيا)، فأجابه ابن عثمان بأنه ملحوظ ومقدم عند السلطان، وعن الصلح بأنه لذلك الغرض كان قدومه لما طلب له ذلك والده عاما أولا لما كان عنده المجيب بإصبانية، فأجابه الملك بالكلام مع وزيره، ثم خرجوا من حضرته وهو واقف ودعوا لمقابلة الملكة فأدخلهم حاجبها عليها فوجدوها واقفة والقبة بنساء الأكابر والأعيان فسلمت عليهم بالانحدار، حتى كادت تجثى على ركبتيها على عادة نسائهم، فأشاروا لها باليد ثم فعلت ذلك ثلاثا مثل زوجها وفعلوا مثله، فلما دنوا منها رحبت بهم وذكرت طول انتظارهم ووعدت بالوقوف في الأمور الصعبة مع الملك، فشكروها على ذلك

وخرجوا مسلمين على الصفة المتقدمة، ثم امتطوا أكداشهم لمحلهم، فلما بلغوه أخذ الأعيان يفدون عليهم مهنئين بحسن اللقاء مع الملك.

ولما قرآ الملك الكتاب السلطاني وعلم ما اشتمل عليه من توجيه السفارة إليه بقصد عقد الصلح معه حيث طلب والده ذلك واشترطه في عقد الصلح الذي عقده معه ابن عثمان ثم فداء أسارى المسلمين الذين في بلده وتحت حكمه أجاب عن ذلك ببعث ثلاثين أسيراً مسرحين على سبيل الهدية للسفارة إكراما لها قائلا: وأما فداء الأسارى المشار إليه فالأسارى اللذين في إيالتنا كلهم من تونس والجزائر وطرابلس وغير ذلك من البلاد المشرقية، وليس بيننا وبينهم إلا الحرب، وكذلك إخواننا عندهم أسارى بأيديهم ولو لم يكن إخواننا الذين عندهم لسرحنا جميع من عندنا من المسلمين ابتغاء خاطر مولانا أمير المؤمنين ورضاه، وحيث كان إخواننا في الأسر نحبكم أن تسعوا في فداء الجميع، فشكرته السفارة على ذلك وكتبت للحضرة السلطانية بذلك.

وأما عقد الصلح فشرعت فيه مع الوزير حسبما تقدم من تقديم الملك له لذلك، واشترط كل جانب ما فيه مصلحته، ثم استنسخت تلك الشروط وأمضيت.

ثم تيسر للسفارة افتداء مائة أسير أعدوا للبيع فضمتهم إلى إخوانهم، وكذلك استرجعت ما وجد في أحد المراكب السلطانية كان السلطان قد بعثه لأمير طرابلس حاملا القمح بسبب المسغبة التي كانت في بلاده، فتلقته مراكب نابلية وأخذته، ومع أن ذلك كان زمن الحرب فقد تمكن ابن عثمان من إقناعهم برد ما وجد فيه.

وقد رأت السفارة أثناء إقامتها بنابل بعض الأبناك ومأوى الأيتام ودار الآثار ونادى الأعيان بدعوة من أهله، والبركان القاذف للنيران، وآثار مدينة بومبى، ولما

رجعت منها لبلدة أخرى أنزلت فيها بالدار التى نزل فيها إمبراطور الألمان لما كان هناك، ورأت في هذه البلدة معامل السلاح والبارود والكاغد.

وكان الملك يستدعيها مرارا لمشاهدة التمثيل بالأوبرا كلما ذهب، وكذلك استدعاها تكرارا لزيارة الحديقة الصيفية، وذهبت بدعوته لمشاهدة تعويم مركب في البحر، فأعد لابن عثمان مقعد بإزاء مقعد الملك واستدعاها لزيارة قصره في بلدة (برطج) مقره في الخريف، فرأته يسوق الكدش بنفسه، ولعب بمحضرها كرة «التنس» كما استدعاها لزيارة قصره في مشتاه ببلده (كزرته) وغير ذلك.

ولما انتهت أعدالها أعلمت الملك بعزمها على السفر، وكدان إذ ذاك بمشتاه فأجابها بأنه سيأتى لنابل بقصد وداعها، ولما جاء إليها أعلمها باللقاء بين العشاءين فوقع ذلك على الوصف المتقدم في لقائه ولقاء الملكة، وبعد ذلك بعث الملك للسفارة جوابه عن الكتاب السلطاني مع هدية من صنائع بلاده وتحفها وبعث لها هديتها الخاصة بها.

وركبت السفارة ومن معها بمن فك من الأسرى البحر رابع المحرم فاتح سنة العلم مركب رئيسه من جنس (الراكوزة) تطوع به لحمل السفارة حيث تشاء دون عوض، فيحياها بمدافيعه وسار بها إلى أن أداه اضطراب البحر إلى صقلية، فخرجت زوارق أعيانها ونائب حاكمها للسلام على السفير، وعرض النزول عليه للمدينة للاستراحة فنزلوا من الغد نظرا لازدحام المركب بالأسارى في احتفال مثل ما جرى لهم في غيرها من البلاد التي كان ذهابهم إليها رسميا.

وأعدت لهم دار خاصة، ثم طلب منهم حاكم الجنريرة أن يعينوا له وقال للمقابلة، فعينوه له وقابلوه كما قابلوا أعيان المدينة (بلرم) ونوابها فكان الجميع يرحب بهم ويظهر لهم السرور بقدومهم، ودعوا لمشاهدة التمثيل بدار الأوبرا، وبعد أن أقاموا ستة وعشرين يوما عادوا لمركبهم، فلما سار بهم ثلاثين ميلا وجد

البحر مضطربا فبقى هناك خمسة أيام اضطر بعدها للرجوع إلى صقلية مرة أخرى فتلقاهم أهلها، وأخبروهم أن الدار التي كانوا بها لا زالت بصددهم فنزلوا إليها، وكانت الليلة ليلة ميلاد الملك فاستدعيت السفارة لحضور الاحتفال الليلي بذلك كما دعيت لنادى أعيان المدينة، وفيه طلب بعضهم من ابن عشمان أن يلعب معه بالشطرنج فأجاب بعد إلحاح وغلبه فيه على مشهد من القوم، ورأت السفارة في أثناء مقامها كنيسـة (سان مرتيل) وأدخلوا خـزانتها فوجـدوا فيها عـدة من كتب المسلمين كسيرة ابن سيد الناس وبعض كتب الطب، كما زاروا غيرها من المعاهد والمدارس، وبعد إقامتهم بها ثلاثة أشهر وثلاثة أيام في انتظار سكون البحر، ركبوا سفينتهم في سادس عشر ربيع الثاني راجعين للمغـرب، فوصلوا طنجة بعد اثني عشر يوما، ونزلت السفارة في احتفال بحضور الحاكم ووجوه العسكر للمدينة، كما تلقى الأســـارى بسرور وحبور وأنزلوا بديار بالمدينة بقصد الإرفـــاق على النفقة السلطانية، ووجمه الكتاب للحضرة السلطانية بالإعلام بالوصول، وأقاموا بطنجة إلى أن ورد عليهم الجواب الشريف بالتهنئة بالسلامة وإعداد البهائم لحمل الأسارى وأمرهم بالقدوم عليه.

قال ابن عثمان: فتوجهنا إليه أيده الله وهو بحضرة مكناسة، فبتنا آخر ليلة من السفر بوادى فرى بقرب المدينة بنحو ساعتين، ومن الغد بعث مولانا أعزه الله عساكر الخليل لملاقاتنا ووجوه العسكر والقواد، ومن حضر من العمال وبالغ فى التنويه والفرح بهؤلاء المسلمين جعل الله ذلك بمنه من خالص الأعمال، وبلغه من حسن نيته، وصفاء سريرته وطويته جميع الآمال، ومن هناك والخيل تلعب وتخرج البارود إلى أن دخلنا المدينة فبعث إلينا سيدنا أيده الله أحدا من خدامه بأن ندخل الأسارى المذكورين إلى ضريح جده المقدس المنعم المرحوم سيدنا إسماعيل برد الله ضريحه، وأسكنه من الجنان فسيحه، وأحضر لذلك الفقهاء والأشراف والطلبة

وأعيان البلد، فقرأنا هنالك ما تيسر من القرآن ودعونا لسيدنا بما نرجوا من الله قبوله.

وبعث سيدنا الطعام للأسارى، فأكلوا، وأمرنا بإنزالهم بدور أعدها بالمدينة وأمرنا أن نستريح ونطلع لملاقاته عند العصر، فلما صلينا العصر توجهنا إلى بابه، ورحب جنابه، وأصحبنا إليه الهدية التي أصحبنا إليه الطاغية صاحب نابل فوجدناه داخل باب السواني ففرح بنا وانشرح لقدومنا ودعا لنا بخير، تقبل الله منه.

ثم ناولناه كتماب الطاغية مع عقد الصلح الذى أبرمنا ووقع عليه الاتفاق، وهدية الطاغية التى بعثها من الخوف والإشفاق، وناولناه أيضا أزمة ما دفع فى الفداء وخطوط أيدى النصارى المفدى منهم مع قيمة المركب الذى غرموا وقد تقدم خبره.

ومن الغد أطلعنا إليه أسرى المسلمين وهو بالدار البيضاء، فسألهم عن قبائلهم وعشائرهم وعن مدة أسرهم، أطال معهم الكلام جبرا لخاطرهم، وقال لهم: الحمد لله الذي عجل سراحكم، وكمل بجمع شملكم مع المسلمين أفراحكم.

ثم هيأ لهم البهائم لحملهم إلى فاس فى الحين، وتوجهوا من عنده أيده الله فرحين، وارتفعت بالدعاء لسيدنا أيده الله الأصوات، حتى كادت أن تسمع الأموات، وكتب لعامل فاس أن يحسن للقوم القرى ويفيض عليهم من مطايب ما يشترى، ويزيل عنهم درن الأسر، ومذلة القهر والقسر، ثم يكترى لهم البهائم إلى الجزائر، ومنها يتفرقون فى البلاد كالمثل السائر.

قال المولى عبد السلام نجل المتسرجم في درة السلوك في مآثر أبيه: ومنها أنه لم يترك ببلاد النصارى أسيرا، ولا بالمغسرب فقيرا، بفيض أياديه العظام، ومكارمه

الجسام، ففدى من أسارى المسلمين، من أهل المغرب والترك وأهل الشام وأهل الأرمين، ما يزيد على أربعة آلاف، ثبت الله له الأجر، وأناله الفتح والنصر».

وقد ألف ابن عثمان في سفارته الثانية لمالطة ونابولي هذه التي قضى فيها سبعة عشر شهرا كتابه (البدر السافر، إلى فكاك الأسارى من يد العدو الكافر) وكان فراغمه من تأليفه بعد تلف المبيضة على يد اللصوص أوائل جمادى الثانية عام ١١٩٧.

وقد وقعت الإشارة إلى معاهدة ابن عـثمان مع مملكة نابولى المشار إليها فى معـاهدة السلطان المولى عبـد الرحمن المجددة مع تلك الدولـة سنة ١٢٥٠على ما يأتى فى ترجمته إن شاء الله.

#### فتوحاته

فمن فتوحاته إجلاء البرتغال عن ثغر البريجة المعروفة اليوم بالجديدة وما والاها، حاصرها نحو أربعين يوما ونصب عليها المدافع والمهاريز، ووالى عليها صيب القنابل إلى أن فتحها في سابع عشرى رمضان ١١٨٢ وهدمها وأمر بتسميتها بالمهدومة، وعمرها بأهل دكالة المجاورين لها، وأنزل معهم فرقة من عساكره، وكان عمن حضر هذا الفتح وأبلى فيه البلاء الحسن الحاج سليمان التركى معلم الرمى وشيخ طبجية الرباط قاله في الترجمان المعرب وغيره، وغنم أموالها ومدافعها ومهاريزها وغير ذلك من معداتها ومقوماتها الحربية.

وحاصر مليلية وحاربها إلى أن صالحه أهلها طبق ما أشرنا إليه.

#### آثاره

قال نجله المولى عبد السلام فى درة السلوك لما ذكر مآثر أبيه: ومن مآثره أيضا اتخاذ الثغور بالمغرب وشحنها بالعساكر والجنود، والرايات والبنود، فمن ذلك ثغر الصويرة أحدث بناءه، ووسع قباءه، فاختطه رضى الله عنه فى سابع عشر من

شوال عام ثمانية وسبعين ومائة ألف، وبنى له الأسوار العجيبة، واتخذ به البساتين، وشحنه بالمدافع والبنب والكور، فحاء من أعظم المدن وأشرف الشغور، واتخذ به المساجد والمصوامع والأسواق والدور والحمامات ورغب فى سكنى هذا الثغر المبارك الناس، وقصده التجار وغيرهم من جميع الأجناس.

وكان سبب إنشائه لهذا الثغر أن المراسى المغربية متصلة بالأودية، وفي غير إبان الشتاء يقل الماء ويعلو الرمل بأفواه المراسى، فيمنع من اجتياز القراصين بها ويتعذر السفر، ففكر فيما يتأتى به السفر للمراكب القرصانية سائر أيام السنة، فبنى ثغر الصويرة، واعتنى به لسلامة مرساه من الآفة المذكورة.

وقيل: إن السبب هو أن حصن أكادير كانت تتداوله الثوار أهل سوس مثل الطالب صالح وغيره، ويسرحون وسق السلع منه افتياتا ويستبدون بأرباحها، فرأى أن حسم تلك المادة لا يتأتى إلا بإحداث مرسى آخر أقرب إلى تلك الناحية، وأدخل في وسط المملكة من أكادير حتى تتعطل على أولئك الثوار منفعته فلا يتشوق أحد إليه.

ولما تم أمرها أمر أهل فاس أن يعمروها مناوبة تأتى ثلاثمائة رجل من أصحاب الحرف ويقيمون بها سنة كاملة، ثم تذهب وتأتى ثلاثمائة أخرى وهكذا، ونقل إليها العلماء لنشر العلم، ورتب لهم ما يكفيهم. قال الزياني في شرح الفية السلوك: وجعل - أى المترجم - قضاء فاس للفقهاء الذين يتوجهون للصويرة كل من درس بها ستة أشهر يقضى بفاس ستة أشهر، وجعل كذلك للحكام كل متوجه للصويرة حاكما ستة أشهر يحكم بفاس ستة أشهر إلى أن مات.

وأنفق فى سبيل صيانة ذلك الثغر وتحصينه بالمعدات والمقومات الحربية برية وبحرية أموالا طائلة، وجلب إليها تجار النصارى بقصد التجارة بها وأسقط عنهم

وظيف الأعشار، ترغيب لهم فيها فأسرعوا إليها فعمرت في الحين (واستمر الترخيص لهم فيها مدة من السنين) ثم ردها إلى ما عليه سائر المراسى.

ثم قال المولى عبد السلام في الدرة:

ومن ذلك أيضا بناء مدينة طيط (الجديدة) وقد كانت قديما بأيدى الروم كما قدمنا وخربها بعد الفتح سنة اثنتين وثمانين، وأمر بتجديد عمارتها سنة واحد ومائتين وألف، واتخذ بها ألفا من العسكر من جنود الوصفان، وأدار سورها وعظم بها العمران، فصارت إحدى مدن المغرب، يقصدها التجار من الآفاق، وترد إليها القوافل والرفاق، وترسى بها السفن الجهادية وسفن التجار، فجاءت من أشرف الحسنات وأعظم الآثار.

وكذلك تجديد مدينة آنفا وكانت اندثرت رسومها، وطمست معالمها، فجدد بناءها ورفع قواعدها فبنى بها المساجد والحمامات، واتخذ بها المعاقل الجهادية وجميع الآلات، وسكن بها ألفا من أجناده، فقصدها التجار من جميع مملكته وسائر أقطار بلاده، فجاءت من أحسن الثغور، نسأل الله تعالى أن يضاعف له بها الحسنات وينيله الأجور.

وكذلك عمر ثغر فيضالة، ورباط الفتح، ومهدية، والعرائش، وطنجة، وتطاوين وغيرها، وجدد جميع أسوارها واحتفل في تكثير آلاتها وبني بها المساجد والأسواق والحمامات، ضاعف الله له بذلك الأجور وأسنى له الحسنات.

ومن مآثره أيضا بناؤه المشهد الأعظم، والأثر الأفخم، على ضريح الإمام إدريس بن عبد الله الكامل فحاء في غاية ما يكون من الإتقان، وعظيم الأبهة وعلو الشان، كسا القبة كلها من داخل بالحرير الأحمر وسفائف الذهب الأحمر، وبسطها بالبسط الأرمينية، وأوقف على الضريح المذكور أوقافا عظيمة للطلبة

والمؤذنين والوقادين والفراشين والمستعفين والمساكين، وكذلك أيضا بناؤه الضريح الأعظم على سيدى عبد الله التاودى خارج باب عجيسة أحد أبواب فاس.

ومن آثاره أيضا بناء المشهد الأعظم على القطب الولى سيدى أبى العباس أحمد بن جعفر السبتى، وأوقف بهذا الضريح أيضا أوقافا عظيمة على المدرسين، وأولى العاهات، والمساكين.

وبناؤه أيضا القبة العظيمة الشكل، المهندسة الأصل، التى لم توجد بالمغرب قبة تشاكلها، ولا بناء يماثلها، وهى قبة الشيخ الإمام، علم الأعلام، أبى عبد الله سيدى محمد بن سليمان الجزولي نفع الله به وبأمثاله.

وكذلك بناؤه على الشيخ التباع، والسيد عبد الله الغزواني.

وبنى أيضا المشهد الأفخم، والمسجد الجامع الأعظم، بضريح جدنا مولاى على الشريف دفين باب هيلانة أحد أبواب مراكش، صانها الله، وضريحه مجاور لضريح القاضى عياض، وقد أوقف للذاكرين والحزابين والأرامل والمساكين، ولو تتبعنا مثل هذا من مآثره أيده الله لطال الخطاب، وخرجنا إلى الإطناب، من دورة السلوك.

ومن آثاره مدينة فضالة ومسجدها ومدرستها، والمنصورية ومسجدها وله آثار أخرى بالرباط والعرائش وطنجة وتافيلالت ومراكش وفاس ومكناس وغيرها، منها المساجد والمدارس والدور والقصور والأسوار والأبراج والقصبات والأضرحة وغير ذلك، وقد أسلفنا ما له من الآثار بمكناسة عند الكلام على آثار ملوكنا العلويين بها.

ومن آثاره تجديد المسجد الأعظم بثغر آسفى حسبما يستفاد ذلك من كتاب له أصدره لأمناء الشغر المذكور بتاريخ تاسع قعدة الحرام عام ثمانية وثمانين ومائة

وألف، وعليه فإن ما جاء في الجيش والاستقصا من أنه المؤسس للمسجد المذكور ومدرسته يتعين حمله على التجديد، لوجود النص على أن المسجد أسس قبل دولة صاحب الترجمة بأمد بعيد، وبمن نص على ذلك قاضى آسفى العلامة الأديب أبو عبد الله محمد فتحا بن عبد العزيز المدعو بابن عزوز الآسفى، قال في كتابه إرشاد السائل، إلى معرفة جهة القبلة بالدلائل، لما تكلم على انحراف محرابه أنه بنى بإثر خروج النصارى من آسفى، قال: فلبنائه ما يقرب من مائة سنة، وقد كان متوليا خطة القضاء بالثغر المذكور قبل زمن المترجم حسبما أخبرنى بذلك مكاتبة مؤرخ آسفى الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد العبدى المدعو الكانونى.

أما المدرسة فقد أشرنا في المنزع اللطيف إلى أن مؤسسها سيدنا الجد الأكبر أبو النصر والفدا إسماعيل، وأنه فرغ من تأسيسها في رمضان سنة خمس ومائة وألف، وأفادني مؤرخ آسفى المذكور أنه رأى ذلك بخط الشيخ الجيلالي بوخريص قاضى الثغر أواسط القرن المنصرم، وأن بناءها كان على يد عامل ذلك الثغر القائد العربي امزاج، والقاضى أبي محمد عبد الله بن محمد، وأن في التاريخ المذكور كان تجديد الصف الأول من المسجد الجامع المشار على يد من ذكر وذلك مما يؤيد تعيين صرف كلام صاحبي الجيش والاستقصا عن ظاهره.

#### سككه

ومن آثاره السكك التى أمر بضربها فى داخل البلاد وخارجها للتعامل بها، وقد كان بعضها يضرب بالرباط بالدار المعروفة بدار السكة من حومة الجزاء حسبما يوجد اسمه منقوشا على بعض مسكوكاتها الفضية والنحاسية والبعض كان يضرب بالصويورة عام ١١٨٠».

وكذلك أمر بضرب أنواع السكك الذهبية والفضية بمدريد وإشبيلية سنة ١٧٨٧ ميلادية حسبما وقفت على بيان ذلك في تقييد دفعه كبير دار السكة

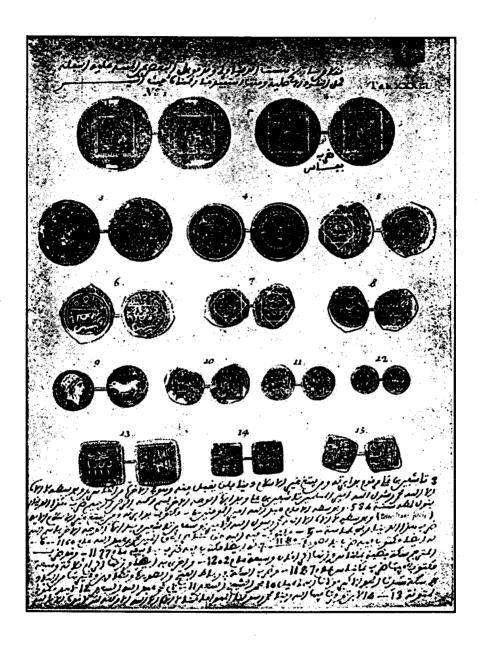

بمدرید، للخلیفة مولای العباس بن السلطان المولی عبد الرحمن لما ذهب لإسبانیا لعقد معاهدة مع دولتها سنة ۱۲۷۸، ونص تعریب ذلك بلفظه من أصله علی ركاكة تعبیره وعامیته:

ما صنع فى القديم من السكة المراكشية المصنوعة فى هذه المدينة فى سنة المحمد ثمان وثمانين وسبعمائة والف بإذن المخزن فى ثالث عشر يناير عام سبعة وثمانين وسبعمائة وألف أن يجعلوا طوابع أربعة أشكال من السكك لسلطان مراكش، ولذلك كان موجود بطنجة المعدن ما يساوى مائة ألف ريال كبير لاستعمال سكة الذهب ووجهوا لنا المشطرات.

وفى شهر ينيه من العام المذكور صنعوا الطوابع وتوجهوا المشطرات للمخزن لينظرهم سلطان مراكش مجموعتين فى صندوق مغلق بالموبر اثنين منضات من الذهب كبار ثمن عشرة ريال لكل واحدة، واثنين أيضا من صغار ثمن ريال فى الواحدة، واثنين كبار من الفضة، واثنين صغار أيضا من الفضة.

وبإذن آخر من المخزن في اثنين وعشرين شتنبر من العام المذكور ظهر القبول متع المشطرات المذكورين وجميع المنضات التي تخدم هي عشرة آلاف من الذهب الكبير، وماثة ألف أيضا من الصغار، واثنين ملايين وأربعمائة وستة وخمسين ألفا ومائتين وثلاثة وستين كبار من الفضة، وتسعة ملايين وثمانمائة وخسسة وعشرون ألفا وأربعون صغارا من الفضة، وزائد لازم نعملوا طوابع جداد على خلاف القليل الواقع في المدائرة والكتابة حتى في المنضات الصغار من الفضة.

وفى شهر يناير عام ثمانية وثمانين وسبعمائة وألف أن الخلاف الذى كان فى المنيضة المراكشية هو أن نعمل مدريد فى موضع مراكش لئلا يظهر أنها مطبوعة فى مراكش، وفى الشهـر المذكور كان الإذن المشهور اللائق باش تكون المنيضـة الكبيرة متع الفضة متع الذهب تساوى عشرة ريال مكمولـة، والصغيرة واحـد والكبيرة متع الفضة

تساوى مثل واحد من الفضة متاعنا والصغيرة متع نصف ريال بليون، لازم يطبعوا العدد من المنيضات الذي سيذكر:

من الأولين ١٠٠٠٠.

ومن الثانين ١٠٠٠٠.

ومن الثالثين ٢٤٥٦٢٦٣.

ومن الرابعين ٩٨٢٥٠٠٠.

وفى شهر يليه عام ١٧٨٨ كملوا الطوابع الجداد، وفى شهر شتنبر الذى بعده انطبعوا العشرة آلاف منيضات من الذهب الكبار المذكورين، والجميع اندفعوا للرجل المأذون له بذلك فى سابع نونبر من السنة المذكورة، وأما المنيضات متع الفضة المذكورين ورد الإذن لتكون صناعتهم فى دار اشبيلية.

مدرید فی ۳ أكتوبر عام ۱۸٦۱.

فيرمه:

كبير دار المنيضة:

ميكال بشيكو.

#### قضاته:

قال فى ذيل التاريخ المسمى بـ (اليواقيت الأدبية، فى محاسن الدولة المحمدية) ما نصه:

قضاة السلطان سيدى محمد بن عبد الله: الفقيه السيد عبد الرحمن بوخريص (١) بفاس، الفقيه السيد (٢) عبد السلام حركات بمكناسة، الفقيه السيد

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: (ولد أبي محمد عبد القادر قاضي فاس الشهير).

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «ليس هو صاحب النوازل وشرح التحفة وغيرهما من المؤلفات التي تبلغ ٥٠ أحد أعلام العصر السليماني».

محمد بن أحمد الغربى الرباطى، والفقيه السيد عبد الله بنانى الرباطى، والفقيه السيد محمد بن اليسع الفيلالى هؤلاء الثلاثة كانوا يتناوبون القضاء بالرباط واحد بعد واحد ثلاثة أشهر للواحد، ويرجع بعده الآخر، والفقيه زنيبر<sup>(۱)</sup> بسلا، وابن أخته الفقيه بناصر معنين والفقيه السيد التهامى<sup>(۲)</sup> ابن عمرو الرباطى بالصويرة.

ومن قضاته على فاس يوسف بوعنان ولاه بعد بوخريص، ثم نقله لمكناسة، وولى الهوارى مكانه، ثم أبو محمد عبد القادر بن شقرون أشار لذلك الزيانى فى شرح ألفية السلوك.

وعلى مراكش عبد العزيز العبدلى، ثم عزله كما مر ذلك، ثم أعاده بعد حجه وأشرك معه فى القضاء غيره كعبد العزيز بن حمزة، وابن الحطاب، وأبى بكر الشنقيطى، ثم تداوله جماعة من فقهاء مراكش كما فى الترجمان.

وعلى مكناسة أبو القاسم العميرى، ومحمد العربى القسمطينى، والطيب ابن محمد بصرى، والمولى أحمد بن على العلوى، وقد تقدمت لك ترجمة الأخيرين.

وعلى الرباط المهدى مرين، ثم ولده محمد، والحسن بن أحمد الغربي، ثم العربي القسمطيني، ويوسف بوعنان.

ومنهم القاضى ابن عمرو الأوسى عسلامة مسشارك رباطى كسان خطيبا بالعتيق لسنا على أحساديث النووى علقا يعسرف بالأنوار وهو بالرباط رسمه المولى أبو عبسد الإله

مسجالس السلطان دون لبس وهو التهامى أخو اغتباط ملاسا وسلمته قد حسنا شرحا جليلا للأمير اتسقا بخزنة الدار الشريفة يناط قاضى الصلورة فدام في هداه

إلخ».

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «هو محمد بن حجى شارح الهمزية المتوفى سنة ١١٩٤».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «قال في إتحاف أشرف الملا:

ومن قضاته على الصويرة أحمد زروق.

### وزراؤه

منهم العربى أفندى قادوس، قال فى الجيش: إن السلطان سيدى محمد كان يدعوه بذلك يعنى أفندى إعظاما واستفخاما لشأنه، وكان من مواليه الذين نشأوا فى حجور تربيته ورضعوا أخلاق حضرة الملك وارتشفوا لبانها، قال: وأصله من علوج الإسبان كما أخبرنى بذلك ولده السيد محمد، وكان شعلة من الذكاء والفطنة، وركنا شديداً من أركان الدولة المحمدية فى حسن التدبير والحزم، وكان شأنه فى أمور الكتابة أن يأمره السلطان بأن يأمر الكتاب بالكتابة لفلان بكذا ولذوى فلان بكذا فيحتبون ما أمرهم به، فيأخذه عنهم ويطبعه ويدخل به إلى حضرة السلطان فيسرد عليه تلك الأوامر ثم يخرج بها ويدفعها لأربابها.

#### كتابه

من حذاق كتابه وكتاب جدته السيدة خناثة بنت بكار الأستاذ أبو عبد الله محمد المكى الشاوى حج معهما، والكاتب المشارك أبو العباس أحمد بن عثمان المكناسي كان من الرؤساء المهرة في الإنشاء والترسيل، وأبو عبد الله محمد سكيرج الفاسي، وأبو القاسم الزياني، والطيب كدران المكناسي، والمهدى الحكاك المراكشي، وعبد الرحمن بن الكامل المراكشي، وأحمد الغزال الفاسي، والطاهر بناني الرباطي، والطاهر بن عبد السلام السلوى، وسعيد الشليح الجزولي، وإبراهيم اكيل السوسي، وأبو عبد الله محمد بن عثمان المكناسي، وعبد الكريم ابن زاكور، ومحمد الموزيرق المراكشي، ومحمد الحافي، ومحمد بن المبارك، والطيب الحناش وغيرهم.

كان أهل الإنشاء والبلاغة قائمين بوظيفهم الذى لا يقوم به غيرهم، وأهل الخط المبسوط يستعملهم فى مكاتب العمال والثغور والرعايا والشكايات، إذ تلك المكاتب لا تحتاج إلى صناعة ولا إعراب، وأهل الدفاتر والحساب يستعملهم فى مصارف الدولة وحسابتها داخلا وخارجا، قاله أبو القاسم الزياني.

## شعراؤه

منهم أبو العباس ابن عثمان، وقد تقدمت ترجمته وبعض ما له فيه من بليغ القول، ومنهم أبو عبد الله ابن الطيب سكيرج الآتى الترجمة، ومنهم أبو العباس أحمد بن المهدى بن محمد الغزال الحميرى الأندلسى المالقى الفاسى السفير الكاتب المتوفى سنة ١١٩١، ومن شعره فيه قوله:

سلا بانة الجرعاء هل جادها قطر وهل نسجت أيدى الحياء بروضها فياك روضا من بكاء غمامه كأن به الأدواح تهتز نضرة كأن بها ورق الحمائم سجعا كأن الشفاء اللعس منها شقائق كأن احمرار الورد في ريق الحيا كأن ذبول النرجس الغض عادة كأن غصون البان والرند ميسا كأن شذا الأزهار ينفحها الصبا

وهل أمرعت أجزاع ساحتها الغر برودالها من كف راقمها نشر تبسم من أثغار أكمامه الزهر عرائس تزهو فوقها حلل خضر قيان لها في صوغ ألحانها جهر تسلسل من ظلم الرضاب بها خمر تناسق فيها تحت قائشها در خدود غواني الغيد لاح بها بشر لواحظ من أهواه ماج بها سحر خرائد دب في معاطفها سكر فيملاً أرجاء المتان لها نشر إذا صيغ فيه المدح أو نظم الشعر تقاصر عنها الوهم والوصف والحصر وصار إلى عليائها يخضع الدهر وأمسى يراها فوق هامته البدر وترتاع في أغمادها القضب البتر وعم على آفاق أجناسهم قهر ولم ينجهم في الأرض بر ولا بحر يقون بها الأنفاس فهى لهم عمر يحيق به في الحين من بأسه مكر وحل بها من سوء أفعالها خسر تزعزع منها الجو والبر والبحر صواعق حتف لا يطاق لها أسر وشدد أهل الكفر عنها لهم ذعر إذا انتهضت للأمر يسبقها النصر ويالك من فتح به سمح الدهر وحاول أن يلقاه فانعكس الأمر ليعظم في الأعمال منه له الأجر كما ختم الأشفاع في فيضلها الوتر وعيزا وفيخبر أو يكون لهيا خطر

خلال أمير المؤمنين (محمد) إمام له في باذخ العرز رتبة تسامى على سامى السماك مكانها وماد لها شم الشوامخ هيبة تذل لها الآساد في أجماتها تزلزل أهل الشرك منها وأذعنوا وصاروا عبيدا من مهابة بأسها يؤدون بالإذلال والهون جزية ومن لم يسرم إعطاءها مستكبرا كما حاق بالمهدومة الخبر جهرة تصدى لها فخر الملوك بغزوة وصب عليها من بوارق بطشه فأفسدها قهرا وخرب دورها ومن ذا يلاقي صولة هاشمية فيا لك من عز تكامل سعده تقاصر عن إدراكه شأو سابق فأخره الرحمن للعادل الرضا بك اختتم الإحسان والعدل والندى وكيف تدانيك الملوك سماحة

وتعنبوا إلى أوصيافك الأنجم الزهر ومَن من نداه الجم يخترف البحر وسيرته في الخلق فاكتمل الفخر وغيثا لأهل الأرض إن نالهم فقر يكون لها من جود راحتك العشر وجعفر والمهدى والواثق الصدر فأصبح وهو اليوم ليس له ذكر فعادت عروسا بالمهاء لها قدر تغرد في أفنان أدواحها الطير وصار لهم في كل شاشعة فخر تناسق من غالى المديح بها در وتخجل من ألفاظها الأنجم الزهر ونادى جهارا هكذا ينظم الشعر عبرائس مبدح والقبيول لها مهر وأنى بها لا شك ينضحني البحر ستنشد ما قد قاله العالم الحبر فهيهات يحصى الرمل أو يحصر القطر ومن بذل المجهود حق له العذر وفخرا إلى الإسلام ما بعده فخر ولم لا تفوق الناس مجدا وسوددا وأنت سليل المصطفى سيد الورى ورثت نداه والسيجايا وعدله فأصبحت للإسلام طود حماية تود البحور الزاخرات لو انها تناسى الرشيد والأمين وصنوه نسخت حديث المقوم في الجود والندى أتتنا بك الأيام عند مشيبها وعادت رياض العلم عابقة الشذا وشدت ذُرا الآداب فاعستز أهله فخذها من العبد المحب قلادة يؤد جرير والفرزدق حقها تطرز عللب النظم منها بحدكم فقابل ثناها بالقبول فإنه وجسزمى كل الجسزم أنك فاعل وإن قصرت في حصر مجدك إنها إذا نحن أثنينا عليك بمدحية ولكننا نأتى بما نســـتطيـــعــــه أدام لنا الرحمن ملكك عرزة

وخلد رب العرش أمرك في الورى ودمت قرير العين للدين والهدى

به تسعد الدنيا ويبتهج الدهر ودام مدى الأيام يخدمك النصر

وقد ألف فيه ثلاث رسائل في مدح مخدومه فيها مسلكا لم يسبق إليه واستنبط كما قال من أمداحه، ما لم يهتد إليه بلغاء مداحه، فلغزال أمداحه الباع العريض، في منافسة أهل الأدب وبلغاء القريض، وقد آلى على نفسه، ألا يأتى في أمداح سيده بما تستطيعه أبناء جنسه، وأن يخترع بكل عام من الأدب ما يتعجب من إبداعه، على اختلاف أصنافه وأنواعه.

ولم يزل يجيل فرس الفكر بميدان التأمل والاعتبار، فيما يناسب من أمداح هذا الملك الجليل المقدار، إلى أن فتح عليه في طرق ما سلكها قبله ذو ذهن ثاقب، ولا عبرها من سمت منه في الأدب مناقب، أول تلك الرسائل (اليواقيت الأدبية، بجيد المملكة المحمدية) وضع فيها أربعة أبيات في مربع كل بيت من بيوت ذلك المربع فيه تاريخ لبيعة الممدوح الذي هو حادي عشر المملكة العلوية فاجتمع من بيوت ذلك المربع ستة عشر تاريخا، أضاف لها قصائد على عددها الذي هو عدد البحور الشعرية، فجاءت كل واحدة من بحر، وافتتح حروف أوائل أبياتها بحروف الأبيات الأربعة الموضوعة في المربع، ثم أتى بعدها بستة عشر بيتا مفردا من كل بحر بيت، وفي نقط حروف كل بيت تاريخ.

كذلك من قوله في تلك القصائد من (نزهة الملك المنصور، في مستعذب وافر البحور:

(ر)حیب البذل بادی العدل مسدی

(ف)ضائله الغزيرة ليس تحصى

(خ)لافت امان في أمان =

جزيل الفضل عن كسرم وجود ومن يحصى الجواهر بالعقود ولايته سعود في سعود

(ط)ليق الوجمه بادى البشر أوفى (يـ)راعى العمد يحفظه امتنانا

وفى فى المصمادر والورود يفك أسمير ظلم من قميود

وقوله من «نزهة الإمام الكامل، في جواهر الكامل»:

(ی) حمی ذمار المسلمین بعدله وبسیف حق کف کف المعتدی (د) امت صنائعه الجمیلة فی الوری آمد المدی آمدادها لم ینفد (و) تراکست آمواج بحر نواله ومعینها مستعذب للورد (ص) افی المشارب کوثری طعمه فی ورده نیل المنی والمقصد (ف) اضت علینا من زلال معینه نعم لها شکری بیومی والغد (أ) عظم بها نعما إذا ما شئتها یمم حمی تاج الملوك مصحمد

أول حروفها من قوله «بعرف خطير» و«يشيد وصفا» في أبيات المربع ومن الأبيات المفردة في قوله في «المفرد الرابع، للمحاسن جامع» من الوافر:

ولاية ملكنا وافي العـــهـود بهـا نيـل الأمانـي في الوجـود

والرسالة الثانية (الأطروفة الهندسية، والحكمى الشطرنجية الأنسية) ذكر فيها مثمنا ثم شحنه كما قال بفصول أربعة، تتألف بأخذ حرف من كل بيت على طرق مبتدعة، غير إن أحد الفصول يفتتح غالب بيوت المثمن بحروفه، وتعميره على سير الفرس في جمعه وتصنيفه، إلخ.

والثالثة (نتيجة الفتح، المستنبطة من سورة الفتح) استنبط فيها اشتمال حروف ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَا لَكُ فَتْحًا مُبِينًا ۞ وَيَنصُركَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ ﴾ [سورة الفتح ١-٣] على اسم صاحب الترجمة واسم أبيه وجده وأخبار مملكته بما لفظه:

«محمد بن عبد الله نسل إسماعيل ينصر نصرا عزيزا رائقا، ويملك فتحا ذا غنى فتكون مملكته ممكنة ولكل خير كافية وأيامه طاهرة نقية » كرر من الحرف ما هو مكرر في الآية وقابل كل حرف بمثله عدى المصاد من الصراط أبدله بالسين، على قراءة أحد المكيين، وخاطبه فيها بقوله:

واى عـــز وفــخــر لن له الذكـــر ذاكــر تلك السـعــادة عمن حـاز العلى عن أكــابر فكـن إمــام المعــالى لأنعم الله شــاكــر فــقــد بلغت الأمـانى وحـزت أسـمى الذخـائر

وذكر أن مما ثبت من أخبار ملوك الأعاجم، واعتنى به اليونانيون ووضعوا له الفصول والتراجم، أن للحروف خواص وأسرارا، يستخرجون بها أحاديث وأخبارا، وأعظم ما يعتنون به عند كل سنة، يقترحون على من له فكرة صقيلة حسنة، أن يجمع كلمات نقط حروفها ما مضى من الأعوام، فيتفاءلون بما أبررته القدرة عن الإلهام، فيكون غالب ذلك موافقا للمتوقع في ذلك العام.

ولم تزل المشارقة تتمذهب بذلك في سائر أوقاتها، وتستعمله الملوك في مهماتها، ثم ذكر خمسة أبيات كل بيت منها في مسدس فاجتمع من فواتح كلمات تلك الأبيات ثلاثون حرفا، إن جمعتها وجدتها هكذا «محمد بن عبد الله بن إسماعيل نصره الله» وإن عددت نقط حروفها خرج لك عام البيعة.

والرسائل الشلاث بخط مستنبطها الحسن المتسع موجودة بخزانتنا فرغ من آخرها ثامن عشر شوال سنة ١١٧٢ كما وقفت على رحلته نتيجة الاجتهاد بخط يماثل ذلك الخط، وإن كان أدق منه حروفا، وهي بخزانة الدولة بالرباط.

ومن شعرائه الأديب الماهر أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد الونان الحميرى التواتى الفاسى صاحب الأرجوزة الشهيرة بالشمقمقية المشتملة على كثير من الآداب والحكم ولطائف الإشارة لأيام العرب ووقائعها ومشاهير رجالها ومطلعها:

مهلا على رسلك حادى الأينق فطالما كلفتها وسقتها وسقتها ولم تزل ترمى بها أيدى النوى وما ائتلى يذرع كل فدفد

ولا تكلفها بما لم تطق سوق فتى من حالها لم يشفق فكل فج وفلاة سملق<sup>(۱)</sup> ذراعها وكل قاع قرق<sup>(۲)</sup>

إلى أن قال فى التخلص لمديحها مشيرا إلى تكنية الممدوح لوالده بأبى الشمقمق لما كان عليه من جودة القريحة وغزارة المادة وحسن البديهة والمشاركة فى الأدب تشبيها له بأبى الشمقمق مروان بن محمد الكوفى الشاعر مولى الحمار آخر خلفاء الأمويين:

وإن أردت أن تكون شاعرا ما خلت في العصر له من مثل لذاك كناه به سيدنا السلطان (محمد) سبط الرسول خير من أعنى أمير المؤمنين بن أمير خير ملوك الغرب من أسرته

فَحْلاً فكن مثل أبى الشمقمق غير أبى فى مغرب أو مشرق عسر الدين تاج المفسرة ساد بحسن خلقه والخلق المؤمنين بن الأمسير المتقى فى وقته على العموم المطلق

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «سملق قاع صفصف».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «قرق ككتف مشوى».

سناه مــــــــل القـــمــر المتــسق سيبول ودق وركام مطبق بها الأرامل ذو تعلق وعلم ورأيه الموفق هرا وحاتما ببلذل الورق ولم يكن كممشله في الخلق وغير ماخذ الثنا لم يعشق شب فيتي بغييرها لم يعلق لم يك فيها أحد بالأسبق أع\_\_\_وادها رع\_اية للأليق منتشرا مثل انتشار الشرق(١) حاز بتقواه رضا الموفق لم يك غيره إليها يرتقى أجــسادها بعد ذهاب الرمق بقصره وخصه بمعشق نظيره بغربنا لم تخفق فالفكر في بحر الثنا ذو غرق لعددم الباعث والمسوق

له محيا ضاء في أوج الدجي وراحمة تغاو من سيبولها ودوحة المجد التي أغصانها فاق الرشيد وابنه في حلمه وساد كعبا وابن جدعان وطا ولم يدع معنى لمعن في الندي مذ كان طفلا والسماح دأبه نشأ في حجر الخلافة ومذ فبايعته الناس طرا دفعة وأعطيت قوس العلا من قد برا فصار فيء العدل في زمانه وشاد ركن الدين بالسيف وقد وقد رقى في ملكه معارجا ورد أرواح المسكسارم إلسى والسعد قد ألقى عصا تسياره يا ملكا ألوية النصير على طاب المديح فيكم وازدان لي لولاك كنت للقريض تاركا

<sup>(1)</sup> في هامش المطبوع: «الشرق الشمس».

وهى معروفة مطبوعة وقد شرحت فى مجلدات، وأول من شرحها أبو عبدالله محمد الحريرى قاضيها المتوفى سنة ١٢٤٠ فى نيف وتسعين كراسا، ثم الطاهر ابن العناية المكناسى المتقدمة ترجمته، ثم شرحها أديبا العدوتين أبو حامد المكى البطاورى الرباطى قاضيها وأبو العباس أحمد بن خالد الناصرى السلوى وكل منهما فى مجلدين.

وكان ابن الونان ناظمها لما انتهى من نظمها قصد بها المسترجم الممدوح بها، فتعلم عليه الوصول إليه، فستحين خروجه في بعض الأيام واعترضه في موكبه وصعد نشزاً عاليا من الأرض ونادى بأعلى صوته:

يا سيدى سبط النبى أبو الشمقمق أبي

فعرفه رحمه الله وأمر بإحضاره بعد بلوغه إلى منزله فحضر وأنشده إياها فوقعت منه أحسن موقع فأجزل صلته، ورفع منزلته.

ومن شعره فيه قوله وقد أوقع بطائفة من الريف:

سعد الذي آوى لظلك طائعاً لم يشق إلا خائن مستمرد كبغاة أهل الريف لا قرت بهم شقت عصا الإسلام منهم فرقة ضلوا عن النهج السوى ببغيهم القي عليهم من صواعق بنبه ظنوا صياصيهم لهم وزرا وإذ طهرت بقتلهم البلاد من الأذي

وسعى لخدمتك السعيدة وابتدر نبذ الأمانة والشريعة مذ ختر عين ولا أسقى بلادهم المطر سلك الغرور برأيها نهج الغرر فسطا بهم سيف الإمام وما ائتمر ما كاد يمحو العين منهم والأثر خيابت ظنونهم تنادوا لا وزر ولكم بهم قد كان فيها من قذر

وله فى مدحه قصيدة أخرى من البسيط على روى الدال يذكر فيها فتح ثغر الجديدة وإجلاء البرتغال عنها ويصف الحال، وهى طويلة وأخرى من الطويل على روى الحاء يعارض فيها قصيدة عوف بن محلم فى عبد الله بن طاهر، وهى مشهورة كما قاله الجريرى فى شرحه المذكور.

ومن شعره أيضا قوله على لسان الباب المواجه لقبة الضريح الإدريسي بفاس الموالى لسوق المجادليين الذي بناه المترجم هناك وهو منقوش عليه:

وحسن شمائلی سحر الجفونا بذکرر الله رب العلمالينا بقطب الغرب کهف العابدينا وطرزنی أمیدر المومنینا وبانی المجد بنیانا مکینا و احسن إذ تخیره أمینا یدوم به هناء المسلمسینا

بديع مـحاسنى زان العـيونا ومـوطنى السعيـد يفـوح عطرا ومـجـدى ثابت لا ريب فيه وزدت مـجـادة لما كـسـانى (مـحـمـد) الإمـام أخـو المزايا أجـاد أمينه (الصـفـار) صنعى وتاريخى بشـعـبـان جلى

ويقال: إن الصفار أعطاه على البيت المذكور هو فيه خمسمائة مثقال.

#### سفراؤه

الحاج الخياط عديل الفاسى، والطاهر بنانى الرباطى، والطاهر بن عبد السلام السلوى، وعبد الكريم راغون التطوانى، ومحمد الحافى، وعبد الكريم العمونى التطوانى، والمولى عبد الملك بن إدريس العلوى، ومحمد بن عشمان المكناسى، وأبو القاسم الزيانى، والقائد محمد الزوين بن عبد الله الرحمانى، والقائد الطاهر فنيش السلوى وغيرهم للدولة العثمانية.

وأحمد الغزال الفاسي وابن عثمان المكناسي إسبانيا.

وعلى مرسيل الرباطي والطاهر فنيش لفرنسا

ومحمد الحافي، وابن عثمان لمالطة.

والرئيس العربى المستيرى الرباطي لانجلترا.

والحاج التهامي المدور الرباطي، وفي روضة الزياني مدون وكلا البيتن موجود بالرباط، للسويد.

وابن عثمان لنابولي.

#### عماله

على فاس الحاج محمد الصفار، ثم ولده العربى، ثم المنكاد ثم عزله وأعاد العربى الصفار، ثم عزله وولى عبد السلام الجعيدى، ثم محمد بن حدو الدكالى فشدد فى الأحكام على أهل الجراثم، وكان من أحسن العمال إلى أن وقع بينه وبين القاضى ابن شقرون خصام فعزلهما، وولى ولده المأمون خليفة فاس العليا، وجعل ثلاثة خلائف عنه من أهل فاس، ولما مات المأمون ولى العربى الصفار، وبعد سنة وجهه للمشرق سفيرا، وولى أخاه محمد الصفار وكان حازما ضابطا أحسن من أخيه، ثم بعد مدة جعل الأحكام مناوبة لقواد الصويرة إلى أن توفى.

وعلى الرباط على مرسيل، والعربى المستيرى، والحاج عبد الوهاب أشكلانطو.

وعلى تطوان عبد الكريم بن زاكور.

وعلى طنجة محمد بن عبد الملك الريفى لما قبض على صاحبها عبد الصادق ابن أحمد الريفى.

وعلى العرائش ابن زاكور ثم نقله لطنجة، وكان عليها سنة ١١٧٩ الزياني. وعلى درعة الباشا سعيد بن العياشي.

وعلى تارودانت القائد الشيخ البخارى.

وعلى دكالة، وتامسنا، البوزراري الجابري، ثم محمد وعزيز.

وعلى شفشاون وقبائل غمارة والأخماس ونواحيهما الباشا العياشي.

وعلى الغرب الهاشمي السفياني والحبيب المالكي.

وعلى آيت إدراسن ولد محمد وعزيز كبير البربر.

وعلى الشاوية عبد الله الرحماني.

وعلى تادلا المولى إدريس بن المنتصر.

وعلى الشياظمة القائد محمد وبلا وأخوه أحمد.

وعلى سوس عبد الرحمن الوفريتي والباشا عبد النبي المنبهي.

# نقباؤه على الأشراف

منهم المولى الرشيد بن عبد الهادى بن عبد النبى الدرقاوى الحسنى المتقدم الذكر فى ظهير المترجم للشيخ الـتاودى فى باب عطاياه وأحباسه، ومنهم الأشراف الاثنا عشر الذين أسند إليهم النقابة بفاس ونص ظهير ذلك بعد الحمدلة والصلاة:

"عن أمر عبد الله، المتوكل على الله، أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين، المجاهد في سبيل رب العالمين، ثم الطابع بداخله: محمد بن عبد الله بن إسماعيل الله وليه ومولاه وبدائرته ومن تكن إلىخ البيت، حرس الله جوانبه، وخلد في صفحات الدهر مزاياه ومناقبه، يستقر هذا المكتوب الكريم، المصحوب إن شاء الله باليمن والتعظيم، بيد حملته ساداتنا الشرفاء الأخيار الأنجاب، المذكورة أسماؤهم



ظهير سيدي محمد بن عبد الله للنقباء الاثني عشر

عقب تاريخ هذا الكتـاب، وجملتهم اثـنا عشر، صانـهم الله فى الورد والصدر، يعلم منه أنه لما ثبتت لدينا نجدتهم، وتحققت عندنا ثقتهم وأهليتهم، قلدناهم بعون الله خطة النقابة على الأشراف بحضرة فاس القرويين عمرها الله.

وأذنا لهم فى تصفح الرسوم الحادثة والقديمة، والبحث عن أصول المنتسبين للنسبة الطاهرة الكريمة، والاطلاع على ما فى أيديهم من البينات والعقود، والنظر فى الموجبات والشهود، وتصحيح النسبة وإبطالها بالموجب الشرعى، والوجه الواضح المرعى، على السنن المعروف، والنهج المعهود لمن قبلهم والمألوف.

وحسبهم أن يحكموا في ذلك بالظاهر، والله سبحانه يتولى السرائر، وعليهم حفظهم الله بالتثبت واتباع الشريعة ونبذ الشهوات، وإمعان النظر فيما يرجع للخطة المذكورة من الجزئيات والكليات، وكل من أثبتوه أشبتناه، ومن نفوه نفيناه، استنادا منا لأمانتهم وحسبهم، واعتمادا على ديانتهم وشريف نسبهم، تقليدا تاما صحيح المبنى، شاملا لجميع من كان من أهل فاس بالأصالة أو بالسكنى، ونأمر أهل الدعوات الذين يدعون هذه النسبة الشريفة ويزعمونها أن يتكلموا معهم فيها ويعملوا بقولهم، ولا يخرجوا عن رأيهم وحكمهم، ومن نازعهم فيما قلدناهم، أو عارضهم فيما وليناهم، فليكن من العقوبة على وعد إن شاء الله، وحسب الواقف عليه من القضاة، والحكام والولاة، أن يعمل بمقتضاه، ولا يتعدى ما أبرمه أمره الشريف وأمضاه، والسلام وفي أواخر جمادى الأولى من عام واحد وسبعين وماثة وألف.

ذكر السادات الشرفاء الموعود بذكرهم صدر الكتاب:

مولای عبد المالك بن مولای أحمد الحسنی العمرانی الجوطی، مولای عمر ابن مولای حم الحسنی الجوطی، مولای الطب بن مولای حفید الحسنی الجوطی، ولد عمه مولای عبد الله بن عبد الرحمن الحسنی الجوطی، مولای هاشم بن

مولای عبد الواحد الطاهری الحسنی الجوطی، ولد عمه مولای علی بن التهامی الجوطی، مولای محمد بوغالب بن العربی الحسنی الجوطی، مولای عبد الهادی ابن عبد الرحمن عرف بالدباغ، مولای الفضیل بن محمد الکتانی الحسنی، مولای أحمد بن مولای إدریس الطاهری الصقلی الحسینی من أهل النعال الشریفة، مولای حفید بن مولای محمد الصقلی الحسینی، مولای أحمد بن مولای إدریس العراقی الحسینی، وبه تم بتاریخ الکتاب یسرته».

## نظاره

منهم ناظره على جميع الزوايا القادرية وأوقافها بالمغرب المولى الطيب ابن على القادرى وقد تقدم في ترجمته الظهير المتولى به على ذلك.

ومنهم ناظره على الرباط الحاج المكى بركاش تولاها سنة ١١٨٥.

ومنهم ناظره على مكناسة الحاج الطيب المسطاسى وقد تقدمت لك بعض الوثائق الدالة على ذلك والمحاسبات التى أوقعها فيما بيده ومما وقفت له عليه فى هذا الباب ما نصه:

«تقييد محاسبة الناظر السيد الحاج الطيب المسطاسى فيما دخل عليه من مستفاد المسجد الأعظم من محروسة مكناسة وأوقاف السور ومسجد مولانا إسماعيل، ومسجد الأزهر، وأوقاف المساكين، وروضة مولاى عبد الله بن أحمد عن مدة من أربعة عشر شهرا أولها المحرم فاتح عام اثنين وماثتين وألف وآخرها شهر صفر من عام ثلاثة وماثتين وألف: ».

جملة الداخل أربعـة آلاف مثقال ومـاثتا مثقـال ثنتان وسبع وثمانـون أوقية واثنان وعشرون فلسا: فمن أوقاف المسجد الأعظم ألف مثقال واحد وستمائة مشقال وخمسة وعشرون مثقالا وخمس أواقى وستة عشر فلسا.

ومن أوقاف مسجد الأزهر ستمائة مثقال وتسعة وخمسون مثقالا وأوقيتان.

ومن أوقاف المساكين خمسمائة مشقال وأربعة وتسعون مشقالا وثمان أواقى وأربعة أفلس.

يضاف لذلك ما دورك عليه في المحاسبة قبل هذه ألف مشقال وواحد وأربعون مثقالا وخمس أواقي ونصف وثمانية أفلس اجتمع في الداخل المذكور والمدرك خمسة آلاف مثقال ومائتا مثقال ثنتان وخمسون مثقالا وأوقيتان وثلاثة أرباع الأوقية وستة أفلس والداخل المذكور في المشاهرة ومسانهة جامع الأزهر فقط».

«الحمد لله تقييد الصائر في المدة المذكورة أعلاه عن المرتب وسائر الكنانيش: جملته خمسة آلاف مثقال ومائة مثقال واثنان وثلاثون مثقالا وست أواقى إلا ربع أوقية.

فمنه في مرتب المسجد الأعظم ثمانمائة مثقال وسبعة وستون مثقالا دراهم.

ومنه فى مرتب مسجد مولانا إسماعيل وضريحه ومسجد قصبة هدراش ومدارس القصبة السعيدة، ومرتب الشريف الضرير، والفقيه السيد محمد بن المهدى المدرس بالزاوية الإدريسية ألف مثقال وأحد وثلاثمائة مثقال واثنان وثمانون مثقالا وأوقية.

ومنه في مرتب مسجد الأزهر ومدرسته وما صار في إصلاح رباعه ومرتب السيد عثمان التازروتي ستمائة مثقال وسبعون أوقية.

ومنه فى صائر الكنانيش على إصلاح الـرباع وأجرة الـناظر على الداخل والحارج وأجرة المحاسبة ألف مثقال واحد وثمانمائة واثنان وتسعـون مثقالا وثلاث أواقى.

ومنه في صائر حبس المساكين وروضة مولاي عبد الله بن أحمد ثلاثمائة مثقال وتسعون مثقالا وخمس أواقي إلا ربع.

يسقط من الداخل الصائر المذكور يبقى مدركا عليه لجانب الحبس مائة مثقال واحدة وسبعة عشر مثقالا وسبع أواقى، وجميع الداخل والخارج المذكوران أعلاه مبين جميعه فى أصل المحاسبة التى تحت يد الناظر فمن أراد تفصيله فليقف عليها».

ومنهم الحاج سعيد بن الحاج العربى بن الصغير الفيلالى، وقفت على دفتر صائره على الأحباس ابتداء من سنة ١١٨٧ إلى سنة ١١٩٢ على بتر وقع فى أوله وآخره وصف فيه المذكور بالنظارة وذكرت فيه الصوائر بشهادة عدلين كل نصف شهر على حدة، وهى فى المدة تختلف من ألفى أوقية وخمسمائة أوقية ارتفاعا إلى مائتى أوقية ونيف نزولا وعلى المدفتر خطاب «محمد المكى بن محمد المزوار بمكناسة» بخطه، وفيه محاسبة الأمناء الثلاثة الحاج العياشى بن محمد حميش، والشافعى بن عبد الله بادو، والحاج قاسم بن عبد السلام بن مومو الناظر المذكور بما لهم من النظر فى الأحباس بالأمر المولوى على بعض ما تحصل فى يده من مال الأحباس، وكان ينوب عنه إذا غاب الحاج الهادى غريط.

ومن نظاره السيد على مرسيل، كان على المسجد الأعظم بالرباط ولا زال توقيته بيد أحفاده إلى الآن، ولما مات أسند ذلك إلى والده ونص الظهير الذى أصدره بذلك لأمناء العدوتين وفيه الأمر بالوقوف في إحصاء مستفاد موازين البلدتين وما أضيف إليها بعد الحمدلة والصلاة والتوقيع السلطاني بخطه أعلاه وهو فوعلى هذا يكون العمل»:

«كافة خدامنا أمناء ثغر سلا والرباط، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فالذى يكون عليه عملكم في موازين سلا والرباط أن يقف أربعة من أمناء

سلا مع الطالبين الواردين من حضرتنا العلية بالله عليكم، وهما الطالب المأمون عليش وولد أخ الطالب عبد الرحمن الكدميوى على إحصاء مستفاد موازين الرباط، وما هو مضاف إليها إحصاء ضابطا.

ويقف أربعة من أمناء الرباط مع الطالبين المذكورين أيضا على إحصاء مستفاد موازين ثغر سلا وما هو مضاف إليها أيضا من رحاب وغيرها، بحيث لا يغيب عنكم من ذلك كله شاذة ولا فاذة، وحين يتم شهر شعبان أخبرونا بما استفيد من كل مدينة في الشهر المذكور لنكون على خبرة بجميع ذلك، وولد خديمنا على مرسيل الكبير وليناه ما كان بيد أبيه يقف عليه كما كان أبوه وحتى المسجد يبقى ناظرا عليه كما كان أبوه قبله، ورتبنا له عشر موزونات عن كل يوم، ويقف في خدمتنا بالمرسى وغيرها والسلام في سابع عشرين رجب ١١٨٨».

ونص ما أصدره في ولاية السيد أحمد ولد المذكور التوقيت بجامع السنة الذي أحدثه المترجم بآكدال الرباط بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«يستقر هذا الظهير الكريم، المقابل بالإجلال والتعظيم، بيد ماسكه خديمنا الطالب أحسم ولد خديمنا الطالب على مرسيل الرباطى، يعلم منه أننا وليناه التوقيت بمسجد جامع السنة وكلفناه به من غير معارض يعارضه ولا منازع ينازعه، وأنعمنا عليه بقبض ثـ لاثين أوقية في كل شهر من الحبس إنعاما كليا، صدر أمرنا بهذا في ٧ محرم الحرام فاتح اثنى عشر مائة ١٢٠٠».

ونص آخر بعد الحمدلة والتوقيع السلطاني وهو «أوقية ٣٠»:

«ليعلم من كتابنا هذه أسماه الله أننا أذنا لناظر الأحباس برباط الفتح أن يدفع لأولاد السيد مرسيل من مال أحباس رباط الفتح زيادة على ما يقبضونه ثلاثون أوقية عن كل شهر من شهر المحرم المؤرخ به والسلام وفي ٢٢ محرم الحرام فاتح ٢٠١١».

ونص آخر بعد الحمدلة والتوقيع بـ (٢٠٢٠):

«نامر خديمنا أولاد مرسيل أن يمكنا لخديمنا الزوين المكانتين الاثنتين اللتان إحداهما فيها السفن والأخرى التي فيها النصراني يدق على أطرافها فالتي فيها السفن ستفاها في صندوقها والأخرى تبقى على تستافها ٣».

ومن نظاره الحاج الستهامى بن يحسيى السوسى السلوى ولاه النظر فى سائر مساجد سلا، وأوقافها مع نيابة بيت المال فى إرث المنقطعين وغير ذلك ونص ظهير ولايته بعد الحمدلة والصلاة:

اعن الأمر العلى العلوى، الإمامى المولوى، الفاطمى المؤيدى أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين (ثم الطابع بداخله محمد بن عبد الله بن إسماعيل الله وليه).

آيد الله آمره، وأبد في معالم السعادة فخره ونصره، هذا ظهير ظهرت عليه آثار الإجلال، وتكاملت لديه عساكر الإفضال، يتعرف منه بسابغ يمن الله وطوله أن حامله الطالب الحاج التهامي بن يحيى السوسي أصلا السلوى دارا، وليناه النظر في سائر مساجد ثغر سلا المحفوظ بالله وفي جميع المواضع المحبسة عليها جليلها وحقيرها، بحيث لا يشذ عن نظره شيء منها، وكذلك جعلنا له التولية على إرث المنقطعين الذي يستحقه بيت مال المسلمين عمره الله، كما جعلنا له قبض مستفاد غلات أملاك ابن عزوز الكائنة بثغر سلا، وقصرنا عليه النظر في ذلك كله، وكلامه منه إلينا وعليه بضبط الجمع وإصلاح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من المساجد ورباعها والوقوف على ذلك جهد استطاعته، بحيث لا يعتريه كسل ولا ملل، وعليه بتقوى الله ومراقبته فيما وليناه عليه وحسب الواقف على هذا المسطور الكريم من خدامنا أن يعمل بمقتضاه ولا يتعداه، والله يصلحه ويوفقه لصالح العمل، والسلام سابع شعبان المعظم عام ١١٨٠».



ظهیر سیدی محمد بن عبد الله بإسناد نظارة سلا للحاج التهامی السوسی

ووقفت له على ظهير شريف بالأمر بمحاسبة أولاد ساسى السلويين عما كان بيد والدهم السيد العربى ساسى من مال الأحباس بحضور القائد عبد الحق فنيش ونصه بعد الحمدلة والطابع:

الصائر لعفو الله السيد العربي ساسى السلاوى وولد أخيه سيدى محمد بن محمد الصائر لعفو الله السيد العربي ساسى السلاوى وولد أخيه سيدى محمد بن محمد ساسى أسدلنا عليهم أردية الاحترام، وجعلناهم على كاهل المبرة والإكرام، بحيث لا يضرب إليهم أحد ساحة، ولا يقرب إليهم مساحة، ومن اهتضم لهم حرمة يخاف على رأسه، وقد أبرأناهم من متخلف الحاج محمد بن يوسف وعلال بن مبارك والزعرى من حراطين سلا فقد أديا ما وجب عليهم لبيت المال عمره الله حسبما تضمنته الرسوم التى بأيديهم ولم تبق عليهم تباعة، ومن كانت له دعوى على أحد فليصحبهم للشرع عليهم فليسلك معهم الشريعة، وإن كانت لهم دعوى على أحد فليصحبهم للشرع الكريم.

ونامر قاضى مدينة سلا حرسها الله السيد عيسى، والفقيه السيد محمد ملاح، وعدول الصائر أن يحاسبوهم بحضور خديمنا القائد عبد الحق على ما كان بيد والدهم من مال الأحباس وما أبرزته المحاسبة من وفر يجعل فى مصارفه وفى ثانى شعبان المبارك عام اثنين وسبعين ومائة وألف».

ومن نظاره السيد محمد فتحا بن محمد ساسى كان على أوقاف المسجد الأعظم بثغر سلا، حسبما جاء بوثيقة شرائه الموطأ بالنيابة عن المسجد من الكاتب السيد الطاهر بن عبد السلام ونص ذلك بعد الحمدلة:

«اشترى الناظر على أوقاف المسجد الأعظم من مدينة سلا أمنها الله تعالى سيدى محمد بن البركة الأجل سيدى محمد ساسى، وهو نائب فى الشراء ودفع الثمن عن المسجد المذكور، ولا حق له فى ثمن ولا مثمن من البائع له الفقيه

الأجلّ العلامة السيد الطاهر بن الأبر السيد الحاج على بن عبد السلام جميع المجلد المحتوى على موطأ الإمام سيدنا مالك بن أنس رضى الله عنه المكتوب هذا على أول ورقة منه للحاجة إليه اشتراء تاما، بشمن قدره له ثلاثون أوقية دراهم سكة تاريخه، قبض البائع المذكور جميع الثمن دراهم عينا معاينة، وأبرأه من ذلك القبض أتم إبراء، وتملك المشترى للمشترى له المذكور تملكا تاما وحازه بالدرك عرفا قدره شهد به عليهما من أشهداه بأكمله وعرفهما في الثاني عشر من جمادى الثانية عام أربعة وسبعين وماثة والف».

ومنهم السيد محمد بن أحمد الشامى المدعو النقيب، كان ناظرا على مسجد القرويين، ورد ذكره كذلك بدفتر الأحباس المكناسية.

ومنهم الشيخ أبو مدين الفاسى أسند إليه النظارة وغيرها بزاوية جده سيدى عبد القادر بفاس، حسما مر ظهير ذلك في باب اعتنائه بالعلم وأهله.

## أولاده

وكان له رحمه الله عدة أولاد أكبرهم أبو الحسن على خليفته على فاس المتوفى سنة ١٢٠، وهشام أحد المتوفى سنة ١٢٠، وهشام أحد المبايعين من أولاده بعده وعبد السلام مؤلف درة السلوك واقتطاف الأزهار، أمهم ربة الدار العلية المولاة فاطمة بنت عمه المولى سلمان بن إسماعيل.

ثم سليمان السلطان وشقيقاه الطيب خليفة أخيه على مراكش وقائد جيوشه وموسى أمهم حرة من الأحلاف.

ويزيد السلطان ومسلمة أحد المبايعين، وشقيقتهما السيدة حبيبة زوج ولد الشريف سرور شريف مكة، وقد ردها أخوها اليزيد لما مات الزوج كما عند الضعيف، أمهم شهرزاد علجة من سبى الإسبان.

والحسين أحد المبايعين وعبد القادر أمهما من الأحلاف.

والحسن وعمر أمهما من الأحلاف أيضا

وعبد الواحد أمه حرة من أهل رباط الفتح.

وعبد الرحمن أمه حرة من هوارة السوس.

وعبد الله أمه حرة من عرب بني حسن.

وإبراهيم أمه علجة رومية.

ومن أولاده أيضا أحمد والتهامي.

ومن بناته بنت كانت عند المولى عبد الملك بن إدريس وهى التى تشفعت له عند أخيها المولى سليمان، ومنهن السيدة لبابة وقفت على كتاب للسلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن أيام خلافته قبل ولايته بعثه للقائد الجيلانى بن بوعزة جوابا عن كتابه فى الإعلام بوفاتها ونصه بعد الحمدلة والصلاة:

وصيف مولانا الأرضى القائد الجيلاني بن بوعز أعانك الله وأصلحك وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته عن خير سيدنا أيده الله.

وبعد: فقد بلغنا كتابك مخبرا بوفاة عمة سيدنا لال لبابة قدس الله روحها نسأل الله أن يجعلها ممن قدم صالحا، وسعى سعيا رابحا، والله يعينك والسلام فى ٢٦ من شوال عام ٢٥٩» ثم الطابع سفل الكتاب فيه «محمد بن أمير المؤمنين وفقه الله».

# مؤلفاته

منها كتاب (الفتوحات الإلهية، في أحاديث خير البرية، التي تشفى بها القلوب الصدية)، في مجلد جمع فيه ما اتفق عليه الأثمة الستة أبو حنيفة

والشافعى وأحمد والبخارى ومسلم ومالك، يذكر أولا ما اتفق عليه الستة، ثم ما اتفق عليه خمسة منهم، ثم ما اتفق عليه أربعة، ثم ما اتفق عليه ثلاثة، ثم ما اتفق عليه ثنائيات البخارى عليه اثنان، ثم ما انفرد به كل واحد من الأثمة الأربعة، ثم ثنائيات البخارى ومسلم، والتزم تقديم أكبر الأثمة سنا في الذكر مقتصراً في الأسانيد على ذكر الصحابي.

ثم ختم بذكر مناقب آل البيت، والعشرة، ومن استشهد منهم ووفياتهم رضى الله عنهم، وافتحه بعقيدة ابن أبى زيد القيروانى التى صدر بها رسالته، وأول حديث فيه إنما الأعمال وإن كان رباعيا لأن الأعمال كما قال كلها موقوفة عليه، وذكر آخر كل فصل من الفصول المذكورة عدد ما اشتمل عليه من الأحاديث فكانت جملة أحاديث الكتاب ١٥١٦ حديثا.

وعقد آخر الكتاب بعد ذلك فصلين أحدهما فيه معنى قوله فى ترجمة الكتاب «قال محمد بن عبد الله المالكى مذهبا الحنبلى اعتقادا»، والثانى ذكر فيه اعتقاده فى الأثمة الأربعة فذكر فى الأول: «أن الإمام أحمد ثبت الله المسلمين بثبوته سد طريق الخوض فى علم الكلام، وقال: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا ترى أحداً ينظر فى علم الكلام إلا وفى قلبه مرض، وهجر أبا عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى وكان ممن اجتمع له علم الظاهر والباطن وذلك لتصنيفه كتابا على المبتدعة، وقال له: ويحك الست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة كلام أهل البدعة والتكلم فيه! فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث، فاختفى كلام أهل البدعة والتكلم فيه! لأربعة، وإلى ذلك ذهب الشافعى ومالك المحاسبى، فلما مات لم يصل عليه إلا أربعة، وإلى ذلك ذهب الشافعى ومالك المحاسبى، فلما مات لم يصل عليه إلا أربعة، وإلى ذلك ذهب الشافعى ومالك العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشىء من الكلام، فلزم العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشىء من الكلام، فلزم السكوت عن الخوض فى علم الكلام إلى أن نبغ الإمام الأشعرى فاشتغل يرد على

المعتزلة أقوالهم الفاسدة ويجيب عن آرائهم الواهية، فأتبعه المالكية على ذلك وسموه ناصر السنة، وهو ومن تبعه على صواب، موافقين في اعتقادهم للسنة والكتاب، لا في الخوض مع الخائضين، والتصدى لذكر شبه المبطلين، وتخليدها في الأوراق إلى يوم الدين.

وأما الحنابلة فأنكروا عليه، وفوقوا سهام الانتقاد إليه، وقالوا له: كان ينبغى لك أن تسكت كما سكت الأثمة قبلك من السلف الصالح المهتدين الذين يرون أن الخوض في علم الكلام من البدع المحدثة في الدين، أمَالَكَ فيهم أسوة؟ أفلا وسعك ما وسعهم من السكوت عن تلك الهفوة؟ فطريق الحنابلة في الاعتقاد سهلة المرام، منزهة عن التخيلات والأوهام، موافقة لاعتقاد الأثمة كما سبق مع السلف الصالح من الأنام، أعاشنا الله على ما عاشوا عليه، وأماتنا على ما ماتوا عليه، بجاه النبي وآله».

وذكر في الثاني أن اتباع كل إمام من الأثمة الأربعة يعظمونه ويذكرون أحاديث وردت عن النبي على فيه ويزعمون أن من تمسك بمذهبه فقد تمسك بالعروة الوثقي ويرجحون مذهبه على سائر المذاهب قال: «وأنا أقول قد صدق الجميع من أثمة الهدى المذكورين أعاشنا الله على هديهم وطريقهم بجاه النبي وآله إلا في كلمة واحدة، وهي كلمة الترجيح، لأن اعتقادي في الأثمة الأربعة أنهم على هدى وكلهم على التساوى لا يرجح أحدهم على الآخر، وكل من تمسك بمذهب من مذاهبهم فقد تمسك بالعروة الوثقي، فكلهم والحمد لله آخذون بكتاب الله وسنة رسول الله على الخيلة، وأقول: هم الخلفاء الأربعة على أمة رسول الله على الجميع، وأحدمد خليفة أبي بكر، ومالكا خليفة عُمر، والشافعي خليفة عثمان، وأحدمد خليفة على رضوان الله على الجميع.

وقد فرغ من تأليف هذا الكتاب الذى لم يسبقه إليه أحـد من أثمة الحديث المبرزين على هذا الصنيع العجيب في جمادى الثانية عام ١١٩٨.

ومنها كتاب (الجامع الصحيح الأسانيد، المستخرج من ستة مسانيد) وهو مرتب على أبواب الفقه مبين فيه عقب كل باب ما فيه من الأحاديث مفصول الكتب التي هي فصوله بالبسملة على عادة قدماء المحدثين، وذكر في آخره الفصلين المتقدمين في شرح قوله الحنبلي اعتقادا مذهبا، وبيان اعتقاده في الأثمة، وختمه بذكر اشتغاله بالحديث وكيف استخرج مصنفاته فيه وإدخاله المسانيد الثلاثة للمغرب فقال:

اإن من أعظم نعم الله على، وأجل مننه لدى، أن وفقنى للاشتغال بالعلم والبحث عنه والمذاكرة لأهله، وإنى بعد ما خضت فى علم اللغة برهة من الزمان، وحفظت من كلام العرب وأشعارهم جملة صالحة معينة على فهم السنة والقرآن، اشتغلت بعلم الحديث فاعتكفت على قراءة صحيح الإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورى، ومراجعة صحيح الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، وموطأ الإمام مالك بن أنس إلى أن ورد على مسند الإمام أبى حنيفة النعمان بن ثابت فقرأته حتى ختمته والحمد لله.

ثم بعثنى الحديث الوارد عن الرسول على من حفظ على أمة الأربعين حديثا من دينها حسبما سبق ذكره فى طالعة هذا الكتاب على تأليف جملة من الأخبار، من غير تطويل ولا استكثار، فألفت كتاب (الفتوحات الصغرى) معتمدا فى ذلك على المسانيد المذكورة: مسند الإمام أبى حنيفة، ومسند الإمام مالك المسمى بالموطأ، ومسند الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، ومسند الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، ومسند الإمام أبى الحجاج النيسابورى.

ولما أراد الله تعالى إكمال منته، وإتمام نعمته، وجزيل عطيته، ورد علينا مسند الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومسند أمير المؤمنين في الحديث الإمام أحمد بن حنبل فاعتكفت على قراءتهما، ودأبت على مطالعتهما ومراجعتهما، فبعثنى صدق النية، وفرط محبتى للسنة النبوية، على جمع عيون من كلام خير البرية وسلكت فيها مسلكا لم أسبق إليه، ونسجت على منوال لم نرمن نسج عليه، وسميته (الفتوحات الكبرى) فجاء بحمد الله كتابا بديع التصنيف حسن الترتيب والترصيف، يعد في المسندات.

ثم بكاً لى أن أجمع أربع مائة حديث من مسانيد الأثمة الأربعة، أصحاب المذاهب المتبعة، خاصة بهم دون غيرهم مائة حديث لكل واحد منهم، فأعدت قراءة المسانيد المذكورة مرة أخرى واستخرجت منها على الوجه المذكور كتاب (الجامع الصحيح الأسانيد) ثم ظهر لى أن أجمع هذه المصنفات الثلاثة التي هي الفتوحات الصخرى والفتوحات الكبرى والجامع الصحيح الأسانيد وأضم بعضها الفتوحات الصغرى وأرتبها على أبواب الفقه وأضيف إليها من حديث الأحكام، ما يكمل به الخرض والمرام، مأخوذا ذلك كله من الكتب الستة المذكورة التي هي مسند الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ومسند الإمام مالك بن أنس المسمى بالموطأ، ومسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ومسند أمير المؤمنين في الحديث الإمام أحمد بن حنبل، ومسند الإمام سيدى محمد بن إسماعيل البخارى، ومسند الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورى.

فأضفت ذلك كله بعضه إلى بعض، ورتبته على أبواب الفقه وفصوله، ليسهل أخذ الحكم من قواعده وأصوله، وسميته كما تقدم بالجامع الصحيح الأسانيد، المستخرج من ستة مسانيد، فجاء بحمد الله كتابًا بديعا نافعا، ولما يحتاجه الطالب من أدلة الحلال والحرام جامعا، جعله الله خالصا لوجهه الكريم، ومقربا من رضوانه العميم».

ومن مؤلفاته كتاب (مواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان) قال في أوله «لما كان غالب اعتناء طلبة الوقت بحفظ القرآن والتفنن في قراءته بالروايات، وإهمالهم ما فرضه الله على الأعيان مما يدان به من علم العبادات والاعتقادات، وإن كان فضل كتاب الله مأثورا، ومقام حفاظه بين أولياء الله مشهورا، لكن لامع الجهل بما يعبد الله به من ضرورى الدين، فإنه على الموصوف بهذه الصفة حجة في كل حين، لأن المقصود الأهم من حفظ القرآن، هو تعلم أحكام الدين التي بها الله يدان، إذ مجرد حفظ مجموعة فرض كفاية بلا ارتياب، ومعرفة ما تبرأ به الذمة فرض عين وإيجاب».

ثم قال: «وكنت لقيت حال سفرى من مكناسة إلى مراكش سنة ١٢٠٣ ثلاث بعد المائتين والألف من الأساتيذ الجم الكثير، والفيت كل من اختبرت منهم لم يتمسك من علم دينه بقطمير، حملنى ذلك لما انطوى عليه الفؤاد من حب النصح للمسلمين، أن أجمع لهم مسائل مهمة من علم أمور الدين، قريبة المقاصد، شهيرة الموارد، مقتصرا فيها على الضرورى ليسهل حفظه على الصبيان وهي أيضا نافعة لمن اقتصر عليها في دينه من الشيوخ والكهول والشبان، راغبا بذلك في محصول قوله على أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الخير الناس، وما رواه ابن ماجه من أنه على قال: أفضل الصدقات أن يتعلم المرء المسلم العلم ثم يعلمه أخاه المسلم».

وقد أوقف رحمه الله مؤلفاته وبالأخص المسانيد على خزائن المسرق والمغرب، وأوقف على تدريسها أوقاف وشرحها غير واحد من الأعلام، وذكر الضعيف في تاريخه أن شيخه ابن أبي القاسم السجلماسي الرباطي ختم كتاب الفتوحات المذكور في متم جمادي الثانية ١٢٠٠ وابتدأ البخاري عقبه أرشد الله

إمامنا لإحياء مآثر سلفه الصالح وألهمه طبع هذه الكتب القيمة ونشرها بين الناس.

### وفاته

أصيب برد الله ثراه عند خروجه من مراكش للنظر في أمر ولده اليزيد المعتصم بجبل العلم بمرض خفيف تزايد به في الطريق، فلما وصل عين الحمارة بين وادى «الشراط ووادى يكم من أعمال الرباط أدركته منيته، وهو في محفته على نحو نصف يوم من الرباط بعد العشاء من ليلة الاثنين السادس والعشرين من رجب عام ١٦٠٤(١) ودفن عشية يومه كذا ببعض التقاييد، وقيل: إنه مات يوم الأحد الرابع والعشرين منه وحمل لداره بالرباط حيث دفن بإحدى قبابها بحضور الفقهاء والعلماء والشرفاء والطلبة، وصلى عليه العلامة محمد بن أبي القاسم السجلماسي وضريحه هناك مشهور.

ولخاتمة الحفاظ المحدثين بالديار المشرقية الشيخ محب الدين أبى الفيض السيد مرتضى الحسينى الواسطى الزبيدى الحنفى صاحب شرحى الإحياء والقاموس وغيرهما يرثيه ويهنئ بالملك ولده المولى اليزيد رحم الله الجميع بمنه:

وجدی یا بیجد وحسرتی تتجدد ومصیبتی ذهبت بکل جلادتی واسی أقام و إننی من قابله ما لی أری بعد النباهة والنهی سیان عندی عاذر ومعنف حجبت وجوه الرأی دون تصبری

وطويل حزنى وافر لا ينفد وذهبت لا أقصوى ولا أتجلد ما كنت أعلم ما المقيم المقعد بين المعالم باهتا أتبلد ومضند ومقبح ومضند والرشد قل لى كيف ويحك أرشد

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: ﴿عام ١٣٠٤».

لله غرب مدامعي شقته يا صاح عذراً إن عصيتك في العزا يهنيك سيل الدمع قد بلغ الزبى وقد التقت حلق البطان فلا تلم فصمت عرا الصبر الجميل وخانني كبد مفتتة وجسم ناحل يا دهر بع رتب العالى كلها أعنى أمير المؤمنين وعصمة ال ملك الملوك الصالحين وحرزهم نجل الملوك الطاهرين رءيسهم الصالح البر التقى العالم الحازم اليقظ(١) الذكى اللين الـ الناسك القرم الوفي بعهده ملك المغارب سيد الصيد (٢) الجحا ابن النبوءة والمروءة من سما حلت عزائمها الغمام على ثرى

لو كـــان ينفع غـلتى ويـبـــرد مالي بذاك لا لسان ولا يد وأنقدني الجوف القوى والأكبد لا أمس أمس ولا غد عندى غد ما كنت تعلم يافلان وتعلهد وهوامع تجرى وقلب مكمسد مات الشريف ابن الشريف (محمد) حجد المكين المستغاث المسند ست القصيد المرتجى والمقصد تاج الأئمة والفخار الأوحد الورع الولى العابد المتسهجد خشن الرضا المتنمر المتأسد القانت الحبر الحفى الأسعد جم (<sup>(۳)</sup> من قصى والكريم الأمجد وزكا وطاب غراسه والمحتد فيه استقل ضريحه والملحد

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «اليقظة محركة نقيض النوم ورجل يقظ ككتف وسكران».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «الصيد جمع أصيد كهيم جمع أهيم، والأصيد الملك كما في القاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: (جمع جحجاح والجحجح السيد).

ديما ترى وجه الدموع وتفترى خرجوا به تتلوا المعالى خلفه: وبكت قلوب كالحديد لفقده يا تربة ضمت على أعضائه هذا نسيمك إن تنسم راحة لازالت الرحمات تغشى روحه وتقـــدست نفس له بمكان مـــا نزلا يكون له الرضا من ربه والله أكرم ما استعيض فعاضنا ما غاب مولانا وفرقد سعده عادت لنا الحسنى وكانت فارقت إلى أن قال:

يا أهل إسماعيل يا أهل الوفا القائلين الفاعلين المطعمي ما منكم إلا زعيم ماجد هذى الخلافة ما تعدت بيتكم بيت له عند الملوك جيللة بيت له شرف أشم وعيزة بيت (ينزيد) مليكه وبنو أبيت

وتصوب طورا في الضريح وتصعد (اليوم عهدكم فأين الموعد) فرأيت كيف يذوب ثم الجلمد يهني رحابك غار منك الفرقد مهما يراوحنا وتربك إثمد يجرى بها أبدا عليها سرمد يتنافس المتنافسون ويجهد ومقام صدق في النعيم ومقعد عوضا خليفته الأشم الأجود حتى بدا وجه اليزيد المسعد والعود من بعد التفرق أحمد

يا من لهم ذاك العلا والسودد

من المصطلين لنار حرب توقد

شيخ وكهل في الكمال وأمرد
فارعو المعروف المهيمن وأحمد
وهم لديه راكعون وسجد
ومهابة وصلابة وتسدد

إلى أن قال:

لا زلتم تتوارثون سيادة وإليكموها في السهناء وفي الرثا تسرى بها الركبان ما بين الورى خلعت ثياب الحزن منها واكتست الله أولى من شكرت صنيعه أصبحت مسرور الفؤاد ولم أقل

أبدا يقوم بها وينهض سيد غراء ينشدها حبيب معبد مثلا وتنهم في البلاد وتنجد ثوب السرور واقبلت تتأود وأحق من يثني عليه ويحمد وجدي يجد وحسرتي تتجدد

۱۷۹ – محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل السلطان ابن السلطان ابن السلطان ابن السلطان.

حاله: من خيرة بنى أبيه وأكثرهم بروراً به، وأشدهم اقتداء به وامتثالا لأوامره حتى إنه كان لا يراجع فيما يقال له إن والده كان وعد به، وكان يمضى ذلك اعتمادا على أخبار المخبر من غير بحث ولا مناقشة، وهذا بعد وفاة والده، فما ظنك به فى حياته، فهذا لعمرى غاية البرور وبسبب ذلك حصل على المكانة المكينة لديه.

أخذ عن الفقيه السيد الطيب بن اليمنى بو عشرين السالف الترجمة، وهو الذى تولى تأديبه، وتربيته وتهذيبه، وعن العلامة السيد المدنى بن الكبير الفيلالى الغربى قاضى مراكش، والأستاذ المقرئ السيد محمد بن عبد الواحد الزجلى الفاسى المعروف بابن تمو حسبما وقفت له على ظهير شريف أصدره لأحفاده بالتوفير والاحترام.

١٧٩ – من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٧/ ٢٦٤٧.

ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير بداخله المحمد بن عبد الرحمن الله وليه، وبزوايا خاتمه السليماني «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ثم اسم الجلالة ومحمد وأسماء الخلفاء الاربعة وبدائرته ومن تكن إلخ البيــتين: «كتابنا هذا اسماه الله وأعز أمره، وأطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة وبدره، يستقر بيد حملته أحفاد شيخنا الفقيه الأستاذ المقرئ البركة سيدى محمد بن عبد الواحد الزجلي ثم الفاسي المعروف هو وقومه بأولاد ابن تمو، وهم أولاد ولديه الموقت الحيسوبي السيد على، وأخيه الحياج محمد ويتعرف منه بحول الله وقوته، وشامل يمنه ومنته، أنا سدلنا عليهم أردية التوفير والاحترام، وحملناهم على كاهل المبرة والإنعام، والرعى الجميل المستدام، وأسقطنا عنهم التكاليف المخزنية، والوظائف السلطانية، لما لجدهم علينا من الحق بتعلم كـتاب الله العزيز ولانتمائهم للنسبة الشريفة، ولانخراط البعض منهم في سلك خدمتنا السعيدة، فمن حام حول حماهم بما يخالف هذا فلا يلومن إلا نفسه، ونأمر الواقف عليه من خدامنا وولاة أمرنا أن يعمل بمـقتضاه، ولا يحيـد عن كريم مذهبه ولا يتـعداه، صدر به أمرنا الشريف المعتز بالله في رابع قعدة الحرام عام ١٢٨٥».

وكان ذكيا زكيا فاضلا جامعا لأوصاف الخير والنبل، محبا في العلماء محسنا إليهم معتنيا بشأنهم، مشاورا لهم لا يبرم أمراً دونهم، له باع طويل وقدم راسخ في العلوم العقلية كالحساب والتوقيت والتنجيم والهندسة والهيئة والموسيقي، درس تلك الفنون بالنقد والتحرير، وختم كتاب إقليدس في الهندسة عام واحد وسبعين ومائتين وألف.

أحيا رحمه الله دارس تلك العلوم، ونفق في زمانه سوقها بعد الكساد وأسس مدرسة لتلك الفنون في خلافته على عهد والده المقدس جوار القصر السلطاني من فاس الجديد تخرج منها جماعة من الطلبة النجباء النبلاء، منهم الفئة



وجدت هذه الصورة محفوظة عند بنت باشادور الإنجليز بطنجة المسطر (جان هي) أخذت عند مقابلته الرسمية مع الجلالة السلطانية المحمدية والقنصل المذكور هو الواقف أمام الجلالة مع أعضاء سفارته وعن اليمين زوج السفير المذكور وينته.

وقد امتد مقام هذا السفير بالمغرب من الدولة العبد الرحمانية إلى أواسط الدولة الحسنية



ظهير سيدى محمد بن عبد الرحمن لأحفاد شيخه ابن تمو

الموجهة لتتميم دروسها بعواصم أوربا، كالفقيه أبى عبد الله محمد العلمى الشهير ببنانى بإيطاليا، وآخرون فى فرنسا وألمانيا وذلك فى حدود ١٣٠٠ حسبما مر بسطه.

وكان ولوعا بجمع الكتب الغريبة، حتى إنه جمع وهو خليفة عددا من النساخ وجعل لهم محلا مخصوصاً لنسخ كتب الحديث وغيرها ورئيسا هو الفقيه الأديب الكاتب السيد محمد بن محمد غريط.

وكان آية عظمى فى السماحة والجود. قال فى اقتطاف زهر الأفنان: أخبرنى من يوثق به ويعتمد على خبره ممن لازمه يعنى المترجم الملازمة لخاصة أنه لم يقل لا فى شىء سئله قط، وهذا من أغرب ما يتحدث به من كرم الشمائل مع كثرة السؤال وتعدد أنواعه كما هو معروف، وهو متأس فى ذلك بصالح سلف كسيدنا زين العابدين القائل فيه الفرزدق.

ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم

وكان كثير الإغضاء بحيث كان يبغت بعض خاصة الأتباع وهم على غير ما ينبغى فيرجع متعوذا من الشيطان الرجيم، كما أنه كان من التواضع بمكانة، ومن تواضعه أنه كان يخرج للصلوات الخمس متأبطا لبدته سواء في ذلك الحضر والسفر.

وكان مقبلا على شأنه، برع فى نظم الأزجال وفاق، يأتى بالتخييلات العجيبة والتشبيهات البديعة والنوادر.

وكان له ولوع بالطرب والنغمات الموسيقية، اتخذ لتعلم ذلك جماعة من الإماء وعين لتعليمهن المعلم الساورى أمهر أرباب الصناعة الموسيقية في عصره، فتعلمن وبرعن في ذلك أعرف بعضهن بالعين والاسم، ولا زالت واحدة منهن

حية ترزق إلى الآن، واقتفى أثره من بعده فى ذلك نجله الإمام المقدس مولانا الحسن برد الله ثراه، وكذلك حفيده إمام عصرنا الكوكب الدرى الأصعد، أبد الله علاه ونصره، وأبهج بالعلوم والمعارف عصره، أمين.

وكان المترجم من أعلم أهل عصره بالسياسة، وأمثل البررة إخوته طموحا للمعالى، حريصا على نفع العباد، بصيرا بعواقب الأمور، ذا تأن وتؤدة ووقار كم رشحه والده للمهمات، وكشف به من مدلهمات، استخلفه بفاس على حداثة سنة عام ١٢٥٥، واستوزر له السيد الطيب بو عشرين إذ كان مؤدبا له، فأحسن السيرة وقام بمأموريته أحسن قيام، فازدادت مكانته عند أبيه وفوض إليه، وألقى زمام المملكة بين يديه، لم يستثن عليه شيئا منها فاتخذ العساكر وجند الجنود، وأمر ونهى وولى وعزل وقدم وأخر.

وقفت على كشير من ظهائره التى أصدرها فى خلافته للقائد الجيلانى ابن بوعزة والقائد فرجى وغيرهما، وكان يختمها من أسفل بختم نقش عليه «محمد ابن أمير المؤمنين وفقه الله».

ولما وجهه والده لناحية وجدة وجرت على جيشه الهزيمة الشهيرة بوادى ايسلى في شعبان سنة ١٢٦٠ ورجع لفاس حجب عنه وجه رضاه، واستشار الوزير الصدر ابن إدريس في شأنه فأشار عليه بعزله من الخلافة وتولية أحد إخوته، فلم يعمل بإشارته، ثم استشار عامل السراغنة السيد أحمد بن القائد في شأنه أيضا فأشار عليه بإقراره على الخلافة، وقال له: إن ما وقع من انكسار الجيش لا عهدة عليه فيه إذ ذاك كان من تهاون كبراء الجيش وإخلادهم إلى الراحة وطمع الجنود في خزينة مال المؤنة، وإذا عزلته فربما يظن الأجانب أن عزله كان لأجل ما ضاع من المال والأخبية والآلات.

فأعمل رأيه وأقره على الخلافة، وعزل الفقيه بو عشرين عن وزارته ونكبه، وعين لوزارته الفقيه السيد محمد غريط، ومن ثم أخذت حمالته تتدرج لديه في

الاستحسان وحظوته تتزايد إلى أن صار يولى من أشار بولايته ويعزل من أشار بعزله، ثم أرجع الفقيه بو عشرين لوزارته، وفوض له أمور القبائل المندرجة فى خلافته، فبنى قبة سيدى عمارة خارج باب القصبة بمراكش، وبنى مسجد مولاى عبد الله بفاس الجديد، غير أنه انتقد عليه بناء ذلك، وأمر باتخاذ مسجد مولاى عبد الله مخزنا للشعير وإغلاقه حيث إن الناس فى استغناء عنه بتعدد المساجد، ولم يقبل شفاعة الشافعين فى فتحه إلى أن خطب الفقيه الخطيب سيدى علال الفاسى فى جمعة من الجمع بالمسجد الأعظم بفاس الجديد والسلطان إذ ذاك حاضر، فقرأ فى خطبته قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنَ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أَن يُذكر فيها السجد حينا فكان للخطيب بذلك جميل ويد بيضاء لدى المترجم وأولاه الإنعامات المسجد حينا فكان للخطيب بذلك جميل ويد بيضاء لدى المترجم وأولاه الإنعامات والتنافيذ الجزيلة التي ورثه بنوه من بعده.

ولما توفى الوزير الصدر المذكور، وتولى الوزارة السيد العربى الجامعى حملته الدالة بالمصاهرة والأثرة لدى السلطان على أن صار لا يبالى بالمترجم ويغض من مكانته، فتذمر لذلك، واشتكى لوالده بأن الأوامر المهمة لا تصله مكاتيبها إلا بإمضاء الوزير مع أحقيتها بالطابع الشريف، وكان ذلك عند ملاقاتهما ببلاد الشاوية، فواعده والده بأنه إذا وصل لمراكش عزله ومن ثم تغير للوزير، ووظف عليه مائة ألف ريال غرامة فأدى منها سبعين ألفا وعجز عن الباقى، ولما وصل لمراكش عزله كما وعد المترجم، وولى الفقيه السيد محمد غريط بإشارته.

وكانت العادة بينه وبين والده أنه إذا كان والده بمراكش نهض هو للقيام بأعباء الخلافة بمكناس وفاس والعكس، وعلى هذا استمر عملهما إلى أن لبى والده داعى مولاه بالعاصمة المكناسية يوم الاثنين التاسع والعشرين من المحرم عام ستة وسبعين ومائتين وألف.

ولما ختمت أنفاسه أجمع أهل الحل والعقد بالعاصمة المذكورة على بيعة المترجم، وقال أبو عيسى المهدى ابن سودة المرى في كناشته ومن خطه نقلت: كانت بيعته بمكناس في الساعة السابعة من يوم الثلاثاء فاتح صفر العام انتهى.

وتبعهم على ذلك أهل فاس وغيرهم من الإيالة المغربية ولم يختلف فها اثنان لما أنسه الناس فيه وسابروه من عدله وتقاه وسيره في الرعية على أقوم سنن، ووجهت له البيعات مع وفود التعزية والتهاني.

ولم يكن لديه من الخبر إلا أن والده مريض، فلم يرعه إلا ورود الخبر من أخيمه المولى العباس والمصدر أبى عبد الله محمد الصفار التطوانى بأن أباه قد أشرف، فخرج من مراكش مزعجًا كى يدرك والده حيا، ولما صدر عن العاصمة الجنوبية بيوم أو يومين بلغه نعى والده وبيعات العاصمتين مكناس وفاس ومن انضم إليهما من القبائل والقرى، فوجهها لمراكش وسار هو إلى أن حل بالعاصمة المكناسية فى صفر وأقام بها إلى ثانى ربيع الثانى كما قرأت ذلك بخط العلامة القاضى أبى عيسى المهدى ابن سودة المذكور.

ولما وصلت البيعتان المكناسية والفاسية للعاصمة المراكسية اجتمع أهلها بجامع الكتبيين كما حضر معهم العسكر السوسى، وأعيان الرحامنة، وأهل الحوز، والدير وغيرهم، وحضر معهم كبار إخوته وفي طالعتهم أبو الحسن على العلامة المشارك، وعامل البلد أحمد بوستة، وباشا الجيش القائد إبراهيم الأجراوى، وعمال الرحامنة وشرفاء البلد وعلماؤها، فلما غص الجامع بالخلائق قرئ عليهم الكتاب المتضمن للأخبار بموت السلطان أبى زيد والبيعة لولده المترجم فلم يختلف في ذلك أحد، ولا استنكف ولا جحد، فاتفق رؤساء ذلك المشهد على كتب البيعة المحمدية.



هذا محصل ما أفاده صاحب الجيش العرمرم وهو من جملة من حضر، وإليه أسند كتب البيعة باقتراح من العلامة أبى عبد الله محمد السعيد حسبما حكى ذلك عن نفسه قائلا: فكتبت نسخة مباركة على لسان الرحامنة، وعين وفد منتظم من الأشراف والأعيان والرؤساء للوفادة بالبيعات على المترجم للحضرة المكناسية للتهنية والتعزية.

ولما وردت تلك البيعات على صاحب الترجمة أصدر أوامره بقراءتها بالعاصمتين مكناس وفاس، وإليك نص البيعة المراكشية وإن كان صاحب الجيش مرصع جواهرها لم يثبتها في تاريخه، وكان يود إثباتها ولكنها لم توجد عنده بعد البحث عنها في حال التقييد حسبما صرح بذلك في تاريخه المذكور:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم

إن ينصركم الله فلا غالب لكم، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، الحمد لله الذى أطلع شمس الخلافة فى مطالع السعود، وأثمر فى رياض مننه لأمله كل عود، وأنجز لمن أهله لإدراك التقدم على عباده صادق الوعود، وفتح أبواب السعادة لقارعها، وأربح بيعة ملتمس فضله لمشتريها وباثعها الذى بنوره تنجلى الغما، وتتصل النعما، نحمده حمدا يتكفل بتحسين العواقب، وترقية الأمال إلى أرفع المراقى والمراقب، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى تفجرت بوجوده بحور المواهب، وجاءت شريعته بأوضح المسالك والمذاهب، وأنزل عليه ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّه فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّما يَنكُثُ عَلَيْهُ اللَّه فَسَيُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ الفتح: ١٠ ] صلى على نفسه ومَن أوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّه فَسيئوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ الفتح: ١٠ ] صلى

الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما، والرضا عن أصحابه الذين كانوا له خير أنصار وأعوان، وخصوصا أهل بيعة الرضوان.

أما بعد: فهذه بيعة شريفة مباركة ميمونة، بها سعادة الدين والدنيا إن شاء الله مقرونة مضمونة، بيعة كريمة يصلح الله بها الأمة، ويفيض بسببها سحائب النعمة، ويشمل ببركاتها جميع الأقطار بكل رحمة:

تولى اختيار الله حسن اختيارها فلم يحتج الإنسان فيها لإنسان

بيعة حسنية علوية إسماعيلية هشامية محمدية، بيعة عاطرة تعبق فى رياض البشائر أزهارها الفواحة الندية، بيعة صحيحة شرعية، ثابتة شروطها المرعية، بيعة لا يحوم حولها زيغ ولا طيش، يشيد بناءها الأئمة من قريش، فلا ينحل عقدها، ولا ينقض عهدها:

تمد بنود النصر منها ظلالها على الأرض طرا بالمسرة والأمن

حضرها العامة والخاصة، والملائكة الذين أضحت بهم البسيطة غاصة، واحتف بها القبول والسرور، وكانت مركزا تطوف بها الكمالات وتدور، وتتمنى محاسنها الشموس والبدور، ما تخلف عنها أحد من أهل هذه الحضرة المراكشية وأحوازها وبواديها، ولا بقى أحد من أعرابها وبرابرها إلا حضر فى ناديها، وأجاب دعوة مناديها، من الشرفاء والعلماء والصلحاء والقضاة والعدول، والكبار والصغار وكل فاضل ومفضول:

جحاجحة غر الوجوه كأنها إذا أسفرت ليلا بدور كوامل

وخصوصا الأعيان والرؤساء والرماة، الذين هم لحوزة الإسلام أسوار وحماة، إلا صرح بالإذعان والقبول حين حضر انعقادها، وأضمر اعتقادها، وكل فرد من أولئك الأشهاد، يعلن بالإشهاد على نفسه غاية الإشهاد، وما منهم إلا من

آمن بها وأمن عليها وصدق، وغض بصره خاشعًا من هيبتها وأطرق، وينادى أشهدوا فإنى أشهدكم وأشهد الله، وأقول الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

ثم إنه لما استأثر الله سبحانه بمولانا أمير المؤمنين، وإمام المسلمين السلطان الهمام، المعتصم بالله مولانا عبد الرحمن بن مولانا هشام، ونقله من دار الإسلام إلى دار السلام، وآثره بجواره وقربه، ومهد له بساط الكرامة إلى جنبه، وأقدمه إلى مدخرات حسناته الجسام، وحوز له من جزيل المثوبات أوفر الأقسام، واختار له في مقر رحمته من جملة حزبه وأوليائه فريقا، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أكرم الله مثواه وأحسن مأواه، آمين.

ووالله ثم والله لولا أنه خلف فينا خلفا صالحا، واتجر لنا متجرا رابحا، لكان من فقده تضيق الأرض بما رحبت، وتجزى كل نفس بما كسبت، وتخر الجبال هدا، وتصد الأرواح عن أجسادها صدا، ولم يكن في النسب العلوى الطاهر، ولا في البيت الإسماعيلي الشهير الظاهر، ولا من بيوت الحلفاء من بقية أولئك الآباء والجدود، بل ولا بمن تنتج به الليالي وهي عاقر غير ولود، من تسلم في يده الأمة زمامها، وتقدمه في محراب السلطنة العظمي إمامها، إلا واحد قد اختص بجميع الكمالات البشرية وتفرد، وذلك الواحد هو الإمام المؤيد المنصور، والأسد الورد ومولانا عبد الله بن سيدنا ومولانا محمد بن سيدنا ومولانا عبد الله بن سيدنا ومولانا إسماعيل أعز الله ذكرهم، وخلد في صفحات ومولانا عبد الله بن سيدنا ومولانا إسماعيل أعز الله ذكرهم، وخلد في صفحات ومولانا عبد الله بن سيدنا ومولانا إسماعيل أعز الله ذكرهم، وخلد في صفحات

فلذلك وقع هذا الاتفاق على بيعته، والدخول تحت طاعته والإذعان لكلمته والرمى على نبعته، وتمت له كلمة ربه الحسنى، بإدارك هذا المقام الأكبر الأجل الأسنى، واحتياز ميراث النبوة والملك المتخلف عن آبائه، الغائظ لأعدائه السار لأحبائه، فيا لها من بيعة تامة غاية التمام، جاءته عفوا على طرف الثمام، محبوكة على عادة أيمان البيعة وحدودها المحدودة، وشروطها المؤكدة في أقسامها المعدودة، ويا له من إمام، أسعد الله به جميع الأنام:

وأتت بعرف الروضة المعطار تغشى أشعتها قوى الإبصار وهب النفوس وزاد في الأعمار

هذا الذى هبت نواسم حمده هذا الذى طلعت شموس سعوده هذا إذا افترت مباسم بشره

والله المسئول سبحانه أن يبارك لمولانا فيما وهبه، ويوضح في اتباع الحق وأفعال الخير مذهبه، ويجعل مفاتح جميع السعادات في يمينه، كما مسح في الأزل بيمينه المقدسة على جبينه، ويملكه مشارق الأرض ومغاربها، وبرها وبحرها وشاهدها وغائبها، ويجعل النصر والظفر مصاحبين لأعلامه، والفتح والقبول عن يمينه وشماله ومن خلفه ومن أمامه، ويقر بولايته المباركة عيون أهل ملة الإسلام، بجاه جده سيدنا ومولانا محمد عليه وعلى آله أزكى الصلاة والسلام، قال ذلك وكتبه شاهدا على الجموع المذكورة بما فيه بإشهادهم قوة وفعلا العبد الضعيف محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به» من خطه.

ونص بيعة الصويرة بعد البسملة والصلاة:

«لما استأثر الله بعبده إمام المسلمين مولانا عبد الرحمن بن هشام، نقله عن سرير الخلافة إلى جواره مع أسلافه البررة الكرام، قدس الله ضريحه، وأسكنه من الجنان فسيحه، وورد الإعلام بذلك من نجله الشريف، وخليفته العلم المنيف،

الفقيه العالم الأمجد الأسعد، سيدنا ومولانا محمد، على عامله وأمينه بشغر السويرة وهو الحاج عبد الكريم ابن الحاج أحمد الرزينى التطاونى وكافة من بها من المسلمين.

اجتمع أعيان البلد من الشرفاء والعلماء والتجار وكافة الجيش السعيد الذي بها وقرئ عليسهم الكتاب الشريف معلما بذلك وباجتماع أهل الحل والعقد على بيعة نجله المذكور، وسليله المنصور، فتأسف جميعهم لما حل بالمسلمين من المصيبة العظيمة واستبشروا لبيعة نجله الميمونة، التي هي بكل خير كفيلة مضمونة، وأشهد إذ ذاك القائد المذكور وأعيان البلد المذكورون وشرفاؤها وعلماؤها وجيشها الذى بها وجميع كبراء أهلها أنهم بايعوا أمير المؤمنين المؤيد، سيدنا ومولانا محمد، على السمع والطاعة، وتلقين أوامره بالقبول والرضا، وأحكامه بالنفوذ والإمضا، جهد الاستطاعة، موافقة لجميع المسلمين، ودخولا في زمرة المؤمنين، وعملا بقول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهَ وَأَطْيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الأَمْر منكُمْ . . . ﴿ عَنْ ﴿ وَالْعَالَ اللَّهُ وَأَطْيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الأَمْر منكُمْ [النساء: ٥٩]، وفرارا من الخروج عن كلمة جماعة المسلمين لما ورد أن جماعتهم لا يخالفها إلا شيطان بيعة تامة، الزموا أنفسهم أداء واجبها في أموالهم وأبدانهم، ودعوا لجنابه بالظفر والفتح المبين، والظهور والنصر المستبين، عرفوا قدره، شهد به عليهم وهم بحال صحة وطوع وجواز وعرفهم، وفي خامس عشري صفر الخير سنة ستة وسبعين بموحدة بعد السين ومائتين وألف».

## بعض ما قام به من الأعمال ذات البال بعد جلوسه على العرش

غير خاف ما كان له من الاهتمام بمصالح الرعية، وأنه كان ناظرا إليها في مصالح دينها ودنياها عامها وخاصها، حريصا على إيصال كل خير إليها، مناضلا

ومدافعا لكل من يـروم اغتصاب شيء من حقوقها على قدر الإمكان، ولننبه من ذلك على نقط تكون أنموذجا لغيرها:

فمن اهتمامه بمصالحها في أمور دينها ما أصدره لنائبه وخديمه أبي عبد الله بركاش ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكريم:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد تساهل الناس خصوصا الأغنياء وأهل الوجاهة في أمر الأحباس حتى صاروا يتوصلون إلى ما أرادوه منها بأى وجه أمكنهم، ويجعلون ذلك في صورة المعاوضة، وصار النظار والقضاة يعتبرونهم فلا يردون لهم حاجة، حتى انتقل بذلك كثير من الأحباس.

فبلغ لمولانا المقدس بالله ذلك فأمر الولاة خصوصا القضاة الذين لهم دخل في هذا الأمر بعدم معاوضتها رأسا، وتقرر هذا الأمر بمراكشة وفاس فلا يوجد أحد يعاوض شيئا منها، وحتى إن تعينت المصلحة فيها فلابد من رفع أمرها لسيادته لينظر فيها بما اقتضاه نظره، ولما ولانا الله سبحانه هذا الأمر اقتفينا أثره في ذلك وسددنا الأبواب في وجوه طلابها، على أن هذه المعاوضة إنما قال من قال بها من العلماء على شروط، وأين هي تلك الشروط! وما تقرر بهذه المدن أردنا أن يتقرر بذلك الثغر السعيد وها نحن أمرنا القاضى هناك وأكدنا عليه في عدم الموافقة على المعاوضة رأسا، كما أمرنا وصيفنا القائد محمد بن عبد الكريم الجبورى بأن لا يساعد أحدا عليها بوجه، وأعلمناك لتكون على بصيرة، وقد توعدنا القاضى والعامل على ذلك والسلام ٤ من صفر عام ١٢٧٩».

ومنها أيضا ما أصدره له أيضا ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنا كنا أمرنا خديمنا القائد الطيب ابن هيمة بأن يكون عملهم في أملاك الأحباس التي بآسفي أن تستمر كل سنة حتى تقف على آخر زائد فيها لكون كل من بيده محل منها يحب أن يتقاعد عليه ويملكه ولا يزيد في كرائه، سواء غلا الكراء أو رخص، فأجاب بأنه تكلم مع نواب الأجناس فلم يحصل معهم على طائل في ذلك ما عدا قونص النجليز فأجاب بالموافقة، وقد أمرناه بأن يسمسرها على كل حال وحين تقف يظهر ما يكون في أمرها، وأنت ولابد تكلم مع نواب الأجناس في ذلك ليكتبوا لخلائفهم بالإذعان للحق وعدم تعرضهم لما لا يعنى، فإن أملاك الأحباس لا ينبغي أن تبخس ويتصرف فيها بغير حق، فإن الأحباس النظر فيها للقاضي الذي هو نائب فيها عن جماعة المسلمين ولا دخل فيها للمخزن إلا من جهة شد العضد والمحبس قصد بما حبسه انتفاع المسلمين فيها للمخزن إلا من جهة شد العضد والمحبس قصد بما حبسه انتفاع المسلمين عستفاده وصرفه في مهماتهم الدينية، فلا وجه لمن يريد أن يحول بينه وبين ما قصده، وهذه أمور دينية ينبغي الاهتمام بها والسلام في ٣ جمادي الأولى عام قصده، وهذه أمور دينية ينبغي الاهتمام بها والسلام في ٣ جمادي الأولى عام

ومن هذا القبيل أيضا ما أصدره إليه في شأن إغاثة حجاج بيت الله الحرام.
ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله «محمد بن عبد الرحمن الله وليه»:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد أخبر وصيفنا الحاج سعيد جسوس أن البابور الذى رجع بالحجاج من طنجة توجه لجبل طارق وأرسى هناك، وأن الذين فيه فى حيرة مما وقع لهم لا يعلمون أين يـذهبون ويتوقعون الهلاك، ولولا أن أهل جبل طارق أذنوا لهم فى الإرساء واشتراء ما يحتاجون إليه من المؤنة لكانوا معرضين للتلف فى البحر جوعا، وذكر أن جميع أهل جبل طارق أنكروا ما حكمت به جماعة السنيدة وأنهم عدلوا عن الصواب وحكموا بشهوة أنفسهم، وأن حكم جميع الأجناس مخالف لهذا ومن جملتهم الصبنيول، جعلوا لمن يتوجه من جبل طارق لقالص خمسة أيام كرنطينة، وأما رد هؤلاء بالكلية من بلادهم وتعريضهم للهلاك فلا يقول به أحد من الأجناس.

وأخبر أنه يلزمهم في جبل طارق صائر كبير في كل يوم، وطلب تدارك أمرهم، وقد قدمنا لك الكتب في شأنهم وأعدنا لك هذا تأكيدا، والذي فهمناه من الكتب الواردة على حضرتنا العالية بالله أن أمر السندة مسند إلى نواب الأجناس، لكن لا يمكنهم أن يحكموا فيه بغير العدل بل يجرونه على القوانين، وقد أمرنا الأمناء بأن يدفعوا لك ألفي ريال لتوجهها لجبل طارق تفرق على ذوى الحاجة من الحجاج الذين في البابور المضطرين بقصد الاستعانة بها على حالهم، وذلك على يد الحاج سعيد جسوس، والرجل المعين معه المقيد بالطرة والسلام في ٢٤ ربيع الثاني عام ١٢٨٢» والمقيد بطرته الحاج الطاهر بن المليح بناني والتاجر العربي ابن كيران ومن اهتمامه بمصالح دنياها أنه لما بلغه ارتفاع ثمن الحبوب التي يقتات بها بتطاوين وطنجة والعرايش، أصدر ظهيرا شريفا لبعض عماله فيه ما نصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بن عبد الكامل الصبيطى وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد: فإن الحبوب غلت أثمانها وارتفعت بتطوان وطنجة والعرائش حتى وصل ثمن المد بها إلى ست وثلاثين أوقية، وهو فى الزيادة إن لم يحصل لطف من الله تعالى، واستغاثوا بجانبنا العالى بالله فى توجيه الزرع إليهم بشمنه، فاقتضى نظرنا أن نوجهه إليهم من الدار البيضاء والجديدة وآسفى، فأمرنا أمناء الدار البيضاء باشترائه مما يرد عليهم من الشاوية بأمرنا الشريف عليهم، وأمناء الجديدة باشترائه مما يرد عليه من دكالة، وأمناء آسفى مما يرد عليهم من عبدة، فأمرك أن توجه من يريد بيع ما عنده من الحبوب من إيالتك واصلا لأمناء الجديدة ليشتروه منه ويخلصوه فيه، فإن فى هذا أجرا عظيما لأنه من الرفق بالمسلمين وإعانتهم.

فقف فى ذلك ولا بد أصلحك الله وأعانك، وإن شق على المتوجهين للمرسى بالزرع لبيعه بها وأرادوا الاقتصار على بيعه بسوق قريب منها فلهم ذلك، وقد أمرنا الأمناء بتوجيه من يشتريه من أقرب سوق إليها إن شاء الله، وحينتذ فمن وصل للمرسى منهم فيشتريه منه الأمناء، والله يعينك والسلام فى ٢٣ من ربيع النبوى الأمور عام ١٢٨٢.

ومن اهتمامه بماليتها وما ينضبط به نمو بيت مالها وداخل مراسيها، ما أصدره للنائب المذكور، وغيره من عمال الثغور، عند تبديل أمناء المراسى.

ونصه: «خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فلما تقرر لدينا وثبت عندنا ما يقع بالمراسى من التساهل فى الأمور، وعدم إجرائها على مقتضاها فى الورود والصدور، حتى أدى ذلك إلى ضياع مال، بها له قدر وبال، وكان فى ذلك من المفاسد العظيمة، ما لا ينكره من له أدنى مسكة من العقل لا سيما أهل العقول الكاملة والآراء المستقيمة، وجب رد البال

إليها وحسم مادة فسادها وسلوك طريق تنضبط به أمورها، منها: أنا جعلنا لكل أمين من المرتب الشهرى ما يعينه على القيام بأوصاف الصدق والأمانة، واجتناب ما يزرى بجانبه من السرقة والخيانة، ومن عشرنا له بعد ذلك على خيانة أقمنا عليه حد السارق وأهناه، وزجرناه زيادة على ذلك وعاقبناه.

ومنها أن لا يتجر أحد بالمرسى التي يكون أمينا بها بل يجاوزها إلى غيرها. ومنها أن يجعل بكل مرسى واحد من أهلها مرضى وآخر كذلك أجنبي.

ومنها أن يجعل أمين معروف بالحزم والأمانة، والعفاف والصدق والصيانة، وإجراء الأمور على مقتضاها، وسلوك طريق النصح التي يحبها الله ويرضاها، يكون مشرفا على جميع أمناء المراسي ليفتقد أحوالهم، ويراجع أعمالهم، من كل ما يرجع للداخل والخارج ويرد باله للسلع التي تظهر في البلدان، من الحرير والصقلي والجوهر والمرجان، وغير ذلك مما هو رائج ليعلم هل أعطى عليها بالمرسى ما هو لازم، أو أغفلها الجالس بها والملازم.

ومنها أنا جعلنا لكل من رئيس المرسى وخليفته والعدول، من المرتب الشهرى ما يكفيهم من مصروفهم ليحصل لهم ما يغنيهم ويعدلوا به عن الخيانة أى عدول، ومن الله تعالى أسأل لنا ولهم وللمسلمين التوفيق، والهداية إلى أحسن طريق.

هذا وقد عينا لمرسى طنجة الأمين الحاج بوجنان البارودى، والحاج عبد الكريم أحرضان الطنجوى ونفدنا للأول منهما تسعين ريالا، وللشانى ستين ريالا فى كل شهر، ولكل واحد من العدلين اللذين أمرنا القاضى بتعيينهما عشرين ريالا عن كل شهر فى مقابلة خدمتهما، وخصصناهما بأمر المرسى من غير إشراف لأحد عليهما ولا دخول معهما فى عملهما كائن من كان، وعينا لرئيس المرسى حمسة عشر ريالا، ولخليفته سبعة ريال عن كل شهر، ووجهنا صحبة بوجنان الحاج الطاهر بن المعطى بل المدنى القباح بقصد الخدمة معه بمرسى طنجة، حتى تفتح

تطوان ويكون بها من يعين معه من أهل البلاد إن شاء الله، وقد نفذنا له ما نفذناه للبارودي مشاهرة والسلام في متم رمضان عام ١٢٧٨».

وبمثله وتاريخه كتب لغيره من العمال مع اختلاف في الأواخر.

وقد جاء فى ظهير القائد محمد بن إدريس الجرارى عامل الدار البيضاء ما نصه: «هذا وقد عينا لمرسى الدار البيضاء الأمين الحاج محمد بن عبد المجيد بن جلون وسيزاد عليه أمين آخر من العدوتين، وقد نفذنا لكل واحد منهما تسعين ريالا مشاهرة، ولكل واحد من العدلين الذين أمرنا القاضى بالرباط بتعيينهما عشرين ريالا مشاهرة لخ».

ومن اهتمامه بأمور السلاح والحرب ما أصدره لبركاش أيضا ونصه: «خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلت الخمسون جملا التي وجهت من الكور والبنب وبينت عدد ٥٦٩٦ ما في الجميع، وذكرت أنك بصدد توجيه وقر الإبل ٥٠ الباقية من العدد ١٠٠ الذي وجهناه بقصد ذلك، وأنك قمت بعلف الإبل المذكورة ومؤنة من معها من المخازنية مدة إقامتهم وزادهم عند سفرهم، وصار ذلك بالبال وها نحن وجهنا مائتين وخمسين بغلة لحمل ما بقى من الكور والبنب لما في توجيه الإبل من تعبها لفرط الحرارة والله يعينك والسلام ٢١ صفر عام ١٢٧٨.

وما أصدره للمذكور ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصل ما وجهتموه من البنب ٧٠٨ محمولا على الجمال ٥٠ الباقية من الإبل ١٠٠ التي كنا وجهنا لكم لحمل ذلك فوجد موافقا لما في كتابك، والله يعينك والسلام في ٢٣ صفر عام ١٢٧٨».

وما أصدره له أيضًا ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد وصلنا كتابك مخبرا بأن العدة التي أمرنا بجلبها على يد نائب الطليان وصل منها لمرسى الصويرة ٣٥٢ ما ذكرته ثم أخبرك النائب بعد ذلك أنه وجه للصويرة عدد ٣٢٠ آخر مع صناديق ١٢ من القرطوس ١٢٠٠ وأن تمام العدد ١٥٠٠ الذي أمرنا بجلبه سيصل بحرا في الإثر، وطلبت أن ننفذ لك ثمن الجميع ٣٣٣٠ ريالا لتدفع له منه ثمن ما وصل منها وما يصل حتى يتم العدد المشار إليه، فها نحن كتبنا لولدنا الأرضى سيدى حسن أصلحه الله بتوجيه العدد المذكور من الريال واصلا لأمناء مرسى الصويرة ليدفعوه لنائب الطليان هناك، والله يعينك والسلام في ١٣ جمادى ٢ عام ١٢٨٥».

وما أصدره له أيضا ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنا أجرينا الخفيف مجرى آلة الحرب مثل الكبريت والبارود وملحته، وصدر أمرنا الشريف لولاة المراسى بتثقيف، وأن لا يختص به إلا المخزن لئلا يتوصل الفساد به إلى أغراضهم، وأعلمناك بهذا لتكون على بصيرة، وتتكلم مع نواب الأجناس ليأمروا تجارتهم بعدم جلبه وبإجرائه مجرى غيره من آلة الحرب والسلام في ١٣ جمادى الأولى عام ١٢٨٦».

وأما نضاله ومدافعته عن آحاد رعيته، وحقوق دولته، فقد كانت له فيها مواقف شهيرة، في قضايا كثيرة، نذكر منها أمثله تكشف عن ذلك، وتبين بعض ما كان هنالك، فمن ذلك ما أصدره للنائب المذكور في قضايا الوسق للخارج.

ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك جوابا عما أمرناك به من تجديد الإعلام مع نواب الأجناس في شأن انصرام الأجل المحدود لوسق الصوف والحبوب، وفي الوفاء بما كنا شرطناه في تسريحها ليبقى الأمر منضبطا، وذكرت أنك كنت تكلمت في ذلك مع نائب الفرنصيص وبينت له ما في خروج التجار ونوابهم للقبائل من المضرة والمفاسد فقبل الشرط المذكور، كما كنت قدمت الإعلام به وأنه جدد الكلام معك في ذلك واستفهمك عن موجب منع جنسه مع قبوله الشرط، فلاطفته واعتذرت له بما ذكرته، ولم ينفصل عنك حتى وعدته بتجديد الكتب إلينا في ذلك.

وذكرت أنك كنت أجبت باشدور النجليز ونائب الصبليون بأنك لا تشاورنا على تسريح ما ذكر إلى أن قبلوا الشرط المشار إليه فكتب الباشدور بذلك لتجاره فقبلوه، وكتب لك به حسبما في إحدى كتابيه اللذين وجهت، ثم دار الكلام بينك وبينه في ذلك أيضا إلى أن أطلعك على كتاب للحاج عبد الرحمن العاجى يتضمن أنا لا نمنع الوسق لا في الداخل ولا في الخارج إلى أن يوفي أمر السلف، وأن محبته في جانبنا العالى بالله حملته على المساعدة على هذه الشروط، وتفاصل معك على أن تكتب لنا بأن نأمر بتسريحهما على شرط عدم خروج أحد من التجار ولا نوابهم لاشترائها من البادية، وإن خرج أحد من الأجناس واشتراهما منها يقع المنع ويكون هو سبب الكلام مع ذلك الجنس كالصبنيول إن لم يقبل، وذكرت ما أجبت به نائب الصبنيول لما أخبرك بصدور أمرنا لأمناء آسفي بمنع وسق الصوف والحبوب، وذكر لك أنه كتب لدولته في ذلك ولم يرد عليه جواب عنه، ودار بينك وبينه من الكلام ما لم تنفصل معه على طائل فيه حتى يأتيه الجواب من دولته، وأن نائب جنس الطليان تكلم معك في هذه القضية فأجبته بما أجبت به غيره، وذكرت أنهم ذكروا أن المراكب مكتراة عندهم لوسق ما وجده الحال بأيديهم غيره، وذكرت أنهم ذكروا أن المراكب مكتراة عندهم لوسق ما وجده الحال بأيديهم

مشترى من الحبوب ولم يعجلوا بوسقها ظنا منهم أنهم باقون على عملهم لما شرطه عليهم نواب الفرنصيص والنجليز والطليان، وأن الضرر يحصل لهم بوقوع المنع، ولا يبقى لهم هناك جلوس، وصار كل ذلك بالبال.

وقد صدر أمرنا لأمناء المراسى بتسريح وسق الصوف والقطانى لتجار النجليز والفرنصيص والطليان، وحين تخبر بقبول غيرهم من الأجناس الشرط المشار إليه نأمرهم بالتسريح لتجارهم إن شاء الله، وقد عينا للأمناء أمد التسريح وهو سنتان مبدؤهما من أول شهر نونبر العجمى إن شاء الله، وأيام أكتوبر زائدة عليها فى التسريح فلا تعد من السنتين، وما احتج به الباشدور بما فى كتاب العاجى إنما كان توثقا للسلف وسلفهم صرنا نخلصه من عندنا، فلا تعلق للسلف بالتسريح والله يعينك والسلام فى ١٧ من ربيع الثانى عام ١٢٧٩».

ونص آخر في الموضوع: «خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك جوابا عما أجبناك به عن قضية التاجر الصبنيولى الذى طلب وسق العظام من مرسى آسفى، وجعل الاسترعاء على منع الأمناء له من وسقها، وذكرنا لك أن منع وسقها كان بعد جعل ستة أشهر أجلا ليسق فيها كل من عنده شيء منها، وأنه إن عمل موجبا يشهد له بأنه جمعها في وقت التسريح تسرح له، فذكرت أن الستة أشهر التي تقدمت بالتسريح ليسق فيها كل من عنده شيء منها هي الحجة عنده علينا حيث وقع التسريح بعد مضى الأجل المذكور بالخصوصية، لأن الستة أشهر مجعولة ليسق كل من عنده شيء منها، والذي تأخر عنها فتكون عهدته عليه.

وذكرت أنك تكلمت مع الباشدور في هذه القضية بما أشرنا به فقام وقعد، وأجاب بنقض الشروط وعزم على الفساد ووقع بينك وبينه ما أشرت إليه،

وتأجلتم معه خمسة عشر يوما بعد أن نزلتم وثيقة من ألفى ريال كبيرة على وجه الأمانة إلى أن يرد عليك جوابنا قبل انصرام الأجل المذكور بما طلبه فى كتابه الذى وجهت، وإلا فينزل الصارى ويركب ولم تـؤخره عما كان عزم عليه خمسة عشر يوما إلا بعد المشقة العظيمة.

وجعلت لنا النظر في جوابه بالمنع وحوز الوثيقة المذكورة ووقوع الغيار مع جنسه أو يجاب بالمساعدة فيما طلبه ميلا للمهادنة، فحيث بينت أن في وسق غيرهم العظام بعد مضى الستة أشهر التي كنا أجلنا التجار فيها ليسق منهم من كان عنده شيء منها - حجة له فها نحن أمرنا أمناء آسفي بوسقها للتاجر الذي طلبه وها كتابهم يصلك فوجهه لهم على يدك والله يعينك والسلام ٢٨ صفر عام ١٢٨٢».

ونص آخـر في عـتق أمة ادعت الـضرر ووقع كـلام من أراد الدخـول في قضيتها:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فاعلم أن أمنةً غير تامة العقل بآسفى ادعت أن سيدتها أضرت بها وتعلقت بنصرانى اسمه كنبر واحترمت به، فوعدها بأن يعطيها ما تفك به رقبتها ففعل ودفعته لسيدتها فعتقتها وجعلها من جملة من له تعلق بالفرنصيص واحتماء به، ثم أعلمنا عامل آسفى بالقضية فأجبناه بأن سيدتها حيث أضرت بها فقد أعتقها الشارع بمجرد وجود الإضرار بها لأن الشارع لا يقر أحداً على ظلم، وأن ما فعلته سيدتها من عتقها بعد أن قبضت ثمنها لم يصادف محلا، لكونها معتوقة الشرع، وأعلمناك لتخبر نائب الفرنصيص بالقضية وتقول له: إن شرعنا لا يقر أحداً على

ظلم، وأن من أضر برقيقه يعتق عليه كرها، وأن العتق الصادر من سيدتها لم يصادف محلا وولاؤها لمسلمين، والله يعينك والسلام ١٥ صفر عام ١٢٧٨».

ونص آخر في قضية لأهل قلعية مع الإسبان في حدود مليلية:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد أخبر عامل الريف أنه وجه جماعة من كلعية واصلة إليك ليتكلموا معك فيما حل لهم من الضرر من جهة نصارى أمليلية، ويشرحوه لك مشافهة لتفاصل بينهم وبين باشدورهم، وفي الشروط أن يتلاقوا بحدود الريف ويحصر الكبراء ويتفاوضوا في نوازلهم ويذكر كل واحد حجته ومطلبه ويقع الفصال هناك.

وأما القدوم لطنجة والمفاصلة فيها فليس من الشروط في شيء، وربما يتفاصلون مع الباشدور بما لا ترضاه قبيلتهم ويجعون للنزاع، وحيث وقع ونزل فرد بالك لما يذكه الباشدور لهم ويريد أن يلزمه لهم مما عليهم ضرر فيه وهو لا يلزمهم والسلام في ١٣ صفر الخير عام ١٣٨٢».

ونص آخر في بعض القضايا من الباب:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنك متوجه على بركة الله لهذا الوجه التي عينت لها ولم ندر هل استحضرت قضاياك العويصة المتعددة، وأعددت لها حججك الواضحة البينة لتكون مستعدا للمحاجة فيها وطلب الحق والقانون إن تلاقيت مع نواب الأجناس هناك أم لم تستحضر شيئا من ذلك، وغرضك أن تتوجه خالى الذهن من ذلك متفرغا منها

حتى تتلاقى معهم كذلك ويلقوا عليك من الحجج ما يعمر ذهنك ويثقل ظهرك على عادتهم فى التعلق بالأمور الواهية، وتصحيح الحجج المتلاشية، فتذهب خفيفا وتثوب مثقلا.

ولذا أردنا تنبيهك لقضايا شنيعة وقعت بهذه الإيالة لتنظر في رتق خرقها، وتدارك أمرها معهم حتى تحسم مادة فسادها، وإن كانت كلها مرت على يدك وتداولها ذهنك مخافة أن تكون نسيتها أو أهملتها: فمن جملتها قضية مسعود ولد عبد القادر التلاوى الذى مكث الزمان الطويل في الحرمات وهو مطالب بالأموال الثقيلة التي احتجناها وخان فيها مدة ولاية والده ومدة ولاية أخيه وبعد موته مما هو من حقوق الناس ومال بيت المال، وكان يتلوى هكذا وهكذا، ولم يوجد في تلك المدة من يقول إنه في حمايته أو متعلق به، حتى إذا وجد فلتة ركب برأسه وذهب إلى الصويرة، فوجد نائب النجليز هناك فحماه ومنعه من المخزن على وجه الحرق للقانون والخروج عن الحد، مع أن المتعلق بالخدمة لا يدخل تحت حماية أحد، ومع هذا فلم يكف عن فساده بل صار يف عل بفساده ما أراد، ويعطى العدة والبارود للفساد من قبيلته ويغريهم على الخروج على العامل وإيقاد نار الفتنة متجاهرا بذلك من غير استتار ولا استخفاء، فهل هذا الفعل من القانون؟ وهل الصبر على مثل هذا من الحق؟ وهل يستقيم حكم لأحد مع بقاء هذا على حاله؟

ومن جملة موبقاته أنه تلاقى برجل من امتوكة على يد اليهودى قرقوز وغره على أنه يصرف له عدة ريال بالضبلون حتى حاز منه ثمانية آلاف ريال، وتقاعد له عليها ومنعه منها ولم يذعن لحكم حاكم ولا لأمر آمر، ولعل القضية تكون وصلتك بأبسط من هذا، فكيف يسوغ السكوت على مثل هذا!

ومن جملتها قضية الشريف الذي قتله الصبنيولي بطنجة، وكانوا زعموا أنهم أرادوا الحكم على القاتل وتحيلوا حستى أخرجوه من البلاد، ثم صاروا يتسلاعبون، مع أنهم فى قضية مرطوس تعنتوا غاية التعنت وألزمونا قتله فصبرناهم ريثما تتم الموجبات ويحكم الشرع بقتله، فلم يصبروا وما قصروا فى التعنت وطلبوا رفع النازلة لغير القاضى فوقع الحكم عليه بالقتل، ومع ذلك طلبوا أداء المال فى القتل فكان ذلك كله، فأى فريق بين هذا وذاك وأى قانون يحكم بقتل هذا ومنع هذا من القتل؟ وقد بلغنا أن القاتل المذكور قدم لطنجة وسكن غير مكترث بأحد، فبأى موجب سرح وبأى موجب لم يقتل مع ثبوت قتله وبأى وجه يسكت عن دعوته؟ فلا صبر على هذا، ولا بد من الكلام فيه حتى يعمل فى دعوته الحق بحول الله وقوته.

ومن جملتها قضية أملاك ابن الغنيمى التى بآسفى، أراد المخزن حيازتها لاستغراق ذمة مالكها بمال بيت المال، فتعرضوا لها وقالوا: إنه فى حمايتهم مع ندائه هو بالتبرى منهم وإعلانه بأنه ليس فى حماية أحد إلا حماية المخزن، وما زالوا يتعنتون فيها ويطلبون ما ليس لهم بقانون ويدخلون فى الأمور التى لا دخل لهم فيها بالحق، ومن جملتها أمر حماية البادية التى أسقطوها وكتبت أنت بذلك وكتبت تحت اليد بذلك، ومع ذلك فلم يكفوا عنها ولا زالوا يحمون بها ويدافعون ويتعرضون لما ليس لهم فيه حق إلى غير ذلك من القضايا العويصة المتعددة التى سردها يؤدى إلى التطويل الكثير.

فلا بد استحضر هذه القضايا كلها واستعد للكلام فيها كلها، فإنها من أهم أمورك وآكدها، ومما لا يمكن السكوت عليه ولا يسوغ الصبر عليه حتى لا تذهب سفرتك مجانا بلا طائل، بل ربما إن تعاميت عليها يلقون عليك من حجمهم ودعاويهم ما يثقلك ويذهلك فتزيد الثقل على عدم قضاء مآربك المهمة والسلام في ١٨٨ ربيع الثاني عام ١٢٨٤».

ونص آخر في المكاففة في مسائل الديون:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك تذكر فيه أنه كان بلغك أن قائد الصويرة قبض أناسا من أهل سوس مكاففة فيما على إخوانهم الفارين من الديون لتجار النصارى وسجنهم حتى أعطوا ما بأيديهم، فطلب منه القونصو إبقاءهم مثقفين في الباقي حتى يتفاصل إحوانهم الفارون مع أرباب الديون، فاستبعدت ذلك ولم تعلم حينتذ مستنده فيه، فكتبت له بعدم المكاففة وبعدم قبض البرىء في الغريم الفار من الدين، ثم كتب التجار في ذلك لنوابهم وتكلم معك فيه قونصو المركان فحاججته بما ذكر فأجابك بأنا أذنا لعامل الصويرة في ذلك متابعة لمولانا المقدس بالله واحتياطاً لأموال التــجار، وأطلعك على نسخة من كتابنا الشريف بالعــدول فأجبته حينتذ بأن لا محيد عن الامتثال، وأنه لابد من الاقتصار على الرسوم القديمة التي كانت قبل تاريخ صدور المنع الذي أوهمت أنه من قبلنا عملا بما كنا أمرناك به من التنبيـه بما وقع في ورديغة، فأدخلت في ذلك كل القبائل التـي لا تنالها الأحكام منهم دواخل سوس، وتكلمت مع النواب بأن ما يتجدد بعد ذلك لا يقبض فيه أحد ممن يتسوق المدينة للمصلحة التي أشرت إليها، وأفصحت لهم عن هذا الشرط فاستصوبوه، وكتبت للعامل بالمشي على العادة على الشرط المذكور من كونه في الرسوم القديمــة لا غير، فلم يلتفت لما كتــبت له به، وبقى الأمر موقوفا فــأكثروا عليه من الاسترعاءات، وكتب لـقونصو الصويرة بما في الـنسخة التي دفعها لك باشدور النجليز، ووجهـتها مع ما كتب لك به هو في القضية طالبـا رفعها لجانبنا العالى بالله لنجرى أمر التثقيف على الرسوم القديمة، ذاكراً أن ذلك إن لم يقع لابد من إحضار المدينين كما في الشروط حسبما في كتابه الذي وجهت.

فاعلم أن لتجار الصويرة مخالطات مع أهل سوس ثم منهم - أى أهل سوس - من له مخالطة مع تجار غير التاجر المكافف، ولم يقطع المعاملة مع التاجر المخالط له، ومنهم من له مخالطة مع التجار وقطع رجله عن القدوم عليهم وعن مخالطتهم، فأما من لم يقطع المعاملة أو كان في قبيلته من هو مخالط للتجار وقبض هو أو إخوانه كفافا فلا شك أن إخوانه يقبضون أصحاب من كاففهم ويكاففونهم ويتسع الخرق حيئذ، وأما من قطع المعاملة مع التجار وقطع رجله عن المدينة ولم يكن في قبيلته من هو مخالط مع التجار فلا بأس بقبضه، إذ لا محذور فبه إن ظفر به أو قبض إخوانه.

وبالجملة إن في كفاف من له مخالطة مع التجار أو قبض إخوانه قطع أرجلهم عن المدينة، وتعرضهم لقبض أصحاب التجار وفي ذلك من الضرر على التجار من جهة كفاف أصحابهم وأخذ ما بأيديهم من متاعهم، ومن جهة المرسى بقطع ما يرد من سوس على التجار بقصد وسقه، بخلاف ما إذا كان المكافف قطع رجله رأسا ولم يكن لإخوانه مخالطة مع التجار فلا ضرر في كفافه، أو كفاف إخوانه.

وعليه ففى الكفاف تفصيل، والذى يقبض كفافا يكون هو أى المدين المطالب بعينه أو قرابته، لأنهم إذا قبضوا والحالة هذه فلابد أن يفاصل عليهم إخوانهم وأما إذا كان المقبوضون كفافا أجنبيين من المدين المطالب فإنهم يتركونهم ولا يعبأون بهم ولا يفاصلون ما عليهم، إذ ليس الأجنبى الذى لا يعبأ بأمره كالقريب الذى يعبأ به ويخلص عليه، وهذه الكفافة المشار لكيفيتها تكون فى الرسوم القديمة خاصة والله يعينك والسلام فى ٢٢ رمضان المعظم عام ١٢٨٤.

ونص آخر في نصراني أسلم وطلبت دولته تسليمه إليها:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك جوابا عما كتبنا لك به في شأن النصراني البرطقيزى الذي أسلم بالصويرة، فذكرت أن كبيرهم بطنجة تكلم معك في أمره فأجبته بما قدمناه لك من عدم تمكينهم منه، ونبهت على ما كان عليه هذا النصراني بالجديدة من الاشتغال بالفساد ومخالطة أهله، والدخول للسجون وتسريح من وجب عليه الحق إلى غير ذلك مما وقعت الشكوى به لدولته، فعزل من الخدمة فكان عزله سبب ما أظهره من الإسلام، وأنه إن قبل وقرب وتكلم عليه يظهر لهم أن ما اشتكى به أولا سفسطة وعملا بيد، ويرجع اللوم على كبيره، وأشرت بأن يجرى مجرى أمثاله من العلوج ويذهب حيث شاء ليظهر ما يبطنه، فها نحن أمرنا الأمناء بأن يكسوه كسوة تستره ويدفعوا له ما يجعله في يده ويذهب حيث شاء والله بعينك والسلام في ٢٨ صفر عام ١٢٨٥».

ونص آخر فيما يقع في حقوق النزائل المقامة لحفظ الأمن بالطريق:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد تشكى أهل النزائل الذين يقرب الرباط بأن الجمالة أصحاب النصارى يأخذون من أصحابهم بطائق ويمرون بها عليهم ولا يعطون حق النزائل، ثم يبيعونها لجمالة آخرين ليسوا من أصحاب النصارى ويسلكون بها مجانا، وإذا حاول أحد منهم مخاطبتهم بحق النزالة يرمون بعض حوائجهم ويدعون أنهم نهبوهم، حتى صار أهل النزائل لا يقدرون على مخاطبة جل الناس بحق النزالة خوفا على أنفسهم.

فلا بد تكلم مع النواب في ذلك، وقرر لهم أن هذه النزائل أنزلت هناك قديما من عهد جدنا مولانا سليمان وسيدنا الوالد قدسهما الله لمصلحة حفظ الطريق والقيام بحراستها ليلا ونهارا، وما يقبضونه من القوافل هي إعانة لهم على ذلك وما قبط وقع فيهم كلام منهم في شبأنهم في هذه السنين الماضية إلى هذه الأيام أرادوا خرق القانون الذي وجدنا عليه أسلافنا معهم، وذلك فيه ما فيه ومخالف للشروط، وان ادعوا أنه في الشروط فما سبب سكوتهم ولم يتكلموا في ذلك إلى هذا الوقت. وبين لهم - أى النواب - ما صار أصحابهم يفعلون من بيع نفائلهم لأصحاب قوافل أخرى هروبا من الإعطاء، ليعرفوا ما آل إليــه أمر عدم الإعطاء حتى أدى لأمر آخر، وهو عدم إعطاء غيرهم مع أنهم - أى النواب- لا يوافقون على هذا ولا يحبونه، وليس سبيل هذا الإعطاء سبيل الكنطردة، لأن هذا الإعطاء هو لأجل تحصين متاع التجار وتوجيهه في الأمان، فليس الإعطاء إلا على نفعهم بخلاف الكنطردة، فإنها لمصلحة الإيالة فلا كلام فيها مع التجار، فإذا وسع الله تعالى على المخزن فإنه يسقطها كما كنا أسقطناها قبل إلى أن دعت الحاجة إليها والسلام في ١٠ رجب ١٢٨٥».

ونص آخِر في قضية اعتداء فرنسيين على يهودي مراكشي:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا جوابك عما صدر من التاجرين الفرنصيصيين بملاح مراكشة من التعدى والجسارة وهتك حجاب الوقار على وصيفنا القائد إبراهيم الأكراوى بما ارتكباه في إيالته من الأفعال الشنيعة التي تمجها الاسماع، وتنفر منها الطباع، من تعليق اليهودى والاستيلاء على ملك زوجته وغير ذلك مما قدمناه لك، وبينا لك ما دار بين كاتبنا الطالب ابن إديس وبين قونصو الفرنسيس في الدعوى، وما وقع به

الصلح بينهـمـا فيـها وتوجـه به الحكم على النصـراني المعلق مما لا مـعني له من الاكتفاء بسـجنه أياما ودفع ٤٦٠ ريال ذعيرة لمخزنهم مما يستـبعد في هذه النازلة، ولا يسلم لما أوضحناه لك، وبينا لك وجه عـدم تسليمه ومـا يترتب على قـبوله وإمضائه، فـذكرت أنك تكلمت في ذلك مع باشدورهم بطنجة وشـرحته له على نحو ما أمرناك به وصرحت له بأن ما حكم به قونصوهم بالصويرة في هذه الدعوى غير مقنع عندنا، فأجابك بأن القونصو المذكور هو المتولى الحكم في هذه النازلة بإذن من دولته إلا إذا تم الحكم منه فيها ولم نقبله فيكون لنا الحق في طلب رفعها للحكم عليها عنده بطنجة وتمنى فصلها بالصويرة بوجه جميل، لما ظهر له من أن فصالها هناك أفضل من رفعها لـطنجة، وذكر أن فيهـا دعوتين واحدة لهم والأخرى عليهم، وأن تعليق اليهودي لم يكن من عنقبه للقتل، وإنما هو ربط من وسطه كالـضحك عليه كـما يفـعلون ببلدهم بحيث إن لـم يصبر المعلـق واشتكى لمخزنهم بالمعلقين يعاقبون بسجن يسير وذعيرة لأجل المسخرة التي فعلوا، وأن طلب حسم مادة هذه الدعوى لما ذكر أنه ينشأ عن وصولها لدولته من إمعان النظر فيها والبحث فيما يدعيه التاجران وتوصلهما بما يثبت لهما لما وصفهما به.

ودار بينك وبينه فى القضية حسبما سطرته وطلبت فصلها على يد كاتبنا المذكور لما وصفته به وأثنيت به عليه وأشرت بتقليل المشاحنة مع هذه الدولة لما ظهر لك من أنها مهما تشعر بشىء من الإهمال والدوران إلا وتشعب، فتكون فى مطلب وترجع فى مطلب آخر، وصار ذلك منا على بال.

فاعلم أن الناس عندنا في الحق سواء، لا نحب إبطال حق ولا تحقيق باطل، وحاصل أمر هذه القضية أن هذين الستاجرين ثبت عليهما تعليق اليهودي ظلما وافتياتا على العامل كما ثبت عليهما إفساد دار اليهودية بما أحدثا فيها من الهدم والبناء بغير رضاها، مع ما آل إليه الأمر من الجسارة على جانب العامل حسبما

قدمنا لك، وكل ذلك بحجج وقف عليها نائب جنسهما بثغر الصويرة وسلمها غير أنه حكم عليهما بعقوبة لا تفى ببعض فعلهما، وللبحث فيها مجال، فلذا لم تقبل لأنها لو قبلت وعلم الناس قبولها لتشوف بعض من لا خلاق له بهذه الإيالة السعيدة لأن يفعل مثل ذلك بتاجر من تجار الأجناس، وتهون عليه العقوبة المذكورة، فسد الذرائع متعين.

وقول الباشدور، إن التعليق لم يكن من العنق وإنما كان ربطا من الوسط هو على كل حال تعليق فى الهواء ورفع على الأرض، سواء كان من العنق أو غيره وأمره شنيع، وفعله هائل فظيع لا صبر لليهودى على ما هو أدنى منه، فكيف به ولو عاين الباشادور هرجهم ومرجهم وارتفاع أصواتهم فى حارتهم وقت تعليق اليهودى، حتى إنه ربما تسقط حواملهم ما استسهل الأمر وإنما يستسهل الأمر من اعتاده وفيه استخفاف وافتيات حتى بالدولة، لأن المعلوم بالتعليق والشنق هو المخزن.

وكل من سمع هذا الفعل من الدول والأجناس يمجه ويستقبحه، وربما عيبوا حتى على من سكت عنه، وأما ما يدعيان به على العامل الاكراوى فإن أثبتاه بعجج مسلمة فنحن أولى بالانصاف ولا يسعنا إهمال حقهما، وإن لم يكن عندهما إلا مجرد القول فغير خاف أن الدعوى المجردة عن الحجة لا توجب لصاحبها شيئا شرعا وطبعا، ولو كان كل من ادعى بشىء ولا حجة له يمكن منه لضاعت الحقوق، وتسارع لأموال الناس أهل الفجور والفسوق، ولم يبق لأحد بما في يده وثوق، فالشرع والطبع متطابقان على أن الدعوى المجردة عن الحجة غير ملتفت إليها، وحتى لو رفع التاجران أو الباشادور القضية للدولة، فهذه الدولة الفرنصيصية بمكان من العقل والعدل في الحكم، فإن بلغتها القضية على تحقيقها فكيف تسامح التاجرين في قبيح فعلهما أو تطلب ما ليس من حقهما ولا حجة لهما عليه والله يعينك والسلام في ١٢ من ذى الحجة عام ١٢٨٦».

ومن ذلك ما أصدره له أيضا ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى.

وبعد: فقد أخبر عامل الريف أن نفرا ثلاثة من أهل كلعية كانوا خارجين من أمليلية فتعرض لهم بعض العسكر على الباب يمازحهم فعمد أحد المسلمين إلى عسكرى وضربه بيده فأسرع إليهم العسكر وهرب النفر الثلاثة، فعثر العسكر على رجل آخر قرب الباب فضربوه بعمائر أربعة وقتلوه، وذكر أنه كتب لك في القضية وأن حاكم أمليلية أجابه بأنه تأسف وتغير على ما صدر من العسكر من قتل هذا المسلم، وأنه قبض على قائد العسة والذى ضرب وسجنه ما حسبما تقف عليه في النسختين الواصلتين إليك في طي هذا.

فانظر إلى هـذا الفعل، وهذا الظلم والتعدى، وقد علمت أن المسلمين لا يصبرون على أخذ ثأر أخيهم المقتول، وعليه فلا بُدّ اكتب لباشادورهم بطنجة واشرح له القضية واسترع عليهم واجعل لهم خمسة عشر يوما أجلا، فإن أخذوا الحق لإخوان المقتول في دم أخيهم فذاك، وإلا فلا ملامة على المسلمين إن أخذوا الحق لأنفسهم والسلام ٢١ صفر عام ١٢٨٦».

ونص كتاب عامل الريف المشار إليه المترجم:

بعد تقبيل حاشية سرادق بساط سيدنا نصره الله وأداء ما يجب للحضرة العالية بالله، ينهى لعلم سيدنا أعزه الله وخلد في الصالحات ذكره أن أمس تاريخه كانوا ثلاثة من المسلمين المجاورين لمليلية من آل قلعية خارجين على باب البلد المذكور، فتعرض لهم بعض العسكر الذين في العسة على الباب يمازحهم، وكان أحد المسلمين دون عقله، فضرب المسلم العسكرى بيده لا غير، فأسرعوا إليهم

جماعة من العسكر فهربوا الثلاثة من المسلمين فوجدوا العسكر مسلما آخر قرب الباب فضربوه بأربعة من العدة وقتلوه في الحين، ولا أحد من المسلمين ضربهم ولا تعرض لهم بشيء، وآل كلعية يريدون أخذ ثأر أخيهم المقتول لا محالة حيث قتلوه ظلما وتعديا، والنظر لسيدنا نصره الله، وبطي هذا كتاب قائد مليلية بهذه القضية وقد كتبنا لنائب سيدنا الطالب محمد بركاش وأعلمناه والعبد على خدمة سيده طالبا صالح أدعيته والسلام عائد على حضرة سيدنا العالية بالله ورحمة الله وبركاته والسلام في ٩ صفر عام ١٢٨٦ خديمك العربي بن عبد الصادق أمنه الله».

ونص كتاب قائد مليلية المشار إليه لعامل الريف:

«محبنا الباشا سيدى العربى بن عـبد الصادق سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فليكن في علمك أن في عشية هذا اليوم في السبعة أن أربعة أناس كانوا خارجين من المدينة وأرادوا أن يأخذوا المكوصلة لورضية الباب قهرا عليه، ولما رأى ذلك الورضية خرج فيهم بالمكوصلة وضرب من غير إذن أحد وقتل واحدا منهم اسمه على، والخليفة السيد محمد العسرى توجه أمام الرجل المقتول وفي الساعة المذكورة قبضت على قائد العسة والذى ضرب وجعلتهم في السجن ليكون تحقيق الدعوة ونكتب به للكبرنوا وأنا مغير على هذا، وتأسفت على هذا الرجل لأنه رجل مسكين في ٢١ ماى عام ١٨٦٩.

عن إذن بطر وبمنط».

وما أصدره له كذلك ونه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبراً بأن عامل الريف كتب لك في شأن قضية العسكرى الصبنيولى المذى قتله أهل كلعية داخل الحدادة، وبين لك السبب في ذلك وهو قتلهم للريفى الذى تكرر منه إذايتهم والتعرض لهم، وذكر أن قتلهم إياه كان بإذن عامل مليلية فتعرض إخوان المقتول لعسكرهم وقتلوا منه واحداً فى أخيهم وما أشار إليه ابن عبد الصادق من أن ذلك المحل ينبغى أن يكون عامرا بالمخزن لينكف الناس عن مثل ذلك بهيبته، وعلمنا ما أجابك به باشادور الصبنيول حين أخبرته بما كتب به عامل الريف، وحاولت رد الملام على حاكم مليلية حين أمر بقتل الرجل الريفى وما احتج به من أن ذلك الرجل كان يقطع الطريق وتكرر منه ولم يقع فيه تصرف من العامل، وأن من يكون مثل ذلك حقيق بأن يضرب بالبارود وصمم على ما كتب به أولا، وذكر أنه لو كان هناك مدد المخزن يتقوى به العامل على المصالح لم يقع مثل هذا.

فاعلم أن الباشادور فيما كتب به فى هذه القضية رجح ما أخبر به حاكم مليلية على ما أخبر عامل الريف، مع أن عامل الريف أكبر مرتبة من حاكم مليلية، فبأى وجه يرجح خبره؟ وأنت ينبغى لك أن تحتج عليه بذلك وتقابله به وذلك شأن النائب الحازم، وليس الشأن أنه كلما احتج عليك بحجة تقبلها وتسلمها كيفما كانت، مع أنك تعرف أنهم إذا رد عليهم الإنسان بالحجج التى يقبلها القانون والعقل ينصفون وينصتون، فلا نترك من جهدك شيئا يمكنك فى مدافعته والله يعينك والسلام فى ٧ محرم عام ١٢٨٥».

وما كتب 🚅 به الأنصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك مخبرا أن ترجمان الصبنيول لم يقبل ما اعتذرت به عن وسق البقر الذى طلبوه، وأن باشدورهم كتب لك من طنجة بما يدل على تبديل سيرتهم ونيتهم بارتكاب ما يحصل منه الغيار، وأنه أمر ترجمانه الذى قدم معك بالسفر لطنجة على الحالة التى ذكرت أنها تشعر بقطع المعاملة، وأنه كتب مسترعيا بأن نصرانيين صبنيوليين قـتلا بقبيلة بنى حسن، وأنه كـتب لأعتابنا الشريفة بما تخوفت وقـوع الشنآن من الجواب عنه، وأنه كتب لك أيضا يطلب دارا بالجديدة لسكنى قـونصوهم بها، وكان كرر طلب الإنعام بها فتغافلت عنه كما يطلب خلاص كراء سكنى قونصوهم بدار بالجديدة اكتراها عن أشهر ٢٩، وكتب لك بأن ما يدخل لامليلية من الحطب والفاخر محصور وطلب الكتب للعامل بالتسهيل فى ذلك، ونبهت على أنك لم تكتب فى قضية البقـر حتى بذلت المجهود فى المدافعة خلك، ونبهت على أنك لم تكتب فى قضية البقـر حتى بذلت المجهود فى المدافعة على مناعدة فى طلب أمر يـخوضون فى أمور شاقة ويكثرون المطالب الصعـبة ليركبوا عليها الشنآن.

أما الدار التي طلب وخلاص الكراء فما كان منفذا لغيره فينفذ له، وأما النصرانيان الصبنيوليان اللذان ذكرت أنهما ماتا ببني حسن فالقاعدة أن من يريد التوجه منهم لمحل لابد أن يعلم عامل المرسى المتوجه منها ويعطيه من يتوجه معه من المخازنية، ولأى شيء توجها، على أن توجه النصارى لبني حسن غير معهود، فكربُدَّ بيَّن المسألة بيانا شافيا، وأخبر بسبب توجههم لنأمر بالبحث في القضية ويظهر ما يكون بعد إن شاء الله تعالى، وبين في إيالة من وقع ذلك، ومن حقك أن تتشبت في الأمور وتحققها وتتراجع معهم فيها، وتعرف السبب، بعد ذلك تخبر، لا أنك تقتصر على حكاية كلامهم والسلام في ٨ شعبان عام ١٢٨٧».

وما كتب به للمذكور ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى ويركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك جوابا عما كنا كتبنا لك به من أن حضور خلائف نواب الأجناس بمجلس الشرع مع كون الدعوى إنما كمانت ليهوديين أحدهما في حماية الماركان، والآخر في حماية الإصبنيول لا مستند له، وليس في الشروط ما يقتضيه حسبما قدمنا لك، ونبهناك على ذلك مخافة احتمالهم على الدخول في الأحكام الشرعية والمشاركة فيها.

وعلمنا اعتذارك عن ذلك بأنهم صيروا جميع الدعاوى على العمال والأشياخ كدعوى واحدة لأجل الاسترعاء المتقدم، مع ما ذكرت من أن بعضهم يحذر من بعض حتى فى التقديم والتأخير فى الدعاوى إلى غير ذلك مما ذكرت، فنحن نراهم يريدون تتبع الدعاوى والنظر فيها دعوى بعد أخرى، ولو صيروا جميع الدعاوى كدعوى واحدة لاكتفوا بوكيل من جهتهم ووكيل من جهة العمال والأشياخ، والتقديم فى الدعاوى والتأخير يكون له تأويل بقرعة أو شبهها كما يفعل بالمراسى فى دعاويهم على غير العمال والأشياخ، ولكنا نبهناك لتزداد فطنة وتيقظا لحيلهم، حتى لا يجدوا فيك بعد قابلية لارتكاب ما لا تقتضيه الشروط.

وذكرت أن أمر هذه الدعاوى ليس بهين وأنه لابد فيها من سياسة يخرج بها الإنسان منها في عز وأن إجراءها على طريق الأحكام الشرعية يطول أمره جدا، وتلزم فيه صوائر لها بال، وأشرت على وجه السر بأن نأذن لك في التماس طريق للصلح بنحو الربع أو الثلث في جميع الدعاوى وتحسم مادتها بعد حيازة جميع الرسوم وخطوط الأيدى، والتزامهم عدم الرجوع للمخالطة مع العمال والأشياخ، فلا يخفى أن هذه الدعاوى من قبيل دعاوى المعاملات وهي شرعية الحكم فيها،

إنما هو بالشريعة المحمدية كما هـو مصرح به فى الشروط، ولا علينا فى الطول الذى ذكرت نعم حين ينصرم الأجل وتتمحض المصلحة فى السداد الذى أشرت به أعلمنا لنجيبك بما يشرح الله له صدرنا فإن الله سمى الصلح خيرا والسلام فى ١٠ صفر الخير عام ١٢٨٩».

## حرب تطوان

وإن أعظم النضال والدفاع ما قام به حين فاجأ جلوسه على العرش تشغيب جنس الإصبان وتكالبه على قلب عزة الإسلام طالبا الإتيان باثنى عشر مسلما من قبيلة الآنجرة وقتلهم صبراً بين أظهر المسلمين أمام الأجانب بثغر طنجة عقوبة على هدم بعض القبيلة المذكورة بيت العسة الذي بناه الإصبان في الحدود - مخالفين ما جرت به العادة من اتخاذه من لوح - هناك مصمما على أحد أمرين، إما إجابة مطلبه وإما المناجزة وإشهار الحرب.

والحال أنه لا جيش وقتئذ منظم، ولا قوة حربية كافية فقابل المترجم ذلك بالثبات، ووازن بين المطلبين فتحقق أن الوبال على الإسلام والمسلمين بالمساعدة على أولهما، فصمم على رفضه لذلك وبعث خديمه الحاج محمد الزبيدى الرباطى لطنجة مندوبا عاليا مفوضا للنظر في تلك المطالب، واستشارة الدول واستنابتهم فيها فكان آخر أمره معهم الانفصال على الحرب.

قال مولاى العباس بن السلطان مولاى عبد الرحمن أخ المترجم فيما كتبه بخطه: إن مقدمة هذا الأمر ومبدأه فيما بلغنا عمن كان يباشره أن آل آنجرة ذهبوا إلى محدة الرومى وكسروا له حجرا كان عنده هنالك فيه رسم طابعهم الذى يعبرون عنه بالرومية اكرونه، فمن حيث وقع ذلك جاء الرومى إلى محدته واشتغل يبنى برجا ليدفع به عن نفسه، فجاء المسلمون وكسروه وتربوه، فجاء الرومى إلى المكلف من قبل السلطان الوالد رحمه الله وشكا له بجرأة آنجرة عليه وإن لم يقع

عليهم الأحكام يكون ذلك سبب الفتن، فكتب لهم ذلك المكلف وهو محمد الخطيب التطوانى، ووجه لهم بعض السادات ينهاهم ويأمرهم بالكف عن العتو والفساد، فأجابوه بأقبح ما يسمع وقالوا له: إنه على نفس النصارى وعادوا لعتوهم وفسادهم، ووجه لهم عاملهم بعد ذلك من طنجة ينهاهم فما رفعوا له رأسا.

ثم رفعت القضية إلى سيدى محمد، فلما اطلع على مكاتب النائب الخطيب ببيان الواقع وطلب الإصبان قتل أناس من أهل الآنجرة بباب سبتة، وإعطاء طرف من بلادهم توسعة، استنكر ذلك وعرضه على غيره فكبر ذلك على الجميع لما فيه من إهانة المسلمين المستلزمة لإهانة الدين.

فحينتذ استنفر من الرعية للذب عن بيضة الإسلام من سارع لإجابته فيه، ووجه القائد المأمون الزرارى إلى تطوان فى نحو مائة فارس وخمسمائة رام فرابطوا خارج تطوان من ناحية سبتة، ولزم هو عاصمة ملكه لتدبير النجدة وإرسال الأموال والعدة والعدد، ولئه يختل ضبط الداخلية أو يحدث فيها منتهز فرصة تشويشا فيكون عونا باطنيا للعدو، فبرز الإصبان فى حدود سبتة فى جيش محكم النظام يحتوى على عشرين ألف مقاتل وذلك فى ثالث ربيع الأول عام ١٢٧٦ سلك بذلك الجيش مسلك إظهار القوة مع المطاولة وعدم المبادرة للمناجزة وقصد به جهة تطوان يتقدم مرة ويتأخر أخرى دام على ذلك مدة أربعة أشهر، وقبائل الناحية من الانجرة تقابله وتعترضه فى المضايق وتناوشه القتال.

وفى أثناء ذلك جهز المترجم طائفة أخرى من الجيش بها خمسة ألاف من المتطوعة أكثرهم من عرب سفيان وبنى مالك والحياينة وخمسمائة من الودايا والعبيد بقيادة صنوه عم والدتنا المولى العباس، ونزل بضواحى تطوان وقبائل آنجرة ومن ساعدهم من أهل الجبال الهبطية فى مناوشة مستمرة مع جيوش الإصبان التى تكاثرت بالتدريج وصارت تعد بخمسين ألفا.

وقد وقفت في كناشة عالم البيت السودى في عصره سيدى المهدى ابن سودة، على أن المترجم لما بلغه ما يقصده الإصبان من الاستيلاء على تطوان بعث لحفظه جماعة من ذوى النجدة والثبات برياسة أخيه المولى العباس، فلما كان الإصبان بجموعهم الكثيرة التي لا يفي بعدها ديوان على نحو الساعة من تطوان، تلقتهم البعثة المذكورة في ألفين ومائتي فارس فانهزم الإصبان وقتل منهم نحو خمسة آلاف، ولم يفقد المسلمون في الوقعة إلا خمسة وأربعين من رجالهم.

ثم وقع القتال ثانيا حسبما وقفت عليه بخط المولى العباس، وكان من الثامن والعشرين من جمادى الأولى، فتكبد الإصبان فيها ما استعظموه وأقلق راحتهم، وكان الفرار نتيجته، ولم يقتل من المسلمين إلا نحو الخمسة، ثم أعادوا الكرة فى يوم الخميس ثالث جمادى الثانية فكان المآل عليهم أدهى وأمر ومات من المسلمين نحو الثلاثة.

ثم اتقدت نيران الحرب أيضا يوم الأحد سادس جمادى الثانية ف قتل منهم نحو الشلاثة آلاف، ومات من المسلمين نحو الستة، وتمادى الفتال بين الفريقين واشتدت الحرب، وأظهر المسلمون من البسالة ما أبهر أروبا وقضت منه بالعجب، حتى ذكروا في بعض مكاتبهم أنهم كانوا يظنون أنهم يلقون رجالا كالرجال الذين يعرفون، فإذا بقوم مثل الجبال لا يضجرون من الحرب ولا يهابون الموت تحملهم شجاعتهم على مصادمة المدافع والقبض على رؤسائها باليد، حتى إن رجلاً من أولاد البقال قتل أربعمائة من الإصبان كما حكى ذلك عنه من شاهد الوقعة، وكذلك استمرت الحرب متوالية والإصبان في انكسار إلى أن وقع ما سيذكر.

ثم بعث المترجم في تلك الأثناء صنوه جدنا للأم المولى أحمد في جيش من مكناس ونزل في خامس رجب في موضع يسمى فم الحبيرة - بالتصغير - وتواردت على المسلمين زرافات المتطوعة من سائر أنحاء المغرب وعواصمه وبواديه،

فما أفادت كثرتهم مع النظام الذى ظهر به الإصبان لذلك العهد، وكان أهل المغرب لا يعرفون إلا المناجزة إن أمكنت وطريقة الكر والفر.

ولما أحس جيش الإصبان القوة من نفسه، ورأى أن حالة أهل المغرب لا تتغير لا ماديا ولا أدبيا رحف على تطوان في ستين ألف مقاتل على طريق الساحل يعضدها الأسطول ويسايرها في حالة سيرها، إلى أن حل الجيش بساحة قلعة مرتيل بين تطوان والبحر بعد ما هلك من الجانبين خلق كثير.

ولما نزل الإصبان هناك واختلط الحابل بالنابل والمخلص بضده وكثر نهب القبائل بعضها بعضا وارتبكت الأمور واختل النظام، ورأى الجبليون وكانوا عمدة أعيان جيش المسلمين أن لا مطمع في حفظ مدينة تطوان من العدو، وقل زادهم، دخل السفهاء منهم عامة ضواحيها ومدوا أيديهم للسلب والنهب حتى اضطر التطوانيون للخروج إلى قائد جيش الإصبان النازل بمرتيل وتخابروا معه في الدخول للمدينة دخولا سلميا خوفا من هتك الأستار ومس الحريم، فلبي قائد الجيش طلبهم ودخل المدينـة ضحوة الاثنين الثالث عشـر من رجب السنة في كبار الجيش وأركان حربه ورغـما عن كمال استعداده ووافــر قوته لـم ينل ذلك اليوم من احتلال تطوان المتصلة بحدوده إلا بعد أن تزود عن حفر لقتاله من المسلمين على غير تعبية ولا انتظام الخسائر الفادحة في الرقاب والأموال، وبذلك صار أشد رغبة في الصلح والسلم، عكس ما كان عليه ابتداء من الرغبة في الحرب حين كان يظن الغلبة، حتى إن جيشه بمحرد إبرام الصلح كاد يطير فرحا وصار يهنئ بعضهم بعضا، وكذا للمسلمين بقبولهم الصلح، وأكبر شاهد على ما ذكر من ابتهاج الإصبان بالصلح وشدة فرحهم به ما شوهد مما أظهره القائد الحربي اردنيل لدى مقابلته للمولى العباس للمفاوضة في إبرام الصلح من الخيضوع والإجلال والاحترام.

هذا مجمل أخبار تلك الوقائع والحوادث، وقد عثرت على تفصيل كثير منها في الوثائق الرسمية السلطانية الصادرة في شأنها فرأيت إدراجها هنا بنصوصها علي حسب تواريخها، ونص أولها في التفويض للحاج محمد الزبيدي في مفاوضة الإصبان في مطالبهم بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله «محمد بن أمير المؤمنين وفقه الله»:

«يعلم من كتابنا هذا أسماه الله، أننا وجهنا من حضرتنا العالية بالله تعالى خديمنا الأنجد الحاج محمد الزبيدى للكلام مع نائب جنس الصبنيول في المطالب المسطرة في كتابه، وإجرائها على القوانين المقررة، والطرق المبسطة، وفوضنا له في ذلك والسلام في ١٤ من ربيع النبوى عام ١٢٧٦».

ونص الثانى فى الإذن للمذكور باستشارة سفير الإنجليز فى القضية بعد ما ذكر:

«يعلم من كتابنا هذا أسماه الله أننا أذنا لخديمنا الأنجد الحاج محمد الزبدى في المشاورة مع نائب جنس النجليز والمفاوضة معه فيما يرجع لنازلة جنس الصبنيول لمحبته في جانب أسلافنا الكرام، قدس الله أرواحهم، ونعم أشباحهم، والسلام في ١٤ من ربيع النبوى عام ١٢٧٦».

ونص الثالث في الإذن له باستنابة من أراد استنابته من السفراء في القضية:

«يعلم من هذا أننا أذنا لخديمنا الحاج محمد الزبدى في استنابة من أراد استنابته من نواب الأجناس مع نائب الصبنيول في المطالب التي سطرها في كتابه والسلام في منتصف ربيع النبوى الأنور عام ١٢٧٦».

ونص الرابع في جواب الزبدى عن بعض ما دار بينه وبين الإسبان من الكلام:

«خديمنا الأرضى الحاج محمد الزبدى أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه أنك وجدت الطالب محمد الخطيب تعين عليه من جهة مراعاة المصلحة والسداد، أن يسلم لنائب جنس الصبنيول المطالب الأربعة التي وجهناك لأجلها، وأن دولة الصبنيول أهلكها الله لما بلغها ذلك لم تقنع به وطلبت أن تعطاها جبل موسى الذي ذكرت أن مساعدتها عليه لا تمكن، ولو وقفت عند مطلبها، وأن تكون عقوبة أهل لنجرة بالقتل أمام عسكرهم، وأن يكون الجواب عن هذين المطلبين يوم التاسع عشر من شهر تاريخه وإلا يكسر سنجقه ويتوجه هو وجميع تعلقاته.

وذكرت أن ما طلبه من تعجيل الجواب عنهما ليس من قانون البحر، وأنك استرعيت عليه بكتبك بما دار بيننا وبينه كُتُبًا لجميع نواب الأجناس لتوجهها إليهم إن لم يقف عند القانون المذكور، وأنه ساع في الفتنة مستعد لها.

وطلبت لأجل ذلك توجيه محلة تنزل فى تبهدارت والكتب على اثنى عشر من معلمى الطبجية بالعدوتين وتوجيههم لثغر طنجة لافتقاره إليهم، وصار الكل بالبال.

أما ما طلب من قتل أهل لنجرة فلا يحل في شرعنا قتل مسلم إلا بموجب شرعى، نعم العقوبة التامة تكون لهم فيعاقبون عقوبة تامة إن شاء الله، وأما ما طلب من الجبل فلا نعطيهم بلاد المسلمين من غير قانون، نعم ما ادعاه من لحوق المضرة له من الأماكن التي أراد، فنحن نتكفل له بعدم لحوق مضرة له منها، وأما ما أشرت به من توجيه محلة للنزول بالمحل الذي ذكرت فإنا نوجهها إن شاء الله كما نوجه الطبحية لذلك الثغر المحروس بعناية الله ورب البيت يحميه والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به فنعم المولى ونعم النصير.

وقد كتبنا لسائر المراسى بأخذ الأهبة والاستعداد أولا، وأكدنا عليهم ثانيا، ولا تغيبوا عنا خبرا والله يعينك والسلام في ٢٤ من ربيع النبوى عام ١٢٧٦. ونص الخامس من الوزير بوعـشرين للزبدى في الجبل الذي يطلب الإصبان والشروع في أخذ الأهبة بعد الحمدلة والصلاة:

«محبنا الأعز الأمين الأرضى الأمين الحازم الضابط الأحظى السيد الحاج محمد الزبدى، أمنك الله ورعاك، وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: وصلنا كتابك بينت فيه اسم الجبل المذكور في مطالب الكافر الصبنيولي خذله الله، وذكرت أنه لا يمكن إسعافه عليه لما عزم عليه من الخروج، وأشرت بالتعجيل بالمحلة والخفيف المفروغ، وذكرت أنك تفقدت جميع الأبراج وحرضت على عمارة أهلها، وأن ذلك الثغر السعيد في غاية الخصاصة، وطلبت صدور الأمر الشريف للسيد محمد الخطيب بجعل المتونة للملازمين للأبراج ليتفرغوا لحراستها، فها سيدنا أيده الله كتب له بذلك وعلى المحبة والسلام ٢٧ ربيع النبوى عام ١٢٧٦.

الطيب بن اليماني أمنه الله».

ونص السادس في استعداد طنجة للحرب:

«خديمنا الأرضى الحاج محمد الزبيدى، أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصل كتابك أخبرت فيه أنك لما حققت بأن الكافر الصبنيولى دمره الله لا رجوع له عما أراده من الكرة، قمت على ساق ووجهت على العامل وتكلمت معه في شأن الأبراج وتعاهد الآلات الجهادية، ففهمت من كلامه التراخى، وقويته بما لا ينفعه معه إلا القيام على ساق في ذلك، وتكلمت مع الطالب محمد الخطيب في شأن مئونة الطبجية والبحرية الذين يعمرون الأبراج

فنفذ لهم ثمان موزونات للواحد لضعف حالهم، وفرقت العدة على الجيش السعيد وأهل البلاد، وظهرت مخايل الخير والسعادة وسر جميع الناس بذلك.

وإن العدو المذكور لما رأى ما عليه الناس من الحزم والتيقظ لمحاربته، ظهرت فيه مخايل الفشل، وصار يقتصر على طلب الميلين فدون بعد ما كان يطلب العشرة أميال فأكثر، وفهمتم منه أنه يتعلق ببعض نواب الأجناس كالنجليز والنبلطان والماركان في جعل سداد بيننا وبينه، وأن نائب الثالث منهم أشار عليكم بعدم مساعدته اليوم حتى يظهر صدقه، لأنه لا عهد له، وطلبت تعجيل توجيه مجلة لرباط بها في حد الغربية وصار كل ذلك بالبال، وقد أصبت الصواب فيما فعلت من الإشارة بإعطاء المؤنة لمن ذكرت إعانة لهم على ما هم بصده إذ ذلك واجب لابد منه، وكيف يقابل الإنسان الخدمة مع فراغ اليد من. . . كما أحسنت في التنبيه على أهل ذلك الثغر أحسن الله لك وقد نفذنا لفرسانهم عشرة مثاقيل لكل واحد ولرجالتهم خمسة مثاقيل لكل واحد، ولنجباء الطبجية والبحرية عشرة مثاقيل، ولمن دونهم ستين أوقية لكل واحد، ولكبرائهم مقدمين وقواد على نسبة ذلك، وقد كتبنا بهذا كله للطالب محمد الخطيب وبينا له ما يفعل في ذلك والسلام في ٢٨ من ربيع النبوى عام ١٢٧٦).

ونص السابع من الوزير بوعشرين للزبدى صحبة الظهير السلطاني:

«محبـنا الأعز الأرضى، الخير الأبر المرتضى، السـيد الحاج محــمد الزبدى أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا المنصور بالله.

وبعد: فقد وصلنا كـتابك وعرفنا ما فيه وها جواب سـيدنا أيده الله يوافيك ففيه كفاية وعلى المحبة والسلام في ٢٩ ربيع النبوى عام ١٢٩٦.

الطيب بن اليماني أمنه الله.

ونص الثامن من مولاى العباس كبير المحلة السلطانية للزبدى في الإعلام بالوصول للقصر، وطلب تعيين محل الرباط بعد الحمدلة والصلاة:

«محبنا الأرضى وأمين مولانا الصديق الأرشد الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد حصلنا مدينة القصر وخيمنا بها بمحلة مولانا السعيدة ونحن على نية النهوض يوم الاثنين لنواحى طنجة، ولابد تلاقى مع الخطب على المحل الذى نربط فيه هل بالحد أو نزيد عليه، قدموا لنا ذلك لما فى المشاورة من المصلحة أعانك الله، وقمنا بالمحل المذكور لقضاء بعض المآرب ولا تغيب علينا خبرا والسلام فى ١ ربيع الثانى عام ١٢٧٦.

العباس لطف الله به».

ونص التاسع في الاستعدادات:

«محبنا وأمين سيدنا الأنجب الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: وصلنا كتابك وعلمنا ما ذكرت فيه من شأن الصلة الباقية موقفة، فها نحن نكتب لماسكها يسرحها وكذلك ما ذكر في شأن حمل الشعير لتطوان ينزل على يد عاملهم من القصر وغيره، فها نحن إن شاء الله نكتب لمولانا يأمر بذلك، وأما قبائل الجبال فها نحن جادون في جمعهم وعند كل منهم كتاب نأمره بالقدوم علينا وعلى من بقرب تطوان لتطوان، ومن في إيالة العرائش للعرائش، وحين يحلوا ننفذ لهم المثونة لنشبتهم، وفهمنا ما ذكرت في شأن البابور الانجليزي الذي رده صبنيول دمرهم الله وخروج الآخر له، وأن الله خلص المسلمين والحمد لله على سلامتهم وعافيتهم، وكتاب الخطيب نوجهه للحضرة العالية والكتاب الآخر

قرأته وها هو يرد عليك، وقد شافهنى بهذا الكلام رجل صبيحة هذا اليوم فحملته على التحامل.

لكن تحققت الآن وأن البعض واقع لا محالة ووصلونا الخزائن ع<u>٢٠</u>دة بركائزهم والعشرون الألف ذكر السيد عبد السلام بن عبد الكريم أنه ورد عليه الأمر بدفعها لابن عبد السلام لكن لما وصلت للخطيب وجه جوابه لسيدنا فصفا أمرها وسلمت، لأن الكل في المصلحة والله يعينك والسلام في ٦ ربيع عام ١٢٧٦.

العباس لطف الله به».

ونص العاشر في استنفار الناس للحرب:

«محبنا وأمين سيدنا الأنجب الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد وصلنا كتاب من السيد محمد الخطيب وفهمنا منه شدة خوفه وضجره، فلا مهول إن شاء الله، ونجبك أن تثبته وتقول له فلانا لا يهمل كلامه ولا يضيعه، وقد كتبنا لجميع قبائل الجبال ولقبائل غمارة واستنفرنا الناس وبرحنا بالجهاد، ومرت طائفة من أهل تطوان على الفندق ذاهبة لناحية مولانا نصره الله ولا تغيب علينا خبرا، وكلم ولد السعيدى على القبائل يوجهها أعنى الذين بالمدينة وكل ما تتوقف علينا فيه اكتب لنا فيه فإنك والحمد لله ثابت مشبت والله يعينك والسلام في 7 ربيع الثاني عام ١٢٧٦.

العباس لطف الله به»

ونص الحادي عشر من بو عشرين للزبدي صحبة الظهير السلطاني:

«ومحبنا الأعز الأرضى السيد الحاج محمد الزبدى حفظك الله، وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: وصلنا كتابك أخبرت فيه أن الكافر الصبنيولى دمره الله كسر سنجقه علامة على الكرة، وركب البحر بعد أن استناب نائب جنس الفرنصيص، وأنكم دفعتم نسخا من الكتب التى دارت بينكم وبينه للعلة التى بينت، وأنكم قائمون على ساق فى ترتيب العسة فى الأبراج والمرسى وتفريق العدة والبارود على أهل ذلك الثغر السعيد، وأنهم فى غاية الثبات والنشاط لملاقة الكافر دمره الله، إلى غير ذلك عما شرحته وبينته وصار كل ذلك.

وها جواب سيدنا يوافيك ففيه الكفاية، وما ذكرته بما أشير به عليكم من جمع قبائل الجبال للرباط بمحدة سبتة مع أهل لنجرة، وخروج معلمين طبجيين من تطوان بمهرازين بقصد التضييق على الكافر بسبتة وإرهابه فها سيدنا أجابك عن ذلك وعلى المحبة والسلام في ٥ من ربيع الثاني عام ١٢٧٦.

الطيب بن اليماني أمنه الله».

ونص الثانى عشر فى قطع العلائق بين الدولتين، ومبارحة السفير الإسبانى أرض المغرب وما يجرى من الاستعداد على الجدود وتوزيع الزبدى كتب المفاوضات على سفراء الدول بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله «محمد بن عبد الرحمن الله وليه»:

«خديمنا الأرضى الحاج محمد الزبدى أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى ويركاته.

وبعد: وصلنا كتابك أخبرت فيه أن الكافر الصبنيولى خذله الله كسر سنجقه علامة على الكرة وركب البحر بعد أن استناب نائب جنس الفرنصيص، وأنكم دفعتم لنواب الأجناس نسخا من الكتب التى دارت بينكم وبينه ليعلموا منها كذبه وعدم صدقه فيما يظهره لهم من التظلم وعدم التوصل ببعض حقه، فطالعوها

واستحسنوها ووجهوها لدولهم وذكرت أنكم قائمون على ساق في ترتيب العسة في الأبراج والمرسى بعد أن سردتم الجيش السعيد وفرقتم عليهم ما فيه الكفاية من العدة والبارود والخفيف، وزدتم لهم-أى للعساسة-درهما واحدا على ما يقبضونه لضعف حالهم، وأن الجميع في غاية الثبات والنشاط والاستعداد لمبارزة الكافر، وأنه خذله الله لا يهول ولا يهتم به لما سلط الله على عسكره من الوباء والجوع.

وذكرت أن المدافع الجديدة التي جلب مولانا قدس الله روحه مفتقرة لمعلمين طبحية نجباء عارفين بنيشان فرمتها، وأنكم كتبتم للطالب التهامي بن محمد بن عبد السلام في شأن المعلم عبد النبي الشديد الرباطي ورفيقه لنجابتهما ولقربهما بالعرائش، فاستبطأتموهما.

وذكرت أن بعض أعيان قبيلة لنجرة قدموا عليك عازمين على الوفود على حضرتنا العالية بالله فغضضت عنهم الطرف، ووعدتهم بذلك، فأما ما ذكرتم من وقوفكم على ساق الجد فى ترتيب العسة إلى آخر ما ذكرتم من القيام فذلك الواجب أصلحكم الله ورضى عنكم، وأما ما ذكرته فى شأن الكافر فنسأل الله أن يعجل بالانتقام منهم آمين، وأما ما ذكرته فى شأن الطبجيين اللذين بالعرائش فها نحن أمرنا الطالب التهامى بن عبد السلام بالتعجيل بتوجيههما إليكم وأكدنا عليه فى ذلك غاية غاية، وأما ما ذكرته فى شأن أهل لنجرة فقد وردت على حضرتنا العالية بالله تعالى جماعة منهم على يد سيدى عبد السلام ولد سيدى الحاج العربى الوزانى وليتهم تأخروا لكن حيث وفدوا علينا لا يسعنا إلا معاملتهم بما ينبغى أن يعاملوا به، والطبجيان المشار إليهما أعلاه متوقف توجيههما إليكم على استغناء عامل العرائش عنهما، وإلا بأن توقف عليهما فإنه يبقيهما عنده، وفى الطبجيين عامل العرائش عنهما، وإلا بأن توقف عليهما فإنه يبقيهما عنده، وفى الطبجيين اللذين وجهنا لكم من حضرتنا العالية بالله تعالى كفاية لنجابتهما وفطئتهما بهذا أمرنا العامل المذكور.

وما أشرت به من توجيه معلمين من الطبحية بمهارس المرمى بها على سبتة وبالكتب لقبائل حوز تطوان بحصارها هو حسن لو تيسر، فإن عامل تطوان كتب يطلب توجيه المحلة من هنا لتطوان وألفين من العدة والكتب لأهل تطوان وحوزها بضرب الكافر، وذكر من ضعف أهل البلاد وعجزهم ما يقضى بقلة فائدته وعدم نجدته، وأين هذا بما أشرت به أصلحك الله: والذى ظهر لنا واقتضاه نظرنا هو أن نوجه عشرة فرسان بكتابنا لأهل لنجرة وجيرانهم من القبائل بالكون عينا وأذنا على الكافر بحيث إن رأوه خرج من خربته قاصدا جهة من الجهات يجتمعون عليه ويضربونه، فإنه لا يعجزهم بحول الله، ثم إن رد على عقبه وظهر المسلمون عليه فيحسن حينتذ أن يقصد بالرمى ما لا يخفى.

وها نحن وجهنا العـشرة المذكورين بكتابنـا لمن ذكر، وأعلمناك لتكون على بصيرة والسلام في ٥ ربيع الثاني عام ١٢٧٦».

ونص الثالث عشر من بوعشرين صحبة الظهير:

«محبنا الأعـز الأرضى السيد الحاج محمـد الزبدى أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: وصلنا كتابك وعرفنا ما فيه، وها جواب سيدنا يوافيك بما فيه الكفاية، وقد نشط أيده الله ونصره بما أخبرت به من أن المسلمين رموا الكافر فأصابوا، ورمى هو فأخطأ، لله الحمد وله المنة والسلام ٨ ربيع الثانى عام ١٢٧٦ الطيب بن اليمانى عن عجل».

ونص الرابع عشر في مرابطة مولاى العباس والقائد عبد السلام بن عبد الكريم وغير ذلك:

الله تعالى ويركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه بأن أخانا مولاى العباس كتب لكم من القصر يستفه مكم عن تعيين محل رباط المحلة هل بحد الغربية كما قدمتم أو بغيره، فظهر لكم أن تربط بموضع يقال له ابن قلى قرب الوادى للمصلحة التى بينت، وأن يربط الطالب عبد السلام بن عبد الكريم بالحد المذكور حتى يظهر لكم ما تقتضيه المصلحة من إبقائه به أو انتقاله لغيره، لما ثبت لديكم من أن الكافر دمره الله يحمل عسكره المخذول بسبتة قاصدا تطوان حسبما جدد لكم الإعلام به نائب النجليز الذى تأخر عن السفر مع نواب الأجناس، وطلب أن يبقى بمدشر من المداشر التى بحوز المدينة فساعدتموه وكلفتم بحراسته بعض أصحاب العامل لكونه طلبهم أيضا، وأن القمح كان وصل إلى واحد وعشرين أوقية للمد هنا كم فساقت الاقدار مركبا منه وتعين نزوله هنا كم. وصار يباع قمحه بإحدى عشرة أوقية للمد، وأن الطالب التهامى بن عبد السلام وجه لكم المعلمين الطبحيين الرباطيين الرباطيين قدمت إعلامنا بهما.

أما ما ذكرته في شأن الرباط فقد كتبنا لأخينا مولاى العباس حفظه الله بأن ما اقتضته المصلحة في ذلك يفعله، وأما ما ذكرته في شأن القمح فذاك من الألطاف الخفية، وأما ما فعلتموه مع نائب النجليز فذاك المراد وقد أحسنتم فيه، وأما ما ذكرتموه من وصول الطبجيين إليكم من العرائش صار بالبال، ولم تخبرونا هل وصلكم الطبجية الذين كتبنا عليهم للعدوتين ولا الذين وجهنا لكم من حضرتنا العالية بالله؟ فلا بد أخبرونا إن وصلوكم، فإن الأمناء أخبرونا أنهم زودوهم ووجهوهم إليكم، وبقى الخاطر متشوقا لخبرهم.

هذا وقد أمرنا عامل العرائش أن يوجه لأخينا الأرضى مولاى العباس حفظه الله خمسين ألف مثقال ليصيرها فى مئونة الجيش وغيره من المجاهدين، وإن قرب نفادها يزيده مثلها إن شاء الله، وسنوجه له ما تيسر من الدقيق والبجماط شيئا فشيئا إن شاء الله، وأعلمناكم لتكونوا على بصيرة كما أمرنا الطالب عبد السلام بالرباط بالمحل الذى أشرتم إليه والسلام فى ثامن ربيع الثانى عام ١٢٧٦».

ونص الخامس عشر من مولاى العباس في مسائل:

«خديم مولانا الأرضى، الحاج محمد الزبيدى، السلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد وصلنا كتابك وعلمنا ما ذكرت فيه في شأن القبائل، وأنهم بلا أشياخ، وإن قدم علينا أحد منهم نعين له شيخا ضابطا حازما ولا نتراخي في ذلك، وطالعنا كتاب سعيد جسوس وعلمنا ما ذكر في شمأن المعلمين، فان رأيتم أنكم في الحاجة فيهم فلا بأس، فإن الشارع أباح لنا الاستعانة بالمشرك في الخدمة، وكذلك كتـاب الفاسي وعلمنا ما ذكـر لك وما طلب منك من الشيخ لقبـيلة آنجرة فذلك عين الصواب إذ لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا حكام، وبالحكام تنظم الأحكام وتؤمن السبيل، وهأنا في انتظار ما يرد علينا من تطوان بأخبار من وفد عليهم من القبائل التي كتبنا لها ترد عليهم، فعند ذلك يظهر لي هل نقدم بنفسى نرتبهم ونجمعهم على من يكون كبيرا في وسطهم يظهر ذلك إن شاء الله، وأما ما ذكر في شأن أحواز آصيلا فإن الطالب عبد السلام بن عبد الكريم هو الذي يكون هنالك، ولعله اليوم ينزل الحد أو نزل به وأهل العرائش جميع قبائل إيالتها وجهناهم لها، والإعانة بالله وحده، والقبائل الجبلية لا تمر ثلاثة أيام حـتى تجتمع كلها عندنا إن شاء الله، وأما الخزائن فما وجهتم ها هو عندى وكتبت للعرائش على مـا عندهم وساعـتئـذ نكتب لتطوان على مـا عندهم ونأمرهم بإنشـائهم ولا نقصر، ولا نروا إن شاء الله إلا المسرات بفضل الله ورضاء مولانا الوالد رحمه الله وسعادة سيدنا المنصور بالله والسلام في ٨ ربيع الثاني عام ١٢٧٦.

العباس لطف الله به ١٠.

وبطرته:

«وساعة كتبنا هذا سمعنا أربعة مدافع ما علمنا سبب ذلك ولا بد بين لنا أعانك الله».

ونص السادس عشر:

«خديم مولانا الأرضى الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: يرد عليك الطبحيان الذى ذكرت، وذكر لك مولانا فى كتابه الذى طالعنا، وقد وصل المعلم وها هو عندى إلى غد إن شاء الله يصلح ويروح، وقد وجه لنا مولانا خمسين قنطارا فاروك وأشبار ومثلها خفيفا إن احتجنا إليها أو احتاجت القبائل.

فها هي عندنا وما ذكره سيدنا من أن الرأى أن لا تبدأ سبتة بالضرب هو الذى يظهر لى لأن أمر القبائل لا ثبات فيه بدون مخزن، ورباطها ليس بالسهل فيؤثر عمن تقدم أن مولاى اليزيد كان بعد وعدد ومع ذلك رأيت ونحن نرجو من الله خرابها إن شاء الله، وأن يبقى بقدر الله يبقى مذلولا لا شوكة له، وكتاب بوهلال تركناه عندنا لحاجة لا تخفاك والله يعينك والسلام.

ومنه أنه علمنا ما وجه لك الطالب التهامي وما وجهتم له من البنب فرمشة الكل في سبيل الله وفي الجهاد والحمد لله، وبمثل ما كتب لك سيدنا جاءنا كتاب

من عنده، وأحواز مكناسة سالمة هانية والحمد لله، وكذلك غيرها من النواحى لله الحمد والسلام ثانيا في ١٠ ربيع عام ١٢٧٦.

العباس لطف الله به».

وبطرته:

«وقد جاء ناس من بلاد أحمر بقصد الجهاد في سبيل الله ساعتند صح به، وكذلك العشرة الموجهون لآنجرة باتوا اليوم عندنا وغدا يتوجهون والبهائم الواصلون عليها الطبجيان وجههما لنا غدا إن شاء الله.

والحاج عبــد الكريم إن لم تكن عليه مشقة وجــهه وأنت تعرف المناسب من حاله».

ونص السابع عشر فى وفود أعيان تطوان على مولاى العباس واجتماعه مع الزبدى والخطيب:

«خديم مولانا ومحبنا الأمين اللبيب، الحاج محمد الزبيدى، السلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد وردوا حضرتنا آل تطوان كبراؤهم وتلاقوا بما أتوا به في يدهم وولد عاملهم من جملتهم الحاج محمد الرزيني الكبير، والحاج عبد المجيد يعلا وكلمونا بأمور ولابد من الاجتماع معك ومعهم والطالب محمد الخطيب، والآن إن كان لكم أن تقدموا عندنا تجدهم هنا فلا بأس، وإن كان إبقاؤكم في البلاد أولى وأردتم أن أركب مثل يوم دخلت هناك إلى محل قريب كأني وردت أطوف بأحواز البلاد وتلتقي، فما هو الصواب أشر به أو افعله أعانك الله والسلام في المربيع عام ١٢٧٦.

العباس لطف الله به».

ونص الثامن عشر للخطيب والزبدى:

«خديمينا الأرضيين الطالب محمد الخطيب، والحاج محمد الزبدى، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد بلغنا أن الكرة إذا أريد عقدها لابد من اتفاق المتنازعين في وقتها، بأن يجعل أجل لها وفي محل الخروج للقتال بأن يقال مثلا المحل الذي يخرج به الكافر هو المحل الفلاني لا غيره، فإن كان هذا الذي بلغنا صحيحا وقانونا فنحب أن يجعل مع الكافر أجل ريثما يأخذ الناس أهبتهم على الوجه الأكمل، وأن يعين هو المحل الذي يخرج فيه ليقابل بما يجب أن يقابل به، وإن كان ذلك غير صحيح فلا علينا فيه والاستعانة بالله، وما هذا إلا كلام بلغنا فأخبرناكم به والسلام في ١٣ ربيع الثاني عام ١٣٧٦».

ونص التاسع عـشر من بوعشرين جـوابا للزبدى عن الاستعداد والاسـتنفار وحصار الإسبان للمراسى الثلاث بحرا:

«محبنا الأعز الأرضى، الأمين الحازم الضابط المرتضى، السيد الحاج محمد الزبدى، أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: وصلنا كتابك واستفدنا منه وصول سيدى مولاى العباس حفظه الله ورباطه برمل ابن قلى، وما أشرتم به عليه من الكتابة لتلك القبائل للرباط بناحية تطوان وطنجة، وأن يرتب لهم ما يكفيهم من المئونة.

وذكرت أنه لابد لهم من الخزائن وطلبت توجيه محلة تربط بناحية تطوان، والأمر بجلب الشعير لها ولطنجة على بغال مولانا أيده الله لفقده هناك، وأشرت بحراسة ما بين طنجة وآصيلا، وأخبرت بالأجل الذى أخبرتم به أنه بقى لخروج العدو الكافر دمره الله، وأنه آخذ في الاستعداد وما أخرج من المراكب لمنع دخول المراسى الثلاث.

أما ما ذكرته من وصول سيدى مولاى العباس لطنجة، فقد أخبر أنه دخلها حفظه الله ووجدك في غاية الحزم والضبط وترتيب أمور أبراجها وعستها، وأنهى لسيدنا جميع ما رأى من حزمك وضبطك، ودعا لك أيده الله بخير غاية.

وأما ما ذكرته فى شأن استنفار القبائل للجهاد، فقد كتب مولانا نصره الله لجمسيع القبائل الجبلية حتى أحواز فاس كإيالة ابن الطالب، والصنهاجى، وابن عوده ولم يقصر أيده الله فى وعظهم وتحريضهم على الجهاد، وتوجهت إليهم كتبه الشريفة صحبة القائد المأمون الرازى وغيره.

وأما ما ذكرته فى شأن المتونة للمرابطين، فقد كتب سيدنا أيده الله لسيدى مولاى العباس ولعامل تطوان فى شأن، وأمر أيده الله بجعل مائة خزانة، وفى الإثر إن شاء الله تصل ليد سيدى مولاى العباس.

وأما ما طلبته من المحلة لتطوان فقد وجه لهم سيدنا مددا معتبرا صحبة القائد المأمون المذكور، ووجه لهم نصره الله مددا آخر مع أهل تطوان الوافدين على حضرته السعيدة.

وأما ما ذكرته من فقد الشعير بتلك الناحية وأشرت بجلبه، فقد أمر مولانا قواد الشراردة بجلبه لتطوان وطنجة بقصد بيعه، وأكد عليهم في ذلك غاية.

وأما ما ذكرته في شأن الكافر وحصره الداخل للمراسى الثلاث، فقد أعلمنا به سيدنا وصار بباله، ونسأل الله أن ينتقم منه وينصر جيش الإسلام عليه آمين، كما أعلمناه بوصول الطبجية إليكم من العدوتين وبقدر ما يخرج في الصائر اليومي هناك وعلى محبتك والسلام في ١٤ من ربيع الثاني عام ١٢٧٦ الطيب بن اليماني.

﴿والله يجزيك خيرا على الاهتمام بأمور المسلمين آمين﴾.

ونص العشرين في توجيه البارود لأصيلا:

الخديمينا الأرضين الطالب محمد الخطيب والحاج محمد الزبدى وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنا وجهنا خمسة عشر قنطارا من البارود الرومى لأخينا مولاى العباس أصلحه الله، بقصد ثغر آصيلا، وأعلمناكم لتكونوا على بصيرة والسلام في ١٥ من ربيع الثاني عام ١٢٧٦».

ونص الحادي والعشرين:

«خديمنا الأرضى الحاج مـحمد الزبدى أعانك الله، وسـلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك أخبرت فيه بما عليه أهل ذلك الثغر السعيد من الحزم والضبط والاستعداد، وأن أهل تطوان لما سمعوا بوصول مولاى العباس حفظه الله لتلك الناحية، وورد عليهم بعض القبائل الجبلية فرحوا وزال عنهم ما كان بهم من الخوف والجزع وحصل لهم من الحزم والتيقظ ما وصفته، وأن الطالب عبد السلام ابن عبد الكريم ربط بحد الغربية، وأن بذلك الثغر السعيد من المهاريس الجيدة والبونية المعتبرة ما يرغم أنف العدو ويكبته، وأنك وجدت بخزينه من طاكوس البونية عدداً فاسداً بالسوس فوجهت لتطوان مثالا منه ليخرطوا عليه عدد ١٠٠ ويوجهوه لكم، وأن المعلمين الطبجيين الواردين عليكم من ثغر العرائش مشتغلان بصنع التخليطة لتعمير الطواكيس المذكورة، وأنه ليس هناك من يحسنها ويتقن معرفة المهراس مثلهما، لافتقار ذلك الثغر لمن يحسن هذا الفن، وأن نجابة اللذين وجهنا لكم من حضرتنا العالية بالله مخصوصة بعلم المدفع فقط، ولم يبلغا مرتبة الأولين، وأنك لما ورد عليك أمرنا بإبقاء الطبجيين المشار إليهما بمحلهما بالعرائش

تحيرت في امتثال الأمر وارتكاب المصلحة، ثم ظهر لك فوجهت أحدهما للعرائش ووجهت مع من ارتضاه من نجباء طبجية العدوتين، وأبقيت الآخر عندكم مع الباقين.

وذكرت أن الأخبار تواترت عليكم من جبل طارق بما حصل للكافر الصبنيولى دمره الله من الرعب والفشل لما رأى عليه المسلمون من الضبط والاستعداد، والقيام بأمور الجهاد، وتبيين كذبه وفجوره، فيما كان زعمه من أن جنس الفرنصيص وعده بالأخذ بيده فيما يحتاجه، وأن نائب الفرنصيص ورد عليه الكتب من دولتهم بتكذيب الكافر الصبنيولى والتبرى من إعانته وإمداده، وظهرت ثمرة ما دفعته من نسخ ما دار بينكم وبينه لنواب الأجناس، وأنه دمره الله وخيب سعيه لما رأى ما عليه الشغور من التحصين طمع فى الإتيان لآصيلا لما علم من تفريطها فوجهتم من ينظر فى أمرها بما أشار به عليكم نائب النجليز، وأن طبجية الرباط أخبروك أن بها برجا صائنا وفيه عدد من المدافع بلا كراريط.

وأما ما ذكرته في شأن ثغر طنجة وتطوان صار بالبال، وقد بلغنا عنك من الضبط والحزم ما كنا توسمناه فيك أصلحك الله ورضى عنك.

وأما ما ذكرته من توجيه أحد الطبجيين للعرائش مع الذى اختاره من طبجية الرباط وإبقاء الآخر عندكم لنجابته، فقد أحسنت في ذلك وأصبت الصواب فيه.

وأما ما ذكرته مما حصل للكافر دمره الله فقد عرفناه زاده الله رعبا وهوانا، وهلاكا وخسرانا، آمين وصار بالبال ما كتب به دولة الفرنصيص لنائبهم.

وأما ما ذكرته فى شأن آصيلا عرفناه، وقد أحسنتم فى التنبيه عليه وها نحن وجهنا خمسة عشر قنطارا من البارود الرومى بقصده واصلة لأخينا الأرضى مولاى العباس حفظه الله والسلام ١٥ ربيع الثانى عام ١٢٧٦».

ونص الثاني والعشرين من بوعشرين صحبة الظهير:

«محبنا الأعــز الأرضى الأمين الضابط الأحظى السيد الحاج مــحمد الزبدى أمنك الله، وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد وصلنا كتابك ذكرت فيه افتقار آصيلا لعامل مستقل يضبط أمرها لعدم نجدة الخليفة الذى بها، وذكرت ما وقع بين الكافر خذله الله وبين أهل مرسى وادى التان وبين عسة المسلمين التى بقرب سبتة، كما وصلت نفولة الخطيب في شأن ما أخبر به نائب النجليز عما يتعلق بآصيلة وزمام تسراد الجيش السعيد، وطالع سيدنا ذلك وصار بباله، وها جوابه الشريف يصلك بما فيه الكفاية وعلى المحبة والسلام ١٨ من ربيع الثانى عام ١٢٧٦.

الطيب بن اليماني».

ونص الثالث والعشرين:

«خديمنا الأرضى الحاج محمد الزبدى أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك جوابا عما كتبنا لك به فى شأن الثلاثين ألفا التى تحت يد خديمنا الطالب عبد السلام بن عبد الكريم، وذكرت أنك بعد ما كتب الطالب محمد الخطيب بطلب الصائر اختبرته فأجاب بأن تحت يده من الوفر ما ينيف على العشرة آلاف مثقال، وأن تحت يد القائد محمد بن العربى السعيدى ما يقرب للثلاثة عشر ألفا من واجب القبائل زيادة على ما ينيف على الخمسة آلاف مثقال الفاضلة من العشرين ألفا التى دفعت منها صلة الجيش والطبجية، وأن هذا وفر معتبر، والصائر اليومى إنما هو نحو المائتين مثقالا، فلا يحتاج للثلاثين ألفا المشار إليها، وأن كتابتك مع الخطيب فى جل كتبه إنما هى مساعدة له لاقتضاء

الحال لها، وأنك في انتظار الجواب عن الذين توجهوا لآصيلا، وأن أمرها لا ينضبط إلا بعامل مستقل، وأن المدافع التي بها مفتقرة للكراريط، وطلبت أن نأمر عامل العرايش بتوجيهها إليها، وأنك وجهت بطاقة مشتملة على ما أخبره به نائب النجليز الذي كان بآصيلا.

أما ما ذكرت فى شـأن الوفر وعدم الاحتياج للصائر فقـد بينته وكشفت عنه غطاءه، حتى صار كأنه بمرأى منا، وما قط سبـقك أحد لبيانه أصلحك الله، وأما مساعدتك للخطيب فى الكتابة معه فهى من تمام عقلك.

وأما افتقار أصيلا إلى عامل مستقل وإلى الكراريط فقد أمرنا أخانا مولاى العباس أن ينظر رجلا حازما ضابطا ويكلفه بها حتى يفوت أمر الكافر، ونتفرغ لها وننظر في أمرها ولا نتركها مهملة إن شاء الله، وقد أمرنا عامل العرايش أن ينظر كراريط يوجهها لها بما أمكن.

وأما البطاقة المشار إليها فقد وصلت وعرفنا ما فيها والسلام في ١٧ من ربيع الثاني عام ١٧٧٦».

ونص الرابع والعشرين من مولاى العباس للزبدى والخطيب في تغيير رباط المحلة وما يصنع بالأسرى وغير ذلك:

«خديمي مولانا الأنصحين الحاج محمد الزبيدي والطالب محمد الخطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد بلغنا كتابكما وعرفنا ما ذكرتما فيه من القرب بالمحلة إلى البلاد إلى المحل الذي يعين لنا القائد العباس امقشد وما ذكرتم من توجيه مائتي فارس لاشقار تزيد على السعة هنالك، ومن أن عدو الله صبنيول جد في تنزيل عسكره

المخذول بعناية الله بسبتة ومكاتب جبل طارق التي وردت عليكم بتفصيل أمر عسكره.

أما ما ذكرتم على المحلة فكذلك يكون إن شاء الله، وما ذكرتم على المائتى فارس فسنوجهها لاشقار، وما ذكرتم على عدو الله فنحن له إن شاء الله، والله أشد تنكيلا، وقد زدنا هذا اليوم بتطوان لأنهم كانوا في غاية الضيق التام حيث لم ترد عليهم جوارهم كبنى حسان وغمارة والأخماس وأرادوا خروج أولادهم، فهذا موجب قدومي عليهم، وأنا أثبطهم وأرسى بحلول الله أمره وبعد تاريخه نروح للمحلة بحول الله إن شاء الله، وقد أخبرنا قائد المحلة وأن بني عروس وردوا للمحلة، فها نحن أمرناه بإبقائهم هنالك يقبضون مئونتهم حتى نقدم يوم الجمعة إن شاء الله، وقد فهمنا ما ذكرت من أنكم خرجتم لاشقار وانتظرتمونا جميعا فلم نقدم، لأني قدمت لما هو أهم وهو أمر تطوان، وما ذكرتم من أنا إذا قبضنا الأساري نبقوهم حيا بذلك نوصي جميع القبائل المجاهدين وهو السداد المعروف والله يعينكم والسلام في ٢٠ ربيع الثاني عام ١٢٧٦.

العباس لطف الله به ٩٠.

ونص الخامس والعشرين من سفير إنكلترا للنائب الخطيب في شأن الأسرى بعد الحمدلة:

«خديم سلطان مراكش والنائب عنه أسماه الله في الأمور الفقيه المحب السيد محمد الخطيب سلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد كنا ذكرنا عن الأسرى إذا قبضوا فلا يضر ويجعلهم فى محل يأكلون ويشربون إلى تمام القتال بين الجانبين، فبذلك يسهل الفصال ولا تزاد الفتنة، وإلى الآن لم نسمع بقبض الأسرى من الإسبنيول بسبتة، نعم بعض المساجين الذين هربوا من الاسبنيول وقتلهم لا كلام لنا عليهم.

وهذه الأيام سمعنا أن آل الريف بكلعية قبضوا في القتال مع اسبنيول قرب مليلية خمسة وثلاثين عسكر، وأخذوهم ووجهوا بهم للحضرة الشريفة وفرحنا حيث سمعنا ذلك، إذ حيث يكن الأسرى بيد السلطان يسهل الأمر في المستقبل.

ونحبك تكتب للحضرة الشريفة أنهم إذا كانوا ذلك الأسرى عسكر لا يجعلون في السجن ولا يضر بحيث يجعلون في محل يأكلون ويشربون إلى حين الفتح فيما يكون إن شاء الله، وكذلك إذا رضوا بالكتب لأهلهم وديارهم ويسموا جميعهم ففي ذلك الخير، وهو العادة في الجرة بين الأجناس نعم تكون المكاتب مفتوحين، والذي فيه الضرر لا يوجه.

ونحبك توجه هذا الكتاب بظله عن خطرنا، إذا الاسبنيول يذكرون أن المسلمين بعد ما ذكروا لنا على مطلوبنا من رحمة الأسارى فإنهم لا يرحمهم بل يقتلوهم ويقطعهم أطرافا، ومن ذلك الكلام يسمعون الأجناس ويظنون بالمسلمين كل ما قبضوا من الأسارى بسبتة قتلوهم ويعيبهم الأجناس على ذلك، وحتى الأجناس الذي يحب لكم الخير إذا يثق بهذا الكلام يقلب خاطرهم، ونحب بشهادة المكاتب واسوم الأسارى يظهر الحق ويبطل الباطل، إذ لا نحب القول الذي فيه الضرر لهذه الإيالة.

ونحبك لا تغفل فى هذا الأمر وتخبرنا بالجواب عن هذا الكتاب حيث يرد من الحضرة الشريفة، وأنت عارف بهذه الكرة لا تطول، إذا فيها الضرر الكثير بهذه الإيالة لا يخرج منها فائدة على كل حال، والسلطان أيده الله من فور عقله يحب الصلح أولى من الفتنة، والاسبنيول هم الذين بحثوا فى ذلك لا المسلمين وعلى المحبة والسلام فى ٣٠ دجنبر سنة ١٨٥٩ عن إذن النائب المفوض فى أمور سلطانة اكريت ابرطن أيدها الله جان هى در منضو هى» وأسفله إمضاؤه الإفرنجى.

ونص السادس والعشرين من بوعشرين:

«محبنا الأعـز الأرضى الأمين الضابط الأحظى السيد الحاج مـحمد الزبدى أمنك الله، وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: وصلنا كتابك واستفدنا منه ما حصل لأذل الأجناس من الحزن والدهش والحيرة لما رأى ما عليه قبائل تلك الجهة من حراسة مراسيها والقيام على ساق الجد في الذب عنها، زيادة على ما حل بالفاجر قصمه الله من الجوع والوباء حسبما أخبر به الذين كان أسرهم وأنقذهم الله من يده زاده الله الرعب والهوان، والهلاك والحسران، أضعافا مضاعفة وجعله غنيمة للمسلمين آمين.

وذكرت أن بتطوان من المقاتلة ما بينته ٧٠٠٠ ومن البارود ما ليس غيرها من الثغور، وأن ما حصل لهم الجزع من عدم نجدتهم، وبينت ما وجهه لكم السيد التهامى بن عبد السلام من إمداد الزرع ١٣٧ ودفعتموه للعامل ليزيده على ما تحت يده من زرع المخزن، وأعلمنا سيدنا بذلك كله وصار بباله، وما قط أطلعنا سيدنا على كتبك إلا ونشط بها ودعا لك غاية غاية، ونسأل الله أن يجازيك عن المسلمين خيرا آمين وعلى المحبة والسلام في ٢١ ربيع الثاني عام ١٢٧٦ الطيب بن اليماني أمنه الله».

ونص السابع والعشرين من بوعشرين أيضا:

«محبنا الأعـز الأرضى الأمين الضابط الأحظى السيد الحاج مـحمد الزبدى أمنك الله، والسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: وصلنا كتابك واستفدنا منه أن الكافر خذله الله اشتغل بعمارة مراكبه بالعسكر وآلات الحرب وعزم على الخروج في اليوم الذي ذكرت حسبما في المكتب التي ورد بها البابور، ووجهتها لسيدي مولاي العباس حفظه الله، وأشرت عليه

بالانتقال لقرب البلد للمصلحة التي بينت ووجهتهم على عدد من رماة الجيش وغيره لعسة اشقار، وركبت إليه أنت والخطيب والقائد العباس فوجدتم ببعض مراكب العدو قصمه الله قريبة من البر، ولم تقصروا في التأهب والاستعداد. وكتبتم لعامل العرائش وتطوان والسيد عبد السلام يأخذ الحذر، وصار كل ذلك بالبال فنسأل الله تعالى أن يعينك ويأخذ بيدك وينصر جيش الإسلام آمين وعلى المحبة والسلام في ٢٤ من ربيع الثاني عام ١٢٧٦.

الطيب بن اليماني".

ونص الثامن والعشرين من مولاى العباس:

«خديم مولانا وأمينه الأرضى الحاج محمد الزبيدى، السلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد وصلنا كتابك وعرفنا ما فيه وقرأنا مكاتب جبل طارق وما تحدث الكافر به نفسه خيب الله رجاه ومناه آمين، وها نحن كتبنا حذرنا الطالب عبد السلام بن عبد الكريم كما كتبنا لأهل تطوان ولأهل آنجرة وحذرناهم خروج هذا الفتان الكافر المهان، نسأل الله أن يبطل كيده وما ذلك على الله بعزيز.

وأما توجهنا لاشقار فلا يمكن غدا لأن الأشغال عندنا كثيرا وردت كمانية كثيرة من عند سيدنا ليلا، وغدا إن شاء الله ننظرها، ولابد تكلم مع القائد العباس امقشد على الدار التي أردنا بها الكمانية ولابد ولو بالكراء والله يعينك والسلام في ٢٤ ربيع الثاني عام ١٢٧٦.

العباس لطف الله به».

ونص التاسع والعشرين من بوعشرين:

«محبنا الأعز الأرضى السيد المجاهد المعتنى الخير الدين الأجل الحاج محمد الزبدى أمنك الله، وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه بما شرح الله صدوركم إليه من توجيه القائد العباس امقشد مع من ذكرت بما ذكرت للغرض الذى بينت بعد المفاوضة فى ذلك مع مولانا العباس حفظه الله، واستحسانه ذلك على الكيفية التى شرحت، بعد أن عرفك نائب النجليز بأوصاف البلاد التى خرج به عدو الله قصمه الله، وبأن القبائل الجبلية ترادفت على أهل آنجرة لما بلغهم خروج الكافر لناحيتهم واشتغالهم بالقتال معه حسبما فى كتبهم التى وجهت بطى كتابك بقصد إطلاع مولانا عليها، وأنهينا الكل لسيادته الشريفة فدعا لك بخير غاية تقبل الله منه كما دعا للمسلمين بالنصر والتأييد على أعداء الدين، وبالهلاك للكافرين نسأله جل وعلا أن يستجيب دعاءه آمين وعلى المحبة والسلام فى ٣ جمادى الأولى عام

الطيب بن اليماني أمنه الله».

ونص الثلاثين من بوعشرين:

«محبنا الأعـز الأرضى الأمين الضابط الأحظى السيد الحاج مـحمد الزبدى أمنك الله، وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه أنكم أشرتم على سيدى مولاى العباس حفظه الله بالانتقال لبيانة، وبالكتب للسيد عبد السلام بالانتقال لشرف العقاب، وأن الكافر قصمه الله نزل بالعدد الذى بينت بالمحل الذى سميت فأمددتم أهل لنجرة ببنى مصور، واستنفر سيدى مولاى العباس ودارس ومن عطفت عليهم من

القبائل لإعانة أهل لنجرة وأشرتم عليه بالكتب لأحد رؤساء المحتلين اللتين بتطوان للرباط بقبيلة آنجرة، وتجتمع عليه القبائل وبالكتب لمولانا نصره الله في شأن الشعير لتطوان وحمله على البغال لعجز الإبل عن السفر به من كثرة الوحل لتحصل للناس الكفاية، ويتقووا على العدو خذله الله، فقد كتب سيدى مولاى العباس بذلك لمولانا المنصور بالله وأجابه أيده الله بما فيه الكفاية، ودعا لكم سيدنا أيده الله غاية لوقوفكم واعتنائك بأمور المسلمين، فالله يجازيكم عنهم أحسن الجزاء ويأخذ بأيديكم لما فيه رضاه آمين وعلى المحبة والسلام ٨ جمادى الأولى عام

الطيب بن اليماني».

ونص الحادى والثلاثين من بوعشرين أيضا:

«محبنا الأعز الأرضى الأمين الحازم الضابط الأحظى السيد الحاج محمد الزبدى أمنك الله، وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: وصلنا كتابك أخبرت فيه أنك وجدت هناك عددا كثيرا من الكبريت وتخوفت أن تتولد منها الإذاية إن وقع ضرب من الكافر خذله الله، وظهر لك أن توجهها لفاس على الإبل الواردة عليكم بالكمانية، وأعلمت سيدى مولاى العباس والسيد محمد الخطيب بذلك، وشرعتم في توجيهها وطلبت إعلام سيدنا نصره الله بذلك، فقد أعلمت به سيادته فاستحسن أيده الله فعلك غاية، غاية، غاية، ودعا لك بخير وعلى المحبة والسلام في ١٠ من جمادى الأولى عام ١٢٧٦.

الطيب بن اليماني أمنه الله آمين».

ونص الثاني والثلاثين في بعض الوقائع:

«خديمنا الأرضى الحاج محمد الزبدى أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك أخبرت فيه أن المبارزة وقعت بين المسلمين والكافر يوم الجمعة واستشهد من المسلمين من من من الله عليهم بالشهادة، ومات من الكفار عدد كثير، واستلبت أسلحتهم وآلة حربهم وأسر منهم، وشرحت ما صدر من أهل تطوان للبابور الفرنصيصى المار بهم بقصد تبديل الهوى وما قابلهم به المرابط من الفرب بالعدد ١٠٠٠ الذى بينت من الكور، وأنك باشرت أمر ذلك بمن ورد نائبا في الكلام عنهم، واعتذرت عن أهل تطوان وتلطفت في الجواب عنهم رعيا للسداد وعدم الفتنة، وأن المدفع الذى سمع يوم السبت من ذلك وذكرت أن المجاهدين اتفقوا على الضرب على الكافر ليلة الثلاثاء، وأنه قصمه الله يركب ببعض خيله ليقطع على الكمانية الواردة من تطوان فأشرت على أخينا مولاى العباس حفظه الله بالكتب لمولاى إبراهيم ومن معه من العسكر بالرباط بالمحل الذى سميت ليحصروه، وأن الخبر ورد عليكم من جبل طارق أن الكافر حمل من بقالص من العسكر قاصدا به سبتة وأشرت بتوجيه عدد من رماة القبائل وغيرها والخزائن والكمانية والشعير للخيل التي بتطوان خوف ضياعها.

أما ما ذكرته فى شأن الكافر فقد صار بالبال، وسنوجه إن شاء الله ما يسره الله من الخيل وفى الأثر يرد عليكم ما تيسر من البارود والخفيف والاشفار والكمانية، وأما الشعير فقد كتبنا لعاملى العرائش والغرب فى شأنه وأكدنا عليهم فى شأنه غاية.

وقد أحسنت فيما باشرت به أمر ما صدر من أهل تطوان للبابور الفرنصيصى أصلحك الله ورضى عنك، مع كونهم لا ينبغى لهم أن يرتكبوا ذلك، إذ ليسوا بجاهلين بطرقة البحر وقانونه، كما أحسنت فيما أشرت به من رباط مولاى إبراهيم ومن معه بالمحل الذى يحصرون فيه الكافر عن التعويض لما يرد من تطوان، وكان من حقهم أن يركبوا هم للتعرض للكافر، لا أنه هو الذى يركب ويتعرض لهم، لأنا لم نوجههم للجلوس بتطوان، وإنما وجهناهم ليكونوا عينا

وأذنا على عــدو الله ويقــعــدوا له كل مرصــد والله يعــينك والســلام في ١٠ من جمادى الأولى عام ١٢٧٦».

ونص الثالث والثلاثين في الموضوع:

«خديمنا الأمين الأرضى الحاج محمد الزبدى، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبرا بما فتح الله به على المسلمين في جهاد الكافر المخذول عدو الدين حيث قاتلوه يوم الأربعاء الفارط، وأنهم مع قتلهم وكثرته قتلوا منه عددا كثيرا وغنموا من أسلحته كذلك، وهزموه إلى أشبار جامع بارباشن، وأخذوا له السنجق الذي عمل هناك بعد أن مات من المسلمين من ختم الله له بالسعادة، فما على ميتة عز من ندم.

والحمد لله على إعزاز دينه وإظهاره على دين الصليب زاد الله المسلمين عزا وظهورا وفتح عليهم في قريب، إنه سميع مجيب، وعلمنا ما ذكرت من تنبيهك على قدوم المجتمعين بتطوان بلا طائل من المخزن والعسكر والقبائل وكتابة أخينا مولاى العباس حفظه الله على قدومهم، فلم تطب نفوس أهل تطوان بقدومهم، مع أن العدو الكافر لازال يزيد العسكر، وطلبت توجيه المدد من رماة الجيش والقبائل مع الخفيف والبارود الجيد لا الفاسد كالموجه من مكناسة، كما طلبت توجيه الكمانية والبغال لحمل ما عندك منها مع المعلمين الجرارحية من فاس ومكناسة وغيرهما لمعالجة مجاريح المسلمين.

فأما ما أشرت به من توجيه المدد فقد وجهنا ما يسره الله، ولا زلنا نوجه إن شاء الله، وقد وجهنا عــددًا معتبرا من البارود وتوابعه لأخينا مــولاى العباس قبل التاريخ بأربعة أيام وكذا البغال، ووجهنا في يوم التاريخ الجرارحية وقد أحسنت في

الإشارة بقدوم من بتطوان من المخارنية والعسكر، ونسال الله أن يعجل بهلاك الكفار آمين والسلام ١٣ جمادى الأولى عام ١٢٧٦».

ونص الرابع والثلاثين كذلك:

اخديمنا الأرضى الحاج الزبدى أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك وفى طيه كتاب خديمنا القائد العباس امقشد فطالعناه، واستفدنا منه ما من الله به من الظفر والتأييد للمسلمين وهزمهم أعداء الله الكافرين، فسرنا ذلك غاية، ووددنا أن لو كنا معهم لنفوز فوزا عظيما، فالحمد لله حق حمده، وما كل خير إلا من عنده، وهو المسئول سبحانه أن يشفع هذه الواقعة بأختها أو أكثر منها حتى لا تقوم قائمة لأهل الكفر آمين.

وعرفنا ما وجه أخونا مولاى العباس أصلحه الله من رماة المخازنية الذين وجهنا، ومن رماة الجيش لإعانة المسلمين المجاهدين، فالله يعينهم ويظفرهم، ويجعل الألطاف تحفهم، وما ذكرت من نزول مطر غزير ووصول ثمن المد من الشعير إلى خمس وعشرين أوقيةو رطلبت توجيه الخزائن من الشعير لاحتياج المجاهدين إليهما غاية، فأما الخزائن فقد وجهنا منها مائة وأمرنا بفصالة مئة أخرى وتوجيهها بمجرد الفراغ من خياطتها، وأما الشعير فقد وجهنا أمينا لاشترائه من أسواق أهل سوس أزغار، وعينًا من جمالنا التي بالغرب مائة لحمله، ولا تغفل من توجيه غير ذلك مما يقوى جانب المسلمين، ونسأل الله أن يمنحهم تمام الظفر بأعداء الله الكافرين، والسلام في ١٩ من جمادي الأولى عام ١٢٧٦».

ونص الخامس والشلاثين من النائب السلطانى بطنجة الخطيب التطوانى فى شان مركب يريد الإتيان بالبنادق للمغرب ووصول النجدات من الداخل بعد الحمدلة والصلاة:

«حبنا وخلاصة ودنا الأبر الأرضى، خديم مولانا وأمينه المرتضى، سيدى الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله، وأدام لنا والمسلمين وجوده.

وبعد: البارحة قدم علينا فارس من الحضرة العالية بالله بكتاب من عند مولانا نصره الله لنا ولك، يذكر لنا فيه بأن قائد بلاد آسفى كتب لمولانا أيده الله أنه قدم مركب مزر كان لمرضتهم بقصد الوسق، ثم إن رائسه ذكر إلى عامل آسفى إذا خصـتكم لمكاحل يأتي لهم بما تتـوقفـون عليه، وقد أمـرنا أيده الله في كـتابه الشريف لنا ولك إذا يتأتى قدومهم في هذه الساعة نوجهوا على عشرين ألفا من المكاحل، وإذا لم يتأت قدومهم في هذه الساعة قدومهم يعني من أجل هذه الكرة فالله يختار منها، وهذا الذي ذكر عليهم إلى قائد آسفي هو الرومي الذي كنا ذكرنا قبل هذا بنحو خمسة عشر يوما، كان قدم من جبل طارق وتكلم معنا هنا لأنه كان ذكر لنا كان في بلاد آسفي وتكلم مع عامل البلاد جاوبه يشاور سيدنا نصره الله على ذلك، والآن خبرناك بهذا وترانى نجاوب سيدنا نصره الله، ونعلمه بأنك اليوم سفرت مع سيدنا الخليفة سيدنا ومولانا العباس حفظه الله، ونذكر له بأنه هذا النصراني قدم أيضا لهنا وتكلم معنا وخبرنا أنه تلكم مع عامل آسفي، ونذكر إلى سيدنا أننا كتبنا إلى هذا النصراني يصحب زوج مكاحل وإلا ثلاثة مشتري، ولما يوجه لنا المشترى تبقى تحت يدنا حتى تقدم علينا بالسلامة، ويكون الفصال معه إن شاء الله. وأيضًا الـبارحة قبضنا كـتاب من عند القائد العبــاس مقشاد خــبرنا أنها قدمت عليهم قبيلة الأخماس بعدد ١١٠٠، وأيضا ذكر قدموا عليهم الزراهنة بعدد ٦٠٠ وذكر تخبار قدموا لتطوان من أهل الريف مع صنهاجة عدد ٢٥٠٠، نطلب الله يكون ذلك صحيح، ودخلنا من ذلك سرور كثير، ربنا سبحانه يزيد في قوة المسلمين وينصرهم بجاه النبي وآله.

وقد ذكر لنا لقائد العباس مقشاد على حساب البارحة يضربوا على الكافر وذكر بحول الله ذلك تكون بهلاك الكافر إن شاء الله، ونحن نرتجوا في هذا اليوم يأتوا المكاتب من عندهم نطلب الله يأتي الذي يسر الخاطر، لأن البارحة كان سماع المدفع كثير من سبتة لاشك أن المجاهدين دخلوا في وسط محلته، وقد أكد على البارود يوم تاريخه متوجهة له برامل عدد ٢٤ مع صناديق الذي كانوا قدموا من فاس عد ٦ مع حمال خفيف، لأنه أكد غاية على البرود مع الحفيف وذلك حاجة لا يكون فيها تراخ، وسلم منا على سيدنا الخليفة سيدنا ومولانا العباس ونطلب منه صالح الدعا، وقد ترك علينا فيزة كبيرة والله يا سيدى ما بقينا من شوقكم إلا مشل الغريب الذي ليس له أحد من قرابته، ربنا سبحانه يكمل عليكم بخير وترجعوا على خواطركم، كما تريدوا بحول الله والسلام وفي ٢٥ جمادى الأولى عام ١٢٧٦.

محبكم محمد الخطيب وفقه الله عن تعبيره إلا أغلاطا خطية أصلحناها وكذا ما يأتي.

ونص السادس والثلاثين من الخطيب أيضا في الموضوع:

«حبنا وخلاصة ودنا الأبر الأرضى، خديم مولانا وأمينه المرتضى، سيدى الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحمه الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله وأدام لنا وللمسلمين وجوده.

وبعد: وصلنا كتابك جواب ما كتبناه لك على كتاب سيدنا الشريف الذى بعثه لنا ولك يأمرنى على شرى عشرين ألفا من المكاحل، وذكرنا لك أننا جاوبنا مولانا عن ذلك وعرفناك بما جاوبنا سيدنا نصره الله بأنك توجهت مع سيدنا الخليفة سيدنا ومولانا العباس حفظه الله، وأننا نكاتبوا على زوج من المكاحل، ولما يأتوا نعلمك ويكون فصال ذلك فيهم بمحضرك، هكذا جاوبنا سيدنا نصره الله

ونحن الجواب الذى جاوبنا سيدنا نيتنا لما كنت مسافر ذكرت لنا نكاتب مولانا ونعرفه بسفرك مع مولانا الخليفة.

وأما المكاحل فلا كانت نيتنا إذا قدموا زوج منهم حتى تنتظرهم أنت وتصفى أمرهم بنفسك، لأنك أعرف بذلك منا، والآن بعدما كنت كتبت كتاب للتاجر المذكور ثم به البابور هذه سبعة أيام من الذى سفر من هنا وإلى الآن لم قدم وجد الحال كتاب التاجر لم رسلته له ترانى عملت خيرة، فلا نرسله ولا نكاتبه حتى يأتى جوابك كيف يكون فى ذلك، وذكرت نوجه له كتاب سيدنا نصره الله بظله يوصلك داخل هذا وما ذكرت من أمر اليهود ترانى نجاوب بالذى ذكرته لنا عن عدم قدومهم، نطلب الله سبحانه يجيبنا وإياكم فى الصواب ويرزقكم الإعانة والنصر والظفر بعدو الله حتى لم يبق اسمه يذكر بجاه النبى وآله وهذا ما نعلمك به والسلام وفى ٣ جماد الثانى عام ١٢٧٦.

محبكم محمد الخطيب وفقه الله».

ونص السابع والثلاثين منه في شأن البارود:

«حبنا وخلاصة ودنا الأبر الأرضى، خديم مولانا وأمينه المرتضى، سيدى الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله وأدام لنا وللمسلمين وجوده.

وبعد: اعلم حفظك الله يوم تاريخه قدمت لعند صهركم الفقيه الأجل سيدى محمد بن خضراء وذكرت له نقدموا إلى دار البارود ننتظر الذى فيها من البارود قدمنا لها وجدنا خزين فيها عامر، لكن لا يصلح لشىء، كله تراب يعنى غبرة، ومن الملح الذى قدر لنا مشنين كبير الطبيجة ذكر نحو الستمائة برميل، فلما رأينا نحن مع الفقيه صهركم ذلك كتبنا لك على أن تعلم سيدنا الخليفة بذلك

ويكاتب عاجلا على سيدنا نصره الله على جميع البارود الذى عنده بفاس، والذى عنده بمكناس يأمر قائد الشرارضة وغيرهم من العرب الذى لهم جمال يحملوه جملة لهنا.

ويكاتب أيضا للرباط على البرود يأتى منها، لأن هذا الكافر ليس له قدرة للقدوم لمراسى الحوز، وإنما عدو الله قوته كلها جعلها في سبعة، ويكاتب إلى مراكش، يأمر على البرود الذي بها كله يصحبوه أهل دكالة، لأنه يا سيدى أنت عارف الذي يخرج كل يوم من البرود، فلا تكن تأتى عشرين حملا ولا أكثر منها على مرتان فمن الواجب تأتى الأربعمائة حمال وخمسمائة في رفقة وذوج، ويكون العجال الذي بفاس يأتى من يومه كله، والذي بمكناس كذلك، والذي في الرباط يأتى عدد منه، ويكاتب مراكش كذلك فلا تكون المماطلة ولا تكون الكتابة لموضع واحد، وأنت تبارك الله عنك لا تقصار في ذلك، لأن البرود هو مثل المثونة فأكثر ونحن كتبنا إلى سيدنا الخليفة مثل ما ذكرناه لك هنا مع هذا، والسلام وفي ٨ جماد الثاني عام ١٢٧٦.

محبكم محمد الخطيب وفقه الله».

وبطرته:

«ويوصلك كتاب صهركم الفقيه البركة سيدى محمد بن خضراء على ما ذكر والسلام»

ونص الثامن والثلاثين منه في شأن البارود والخفيف والنجدات:

«حبنا وخلاصة ودنا خديم مولانا وأمينه الأرضى سيدى الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحمة الله وبركاته، عن خير مولانا نصره الله وأدام لنا وللمسلمين وجوده.

وبعد: وصلنا كتابك جواب ما كتبناه لك في أمر البرود، اعلم حفظك الله أنى جعلت البعض من معلمين في خدمة البرود بالقشلة التي تجاور رياض المخزن الذي أنت نازلا فيه هنا ودفعنا لهم نحو عشرة برامل من البرود الذي ذكرنا لك فاسدا فلما فتحناهم وجدوا وسط البرميل مليح غاية، وأطرافه رجع غبرة كاين البرميل الذي يجدوا نصفه مليح، وكاين البرميل الذي كان قرب الحائط ثلثه مليح، والثلثان غبرة، وصحبوا غرائل المليح نجعلوه في برامل ويشاد البرميل والذي هو غبرة يفتلوه والآن خدامين فيه يخرج بحول الله عدد مليح مثل الذي كان يأتي لكم، والغبرة تصلاح، وتكون مثله إن شاء الله.

وذكرت على فرغ الخفيف اعلم حفظك الله بأن العامل كل يوم يأخذ أجرة ستة أناس عنده ذكر يفرغوا الخفيف، وذكرت على عدو الله هو بحيدة ومحلة المجاهدين مقابلة له نطلب الله يأتى المدد الكثير من سيدنا نصره الله، ترانى يا سيدى من يوم خرجتم من هنا بالسلامة رسلت إلى سيدنا نصره الله ما يزيد على أربعة رقاصة، وكلهم في أجل المدد نؤكد على سيدنا نصره الله يوجه العدد الكثير.

وقد ذكرت له يوجمه عدد كثير من البربر ويأتوا القواد متاع كل قبيلة لأنه العامل متاع القبيلة إذا قدم يأتوا معه كبراء القبيلة وإذا بعث عدد ولم يأت العامل متاعها بأمر أشياخه يفرضوا له العدد الذى طلبه فلم يأت سوى الخماسة والرعى بالكرى فلا تظهر منهم مزية، وإذا قدم عامل القبيلة فلا يأتى معه إلا كبراء القبيلة وأيضا لما يكونوا عمال القبائل بأنفسهم كل واحد يريد يورى مزيته فذلك هو الصلاح، وأنت يا سيدى تأكد في هذا الذى ذكرناه عاجلا عاجلا لأن هذا الكافر جمع عسكره من أرضه كلها وقدم به في البحر لأرض غيره، فلا يأتى إلا بالقوة الكبيرة يوجب علينا جميع القوة التي عندنا نقابلوه بها، ذلك الذى عندنا فيه الصلاح.

وأنت يا سيدى تأكد على سيدنا الخليفة سيدنا ومولانا العباس حفظه الله يكاتب مولانا نصره الله على المدد عاجلا عاجلا عاجلا، حتى إذا يأمر عليه سيدنا نصره الله يأتى بليل والنهار ويكون عدد كثير، ويكاتب مولانا نصره الله إلى عمال الحوز قبيلة الشاوية ودكالة وقبيلة السراغنة وغير ذلك من القبائل كل قائد يوجه جمال زرع وشعير ولو يوصل بما كان، لأننا هذه الساعة لا نجعلوا حساب اللهم لا تتوقف الناس على شيء هو الفائدة وك... سيدنا الحمد لله فلا تكون حاجة بعيدة فإنها ترجع قريبة، والله سبحانه يكمل بخير وهذا الكافر فلا يتكسر إلا بالعدد الكثير من المسلمين، وهذا ما نعلمك به وربنا يكون لنا ولك معين والسلام وفي ١٢ جماد الثاني عام ١٢٧٦.

محبكم محمد الخطيب وفقه الله».

ونص التاسع والثلاثين منه في نكبة الأسطول الإسباني البحرية وما تكبده من البر وغير ذلك:

دحبنا الأرضى، وخلاصة ودنا المرتضى، خديم مولانا وأمينه، سيدى الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله، وأدام لنا وللمسلمين وجوده.

وبعد: لا زائد على ما كتبنا لك به قبل هذا وخبرتاكم بما وقع لعدو الله فى مراكبه التى تكسرت له ما يزيد على عشرين مركب بين ببورات قراسيل ومزركان وفركاطة قرسان ولنشون بالمدافع ومراكب حاملين الكمانية، الحاصل أنزل الله عليه سخطه فالله يزيده ما هو أكثر، وذلك صحيح كأنك ترى ذلك فلو كانت لنا عمارة من المراكب فى البحر وقاتلت مراكبه فلا يوقع مثل هذا حتى لو غلبوه كان يهرب، وهذه قدرة الله سبحانه نفدت فيه كما يكون مع الباقى من عسكره ومراكبه يهلكوا جميعا عن قريب إن شاء الله.

وبعد وصلنا كتابك خبرتنا على القتال الذى قـتلوا المجاهدين عدو الله يوم الثلاثة وتفرقوا المسلمين على ثلاثة مواضع ورزقهم الله سبحانه النصر، وقتلوا منه العدد الكثير الذى لم يحص فالله تبارك وتعالى يزيدهم من القوة والنصر على عدو الله حتى يفاصلوه، ولم يبق اسمه يذكر في الدنيا، وقد كتبوا من جبل طارق إذا رزق الله الصبر والثبات للمجاهدين وقاتلوه جميعا فإنه من يومه يهلك لأنه الكافر دخله الرعب الكبير، وهذا العسكر الذى يأتيه الآن فلا يصلح لحاجة الأول الذى كان عنده هو كان عنده عسكر من قبل، ومع ذلك ذليل حقير وهذا الذى يأتيه فلا يكون منه ما كان لا يصلح لشيء، والأول الذى كان عنده كثيره مات له.

وذكرت لنا سيدى على فرغ الخفيف، فقد زاد العامل ستة أناس آخرين، لأن الخفيف كله تحت يده البارحة بعث أجرة اثنى عشر واحد والآن يا سيدى يكاتب مولانا الخليفة على الخفيف من فاس وغيرها، لأن الذى كان هنا برت ماتئين وخمسين تفرق منها برت صحاح للقبائل على يد العامل شيئا لما كان يعطى لهم البارود قبل، وأنت باقى هنا بعد ما تكون خرجت ذلك الساعة خمسين تبقى مائئين هى حاجة قريبة، يكاتب الآن مولانا الخليفة عليه إلى سيدنا ويذكر له يوجه مئة حمال فأكثر ليس يأتى القليل، فإنى نعرف قبل فلا كان يشتريه أحد سوى المخزن بفاس، لا بد يكون هناك كثير، والإنسان يكاتب على تاسع فى كل حاجة أفضل مما يتأنى حتى لم يبق منها شىء، لأن هذه الأمور هى الحجة وعليها العمدة اللهم تشيط ولا تخص، وأنت تبارك الله أعرف منا فى ذلك، ونحن يا سيدى والله حالتنا فلا يعلم بها سوى الله يجوز النهار كله ونحن نرتجوا ما يأتى من الخبر من عندكم نطلب الله سبحانه يعجل بهلاك هذا الكافر فى قريب، ولا شك فى هلاكه إن شاء الله، لأن الله سبحانه سلط عليه جميع المصائب، وكمال ذلك

يكون بخرب ملكهم وتشتيت شملهم فى قريب إن شاء الله، وربنا سبحانه يكون لنا ولك خير معين والسلام وفى ١٨ جماد الثانى عام ١٢٧٦.

محبكم محمد الخطيب وفقه الله».

## وبطرته:

«اعلم يا سيدى البجماط الذى كانوا يصنعوه قبل كان يوقع فيه الفساد من أجل يجعلوه قرصة صغيرة ولما يمشى للكوشة مرة واحدة لم يزيده الشانية، ثم ذكرت إلى مقساد يجعله خبزا ولما يطيب يقصم الخبزة ويمشى مرة أخرى للفرن يتبجماط ذلك يبقى مليح».

## ونص الأربعين منه في مسائل:

«حبنا وخلاصة ودنا الأبر الأرضى، وخديم مـولانا وأمينه المرتضى، سيدى الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحـمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله وأدام لنا وللمسلمين وجوده.

وبعد: وصلنا كتابك ومعه كتاب سيدنا نصره الله الذى وجهه لنا ولك، وقد طالعته وجعلته فى موضع عندى محفوظ، كما ذكر نصره الله وذلك حاجة التى ذكر أيده الله على ما كتب به لأهل وجدة الكافر فلا يكون ذلك، وإنما فعل ذلك من غير إذن من دولته ولا يوافقوا له على شىء من ذلك، وبحول الله لما تصفى هذه الدعوة متاع الصبنيول ونتكلموا نحن وأنت مع نائبهم فإن دولتهم تعاقب صاحب ذلك الكتاب لأنه كتب بحاجة خارجة على القوانين، ولا تكون أصلا ولم يقبلها أحد، والآن نتأخروا ويأتى بحول الله وقت الكلام فى ذلك، ولا شك دولته يعاقبوه على ذلك الكتاب أشد العقوبة، وذكرت نعلمك عن أمر المكاحل إلى الآن لم قدم الببور ولما يأتى الجواب نعلمك بالذى يكون إن شاء الله.

وما ذكرت لنا بأنه مات واحد من كبراء عسكر الصبنيول وماتت عليه ستة خيالة لأجل يحملوه الله أعلم، هو ذلك الكافر الكبير الذى كتبوا عليه من جبل طارق إذا يموت ذلك كأنه مات له نصف عسكره، وخبرتنا على ما غنموا المجاهدين من بغال وخيل وحمير من محلة الكافر فقد دخل علينا سرور كثير بالأخبار الذى تكاتبوا بها لنا، والله يا سيدى ما كنا إلا من جملة الأموات ولما كتبتم لنا بجيوش المسلمين الحمد لله في زيادة كل يوم مع أنها الحمد لله عندكم عدد كثير بذلك يزاد لك الفرح الكثير لأنه يا سيدى هذا الملعون هلاكه هو بقوة جيوش المسلمين، فالله تبارك وتعالى يرزقهم القوة الكبيرة والنصر بجاه النبى وآله، ويذكروا بأنه عدو الله دخله الرعب الكبير وجميع كبراء عسكره ماتوا عن آخرهم، والباقين الآن فلا يصلحون لشيء، إذا سخر الله للمجاهدين فيه فإنهم يأكلوه عن آخره بحول الله وقوته.

وأنت فالله سبحانه يزيد في قوتك ويعينك، فإنك تجرى على هذا الدين الشريف بحول الله وقوته دائما يبقى الله ستره عليك وعلى أولادك إلى يوم القيامة، هنيئا لك بهذه الخدمة المباركة التي فيها خير الدنيا وخير الآخرة في الدنيا دائما جميع المسلمين تدعو لك بخير، وفي الآخرة النعيم المقيم، وهذا ما نعلمك به وربنا سبحانه يعجل بهلاك هذا الملعون إنه على ما يشاء قدير، وهذا ما نعلمك به والسلام وفي ٢١ جماد الثاني عام ١٢٧٦ محبكم محمد الخطيب وفقه الله وإذا ظهر خبر من جبل طارق نعلمك إن شاء الله لأنه يأتي خبر هذا الكافر الذي مات والسلام».

ونص الواحد والأربعين من بوعشرين في بعض الوقائع:

«محبنا الأعز الأرضى، الأمين الضابط المرتضى؛ الحاج محمد الزبدى أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: وصلنا كتابك مخبرا بوقعتى يوم الاثنين ٢٨ من جمادى الأخيرة ويوم الثلاثاء ٧ من رجب، وأن الله بفضله أظهر فيهما من قوة المسلمين وصبرهم وثباتهم ما أقر عيون أهل الدين، ونكس أعلام أهل الشرك المتعدين، حتى هزموا العدو الكافر وأوصلوه إلى داخل اشباراته وقتلوا منه وسلبوا عدداً كثيرا، فلله الحمد وله المنة، نسأله سبحانه كمال المراد.

ولقد شفيت بكتابك الغليل، واستوعب الخبر فيه، وبينته بيانا شافيا على عادتك، وأدخلت علينا بذلك غاية الفرح والسرور، فلا شلّت يدك ولا فض فوك، وقد أطلعنا سيدنا على كتابك ونشط بما أخبرت به ودعا لك أيده الله بخير، وصار بباله ما ذكرته من اتفاق الناس هناك على روجان الريال ٢٩ والدرهم٤/١ الشماني بما بينته، وأشرت بأن الأولى أن يكون نفع ذلك لبيت الله وفره الله فادفعوه - أى الريال - هناك عن أمر سيدنا أيده الله بما يروج به، ولا بُدَّ ولا بُدً وهو تسع وعشرون أوقية وكذا الدرهم، وأما القبض فلا يقبض إلا بما كان يروج به سابقا، وقد أحسنت في التنبيه على ذلك وعلى المحبة والسلام في ١٥ من رجب عام ١٧٧٦.

## الطيب بن اليماني أمنه الله.

ونص الثاني والأربعين وفيه كلام على بعض ما تقدم في كتاب الخطيب الأخير ووصول مولاي أحمد بن عبد الرحمن بمحلته وبعض الوقائع:

«خديمنا الأمين الأرضى الحاج محمد الزبدى، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كـتابك مخبرا بوصـول كتابنا إليك وبطيه الـكتاب الذى وجه المتنصر حـاكم البيض لبنى كيل وأولاد فـارس وذكر لهم فيـه من أمر بنى يزناسن

وغيرهم مع الفرنصيص ما ذكر، وذكرت أنك وجهت الكتابين معا للأمين الطالب محمد الخطيب، وكتبت له بأن يحتفظ بكتاب المتنصر المذكور ويبقى ما كان على ما كان حتى يريح الله الإسلام وأهله بسيف قهره من عدو الدين الاصبنيول، ويقع الكلام في تجديد الشروط معه ومع غيره فيما هو خارج عن القوانين، فقد أحسنت فيما فعلت أصلحك الله والحاضر بصيرة يرى ما لا يراه الغائب وعلمنا ما ذكرت من توافر جيوش المسلمين وأنها مؤيدة محفوظة بعناية الله، وأن أخانا مولاى أحمد حفظه الله قدم عليكم بمحلته في خامس شهر تاريخه وربط بها بفم الجزيرة مع محلة كانت هناك.

وفى سابع الشهر رحفتم لعدو الدين، وقاتله المسلمون قالا يرضى الله ورسوله تسع ساعات، وكانت الدائرة عليه، وقتل منه المسلمون وغنموا كثيرا من خيله وأسلحته، وفلوا حد شوكته، فالحمد لله الذى أعز دين الإسلام، وأظهره على دين الكفرة اللئام، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.

وذكرت أنك اليوم بالمحلة مع أخينا مولاى العباس لا يمكن لك أن تفارقه حتى يحكم الله بينه وبين عدو الدين، وأنكم غضضتم الطرف عن أهل لنجرة وصحبتم منهم طائفة لتطوان، وظهر منهم بعض النصيحة، فذلك الذى ينبغى تأنيسا لهم وتأمينا وإزالة لما عسى أن يختلج في صدورهم والسلام ١٥ رجب عام ١٢٧٦».

ونص الثالث والأربعين من مولاى العباس:

المحبنا الأرضى الأجل السيد الحاج محمد الزبيدى السلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله.



وثيقة تاريخية بتوقيع الجنرال أردنيل قائد الإصبان في حرب تطوان (ترجمة الكتابة الإصبانية)

ران القواعد الأساسية لماهدة السلم الواقعة بن إصبانيا والمفرب قد اتفق عليها وأمضاها كل من (دون ليوبول دوق) تطوان القائد العام ورئيس الجيش الإصبائي بأفريقيا ومولاى العباس خليفة دولة المفرب وأمير الغرب. وابتداء من يعطوان القائد العام ورئيس الجيش الإصبائي بأفريقيا ومولاى العباس خليفة دولة المفرب وأمير الغرب. وابتداء من يوم تاريخه تحسم مادة المشاحنات بين الجيشين وتكون قنطرة أبى صخرة هي الخط الفاصل بين الجيشين على أن المولاى المولاى يعطى كل واحد منهما الأوامراللازمة القاطعة بحيث يعاقب المخالفون لها عقابا صارما. هذا وإن مولاى العباس ملتزم بحسم مادة المشاجرات بين القبائل وإذا وقع ذلك رغم إرادته فإنه يسمح للجيش الإصبائي بمعاقبة القبائل المذكورة من غير أن يكون ذلك محلا بشروط الصلح والسلام.

وبعد: فعند توجهك من عندنا كنا أوصيناك بإعمال سرج جيد أخضر تام، والآن ولا بد ادفعه لأخينا مولاى أحمد، وإن كنت جعلت له شكارة المهماز والمهاميز فوجه الشكار والمهاميز لحضرتنا، والله يعينك وبين لنا صائره والسلام فى تعدة عام ١٢٧٦.

العباس لطف الله به».

ثم بعد ما تقدم كله من الحرب والاختلال والاحتلال فتحت أبواب المخابرة بين قائد الإصبان والمولى العباس في شأن الهدنة والصلح وشروطه، وبعد مراجعات انعقدت الهدنة والصلح بين الدولتين على أن ترجع إصبانيا على حدودها وتدفع لها دولة المغرب في الغرامة الحربية مائة مليون من البسيطة، وهي عشرون مليونا من الريال، فقبضت نصفها معجلا بحيث لم تبرح من تطوان حتى حازته، وذلك بعد مرور سنة من عقد الصلح، والنصف الباقي مؤجلا من شطر مستفادات المعشرات بمراسى المغرب، وعين الإصبان القبضة والمراقبين بالمراسى المفتوحة لقبض نصف محصولها فدام الأمر على ذلك خمسة وعشرين عاما بحيث استوفت إصبانيا الخمسين مليونا المؤجلة، وزادت عليها خمسة وعشرين مليونا في مقابلة الربا وأجور القبضة والمراقبين وأمور أخرى.

غير أنه ما التزم المترجم لهم بهذه الغيرامة الحربية إلا بعد أن تحقق أنها لا تفى بخسائرهم وبما ناله المسلمون فيهم وبما بنوه وشيدوه وقت الاحتالال فى تطوان، وبأنه لا نسبة بين تلك العدة وبين استخلاص مدينة من علية المدن الإسلامية وأعظم ثغوره، جمعت بيوتا بذكر الله وتلاوة كتابه عامرة وشيوخا ركعا، وصبيانا رضعا، وعائلات كثيرة نشأت وشبت وشابت فى الإسلام، لم تعرف غير التوحيد وإقامة شعائر الدين، والعاقل البصير لا يذهب عنه أن ذلك يضمحل فى شأنه ما يتراءى فى ظاهر القضية من ربح الإصبان لتلك الغرامة، وإن

كان قاصر النظر يرى فيها نقمة وملامة وتقصيرا من ولاتها فهى فى الحقيقة منقبة لما تقدم عن أنها فاجأت على غير استعداد ولا إعذار لميعاد، لا سيما والعدو كان بمرأى منه ومسمع ما عليه مَن برز لقتاله مِن قلة العدد والعُدة وعدم النظام، وكون قوتهم لا نسبة لها بالنسبة لقوته، ومع ذلك فقد تأبط منهم خسائر فادحة فى جيشه وعدته وماله، وما نال الصلح إلا بعد أن مسته منهم من الرزايا ما ادخره ذكرى.

والظن أن المترجم صار بذلك عند الله وعند رعيته وجيها حيث لم يعط يدا في ذلة الإسلام، ولم يدخر في نصرته والذب عنه ما في وسعه مع القيام والثبات في ما يحفظ جمع الكلمة وضبط مصالح الداخلية، وجعله ذلك عظة وذكرى للانتهاض لتنظيم الجيوش والعساكر الحربية والاستعداد بها وبما يتبعها من القوة لمثل ذلك اليوم، فنظم العسكر وجلب المعلمين الماهرين لتعليمه وتدريبه على الأساليب المستعملة عند الدول الراقية، فكان أول من نظم العسكر المغربي على الطرز الأوروبي.

وإليك نصوص الوثائق الصادرة في أثناء الصلح ودفع التعويضات، أما المعاهدات والاتفاقات فستأتى في باب العلائق السياسية.

فمن ذلك كـتاب مولاى الـعباس لأخـيه السلطان المترجـم ونصه من خطه وإنشائه بعد الحمدلة والصلاة:

«أدام الله عز مولانا وعلاه، ومتعنا بحياته ورضاه، آمين، هذا وأنهى لعلم مولانا أسماه الله أنى لما عقدت الصلح مع عدو الله صبنيول على ما وجهنا به لمولانا من الشروط لم يكن لعدو الله توكيد إلا فى المطلب المالى، وأما غيرها فكلها تساهل فيها، ولما ذكر العدد المذكور وصمم على ذلك وما وصلناه إلى العدد المذكور إلا بعد لأى وشدة، لأن عدو الله كان قصده المدينة وقال لنا إن القبائل أحبوا ولايته عليهم واشتغل عدو الله بفسادها وهدم دورها وأسواقها ليفصلها على شاهيته مثل بلدانهم يصل الطرق بجر الكراريس، وإذا وليه جامع أو زاوية أو دار

أو سوق هدمه حتى أفسد منها حومات، وحيث قال إن القبائل أحبته رأينا مصداق ذلك، فليس أحد من هؤلاء القبائل جوار المدينة إلا ويريد البيع والـشراء مع عدو الله لكونه يبذل لهم ويظهر لهم الأموال، وأهل الجبال هم أطمع خلق الله، واتخذ منهم جواسيس بعد أن حرسنا جهدنا.

ولما تزحزح عدو الله من تطوان لم تكن لهم شاهية في ضربه ولا في الدفاع عن البلاد، إنما تسابقوا لحمل أولادهم وتركوا له الطريق حتى كاد يصل إلى المحلة، وقام الروع في الجبال كلها بسبب رحيل هؤلاء الناس، وكل قبيلة تقول أنا لا أفعل معه العيب لئلا يفعل بي كذا.

والقبائل غيـر المجاورة التي لم تحضر يوم دخول تطوان إنما كانـت شاهيتهم كسر المحلة وتفريق الأمر بالتريتيل، وإذا رأينا القبائل والمحمال نقول إذا خرج الرومي لا يبقى له عسكر ولا فرس، وربما أخذناه بما معه، فإذا انتشب البارود لم يجد الإنسان النصف ولا العشر مما كان يرى ومن حضر مع هذا لا يقاتل كله، ومن قاتل صباحا بقى تجاه العدو حتى يفنى ما معه من البارود والخفيف ولم يجد من يشد معه ولا يشد عليه، ومن ذهب لينهض الناس أتعبوه إن وجدهم، وإنما شأن الناس أخذ شواهق الجبال بقــدر رؤية العين، وليس هذا شأن المقاتلة، والعدو آخذ في البلاد كثيرا، وحيث يزيد العدو شبرا يكتفي به ويظهر له في حاله أكثر مما كان قبله، وقد عاينت كل الناس هذا الأمر وعايناه من جميع الناس حتى إن اليوم الذي ذهبت لمحلة الرومي دمره الله لم يكن أحد يصل معيى إلا بمشقة عظيمة، وحين أشرفنا عليه ورأيناه حاملا على بهائمه وإبله وكراريسه قاصدا ناحيتنا، وجهنا للمحلة تأتى خيولها ورماتها لربما يصدر من هـذا العدو أمر منكر، فلمـا بلغهم خبرنا هرب من هرب ومن بقى كان على أهبة للفرار، فحملنا هذا على الصلح ما أمكن، وكل ما كان من مال أو غيره الله يخلفه لمولانا ومن أعناق البغاة يخرج. ومولانا يستعد إن شاء الله وعلى الله البلاغ، واليوم سيدنا هذا العدو التزم بالخروج من هذه المدينة ولا ضرر علينا أكثر من بقائه ولو ساعة فيها، وحين طلب المال قال لى لا أخرج إلا بعد تمام اللزمة، قلت له: هذا أمر منكر، لأنه ربما يصدر أمر ونعود للعيب ونحن قصدنا قطع العيب والإصلاح. فقال لى: لا بد من ذلك، ثم بعد أن لاطفته النصف(1)، وعلى كم تقدرون على أدائه من الأيام واليوم سيدنا هذا العدو أخذ في تفريق عساكره، وحمل أثاثه في مراكبه، ونقص من محاله ولا يتسنى إلا الجواب عن المال وعن الحال منه، فإذا توصل به ولو في مدة قليلة يخرج من حينه، وسيدنا وإن كان هذا العدد كثيرا ضربنا مثل من يعطى مخ عظمه، والله أظن هو أشد على من ذلك، لأنه لا يمكن إلا بعد كسر العظم، لكن بقاؤه هناك أشد وأفظع وأضر بالإيالة وبجانب المملكة.

وحين يخرج يتفرغ سيدنا لأمور عظام كالاشتغال بالعسكر، والنظر في أمر هذه القبائل الذي هو آكد من ضرب العدو وغيره لعدم غيرتهم على الدين، وإنما كان يأتي بالناس أخذ الدراهم فقط فلا يأتي عدد من قبيلة إلا ناقص، ومع ذلك لا نية له إلا في سلب الرومي يظنه سهلا، هذا ما رأينا في أواخر الأمر.

وقبل هذا طلب منا نائب الإنجليز الملاقاة معنا، فقلنا له: لا بأس، فجاء هو والخطيب وتكلم معى وقال لى: ما فعلت مع عدو الله اصبنيول؟ لأنه يكرهه، فقلت له: صفيت معه بكذا وكذا وشرط ويخرج من المدينة قريبا ويحمل عساكره قريبا، ولا يتعدى المدينة.

فقال لى : كاتب مولانا أمير المؤمنين بهذا، وأخبره أن بقاء هذا العدو هو المضرة، لأن القبائل طمَّاعة، وقل له يبادر بما أمكن حتى يخرج هذا العدو، فإن

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «كذا بالأصل ولعل المراد لاطفـته في إسـقاط النصف فـقال وعلى . . . هـ. مؤلف».

بمجرد خروجه يستريح من كل كلفة ويستريح المغرب كله، وتفصيل الدفع أن يكتب مولانا للسيد محمد الخطيب يكترى مركبا بابورا كبيرا من مراكب الكرة موثق من جبل طارق، ويأمر مولانا بحمل المال من الصويرة ومن آسفى بشرط أن يذهب معه أمناء إلى القنصو لجانب مولانا بجبل طارق، وينزل فى داره ويعد وتدفع لكبير اصبنيول اطرة يأخذه من هنالك، ويكون فى ذلك تموه أن مولانا لم يخرجه من عنده، وإنما ذلك من ذمم التجار، ويبادر مولانا بذلك، هذا تمام لفظه، لأنى واجب على أن أخبر مولانا بالشاذة والفاذة وكل ما أسمع.

ولما تم هذا الكلام قال لى: أزيدك مسألة أخرى، إنى لما كنت أنا مع كبير اصبنيول والمترجم بينى وبينه مسلم ورومى قال للترجمان كبير اصبنيول: قل لفلان يكون على بال من كرة أخرى مع جنس آخر فى الربيع، شم إن هذا الترجمان كتم عنى وأنا كنت فهمت من وجهه أنه قال له شىء ولم يقله لى، وقال ذلك لنائب الإنجليز هو يكتب لدولتهم لعلهم يخبروه بما كان إن وقر ذلك سماعهم لربما يكون هذا العدو اصبنيول قصد بذلك شغل بالنا بهذه الكلمة.

ثم قال لى: كاتب مولانا أمير المؤمنين وأخبره بهذا، وقل له: لا بأس أن يكتب لحاكم وجدة ويقول له: إن المال الذى كان يعطون للفرانصيص فى هذه المدة يصفون حسابهم معه لئلا يكون هو سبب هذا العيب من هذا العدو، على تقدير أنه هو المقصود، ثم ذكر لى أن مولانا لا يقطع مسألة من الموسوقات مثل الذرة والقمح وغير ذلك، فإن ذلك ليس فيه إلا دخول المال والزيادة وتكثير التجارة وغير هذا من الكلام لا يكتب، إنما نشافه به، ثم إن مولانا لا يعد هذا منى فضولا ولا شطنا للبال، لأنى لا ينبغى لى أن أكتم عنك ولو لفظة واحدة لأنه شأن الخدمة والنصيحة، وعلى خدمة مولانا والجواب عزما، واعلم أنى ما سمع منى أحد مما كان عليه الفصال إلا بعض من حضر، وأعلم مولانا أنا أمرنا عامل طنجة بالخروج

إلى محدة سبتة وتحديد الأمر على ما يرضى مولانا، ووجهنا معه غيره، وعينًا أناسا من أهل البلد لذلك، وعينًا من يجلس هنالك، وفرح الرومى بذلك غاية، وعين هو لعنه الله من يقف من جانبهم كذلك، وحمل كثيرا من عسكره وأموره وعلى خدمة مولانا والسلام في ٨ رمضان عام ١٢٧٦ العباس لطف الله به بلفظه بلا زيادة ولا نقصان.

ومن ذلك التفويض السلطاني لمولاى العباس والنائب الخطيب التطواني في المفاصلة مع الإصبان على الجلاء عن تطوان ونصه:

«يعلم من هذا أننا بحول الله وقوته فوضنا لأخينا الأرضى مولاى العباس حفظه الله ولخديمنا الأنصح الطالب محمد الخطيب فى المفاصلة مع نائب دولة الصبنيول فيما سطرته دولتهم من الشروط الخمسة التى علقوا عليها الخروج من تطوان بما فيه مصلحة لكونهما مطلعين على أحوال الرعية، وحريصين على السعى فيما يديم المحبة بين الدولتين والوقوف فى الأمور المرعية، والسلام فى ٦ ربيع النبوى عام ١٢٧٧».

ونص ظهير المترجم لأخيه المولى العباس في شأن دفع التعويضات:

«أخانا الأعز الأرضى، مولاى العباس حفظك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه أنك لما ورد عليك كتابنا بالإعلام بتوجيه ابريشة لحمل مليونين من مراكشة للصويرة وجدك في مشقة فادحة، مع نائب الصبنيول، فأخبرته بأننا يسرنا ما كان بقى عندنا وما بقى سنيسره بالسلف، ثم طلب منك توجيه مراكبه لحمل المال المذكور فأخرته إلى خمسة وعشرين يوما من الشهر، وبأنك لم تجد سبيلا لأكثر من ذلك، وطلبت أن لا تجعل كل سكة

على حدتها لتطول مدة الحساب ريثما يظهر الخبر من الذين ذهبوا للسلف، وبأن نكتب لك بأن الإذن توجه للصويرة ليدفعوا لهم المال بها لا للجديدة، وذكرت أن عامل آزمور منع من تعليق سنجقهم إلا بإذن.

أما تعليق سنجقهم فها نحن أمرنا عامل آزمور بمساعدتهم فيه، وأما المال فقد قدمنا لك أن ابريشة توجه لأجل حمله للصويرة، وليس بخاف عليك أن التشبت في أمره مطلوب، وأن لابد من تحقق عدم إعمال حيلة في أمره، وإلا فنكون قد زدناه على الخمسة الملايين الأولى التي دفعت وأفرغنا يدنا من المال، ونرجع معه للكلام الأولى، لأنا إن دفعنا له هذين المليونين ولم يتيسر دفع الباقى الذي يطلب التعجيل به يقول: إنه ينزل سنجقه ويتوجه لبلاده ويذهب جميع المال في غير شيء.

وهم أهل حيل ومكايد وتلونات، ويكفى ما رأيت من ذلك النائب، فالدفع حيث ذيكون على وجه لا يخشى معه ذهاب المال في غير طائل، وبقاؤنا فارغى اليد على أن المال له بال، ففى حمله مشقة وفى السفر به فى وسط القبائل الذين حالهم كما علمت مشقة، فلا بد من توجيهه فى رفقات على كيفية تطمئن النفس بها وتأمن معها، ولا بد فى ذلك من الطول، وفى توجيه المراكب لحمله قبل وصوله للصويرة عجلة، وفتح لباب الكلام، لأنها إن وصلت ولم تجده ميسرا بها يقولون: إنكم قلتم لنا إن المال ميسر، وقد ذهبت مراكبنا فلم تجد شيئا، وفى ذلك ما لا يخفى، نعم لو طلب النائب أن يوجه من قبله للصويرة من يرى هل لما قلته له من توجيه المال إليها أصل لتسكن نفسه إن وجد ذلك صحيحا لكان له وجه، وهو وإن كان لا يجده تاما بها لكن يجد أوله وصل أو كاد أن يصل.

وأما توجيه المراكب لحمله فذاك فرع عن وصوله للصويرة، والفرض أن في وصوله إليها ما ذكرناه من المشاق التي لا بد فيها من طول ولو في الجملة،

والحاصل أنه لا بد من دفع المال في الثابت، وإلا ذهب هدرا ورجعنا للكلام الأول ووجدنا أنفسنا لا نحن بالمال ولا نحن بحصول المراد، فتشبت ولابد وأمعن النظر في هذا الأمر، فإن الكفرة لا يوثق بهم.

وقد صرحت في غير ما كتاب بما رأيت منهم من الخروج عن العهود والمواثيق، وبما رأيت منهم من التلونات والمكايد والروغان، ونحن على يقين من نباهتك، لكن الباعث الذي في القلب لا يتركنا نسكت عن التنبيه ونتكل على نباهتك، والتذكار صيقل للأفكار، ومطلق الإشارة يكفى لمثلك لاسيما التصريح لاسيما التأكيد.

ونسأل الله أن يرزقك تأييدا وتسديدا بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعجالهم للمال مجرد تضييق وروغان ليتوصلوا لمرادهم الذى أشرنا إليه، لأنهم حيث علموا أنا وجهنا الأمناء للسلف من الأجناس يحققون أنا مصمون على دفعه وعدم الرضا بتأخيره المؤدى للكلام، مع أنا لم نستعجل خروجهم من تطوان، فهم فيها حتى يقبضوا المال ويخرجوا إن شاء الله، والله أسأل أن ييسر أمر السلف لنستريح من تعبهم ونتفرغ لغيرهم إن شاء الله.

وأما إن لم يتيسر فلا محالة يرجعون للكلام الأول ويجدهم الحال توصلوا لمرادهم من استخراج المال من يدنا وفوزهم به، وما يقال للرعية حيئنذ إن قالت أعطيت مالنا للنصارى فلا هو بقى عندنا نستعين به عليهم ولا الغرض الذى دفع فيه قضى فنكون كأنا خناهم والسلام فى ٢٧ ربيع النبوى عام ١٢٧٧).

ومن ذلك ظهير آخر لبركاش في الموضوع:

- «خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك، وعرفنا محصل ما تضمنه خطابك، وما ذكرت من أن المصلحة اقتضت توجيه طرف من المال يشتغل به الصبنيول ريثما يتيسر ما يوجه له، فاعلم أنا أحرص الناس على ما ينقطع به كلامه ولو تيسر ما أخرناه ساعة واحدة، وفي علمكم أنا دفعنا ما كان عندنا ببيت المال هنا بفاس، وما كان ببيت مال مراكشة حتى لم يبق تحت يدنا إلا ما نقضى به حاجة مع الجيش، إذ لا يمكن صبرهم على الخدمة بالجوع والعرى، ومع ذلك فهو قليل لا يقنعون به، وما تحصل بالمراسى في ثمن الزرع وغيره بعد ما وجه أمناؤها ما كان فيها للصويرة فدفع لهم من جملة المال الأول الذي كملنا به الملاين الخمسة، إن كانوا يقنعون به ننفذه لهم.

وقد شرعنا في الكلام مع الرعية في شأن الإعانة، ولو كنا عرفنا أن أمر السلف يتعذر لخاطبناهم من قبل، ولكن لما كنا طامعين فيه أخرنا الكلام معهم إلى أن نفرغ إلى الكلام مع الصبنيول ونتصدى حينئذ للكلام مع الرعية لنرد به المال المسلف، وأعلمناك بالواقع لتأخذ في الكلام مع قونصو الفرنصيص الذي كنت أخبرت أنه لا يقصر في الوقوف إن دعت الحاجة إليه، فتكلم معه ليعين على ما ينفع، ولابد ولا تقصر فإن الاهتمام بأمور المسلمين متعين، والله يعينك والسلام في ١١ رجب الفرد عام ١٢٧٧».

ومن ذلك آخر لمولاى العباس نصه:

«أخانا الأعز الأرضى، مولاى العباس حفظك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك وعرفنا ما أجبت به عن الإعانة التى خاطبنا بها خدامنا أهل فاس، وموجب البداية بهم وما تمنيته فى ذلك، وعلمنا ما دار بينك وبين نائب الصبنيول لما تكلم معك فى انتهاء الأجل المضروب لدفع المال، وأنك لما

خيرته في دفع الميسر من مستفاد المراسى على نحو ما كتبنا به، ذكر لك أنه لازال باقيا على الشروط، وأنه يقدر أن يسقط طرفا من الملاين ١٢ ١٢ المذكورة فيها، وطلب منك بيان عدد المال الموجود بالمراسى والإذن في حيازته، ودخول تطوان في القبض من مرساها، وضرب أجل للمال المشار إليه، فأجبته عن ذلك كله بما سطرته وبينته، وأعلمته أنك إنما تتكلم معه على سبيل الإخبار لا غير، وذكر لك أن من هذا الكلام ما تقبله دولته وما لا وأنه بصدد إخبارهم به، وأن شاهيتهم في تمام الأمر بيننا ليكون الخير بين الجانبين.

وظهر لك أن هذا المال فرض الإعانة على تلك الإيالة لوجـود المحلة هناك ليحصل منها نصيب إن شاء الله.

وأشرت بالكتب لكل مدينة وقبيلة بما يناسب من المواعظ المبكية التي ينفعل لها الناس، ويذهب عنهم بحول الله الباس، وصار الكل بالبال.

وأما الإعانة التى أشرت بفرضها على تلك الإيالة فلابد من المفاوضة مع أهل الدين من أهلها فى القدر الذى يليق أن يفرض على كل قبيلة، فتفاوض مع من تعرفه دينا عارفا بأحوال قبائل تلك الجهة وأعلمنا بما أشار به على سبيل التفصيل، لنكتب لهم به ولابد بمن يباشر القبض منهم أن يكون فقيها إما من تلك الجهة أو من هنا ليصل الشيء محله، ولا يكون عرضة للأكل والنهب، والله يرعاك والسلام فى ٢٨ رجب الفرد الحرام عام ١٢٧٧».

ومن ذلك كتاب مولاى العباس لسفير الإصبان ونصه من خطه:

«نطلب الله أن تكون بخير بدوام المحبة والموافقة السالمة بين الجانبين.

أما بعد: فقد ثبت عندكم بالمشاهدة والأدلة الواضحة أن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين نصره الله جد وبالغ في تمام الأمور المشروطة، وهو أعانه الله ونصره

لازال جادا في وفاء ما استلزم به من الأمور التي تضمنها الشروط المختومة بمدينة مدريد قاعدة ملك إصبانية مضمن مفاد الشرط الثاني والثالث والخامس المذكورة، وها نحن دفعنا لكم نسخة شروط التجارة المصححة بخط مولانا نصره الله، ودفعنا لكم أوامر مولانا على أخذ نصف مستفاد مراسيه المحروسة لدولة إصبانيا و... مضمن الفصل الأول من الشروط المذكورة أمرنا لكم بتمكين المليونين المسلفين من ريال من نكلاطرة باطرة على التاجر لويز فورط ومكن دولتكم من ذلك، كما أخبر الوكيل المذكور أمس تاريخه وهو ٨ عيد الفطر والمليون الشالث الوارد من حضرة مولانا تسرعون في حسابه وحيازته غدا، وهو ١٠ من الشهر المذكور لأنه كامل عندنا بطنجة هذا.

وأما تسليم حدود مليلية، فإن مولانا نصره الله ما قصر مع عتاة أهل قلعية وراودهم بما يذعن له صم الحجر، وإلى الآن ما أيسنا من إجابتهم وإذعانهم، ولكن ها نحن نفعل معهم ما هو الواجب من تعويض بلادهم لهم بالمال كما أشرتم علينا، ووجهنا ذلك في مركبكم مع أناس تخيرناهم لذلك لصدقهم وعقلهم السالم، ولتطيب خواطر أهل ذلك البقعة، ويعين إراءة المال على انقيادهم وإجابتهم لأمر مولانا والدخول في طاعته، بامتثال أوامره الشريفة، كما وجهنا لكم مكاتيب مولانا الشريفة يزيدهم أمرا ويواعدهم بالنكال على الامتناع.

وحاصله ما قصرنا كما في علمكم، والمعوض به هو ثلاثون الف ٢٠٠٠٠ ريال كبيرة، فإن حضر لهؤلاء الناس عقول وحضرت عقلاؤهم وأجابوا فذلك غاية ما نريد منهم، وإن هم استمروا على امتناعهم فمولانا نصره الله يوجه لهم عساكره تقودهم لمطلبه وتدفع المحادة لكم رغما على أنوفهم، لأن مولانا نصره الله سلمها تسليما كليا، وإنما أهلها أنفوا ولابد من انقيادهم أحبوا أم كرهوا حتى

تمكنوا منها وتكون في حيازة إصبانية في تصرف سلطانتها أعانها الله وأكرمها إذ لها الحق في ذلك. . . ما شرط في حياة سيدنا الوالد قدس الله روحه آمين.

وما خاطب عليه مولانا نصره الله ولا يخافكم ولا يغب عنكم ما هو حال المغرب من أمور صارت فيه يشيب لها الرضيع، وهجوم السفلة على الشريف والوضيع، وتواعد الباغية على حصون المملكة وقصدها بالجموع مثل مراكش ومكناسة، ولولا عناية الله وإعانته التي هي قوتنا لما عاد الشيء إلى مقتضاه ولا زالت الفتن تروج والناس في فتن حال بعد حال، ولما طغت البغاة في الأرضين كان ذلك سبب خروج مولانا أمير المؤمنين بنفسه ولم يتكل على أحد، وهو نصره الله بقبيلة بني حسن يسدد أمرها ويردهم عن هواهم المضر بهم وعن حولهم من البرابر، وقد سررنا والحمد لله لتمام الصلح والوفاء بما هو مشروط، إذ به تحصل المحبة بين الدولتين، وتكون المزية للواسطتين.

ولم تبق إلا حدادة مليلة، وهي إن شاء الله تكون كما بمضمن الشرط الرابع وحضرة سلطانة إصبانية حيث علمت وتحققت ببذل مجهود مولانا المنصور بالله على الوفاء بما شرط، نريد منها أن تعيننا على حصول المهادنة في الرعية وبقاء العافية في الملكة فإنها تسير على النهج القويم، وقد بلغنا هذا المطلوب على يد نائبها المفوض النبيه الأمثل الساعي في الخير المشير به القنصو فرانسيسكوري وكلوم الذي هو المخاطب بهذا الكتاب في ١١ مارس الموافق ٩ رمضان عام ١٢٧٨، وإذا بلغ هذا فنحن ننظر الجواب عزما بدوام محبتنا وتم في ٨٠٠٠ عام ١٢٧٨، بلفظه من خطه.

ومن ذلك الظهير السلطاني الذي وجه لعمال المراسى وأمنائها بتمكين نواب الإصبان من نصف مستفاد أعشارها ونصه بعد الخطاب:

«أما بعد: فإنا أذنا لدولة الإصبنيول في حيازة النصف من مستفاد مراسينا السعيدة، فإن ورد عليكم الذي عينوه من قبلهم للكون بمرساكم فاقبله واجعله مع أمنائنا، وأول مركب يأتي بعد وصوله إليكم يأخذ النصف من مستفاده والسلام في ١٣ رمضان عام ١٢٧٨».

وقد وجهت نظائر هذا الظهير للصويرة وآسفى والجديدة والدار البيضاء والعدوتين والعرائش وطنجة وتطوان التى كانت لا تزال محتلة، وسيأتى بيان بعض ما حازه من كل واحدة من تلك المراسى الثمان، وقد استمر أمناء الإصبان بالمراسى إلى دولة السلطان مولاى الحسن كما تقدم فى ترجمته.

ومن ذلك أيضا ظهير شريف لبركاش ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنا وجهنا من المليون الثالث الذي تقدم لكم الكلام في شأنه خمسمائة ألف ريال فرنك وخمسة وعشرين ألف ريال ذهبيا، وبهذه الخمسة والعشرين تكمل خمسمائة ألف ريال من الذهب، فنأمرك أن تدفع لحملته الواردين بالمال مئونتهم حتى يسافروا وزادهم عند سفرهم وعلف البغال مدة إقامتها هناك، وأعط للمكلف بها ما يصيره عليها في الطريق وليقيموا هناك يوما واحدا ولا يزيدوا عليه والسلام ١٧ رمضان عام ١٢٧٨».

ومن ذلك كتاب مولاى العباس لسفير الإصبان في شأن خرق نصوص المعاهدة التجارية الآتي ذكرها في باب العلائق من خطه بلفظه:

«هذا وقد أخبرنا السباشا أنك أمرت أحد أصحابك بصيادة العلق وأمرته ألا يتعرض له أحد وما علمنا موجب ذلك ولا سسبه ولابد بيّنه لنا لأنى حيث جعلت الشروط مع الـوزير بمادريد لم يتعرض لـكندرة العلق ولا لكنطرة اللباغ، ولا هى مذكورة فى المعشرات، وهى محوزة لجانب السلطان نصره الله، وأنت حيث أمرت الناس بالصيادة لابد أن يكون لذلك سبب، مع أن مولانا نصره الله أعطاكم نصف الكمرك من غير حـدوث شىء فى مراسيه ولا وفى إيالته، وإذا كان هذا الأمر كذلك إنا لا نوافق، لأن الـشروط ليس فيها خروج كنطردة العلق من يد مولانا نصره الله، ويشهد لذلك عدم ذكره فى المعشرات، والذى تكلم فيها الوزير هى كنطردة المرجان فقط، ومن المعلوم أن هذا الأمر حدث لسبب، وإن كانت كنطردة كل ما يوسق فى المستقبل لك فيه النصف وفى شروط الإنجليز استثناء الكطردتين لجانب مولانا وأنتم عـملتهم مثلهم، واعلم أن هذا الأمر لا نـوافق عليه ولا نقدر على سماعه، وإن أردت أن تحدث لنا مضرة من جانب مولانا لكونه غير موافق ولا دولتك ذكرت لنا ذلك فأنت الظن بك أن لا تجلب لنا مـضـرة مـثل هذا، والجواب ولابد وختم فى ٧ شوال عام ١٢٧٨.

ومن ذلك كتابه إليه في شأن دفع التعويضات من خطه بلفظه:

أما بعد: فإن المال الذى ورد من عند مولانا نصره الله هو مليون من الريال تام، ورأينا مركبكم ورد فى هذا اليوم وظننا أن الحسابين وردوا فيه، وأنا أخبركم أنكم إذا أردتم أن تشرعوا فى الحساب والقبض ولو من الآن فنحن ميسرون موجودون لذلك.

واعلم أن البابور متاع الإنجليز الذي ورد البارحة أتانا بخبر السلك من عند التاجر لويز فورط على يد باشدور الإنجليز الذي بمادريد، يذكر لنا فيه أنه تلاقى مع أرباب الدولة الإصبنيولية على سبيل الكنبى وتفاصل معهم فيه في الكنبى على 193 إذا كان يدفع لهم في الحين هناك، وإذا لم يدفعه لهم في الحين يكون بالزيادة، وحين أخذنا هذا الجواب أجبناه بأنا كنا ذكرنا لنائب الإصبنيول أن ندفعوا

له الاطرة هاهنا وهو يوجهها لدولته على يده، حين نعرف كيف تكون الاطرة موافقة للجميع.

وحين ذكر لنا فورط في جوابه هذا الكلام، وأنه بأمر دولتكم أى الدولة الإصبانيلية كتبنا له وأجبناه، فإن كانت دولة الإصبنيول يقول لابد يكون الدفع في مادريد في الحين ساعدهم في ذلك، والدولة الإصبانيلية تخبر نائبهم بطنجة أنهم طلبوا دفع ذلك عندهم، وإذا أرادوا الدفع لنائبهم هاهنا بطنجة، بيّن أنت لنا كيف كتبت الأطرة حرفا حرفا على موافقة خاطر دولة الإصبنيول وموافقة أهل البنك حيث لا يكون منع قيدت في ٨ شوال عام ١٢٧٨».

ومن ذلك كتاب مولاى العباس أيـضا للنائب بركاش فى المشكلة الناشئة عن امتناع قبيلة قلعية من تسليم الحد الواقع عندهم للإصبان، وقد تقدمت الإشارة إليه فى كتاب مولاى العـباس للسفير، وأن المخزن قد عوض القـبيلة عنه بالمال وسيأتى ذكر الاتفاق الخاص بها:

«نائب مولانا الأرضى الطالب محمد بركاش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد ورد علينا الحاج أحمد اليعقوبي وشفانا بخبر أهل قلعية في شأن الحدادة، وذكر لنا أنهم عالجوا أمرهم بكل ما يمكن فما رأوا الامتناع من الكل ولا أجابوا بالقسبول، تارة يظهرون أنهم سامعون مطيعون، فإذا طالبوهم بالوفاء بما سمعوا منهم تمردوا كل التمرد، وبسبب هذا لم يظهر منهم انقياد ولا مفيد يعول عليه.

وحيث رأينا الأمر قد طال من غير فائدة ظهر لنا أن نوجه على من هناك من المهندسين والطبجية مما كنا وجهناه للفصال، لأن نهاية المدفع حضر عليها كل من

أصحابنا ومن الإصبنيول، وعلموا نهاية الحدادة وعلمها الإصبنيول، وعليه فإن المحل الذى وصلته رماية المدفع بمحضر أصحابنا وأصحابهم أعطاه سيدنا لهم كما هو مشروط وكما في كتب مولانا التي أعطيناهم النسخ منها، وكما هو في الفصال الأخير الذي تفاصلنا به مع الإصبنيول عن إذن وزيرهم الذي وجهنا منه نسخة لحضرة سيدنا نصره الله، فإن نائب الإصبنيول يعرفه فيأخون القدر المشترط عليه فقط، لأنه هو الذي وقع الاتفاق عليه من السلطان ومنا، ومن تعرض له من أهل الريف فبينه وبينهم.

وأما ما ذكرت من أن نائب الإصبنيول طلب توجيه نحو المائة أو المائتين من الخيل لتقف على الحد، فاعلم أن الحاج أحمد اليعقوبي ذكر لنا وأن نهاية الحدادة علمت نهايتها، وحينئذ لا يحتاج إلى من يقف عليها وقد كان كتب لنا سيدنا نصره الله قبل هذا حيث كنا بطنجة، أنه كان عازما على توجيه محلة معتبرة للريف لتخليص الحدادة، لكن لما ظهر ما ظهر من الثائر الفاسد حتى تزعزع الغرب بسبب ذلك، لم يتأت لسيدنا أن يوجهها حينئذ في ذلك الوقت، وكنا شافهنا بهذا الأمر نائب الإصبنيول وبسببه وقع الاتفاق الأخير أنه إذا فرغ تطوان وامتنع أهل قلعية من إعطاء الحدادة يأخذونها والآن بنفس ما فرغ سيدنا نصره الله من أمر المغرب وقع ما وقع بمراكش، فبسبب ذلك ذهب سيدنا نصره الله مستعجلا بجميع من معه من الجيش والعسكر، ولم يبق بفاس ومكناس إلا من هو ملازم للبلادين ولا سبيل إلى خروجه خوفا من وقوع مثل ما وقع، ولا يمكن توجيه طرف منه إلا على تقدير لو كان السلطان بفاس أو مكناس أو لازال بالرباط أو كان خليفته بفاس أو مكناس.

والآن لما طلع سيدنا مستعجلا لم يعين خليفة إنما ترك العمال كل واحد يحكم في إيالته وما توقفوا فيه، يرفعون الأمر فيه إليه نصره الله، وعليه فلا نقدر على توجيه لا ما قل ولا ما جل، لأن سيدنا لم يفوض لنا في شيء إلا في الفصل مع الإصبنيول وأتمنا فيه العمل.

وإنما كتبنا لك هذا لتعلم أنا حيث كنا هناك بطنجة وكنا نتكلم في أمر الإصبنيول، كنا مأذونا لنا في ذلك، وأما الآن فإنما أنا كأحد الناس ليس عندى إذن في الدخول في شيء أصلا حتى منذ سافر مولانا أيده الله من الرباط، ولم يأتنى كتاب من عنده أصلا في أمر من الأمور إلا الكتاب الذي فيه إذا تم أمر الريف اذهب لدارى، وقل لنائب الإصبنيول: إن الفصال الذي وقع بيني وبينه وهو في كتاب سيدنا نصره الله عليه العمل، ولم يتبدل الأمر فيه، وقوفا من الشرط.

وأما أمر الريف فلا دخل لى فيه، وإن وقف لك أمر من الأمور فاكتب فيه لسيدنا، وإنما أحلناه على الفصال الواقع فى الشروط المعلومة فالأمر لازال عليه، لأن النظر فى إصلاح أمور عامة المسلمين خير من النظر فى مصالح قلعية بخصوصهم، وتطهير لجانب سيدنا نصره الله فيما هو مشروط لأنهم أجابوا بحضرته، وحيث بلغوا بلادهم امتنعوا كما فى الكتاب الذى وجهنا لك فى هذه الساعة لتطالعه، وتعلم منه أنهم أجابوا بالقبول، ثم حصل منهم الامتناع بعد ذلك.

واعلم أنا وجهنا للطالب محمد بن العربي السعيدي، والحاج عبد القادر احرضان ومن معهما من المهندسين والطبجية ليأتوا ويصبحوا معهم المال الذي كنا وجهناه لينزل ببيت المال بطنجة على يدك ويد الأمناء، وأمرناهم أن يقولوا لأهل قلعية استرعاء عليهم أنهم إن كانوا طائعين للسلطان يمكنون الإصبنيول من الحدود، وإن كانوا لازالوا في طغيانهم فإني لا أدخل لهم في أمر وينظرون لأنفسهم وبينهم وبين الإصبنيول.

ومن هداه الله وأراد أن يبيع أرضه يكتب له العامل كتابا ليأتى إليك وإلى الأمناء ويأخل الثمن الذي في رسمه، وها نحن إن شاء الله نكتب لك وللأمناء

كتابا مستقلا في هذا الأمر، وأعلم نائب الإصبنيول بهذا ليوجه هذه المكاتب التي تصلك لمن هو بالمليلية ليأتون ويصحبون المال الذي في أيديهم هناك.

وأما بقاؤهم هنالك فلا طائل تحته، وقد كنت عارفا قبل هذا أننى إن وجهت لهم المال إلى بلادهم لا يستقيم أمر، لأن كبراءهم يستقلون بالمال ويأخذونه ولا عليهم في أحد من أصحاب الأرض، لكن إنما ساعفنا في ذلك الأغراض ويصلك نسخا مما كتبنا لأصحابنا وللقائد عبد الصادق فطالعه واردده لنا، ولو قدرنا على فعل شيء آخر لفعلناه لكن هذا الذي قدرنا عليه، والله يعينك والسلام وفي ٢٤ حجة الحرام متم عام ١٢٧٨ العباس بن أمير المؤمنين رحمه الله.

لطف الله به

ثم بعد هذا بمدة أراد الإصبان التوسع في ذلك الحد فأجيبوا عن ذلك بما يتضمنه كتاب المترجم للنائب بركاش ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فلما كتب باشدور الصبنيول ما كتب في شأن إحداث تحويل الوادى ظنننا أن ذلك لا بأس به، فوجهنا من قبلنا من يتكلم مع أهل كلعية في ذلك، فب مجرد ما وصلهم قاموا وقعدوا واحتجوا بأنهم ما سلموا تلك الأرض حتى شرطوا على الصبنيول لا يحدثوا بها شيئا وذلك على عين أخينا مولاى العباس وكبير مدينة امليلية، فكتبنا بذلك لأخينا مولاى العباس فصدقهم ومن المعلوم أن أصل هذه التوسعة التي أنعم بها عليهم مولانا قدسه الله إنما كان يلحقهم من أهل كلعية من التضييق بهم بسبب وصول الرصاص إليهم، حتى لا يكاد أحدهم يخرج من باب المدينة، ولما ألحوا على سيدنا رحمه الله وقدس روحه في طلب ما يرفع عنهم ضرر كلعية حيث كانوا لا يقدرون على الخروج من امليلة

وطلبوا من سيادته التوسعة عليهم، من أجل ذلك ساعدهم بعد مشقة ثم إن الله تعالى لما استأثر به وتكلموا معنا في الوفاء بما أنعم به قدسه الله لهم بقصد التوسعة فقط ساعدناهم في التوسعة، فوقع الفصال فيها بمحضر أخينا مولاى العباس وكبراء كلعية وكبير امليلية على أن لا يحدثون فيه ما يشوش على أهل كلعية وقوفا مع الفصال الذي حضر له أخونا وكبراء كلعية وكبير امليلية، فبوصول هذا إليك قرر لباشدورهم هذا المعنى وبينه له بيانا شافيا ليستحضر القضية وسببها وامتناع كلعية من المساعدة في إعطاء الأرض إلا بعد وقوع الفصال على عدم إحداث شيء فيها والسلام في ١٨ ربيع الأول عام ١٢٨٦».

ونص آخر في الموضوع:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك جوابا عما كتبنا لك به في شأن وادى امليلية، من أن العمل على ما كنا كتبنا لك به قبل من أن أهل كلعية لم تطب أنفسهم بإعطاء البلاد إلا على أن لا يحدث فيها شيء كما وقع الاتفاق عليه بذلك بين كبرائهم وكبراء الصبنيول بمحضر أخينا مولاى العباس، وذكرت أنك لما وصلت طنجة وتكلم معك باشدور الصبنيول في النازلة أجبته بمضمن كتابنا الشريف فلم يقبل منك، وطلب توجيه كتابه، وحين ورد الجواب عليك بإحالته عليك في الجواب أعدت له الجواب بعينه فلم يقبله معتمدا على ما في الشروط، قائلا: إنه لا يمكنه قبول ما يصادمها بحال، ثم أخبرك بأنه كتب لحضرتنا الشريفة في القضية، وطلبت أن يكون الجواب لينا متضمنا للإحالة عليك إن اقتضاه نظرنا، ويبقى التردد ومراجعة الكلام بينك وبينه في النازلة حتى يظهر لجانبنا العالى بالله ما يكون فيها.

فقد كتب لجانبنا العالى بالله ذلك ولم نجب عنه، إذ ليس بـقانون أن نجيب النواب بما يكتبون له، وقد وجهنا لك كتـابه على حاله لتجيب عنه أنت، وقد بينا

لك ما تجيبه به بيانًا شافيًا وشرحنا لك القضية لتكون على بصيرة فيما تجيبه به والسلام في ٢٩ جمادى الأولى عام ١٢٨٦».

ومما يتعلق بدفع التعويضات تقييد وقفت عليــه يتضمن بيان ما حازته اصبانيا من المال لآخر سنة ١٢٨٠ ونصه:

خمسة من فاس واثنان من السويرة، وواحد مع الحاج محمد بن المدنى بنيس ودفع له بواسطة النجليز أى من سلفه اثنان ٢٠٠٠٠٠ فصار جميع ماحازه أولا عشرة ملايين هكذا ١٠٠٠٠٠ والباقى لإكمال العشرين المذكورة، وهى عشرة خرج يقبضها من مستفاد المراسى الثمانية فحصل له فى حظه من مستفاد المراسى عن سنتين تامتين مليون واحد من الريال الذهبى وثمانية وعشرون ألف ريال وأربعهمائة ريال وريال واحد وثلاثة بليون ونصف وثمن هكذا ٨/٢١/١، ٣،

۱ فمن تطوان فی عامین آخرهما ۲۲ قعدة عام ۱۲۸۰ هکذا ریال ۱۸۵۵۶
 ۲ ومن طنجة عن مدة خمسة وعشرین شهرا واثنین وعشرین یوما آخرها
 ۲۳ قعدة عام ۱۲۸۰ ریال.....۱/۱

٣ ومن العـرائش عن أشــهر ٢٤ وأيام ٢٣ آخـرها ٢٣ قــعدة عــام ١٢٨٠ ٢٦٦١٨

۲ ومن الجديد عن أشهر ۲۵ وأيام ۱۲ أخرها ۲۲ قعدة عام ۲۰، ۲۰ ۲۰۲۸۷۰

۷ ومن آسفی عن أشهـر ۲۶وأيام ۲۰وآخرها ۲۳قـعدة عـام ۱۱۱/۶۸۰ ۱۱۰۵۷۷

وقيد في ١٩ غشت سنة ثلاث وستين وثمانمائة وألف ١٨٦٣ الموافق ٣ ربيع الأول عام ١٨٦٠».

كما وفقت على التقييد الذي بعثه الحاج محمد الزبيدي من طنجة للنائب السلطاني السيد محمد بركاش بباريس لما ذهب لمداواة عينه هناك وقضاء بعض المآرب السياسية في شعبان سنة ١٣٠١، وهو يتضمن ما حازه نواب الإصبان في مدة عشرين سنة ونصه:

«تلخيص ما حازه نواب الصبنيول من المراسى الثمانية وذلك عن مدة أولها إبريل سنة ١٨٦٢ وآخرها متم دجنبر ١٨٨٣ عجمية، وتقسيط الباقى له من كل مرسى على نسبة المحرز منها في المدة المذكورة أعلاه.

فمما:

| ريال كبير     | بليون | سنتيم   |                                           |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------|
| 7.44011       | ۱۲    | ٥٤      | حاره من مرسى الصويرة:                     |
| 971128        | ٤     | ٩       | ومن آسفی                                  |
| 1047.79       | •     | ٥٢      | ومن الجديدة                               |
| 1777 - 70     | ٨     | ٥١      | ومن الدار البيضاء                         |
| ٤٨٦٩٠.        | ٤     | 77      | ومن مرسى الرباط                           |
| 77 - 997      | ٨     | ٤       | ومن العرائش                               |
| 7.47040       | 17    | ٥٤ ١/٢  | ومن طنجة                                  |
| 101104        |       | ۸۲      | ومن تطوان                                 |
| 98090.7       | 10    | ۲۲ : /۲ | جملة المحور في المدة: ٢                   |
|               |       | سى:     | تقسیط الباقی له علی نسبة ما حاز من کل مر، |
| ريال كبير     | بليون | ستتيم   |                                           |
| 773711        | ٩     | **      | الباقى له من الصويرة على نسبة المحوز منها |
| 77770         | ۲     | ٩٨      | الباقى له من آسفى                         |
| ۸۷۵۳٦         | ٣     | ۲۷: ۲۳  | الباقى له من الجديدة                      |
| 90190         |       | 99:/7   | الباقى له من الدار البيضاء                |
| <b>YVXY</b> • | ٥     | ۹۰      | الباقى له من مرسى الرباط                  |
| 70817         | ٤     | ٥١      | الباقى له من العرائش                      |
| 117777        | ١٤    | ١٨      | الباقى له من طنجة                         |
| 9 . 27 4      |       | ۰۱:/۲ . | الباقى له من من تطوان                     |
| 08.89         | ٤     | ۱۷ : /٤ | جملة المحور في المدة:                     |

التقسيط على نسبة ما حاز من كل مرسى هو المسطر أعلاه، لكن ينبغى أن يضم الكسر من البليون والسنتيم ودار العشرات لمرسى طنجة.

| 1178 · ·        | فمن الصويرة ريال كبير       |
|-----------------|-----------------------------|
| 077             | ومن آسفی ریال کبیر          |
| AY0 · ·         | ومن الجديدة ريال كبير       |
| 901             | ومن الدار البيضاء ريال كبير |
| *****           | ومن مرسى الرباط ريال كبير   |
| 708             | ومن العرائش ريال كبير       |
| 117798 8 77 : , |                             |
| ٩               | ومن تطوان ريال كبير         |
|                 | <del></del>                 |

17: VF 3 7P3 · 30

من كناش مبيضات دار النيابة.

ومن ذلك كتاب الأمين ابن المدنى بنيس للوزير بوعــشرين في مقدار الداخل على الإصبان من مال المراسى ونصه بعد الحمدلة والصلاة:

«سيدنا الفقيه الأجل، ومحل والدنا البركة المبجل، العلامة القدوة الخير الأكمل، سيدى الطيب بن اليمانى رعاك الله، وسلام عليك ورحمة الله، عن سيدنا أيده الله.

وبعد: فإنك كنت أعزك الله كتبت لنا عن أمر مولانا نصره الله بأن نطالع كنانيش المراسى لنستفيد منه القدر الداخل على الصبنيول من المال من أول شروعه في القبض إلى تاريخ الكتاب الذي كتبت لنا فيه ما ذكر وتاريخه ١٨ من رجب

عام تاريخه، وصادف الحال وقت ورود هذا الأمر علينا أن بعض المدة لم يصل حسابها من المراسى وعملنا لوجود منها تحت يدنا حسابه، ووجهناه لشريف الحضرة ومضمنه ريال ذهب ١/٢، ١٣٣٢، ٩٠ كما بورقة الحساب التى وجهنا، ثم بعده استدركنا الإعلام بما حازه من طنجة في ٨ أيام أخيرة شهر شوال من عام ٩٧ وقدره ريال ذهب / ٣،٢٤٥، كما قدمنا لسيادتكم أنه حين يرد علينا حساب المراسى نكمل ما بقى بتمام المدة التى هى شهر رجب تاريخ الكتاب الذى أمرنا فيه بهذا العمل، وقد وصل حسابهما فعملنا فيه مثل عملنا فيما قبله، فتجمل فيما حازه فيما ذكر على حسب ما فصلناه بورقة الحساب الواصلة إليك في طيه ما اجتمع فيه من المثاقيل ١٠/٦، ١٨٧٨٦٧٤ عنها ريال صغير ٤/٣، ٥٧٨٠٥ عنها بليون ٤/٣٢، ١٩٨٠٠٠٠

وقد وصلنا من الصويرة حساب عدد البليون الذي حاره الصبنيول في الثمانية أشهر الأخيرة من خدمة السيد عبد السلام جسوس، وهي التي كتبنا في شأنها لمولانا أيده الله ليأمرهم بتوجيهها لنا لنستخرج منها ما يجب في فرينسية الدرهم، وحيث وصلتنا الفينا من فرينسيتها أربعة عشر ألف بليون وأربعمائة بليون وتسعة بليون، كما استخرجنا من السبعة أشهر بعدها في الفرينسية المذكورة اثني عشر ألف بليون وستسمائة بليون واثنين وثمانين بليونا، يزاد على ما في الورقة الواصلة صحبته في معدد البليون عدد البليون عرال ١١٢٥٣٩٢ عنه ريال ذهب عراريخ الورقة الواصلة صحبة هذا في شهر رجب عام تاريخه من ريال الذهب تواريخ الورقة الواصلة صحبة هذا في شهر رجب عام تاريخه من ريال الذهب وأربعون ريالا وسبعة عشر بليونا، فطالع شريف العلم به بارك الله فيك وهذا ما وجب به الإعلام والسلام ختام في ٢٩ رمضان المعظم عام ١٢٨٠.

محمد بن المدنى بنيس لطف الله به»

ومن ذلك تقييد وقفت عليه بخط الشريف العلامة سيدى محمد بن الحسنى الرباطى الذى كان عدلا بمرسى الدار البيضاء فى العهد الحسنى والعزيزى يتضمن بيان ما حازه الإصبان من أمناء تلك المرسى ونصه:

«الحمد لله هذا بيان ما حازه نائب الإصبنيول من مرسى الدار البيضاء من أمنائها في الشطر عن مدة أولها في شهر شوال عام ١٢٧٨ فحاز في خدمة الأمينين ج محمد بن عبد المجيد بن جلون الفاسي، والسيد محمد بن ج الطاهر بوحدو، السلوى عن سنة وشهر، إلا أن الشهر الأخير منها الزائد على السنة دفعه ابن جلون المذكور مع ج محمد بن المكى الحارثي السلوى بدلا عن بوحدو السابق.

ففي مدة خدمتهما دفعا له:

وبعدهما ج المدنى الديورى والسيد محمد التازى ابتـداء عام ٧٩ وجها فى شوال من السنة المذكورة....٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وج حـفیظ برادة وج مـصطفی جــسـوس عن سنة فی قـعدة عــام ١٦٤٠٠

ثم ج محمد الحلوى والسيد محمد بن ج العربي معنينو عن سنة ٦٢ ١٧٤٢ - ٩٩

ثم ج عبد الكريم بن زاكور الفاسى وج أحمد الرجراجي «: ٣٠ المكريم بن زاكور الفاسى وج أحمد الرجراجي

ثم ج محمد مکوار الفأسی وج مصطفی جسوس عن خمسة عشر شهرا ۲۰۷۸۳۳۱ ۹۸ : ۲۰۷۸۳۳۱

ثم ج عبد الرحمن أقصى وج العربى افرج فى جمادى ١ عمام ٨٥ إلى جمادى ١ عام ١٥٩ إلى جمادى ١ عام ١٥٩٣٨٧٧

ثم الطيب بن كيران والأمين التازى عن ثلاثة عشر شهرا ١١٢٠٠٨١ ١٥

ثم الطيب الغربي والطالب أحمد التازي الفاسي عن سنة /: ٨٩ ٢٥٦٩٧١٦

ثم ج محمـد بن عبد الكبيـر التازى وج عبد السـلام بلافريج سنة ٢/ ١٢٠ ٤٧٣١٠١٨

ثم ج أحمد بنانى السميرس والأمين التازى عن مدة مبدؤها قعدة عام ٨٩ وأخرها ربيع النبوى عام ٩١ / :

ثم ج المدنى بن عبد الكريم بن جلول والسى محمد بن ج على مرسيل عن شهور ۱۶ أخرها جمادى ۱ عام ۱۲۹۲ / :

ثم حفيظ برادة وعبد الله حصار عن شهور ۱۰ / : ۲۸۳۸۰۷۰

ثم ج محمد بن عبد القادر ابن كيران الفاسى والسى محمد بوصوف الطنجوى عن ثمانية أشهر /:

ثم عبد السلام بنانى وج محمد بن العربى الطريس تسعة أشهر ٤١ هم عبد السلام بنانى وج محمد بن العربى الطريس تسعة أشهر ٤١ ٣٩٩٦٠٣٧

ثم ج محمد ابریشة وج محمد بن ج العربی القباج عن تسعة أشهر/: ٥ ٣٣٣٤٠ ١٣

ثم السي محمــد بن عبد القادر بناني والسي العربي بن المهــدي بنونة شهور ۱۳۱۸ - ۲۲ ۳۶

ثم الغنمية وبرادة عن عشرين شهرا آخرها صفر ۹۸ / : ۰ ۳۵ ۲۷۷۱۸۷۹ ثم البن المليح والرزيني عما بعد ذلك إلى متم رجب عام ۱۳۰۰ عن شهور ۸۷۱۳۰٤٦ ۱

٤٣

3/ · P1 074 · 7430)

ومن ذلك ما كتب به سفير الإصبان للقناصل ونواب إصبانيا الواقفين على قبض الأعـشار بالمراسى بما يكون عليه عـملهم في ذلك، ونصه نقلا عن النسخة التي وجهها من ذلك لمولاي العباس من كناشته بلفظه:

«القنصوات أو الخلفاء المكلفين أو الواقفين على القبض يستقرون في ديار الأعشار وفي كل وقت الذين يشتغلون فيهم في وسق المراكب، ويأخذون زمام مستويا مع زمام أمناء السلطان ويكون لهم كناش من الداخل والخارج من السلع ومن الأعشار المؤديان في كل عشية حيث تسد دار الأعشار والنائب الإصبنيولي يقابل كناشه مع كناش الأمير متاع مراكش إلى أن تحصل لهم الموافقة فيها.

فى مراسى مراكش إذا كانت المعادة فى أداء الأعشار عاجلا على السلع الداخلة والخارجة فى ذلك اليوم الذى يكون فيه القبض النائب الإصبنيولى، يحوز فى كل عشية النصف فى ذلك الأعشار المقبوض ويدفع خط يده مختوم ومطبوع بيد الأمين متاع مراكش.

فى اليوم الأخير من كل شهر النائب الإصبنيولى يحوز خطوط يده المعطاة منه فى كل يوم، ويمكن للأمين متاع السلطان مراكش خطيده من جميع العدد المقبوض فى ذلك الشهر حسبما هم مذكورون فى خطوط يده فى مراسى مراكش المقبوض فى ذلك الشهر حسبما هم مذكورون فى خطوط يده فى مراسى مراكش التى هى عادتهم هى قبض الأعشار بعد أجل قريب، وذلك بالاطرة على المدن التى يتوجه لها السلع، فنواب الإصبنيول فى كل عشية كما ذكرناه قبل فى مقابلة كناشه مع كناش أمين مراكش إلى أن تحصل لهم الموافقة ويتمسكون نواب الإصبنيول برسم مختوم من أمين السلطان مراكش ذاكراً فيه أن الأعشار الداخل اليوم هو كذا والنصف الواجب للاصبنيول هو كذا، وفى اليوم الأحير من كل شهرين يجمعون المحصل ونائب الإصبنيول فى ذلك اليوم يحوز ما وجب له دراهم سكية النصف من جميع الأعشار من الشهرين، ويدفع خط يده مختوم ومطبوع

من ذلك العدد بيد الأمين المسلم، ويرد ذلك الأمين جميع خطوط اليد التي مكنهم منها.

حيث المنفعة متاع إصبانية ومراكش، هو أن يكون الوقوف والنظر في هذا الأمر مع استقام مباشرته حيث تعلم بفساد في الأعشار تعلم بذلك الأمين متاع السلطان ليكف ذلك وينقطع حتى يكون الاستقام في مراسى الإيالة، ويحصل حين ثلا المنفعة لصبانية وكذلك الخير للسلطان إذا بهذا يؤدى عاجلا ما عليه الإصبنيول وينتقل حينتذ المنصف في الداخل في المراسى الذي هو اليوم للاصبنيول.

لا شك أنك وأمين السلطان تسيرون في هذا على الموافقة لتحصل المنفعة في خدمة سلطانتنا وفي خدمة سلطان مراكش.

دولة سلطانتنا لها الصدق في وقوفك وصدقك وعدلك في ولايتك في هذا الأمر المهم.

نسخة ثابتة النائب المفوض لجنس الاصبنيول مختوم.

افرنسيسكومرى وكلوم».

ومن الباب جواب السفير المذكور لمولاى العباس عن بعض المطالب ونصه: «سعادة الـشريف الأرضى مولاى العباس، لا زال السؤال عنك نطلب الله تكون بخير.

وبعد: فإنى قد حصل لنا غاية السرور بالبيان لديكم أن سعادة حضرة مولاتنا السلطانة أيد الله علاها قبلت ما طلبته منها بامليلية على اسم حضرة السلطان فى خروج آل الريف من الثغر المذكور، نرغب منكم توجيه لمكاتب السيد محمد بركاش ليمكنهم وقت قدومهم بالدراهم الواجبة لهم وبالأرض لمحيشتهم،

كما طلبنا ذلك منكم بعد قبولنا المكاتب يذهب مركب قرصان لامليلية ويجلب لطنجة هؤلاء الريف كما تريد حضرة السلطان لتقوية الصلح والمهادنة والسلام في ١٨٦٤ اناير سنة ١٨٦٤.

الوزير الوجيه لسعادة مولاتنا سلطانة إسبانيا قرب الحضرة الشريفة.

فرنسيسكومرى وكلوم».

## ونص آخر:

«السيد الذي عظم قدرا الشريف الأرضى مولاى العباس، بعد إهداء السلام نطلب الله تكون بخير وقد أنهينا لحضرة مولاتنا السلطانة ما شافهتنا به بامليلية عن اسم الحضرة الشريفة في شأن مستفاد غياب هذه المملكة، ووافقت ما قصدته الحضرة العلية، وأمرتنا بالتأخر يحبى في هذا الأمر الصعيب وننبذوه إلى أن تقابلوا حضرة السلطان وتتفاوض معها، وحيث ذلك لم يعمل على ما وجهنا من الاسترعاء للسيد محمد بركاش، وهذا أقوى دليل على محبة سعادة مولاتنا السلطانة في الحضرة المنيفة وبحول الله لما يوجب تفاوضنا في هذه القضية مع حضرة السلطان ناولوا أمرها على وجه العدل والحق، وبما يناسب الجانبين، وهذا ما أمرتنا به سعادة مولاتنا السلطانة الحاصل لنا به غاية السرور في إنهائه لديكم والسلام في ٢٦ اناير سنة ١٨٦٤.

الوزير الوجيه لسعادة حضرة مولاتنا سلطانة إسبانيا قرب الحضرة الشريفة.

فرانسيسكومري وكلوم».

## ونص آخر:

«جناب الشريف العلوى الأعز المحترم الأرفع مـولاى العباس خليفة سلطان مراكش وباقى المغرب، السلام على من لا حال له عن المحبة. وبعد: فإن غدا حلول ميجال الشلائين يوم الموسوم لتنفيذ المطالب الموضوحة من دولة حضرة السلطانة المفخمة لدولة الحضرة الشريفة سلطان مراكش، فالمطلوب من فضلكم أن تقولوا لنا إذا دولة حضرة سلطان مراكش لا زالت على ما وضحت لنا به في آخر مدة والأمر أدها في بلوغ ما أشرنا به في كتابنا المؤرخ بميو ١٩ المنصرم فورا والسلام في ٢٣ يونيا سنة ١٨٦١.

حررها النائب المفوض والقنصل العام لحضرة سعادة سلطانة إسبانيا.

فرنسیسکومری وکلوم».

ونص بطاقة وقفت عليها بخط ترجمان السفارة تتعلق بإخلاء تطوان:

«هذه نسخة من أمر موجه من الأمثل سيدى الوزير أمور البرنية للنائب المفوض لحضرة سلطانة اسبانية مضمنه:

فراغ تطوان سيقع من غير إمطال حتى كاد يكون حينا واحدا بعد وفاء المشروط في أمورنا السابقة، وحالة وقت التاريخ إذن ببدء خروج الأثاث وتأهيب جميع الأمور لتسليم الثغر في الوقت المذكور وهذا الكلام تحققه للخليفة والتمام.

مترجمة عن إذن النائب المذكور أعلاه.

فليب ريثو».

وقد أدت هذه الحوادث الحوالك بالمترجم إلى الاستقراض من الدول الأجنبية، فعقد مع الإنجليز قرضا يشتمل على مليونين اثنين من الريال الكبير الذهبى حسبما مرت بك الإشارة لذلك فيما تقدم من الوثائق، وإليك بيان ما يتعلق بذلك كما وجدته منصوصا:

«بيان كيفية السلف الذى أخذه سيدنا أيده الله من تجار النجليز فكان عدده مليونين اثنين من الريال الكبير المعروف بالريال الذهبي ٢٠٠٠٠٠.

فوجب فيها أربعمائة وستة وعشرون ألف ليرة نجليزية هكذا ٢٦٠٠٠.

جعلت كلها كـواغد وصار كل كاغد الذى فـيه مائة ليرة يعطى فيه خـمسة وثمانون ليرة فكسـر العدد المذكور خمـسة وسبعين ألفـا ومائة وستة وسبـعين ليرة ونصف ليرة هكذا ٢/١ ٧٥١٧٦.

فتزاد على الأربعمائة وستة وعشرين الف ليرة فيصير المجموع خمسمائة ألف ليرة ومائة وستة وسبعين ليرة ونصفا هكذا ٢/١ ٥٠١١٧٦.

يجب فيها من عدد الريال الكبير مليونان وخمسمائة ألف وخمسة آلاف وثمانية واثنان وثمانون ريالا ونصف ريال هكذا ٢/١ ٥٨٨٢ .

فيجب عليها انطريس في مدة من عشرين سنة بحساب خمسة زيادة على المائة مائتان وستة وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان وخمسون ليرة وسبعة عشر شيلين ونصف شيلين هكذا ٢/ ١٧ ١٧ ٢٥٦٨٥٢.

فيجب فيها من الريال الكبير مليون ومائتــان وأربعة وثمانون ألفا ومــائتان وأربعة وستون ريالا وأربع بلاطات ونصف هكذا ٠/ ٤، ١٢٨٤٢٦٤ .

فيزاد هذا العدد على المليونين والخمسمائة ألف وخمسة آلاف وثمانية واثنين وثمانين ريالا ونصف المذكورة أعلاه فيصير جميع ما يدفع سيدنا نصره الله في مدة من عشرين سنة من عدد الريال الكبير ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال وتسعين ألف ريال ومائة وستة وأربعين ريالا وعشر بلاطات ونصفا هكذا ٨/ ١٠٠

يجب فيها ليرات سبعمائة ألف وثمانية وخمسون ألفا وتسعة وعشرون ليرة وسبع شيلين ونصف هكذا ٦، ٧، ٢٩، ٧٥٨٠٢٩.

فهـذا العدد هو الذي يكمل دفعه في مدة عـشرين سنة حسبما هو مبين انتهى.

## بيان ما يدفع في كل سنة:

| ليرات       | شيلين | بینیکی |                                        |
|-------------|-------|--------|----------------------------------------|
| . 70 . 01.  | 19    | ٦      | ما يدفع في ٦ الأشهر الأولى ليرات هكذا: |
| . 7 2 7 2 0 | 11    | ١.     | ما يدفع في ٦ الثانية                   |
| . 7         | ٧     | ١.     | ما يدفع في ٦ الثالثة                   |
| . 78119     | ۲     | ٤      | ما يدفع في ٦ الرابعة                   |
| ٠ ٠ ٨٣٢ .   | ۱۷    | ٨      | ما يدفع في ٦ الخامسة                   |
| . 78897     | ۱۲    | 11     | ما يدفع في ٦ السادسة                   |

وهكذا كل ستة أشهر تنقص عن التي قبلها بيسير كما هو مبين فيما ذكر أعلاه إلى أن ينتهي العمل في الستة أشهر المكملة أربعين والسلام».

وكان المال المدفوع من هذا الدين يوجه أولا لطنجة من أمناء المراسى والحضرة المشريفة وبيوت الأموال بفاس ومراكش، ويجتمع هناك فإذا حل أجل دفعة من الدفعات دفع منه مقدار، وهكذا حسبما وقفت على قائمة ما كان يوجه من ذلك وما كان يدفع منه مشاهرة مؤرخا بالهجرى والمسيحى في بعض أوراق دار النيابة، وكانت الدفعة الأولى عن ستة أشهر حلت في أول صفر عام ٧٩ موافق أول غشت العجمى سنة ١٨٦٦ إلى سنة ٩٧ موافق عام ١٨٨٠ وجلب ذلك بنصه يؤدى إلى التطويل الممل وفي الإشارة كفاية.

وإليك نص الكتاب الذى أسند فيه مولاى العباس بالنيابة عن أخيه المترجم عقد السلف المشار إليه لريشار فلوبير والحاج عبد الكريم ابن جلون



كتاب مولاى العباس فى التفويض لريشار فلوفير اسكير والحاج عبد الكريم بن جلون فى عقد قرض مع الإنجليز وتحته تعريف سفير الإنجليز بخط مولاى العباس

«الحمد لله وحده، ولا يدوم إلا ملكه،

محبنا التاجر الكبيسر المعظم المركناطي ريكال اكلير أما بعد لازلنا نسأل عنك نطلب الله أن تكون كما تحب ويصلك كتاب مولانا الشريف أيده الله ونصره وهو أيده الله يفوض لك وللتاجر الحاج عبد الكريم في سلف المال الذي عدده ملايين ستة وأن تجعلوا الأجل الذي تعرفوا منه أنه لا يضر بهذه الإيالة لأنكم أعرف بمصاليحها وهو نصره الله يلتزم بأداء ما تحملتم عنه من المال يؤديه لأربابه في الأجل الذي يقع الاتفاق عليه وترضونه وبأداء فائدته (١) كما تجعلون له، وعند قضاء الغرض إن شاء الله تكون لك الرعاية والمكانة في هذه الدولة، لأن هذه فائدة ما وصلت على يد أحد من التجار مثلك، ولا تقصر أيها التاجر، واعمل عهدك وأخبرنا بخبر الخير إذا وصلت لبلاد الاندرة، فإن دولتكم تحبنا ونحن نحبها، وإذا لم يقض هذا الغرض من عندكم فلا يقضيه أحد بـلا كلفة، واخترنا ملاقاتكم لأنكم أفضل من غيركم، والله يسر الأسباب بمنه آمين والتمام في ٢٨ ربيع الأبرك عام ١٢٧٧٧).

خليفة سلطان مراكش ونواحيها العباس لطف الله به».

من خطه، وبعده تعريف سفير الانجليز بذلك الخط ونص تعريبه:

«يشهد الواضع شكله عقب تاريخه بأن الرسالة فوقه المكتوبة بالعربية هى عضاة من سمو الخليفة السلطاني المولى العباس وهى موجبة للمسمى ريشار فلوفير اسكير وللحاج عبد الكريم ابن جلون.

طنجة - ١٥ - اكتبر ١٨٦٠.

دريموماى الوزير الإنجليزي المقيم ببلاد المغرب».

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: ﴿إِنَا لِلهُ وإِنَا إِلَيهُ رَاجِعُونَ وَلَكُنَ لَلْضُرُورَةُ أَحْكَامُ وَالْـضُرُورَاتُ تَبَيْحُ الْمُخْلُورَاتُ. هـ. مؤلف،

ونص ظهير شريف لمولاي العباس في ذلك:

«أخانا الأعز الأرضى مولاى العباس حفظك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد قدمنا لك كلام المليون الذى أرادت دولة النجليز أن تسلفه لجانبنا العالى بالله تعالى، فإن طلب نائبهم الفصال فيه بالفعل حيث يراد دفعه فتعاط معهم الخطوط فيه بأن تعطيهم خطك فيه على الكيفية التي طلبوا، وهي أن يدفعوه ويعينوا من يقبض أربعين في المائة من كمرك الصويرة حتى يستوفوه إن شاء الله، ويعطوك خطهم بذلك أيضا، والله يرعاك والسلام في 7 من صفر الخير عام ويعطوك خطهم بذلك أيضا، والله يرعاك والسلام في 7 من صفر الخير عام

ونص ظهير آخر لبركاش في دفع ما حل من ذلك الدين:

خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنا نفذنا من وفر مرسى الصويرة أربعين ألف ريال لتدفع فى مشاهرة سلف دولة النجليز الحالة إن شاء الله، وأمرنا الأمناء بها بتوجيهها واصلة لأمناء آسفى ليوجهوها بواسطة خليفة الطالب محمد بن بومهدى البوعريزى لأخينا الأرضى مولاى رشيد أصلحه الله، وهو يوجهها واصلة إليك فإذا وصلتك فادفعها على يدك على العادة والسلام فى ١٥ صفر عام ١٢٨١».

كما أدت هذه الحوادث أيضا بالمترجم إلى طلب الإعانة من رعيته لما شدد الإصبان في طلب الاقتضاء، وأوشكت الحالة أن تعود لما كانت عليه، مما جعل المترجم يأمر بالتاهب والاستعداد مرة أخرى، فلذلك كتب إلى عمال المدن وقواد القبائل بذلك حسبما مرت بك الإشارة لذلك فيما تقدم ذكره من الوثائق، ومن ذلك ما كتب به لعامل سلا ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«خديمنا الأرضى الطالب عبد العزيز محبوبة، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإن أهل سَلا مِنْ خدامنا، الذين لهم كمال المحبة في جانبنا، وعمن نعتقد أنهم يهتمون بأمر الإسلام، غاية الاهتمام، وعمن لا نشك أنهم يبذلون أنفسهم في مرضاة الله تعالى ويدخرونها ليوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فضلا عن المال، الذي لا يلقى له عند أهل الإيثار والخصوصية بال، هذا وفي علمكم ما أصاب المسلمين من أمر الكافرين الذين أرادوا خراب الدين وما قاسيناه معهم من الشدائد التي تشيب الطفل قبل المشيب، حتى رأينا أن لابد من الصلح لأمور يطول شرحها وإيضاحها، وإن كنتم تعلمون بالسماع الفاشي جلها أو كلها معتمدين على ما أفتى به الاثمة في ذلك، سالكين فيه أحسن المسالك، وإلا استولوا على ثغور المسلمين، وأفسدوا الدين وصار الناس منقادين لهم ومسالمين، فصالحناهم على مال دفعنا لهم منه ما كان ببيت المال، ثم شددوا الآن في الاقتضاء، واستعجلوا، وراموا نقض ما عقدناه معهم ليتوصلوا لما فاتهم أولا من الاستيلاء، لا أبلغهم الله ما أملوا، فتعين حينئذ الكلام هنا مع خدامنا أهل فاس في هذا المعني.

فسارعوا إلى بذل الاعانة، غيرة على الدين وحرصا على أن لا يصل لإخوانهم المؤمنين ذل ولا إهانة، وقد اقتضى ما نعلمه من غيرتكم وكمال محبتكم أن يذكر لكم ما آل إليه الأمر مع الكافرين، ليقوم خدامنا المذكورون بما قدروا عليه من إعانة المسلمين، وليسوا بدون هؤلاء الذين بذلوا مالهم في مرضاة الله دينا ومحبة وخدمة وإيثارا، والظن بهم جميل فليكونوا عند الظن بهم،، وليشتروا بذلك مرضاة ربهم.

# وحلاله على وفولانا عروان وعبي ولم

خريها وارض كفا أبعبرانعن مبرية وبغدان وسل عديد وجهة اندتعل كلة وبسرُ مِا زَاجُولُ لا مرتحزُاعِنا الزيرِ لَهُمُ اللهِبدَةِ جَالْعِنا . وَعَرَفِعَتَعُولَ لَهُ يُستَمِن بالزَّرَامَالُكُ علاية (داستماع ومركانت النم بونون العسم عمرخات الشتعلى وتزعرون لين عركاهب مَاعِمَكَ مَرْضِيعُ عَمَّ إِمِنْ الْعَلِي الْمُعْلِينَ عِنْ عَنْوا مَا لَا إِلَا يَعْلَمُ الْمِسْوَارِيةِ عَلِيمُ واحاب المشليري مرالكا مرير الزيراراخوا خواعالايبر وعاعاسواله معنم مى الشرابوان تشبث الغفلين فناللهم حتولأبيا العبزم القلع بعموريطول شيء وبياني والقائع قامكنتم تَعَلَمُونِ بِالشَّمَاعَ العِّبَائِينَ حِلَّتِ الرِّكُلِيَّ مَعْمَرِيرُونِ عِلْمَا امِتَّوبِهِ لِلْمِيدَةِ وَلَكَ سَالكَيرِمِيهِ إَضَ الشاك والااستولواعل ورانسليروا بسووا الإبر مطالانا الرضفا ويركغ ومشاكير جبطاعةا م هلقاك بعناله ومندة اكناء بنيت المالئ سنزه والرازة لرامنطه واستعلوا ورامواننخ ماعفوناة معمر يسترة طويلا ماته أرة والاستياة عدبان ماانكوا متعرج بوالكل سنامخ عنامنا ماجامره مداانعتر بهارئوا ارتياناها تدغيم علاير ومرقا على يعل ١٤٠ هوا انتزاللوه ينرول وي احتاز وسراحتفى انعلمه عاه غيرتكم وكعال عبدكم الديرك عاقال إلىدرائي مع اللام براد في ع خواصًا المزكوروه بما مرروا عليم مراعات الشاليروي سواموريناه النير وفوا مالغ فامرطانا المه وينا وتعبة وجرمة وايقازا والطريعة يراجل كوفوا عنواطف فهيغ ولياستم البزلك مرخانا تبيعة والشك انذ تقلى لمعانئم قاسؤلونه وبغيلم بايتاره ومش مَصرِيم كُلُ قَايَا مَلُونِدُ وَلِي مُعَرِيمُ عِدَلِي مِنْ لا ، الرَّادُ اليع فِي كُلُونِ إِسِعِلْ مُرْجِمال مِرغَيْن والمقالق عليم ولا ويمشعة ومنكاه بعضومة وكفتي عليه الرانعمة بموادن بالقن والنياع والفقارشكم المنع سيانة على الفقل واسلل ع 25 شعباه (ابردعا 1277)

> كتاب السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن لعامل سلا محبوبة في شأن الإعانة

ولا شك أنه تعالى يخلف لهم ما يبذلونه، وينيلهم بإيثارهم وحسن قصدهم كل ما يأملونه، ولم نحد لهم فى ذلك حدا لأن المراد أن يعطى كل واحد على قدر حاله من غير إدخال حرج عليهم فى ذلك ولا مشقة ومن كان فى خدمة، وظهر عليه أثر النعمة، فهو أولى بالصبر والقيام، وإظهار شكر المنعم سبحانه على الإنعام، والسلام فى ٢٥ شعبان الأبرك عام ١٣٧٧».

ونص ما خاطب به أهل فاس:

«الحمد لله الذى لا يضيع عمل عامل، ولا يخيب فى فضله العميم أمل آمل، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد أصدق قائل، وقائد الخلق إلى ما فيه السعادة الأبدية فى عاجل وآجل، وملجئهم المنيع الذى يأوون إليه عند كل أمر هائل، وعلى آله وصحبه، وعترته وحزبه.

أبناء عـمنا الشرفاء، وخدامنا أهـل فاس أخص منهم العلماء، والأعيـان والعرفاء، أنجح الله في مرضاته أعمالكم، وبلغكم من فضله آمـالكم، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرضاته وتحياته.

أما بعد: فغير خاف عليكم أن الكافر جنح لسلم المسلمين بسبب جهادهم، وتقلصت أطماعه بامتداد ظلال إمدادهم، فسالمناه، عملا بقوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ... ﴿ اللهِ السورة الأنفال: آية 17]، وللصلح فصالحناه، عملا بما نص عليه الأثمة، ومصابيح الأمة، من جواز الصلح لمصلحة وإن عن مال ريشما يستعد المسلمون ويرجعون لأحسن أحوالهم، ويسفر الحزم والعزم عن وجه جمالهم، ارتكابا لأخف الضرين، وأخذا بأيسر الأمرين.

وما برحنا من يومئذ نحالف الأسا، ونتدارس في جمل أمور الكافر باب لعل وعسى، فتارة نستفتح وجوه الصبر وهي جميلة، ونتعلل بما نرجوه من النصر

في مدة قريبة قليلة، وتارة نفوض الأمر إلى من بيده الألطاف العجائب، ونمد المسلمين من الدعاء بأعظم الكتائب، حتى رأيناه كاد أن يجمَّح في ميدان الجسارة هواه، ويعود إلى غــدره وخداعه ومكره لينــال من مراده ما كان نــواه، فَتَلُونا عند ذلك: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ... ﴿ رَبُّ ﴾ [سورة الأنفال: آية ٢٢] وتعين علينا أن نعلم المسلمين بأمره قبل أن تدب عقاربه، وتعم مصائبه، خصوصا من كان في الأقطار البعيدة ليأخذوا في الأهبة والاستعداد، للتقدم للجهاد، إن حقيقوا غدر الكافر من غير توقف على استنفار، وهذا الغرض لا يحصل على التمام إلا بمشاركة منكم في هذا الأمر تسوغه، وإعانة عليه بالأنفس من ذوى الفضل والدين تؤديه وتبلغه، وأخذكم فيه بالسهم الأكبر، والحظ الأوفر، لأنكم معـشر أهل هذه البـلاد التي لا يعد فضلهـا ولا يحصى، قـدوة لأهل هذا المغرب الأقصى، فبكم يقتـدون، وبهديكم يهتدون، ومثلكم لا تقرع لــه العصا، ولا ينبه بطرق الحصا، فقوموا لهذا الأمر قيام أمثالكم، واجعلوه من خير أعمالكم، وكونوا عند الظن بكم في هذا الأمر لأنه بكل خير كفيل، وظننا بكم جميل، وافرضوا له عددا معتبـرا، وادخروه ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خـير محضرا، وأهل الدين والفضل منكم بهذا الأمر أولى، إذ هم لما خصهم الله به من مزيد الدين والغيرة على المسلمين أجل وأعلى، ونحن نحقق أنكم لم يلذ لكم شراب ولا طعام، منذ استولى عبدة الأصنام، على بلاد أهل الإسلام.

واعلموا أنا على نية النهوض لمكناسة إن شاء الله عن قريب، مستنصرين بالسميع المجيب، مستشفعين بالحبيب على ومجد وعظم، في كشف هذه الغمة، عن هذه الأمة، ومنتظرين ما يحبيب به الكافر عما أمرنا أن يخاطب به من جانبنا العالى بالله عما شدد من الاقتضاء، فإن سالمنا سالمناه، وكان أجرنا وأجركم في الاستعداد على الله، وإن أراد حربنا حاربناه بحول الله.

ولم نرد أن نستعجل المجاهدين منكم بالنهوض صحبة ركابنا، بل أردنا تأخيركم رفقا بكم لتستعدوا على سعة وتلحقوا بنا، وإن طيرنا الخبر بنكث الكافر لكم، هذا وقد ندبنا القبائل كافة، للاستعداد للجهاد ليقاتلوا المشركين كافة، كما يقاتلون المسلمين كافة. وحذرناهم عما تقدم من التساهل في أمر الكفار، وأرشدناهم إلى سلوك طريق الجد التي سلكها في الجهاد من قبلهم من الأخيار، ليفوزوا من العز الدنيوي والأخروي بما فازوا به، ويحرزوا ما أحرزوه من اتباع ما نص عليه الشارع في ذلك ويتمسكوا بسببه، فنسأل الله العظيم، بجاه رسوله المصطفى الكريم، أن يوفقنا وإياهم، ويبيض يوم تبيض الوجوه محياكم ومحياهم، آمين والسلام في ٢٤ شوال الأبرك عام ١٢٧٧».

ونص ما خاطب به قبیلة بنی لیث:

«خدامنا الأمجاد قبيلة بنى ليث وفقكم الله وأعانكم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد فإن جنس الصبنيول ضيق في اقتضاء المال المعقود عليه الصلح معه ولم يقصر في التضييق، وجعل للاقتضاء أجلا ضيقا لا يمكن فيه حتى دفع بعض البعض من المال، ولما رأينا منه ذلك وجوزنا أن يصدر منه نقض للصلح، أعلمنا المسلمين بهذه النواحي بما آل إليه الأمر معه ليكونوا على أهبة واستعداد لمقابلته بحول الله وقوته إن سبق منه نقض وحل لما أبرمناه معه، وتعين إعلامكم بذلك لتكونوا على أهبة واستعداد له إن حل عقد الصلح، وأما إن جعل مسلكه وبقى على ما عقدناه معه فإنا لا ننقضه فكونوا عند الظن بكم، واشتروا بمقابلته مرضاة ربكم، وقابلوه مقابلة يرضاها الله تعالى ورسوله على أو تحركوا معه ساكنا ما دام الجهة، فإنها ميسرة موجودة، وإياكم أن تمدوا له يدا أو تحركوا معه ساكنا ما دام باقيا على الصلح والسلام في ١٠ شوال عام ١٢٧٧».

ومثله حرفيا لقبيلة بني سعيد كافة.

هذا وفى أثناء ما تقدم ورد أبو زيد عبد الرحمن بن المولى أبى الربيع السلطان السابق سليمان من سجلهاسة يريد الوثوب على الملك الذى كان لأبيه باستدعاء بعض أمراء البيت الملوكى بفاس ومكناس وبعض رؤساء الجيش البخارى وآيت أدراسن له، ولما وصل لفاس هم بحصارها ولكنه لم يظفر بشيء بوقوف الوزير الصدر أبى عبد الله محمد العربى الجامعى – وكان يومئذ على شراقة – فى وجهه برجال قبيله وأحلافهم من شراكة وغيرهم، فصدوه حتى رجع على عقبه رغما على من أجلب بهم من البربر أهل فازار الذين واعدوه النصرة والإعانة على شأنه، وبقى يتردد بنواحى جبل العياشي إلى أن اضمحل أمره، وقد عثرت له على رسائل كان يبعثها لبعض كبار الدولة يدعوهم فيها للدخول في حزبه، والانضمام إلى سربه، فمن ذلك ما كتبه للوزير أبى عبد الله الصفار يدعوه لإقامة بيعته وقد ختم الكتاب بطابعه من أعلى، وألحق به إلحاقا بخطه من أسفل ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله «عبد الرحمن بن سليمان غفر الله له»:

«محبنا الفقيه السيد محمد الصفار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فاعلم أننا سمعنا ما وقع بين محروسة فاس ومكناسة من النهب وأكل العزائب وسبى الأموال وشن الغارات وغير ذلك من الأمور العظام، فعلمنا أن ذلك يستحيل وقوعه بوجود الأمير، فتعين علينا القدوم لندرى ما سبب ذلك قبل تفاقم الواقع، واتساع الخرق على الراقع، ولما لم يتحقق فوته وجهنا ولدنا مولاى الكبير(١) أصلحه الله للفحص عن الأمور بتلك النواحى، ولم نكاتبك معه

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «اسمه سليمان وقد جرت العادة أخيرا في العائلة المالكة أن من كان اسمه من البيت السليماني سليمان لا يقولون له إلا مولاى الكبير وفي البيت الهشامي لا يخاطبون من اسمه عبد الرحمن إلا بسيدى الكبير ومن اسمه محمد يطلقون عليه سمى سيدى ومن اسمه حسن يقولون له سمى سيدى سيدى حسن تعظيمًا وإجلال وإكبارا ومن ثم يشكل على من لا معرفة له بهذا الاصطلاح مخاطبة بعض الناس لى بعبد الرحمن والبعض بالكبير هـ. مؤلف. ».

لعدم تحقق الأمر، فلما نعى به كاتبكم وبعده نقدموا بحول الله وقوته عليه تأهب لملاقاتنا، ولإقامة بيعتنا، وأعسجل فى ذلك، فالسابق يفوز، وعجلت إليك رب لترضى.

وكنا أمرنا ولدنا حفظه الله بدخول مكناسة إن حقق الأمر حرصا على جمع كلمة المسلمين، واستقصاء في الأعذار لقطع حجج الملحدين، وإنذارا لمن أراد الحق واتبعه، وإن وصلنا بلد صفرو، نأمركم بالقدوم علينا فيه فالحزم الحزم، فأنتم أولى بذلك والله يعين الجميع بمنه آمين والسلام في ٦ من صفر الخير عام ٧٦ عبد الرحمن بن سليمان لطف الله به آمين وبأتمه نسلم على ابن الفقيه السيد إدريس بن محبنا المرحوم السيد محمد بن إدريس».

ونص آخر كـتبه لما وصل صـفرو للعربى الجـامعى المذكور وشـراكة وأولاد جامع يدعوهم لطاعته بعد الحمدلة والهيللة والطابع:

«خالنا الأرضى الفقيـه السيد العربى بن المختار وكافـة أخوالنا اشركة وأولاد جامع خصوصا وعموما أصلحكم الله ورعاكم وسلام عليكم ورحمة الله.

وبعد: فقد حللنا بصفرو، بقصد درء المفاسد وإطفاء نار الفتنة وهذه نحو الثمانية أيام، ونحن مجدين في إصلاح هذه النواحي حتى أصلحنا بين البرابر واجتمعت كلمتهم على أن لا يقربوا ساحة الفساد ويكونوا عند الأمر والنهى.

والآن إن أردتم أن تتبعوا سبيلهم وتتعاونوا على البر والتقوى فذاك، وإلا فكل واحد لا يلوم إلا نفسه، وما حملنا على هذا إلا أننا رأينا الفساد شاع فى الأرض، وكثر نهب المساكين وأكل أموال الناس بالباطل، ولا ذاب يذب عنهم، وحينتذ تعين علينا القيام، حسبة لله الملك العلام، وأنتم والحمد لله اختاركم الله وجعلكم جيش الإسلام، فنحبكم أن تكونوا فى إعانتنا، وإن لم يظهر لكم الاتباع

فإننا نكف لساننا وأيدينا، وتروا الفساد الذى يقع من أهله، ويكفينا ثوابا وأجرا أننا أصلحنا هذه الطريق التى كانت شائعة الفساد من هنا إلى سجلماسة، فمن أراد اليوم بها المرور فليمر ولا يضيع له بحول الله وقوته قلامة ظفر، وقد حسمنا مادة الفساد قبل أن يتسع الخرق على الراقع، فكونوا في إعانتنا لأنكم أخوالنا وخدامنا بارك الله فيك والسلام في ١٢ صفر الخير عام ١٢٧٦».

وقد أسلفنا في الترجمة الحسنية بعض أخباره وأخبار ولده المولى سليمان المدعو الكبير الذي خرج على مولاي الحسن لأول ولايته.

ثم فى عام سبعة وسبعين كانت فتنة الدجال المارق الجلالى الغرباوى المعروف فى لسان العامة بالروكى، وهو من عرب سفيان كان له رأى من الجن أو معرفة بضرب من السحر، فتن العامة بذلك فتنة عظيمة، اهتزت لها الأرض وربت، وكان المترجم يومئذ برباط الفتح، ثم لما أراد الله فضيحة هذا الفتان وإبطال سحره وشعوذته، هيأه للتوجه للزاوية الإدريسية من زرهون، فدخلها يوم الجمعة والناس فى الصلاة وقصد الضريح الإدريسي وبقبته كان مكثه أولا ربما طلع لمناره للإشراف على البلد، وشاع عنه ادعاء النسبة الإدريسية، ولأجل ذلك مع احترامه بالضريح المذكور كان يتعصب له بعض مَنْ لا يؤبه له من بلد الشرفاء الأدارسة.

وكان العلويون القاطنون هنالك على الضد من ذلك يريدون الإسراع بالفتك به ويتحينون الفرصة الموصلة لهم إليه خشية تفلته، وكانت تحدث بين الفريقين فى ذلك خصومات ومنازعات أفضت إلى إخراج الفتان من قبة الضريح وإدخاله للقوس الذى كان بباب مدارج الضريح المذكور وإغلاقه عليه خشية الفتك به، ريثما ينظر السلطان فى أمره، فاحتال الشريف أبو العباس أحمد بن المأمون العلوى الإسماعيلى أحد سكان الزاوية المذكورة بأن أتى متجردا فى قميص غير متمنطق ولا لابس لرداء إظهارا لكونه غير حامل لسلاح، وطلب أن ينظر حال المتدجل فى

محبسه هناك وعضده إخوته وأهل عصبيته، فلم يسع حرسه إلا مساعدته، ففتح له فدخل وأسرع بالغلق عليه لئلا ينضاف إليه غيره، فلم تمض عليه هنيئة هنالك حتى شاهد الحرس وغيرهم الدم خارجا على باب القوس ففتحوه، فوجدوا الشريف المذكور فتك بالمتمرد أجهز عليه بمدية صغيرة كان خبأها في عمامته، فأسرع العامة إلى جثته فأخرجوها مجرورة إلى آخر أبواب الضريح وحزوا رأسه، وهيأوا وفدا للذهاب به للمترجم للرباط، وجرت جثته إلى باب الحجر أحد أبواب الزاوية وعلقت هنالك عظة وذكرى لكل باغ، وبقيت معلقة مدة، وإليك نص ما كتب به المترجم في ذلك بعد المقدمات:

الوبعد فإن فتانا من سفيان مرق من الدين، وفين بأمور شيطنته من اغتر به من المسلمين، وجمع عليه أوباشا من أمثاله، وأضرابه وأشكاله، وتقدم بهم لدار خديمنا ابن عودة فقاتلوه، ثم تقدم بهم للشراردة فقاتلوه، ثم تقدم بهم لزاوية مولانا إدريس فقاتلوه قتالا يرضى الله ورسوله ولم يحصل لهم من قتاله ضجر، ثم قبضوا عليه وقتلوه وعلقوه بباب الزاوية المسمى بباب الحجر، وأغلقوا الأبواب بعد ذلك على من دخل معه من أتباعه، وأنصاره وأشياعه، فقبضوا عليهم وجعلوهم في السلاسل والأغلال.

ونحن على نية إقامة الحد عليهم إن شاء الله تعالى جزاء وفاقا على ما ارتكبوه من الفساد وقبيح الأعمال، وما كان منهم حينئذ خارجا عن الباب تختطفه الأيدى، وجنوا إثما وما سعوا فيه من البغى والتعدى وقطع دابر جمعهم فالحمد لله حق حمده، وما كل نعمة إلا من عنده، وأعلمناكم لتكونوا على بصيرة، إذ ربما يبلغ المرجفون على عادتهم النازلة على غير وجهها والسلام في ثامن عشر شعبان المعظم عام ثمانية وسبعين ومائة وألف».

وفى مدة مقام المترجم بمكناس للنظر فى شئون محاربة الإصبان ثار الرحامنة بالحوز، وتحزبوا على تفريق الكلمة وتوطيد عرى التهافت على أكل أموال الناس بالباطل، فشنوا الغارة على سوق مراكش ونهبوه وسلبوا المارة وعتوا فى السابلة، ولم يتركوا بابا من أبواب التعدى والإفساد إلا وطرقوه، فاشتد الأمر وضاق النطاق، وارتفعت بسبب ذلك الأسعار والناس بين نارين بل نيران، نار فتنة الإصبان ونار فتنة الروكى وفتنة المفسدين من الرحامنة.

ولما أطفأ الله تلك النيران نهض المترجم لزجر المتمردين المذكبورين، ولما علموا بذلك أجمعوا أمرهم بينهم وصمموا على محاربته، ولكن لم تغن عنهم تحزباتهم من سطوة الله شيئا، فأذاقهم أليم النكال جزاء على ما أجرموا ووجههم لسجون مراكش مقرنين في الأصفاد، وبعد أن أوقع بهم كتب لأخيه المولى الرشيد بما نصه:

«الحمد لله الذي تدارك الأمة باللطف الكفيل بتمهيد أقطارها، وتيسير أوطارها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين نصروا الدين بالصفاح والأسنة، وأوضحوا أحكام السنة، أخانا الأعز الأرضى مولاى الرشيد أصلحك الله وأعانك وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنه لما تواترت الأنباء المحققة بعد التباسها، وتواردت الأخبار التى يغنى نصها عن قياسها، بما ارتكبه ظالموا أنفسهم الرحامنة، من أنواع الفساد التى أذاعوها، وأظهروها وأشاعوها، وقد كانت فى صدورهم كامنة، صرفنا الوجهة إليهم، وطوينا المراحل من أجلهم.

ولما حللنا ببلادهم أرسلنا عليهم سيل العرم من العساكر المنصورة، والجيوش الموفورة، فـما كان غـير بعيـد حتى أتوا منهم برءوس كثـيرة محـمولة على أسنة الرماح، وأسارى من مقاتلتهم مـجردين من الثياب والسلاح، ومن نجا منهم رجع

مجردا إلا من خيبة سعيه، وما سقى إلا بكأس بغيه، واستولت العساكر والأجناد، على جميع ما كان من أهل الفساد.

ومن المعلوم أن من سل سيف البغى يعود إلى نحره، ومن ركب متن. . يغرق في بحره، وأن الفتنة نار تحرق من أوقدها، والمخالفة صفقة تعود بالخسارة على من عقدها.

ولما أردنا معاودتهم لقطع دابرهم. وتشتيت ما بقى من رماد أثرهم، تعلقوا بالمرابطين من ذوى الوجاهات، وأكثروا من الذبائح على المحال وتوجيه العارات، وقاموا بواجب السمع والطاعة، في كل ما أمرناهم به جهد الاستطاعة، فأبقينا عليهم وإن عادت العقرب عدنا بحول الله لها وكانت النعل لها حاضرة.

فالحمد لله الذي خيب آمالهم، وأبطل أعمالهم، وأركد إعصارهم، وخذل أنصارهم، لما أعمى أبصارهم، وردهم ناكصين على الأعقاب، بعد سلب الأموال وقطع الرقاب.

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ونعوذ بالله من الآراء المعكوسة، والحظوظ المنكوسة، وسوء الفعل الذي يجعل البصير كالأعمى في دجنة الليل الحالك.

هذا ويصلكم ما قطع من رءوس قتـ لاهم لتعلق ببـاب المدينة ويعـتبر بـها المعتبرون، ويتذكر بها المتذكرون، والله أسأل أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن يكون لنا وللمسلمين بما كان لأوليـائه، وأحبائه وأصفيائه، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبـه ويرضاه ويختم للجميع بخير والسـلام في ذي الحجة الحرام عام ثمانية وسبعين ومائتين وألف».

وفى سنة ثمانين ومائتين وألف كانت هدة البارود بجامع الفنا من مراكش بسبب نار وقعت فى خزين مملوء بارودا، فهدت بسبب ذلك دور وتلفت نفوس، وعظم البوس.

وفى سنة إحدى وثمانين وماثتين وألف كمل بناء القصر المحمدى الذى أنشأه بالثغر الرباطى، واستدعى لوكيرته علماء العدوتين سَـلاً، والرباط خصص لكلًّ يوما، فختموا فيه صحيح البخارى وشفاء القاضى عياض.

قال صاحب الاستقصا: فدخلنا من جملتهم وتقصينا منازلها ومقاعدها فرأينا ما ملأ أبصارنا حسنا وإتقانا وعجيب صنعة هـ وفيها ظهر بآنكاد الفتان بوعزى الهبرى المتقدم ذكره في الترجمة الحسنية.

وفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين وألف كانت سفارة أبى عبد الله محمد بن عبد الكريم الشرقى والباشا أبى عبد الله محمد بن سعيد السلوى لباريس كما سيمر بك، وفى شوال منها اعترى السلطان مرض شديد حتى أشاع المرجفون فى الأرض موته فشبت الأهوال، واضطربت الأحوال، ولكن الله سلم وفيها كتب لبعض خدامه بما نصه:

«خديمنا الأرضى الحاج قاسم حصار وفقك اله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبرا بوصول أبان بيع مستفادات الرباط، ونبهت على العربى بوعياد والعدلانى اللذين يكثران اللغط فى أمر المبيعات ويدعيان الخسارة آخرا ولو ربحا، وأشرت بالكتب للأمناء بعدم قبول زيادتهما، فقد كتبنا لهم فى ذلك وحذرناهم منهما والسلام ٢٤ صفر عام ١٢٨٢».

وفى سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف ظهر بالمغرب جراد منتشر أكل النجم والشجر وباض وأنتج.

وفى سنة أربع وثمانين ومائتين وألف وقع بالمغرب غلاء مفرط أرخ الناس

وفى سنة خمس وثمانين ومائتين وألف عم الوباء، وفيها صدر أمر المترجم بضرب الدرهم الـشرعى وأن لا يذكر فى عـقد ولا معـاملة غيـره وشدد فى ذلك وأوعد.

فمن ذلك ما كتب به في الإعلان بذلك ونصه:

«وبعد فإن أمر السكة من الأمور الواجبة المتعين رد البال إليها والاهتمام بشأنها، والنظر فيما يصدر سببها، من النفع والضرر للمسلمين وبيت ما لهم، وقد كان أسلافنا رحمهم الله اعتنوا كثيرا بشأنها وبضبط مصالحا ودفع مفاسدها وجعلوها على قدر شرعى معلوم لضبط أمرها والتبرك بتلك النسبة، إذ بذلك يعلم المسلم علم يقين كمال النصاب عنده، فتجب عليه فيه الزكاة التي هي من دعائم الإسلام أو عدم كماله، فلا يكون مخاطبا فيه بشيء.

ولما رأينا ما حدث فيها من التغير وعدم الضبط ونشأ عن ذلك من الضرر للمسلمين وبيت مالهم ما لم يخف على أحد، اقتضى نظرنا السديد ردها لأصلها الأصيل، الذى أسسه أسلافنا الكرام سنة ثمانين ومائة وألف، إذ لنّا فيهم أسوة حسنة على الإجمال والتفصيل، فرددنا الدرهم الكبير المسكوك على وزن الدرهم الشرعى، والمنهاج المرعى، كما كان على عهد جدنا سيدى الكبير قدسه الله، وجدد عليه وابل رحماه، بحيث تكون عشرة دراهم منه هى المشقال، كما هو معلوم أن عشرة دراهم من الدراهم التى كانت تروج قبل على عهد أسلافنا رحمهم الله هى المشقال، وبهذا العدد الذى هو عشرة منه فى المشقال تكون جميع رحمهم الله هى المشقال، وبهذا العدد الذى هو عشرة منه فى المشقال تكون جميع المعاملات والمخلطات فى البيع والابتياع وغيرهما بين جميع رعيتنا السعيدة فى كل البوادى والحواضر.

وبه أمرنا جميع العمال، ومن هو مكلف بعمل من الأعمال، وإشاعته ليبلغ الشاهد الغائب وبه يقبل لجانب بيت المال، وأمرناهم بالعمل بهذا الأمر الذى أصدرناه، وأبرمناه بحول الله وأمضيناه، وأن يعاقبوا كل من عشروا عليه ارتكب خلاف ذلك، وبأن يسلكوا به أضيق المسالك، جزاء وفاقا على مخالفته، وتعديه الحد وافتياته.

نعم ما سلف من المعاملات بجميع أنواعها فيما تقدم قبل تاريخ هذا الكتاب فحكمه حكم ما تقدم في السكة، فلا يكلف أحد بزيادة ومن كان بذمته شيء فيما سلف يؤديه بحساب ما كانت تروج به السكة في الريال والدرهم، والعمل بهذا الذي أمرنا به هو من الآن لما يستقبل إن شاء الله، وبهذا يزول الإشكال فيما تقدم بين الناس في المعاملات، ونسأل الله أن يخلص العمل في سبيله ومرضاته، ويجازى من فضله وكرمه على قصده وصالح نياته، والسلام في شوال عام ١٢٨٥».

وفيها كتب للنائب بركاش بما نصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك مجددا فيه الإعلام بنازلة الفاسد عيسى ورفيقه وما كتب به لأهل تطوان من التخويف والتهديد إن لم يخرجوا العامل منها، وما نشأ عن ذلك من الفتنة والهرج والترويع، حتى دار بينك وبين نواب الأجناس بسبب ذلك ما سطرته زيادة على ما قدمت الإعلام به، وأشاروا بتوجيه رجل عاقل حازم وعدد من الخيل بكتاب شريف لأهل تطوان وجيرانهم بما يحملهم على القيام على ساق الجد في حسم مادة فساد هذين الفاسدين، وأكدت في ذلك لما أشرت إليه ورأيته من حال نواب الأجناس، فها نحن نعين من يتوجه لحسم هذه المادة بحول الله وقوته وهو واصل في الإثر إن شاء الله، وهو الذي يباشر هذا الأمر أولا ويرجع للوقوف على نازلة جرش إن شاء الله والسلام في ٢٨ محرم عام ١٢٨٥».

وفيها كتب لبعض قواده على البربر بما نصه:

«خديمنا الأرضى القائد محمد بن محمد بن أحمد الشبلي وعزيز، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبرا بما دار بينك وبين وصيفنا الطالب إدريس بن المكى وما آل إليه الأمر من الصلح والمهانة ورجوع كل لمحله، كما علمنا ما ذكرته من انحياش القبيلة إليك واجتماعها عليك بسبب ما وقع من البارود حتى من كان فارا منهم بالجبال أو نازلا بالقبائل، وأنهم لما رجعوا للقبيلة أعطوا مساجينهم كما فعل إخوانهم.

وذكرت أنك غير مقصر وتباشر الأمر برفق ولين مهما أمكنتك فرصة تنتهزها وحتى لا يكون إلا ما تحمد عاقبته إن شاء الله.

وأخبرت أنك بصدد التهيؤ للعيد معنا وصار كل ذلك بالبال، إلا أن آيت ولال لا زالوا على فسادهم، فلا بدّ اشدد الوطأة عليهم حتى تقضى الغرض فيهم بحول الله وقوته والسلام في ٢٤ قعدة عام ١٢٨٥».

وفي سنة سبع وثمانين كتب لبعض قواده بما نصه:

«خديمنا الأرضى القائد الغزواني الموسوى، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فنأمرك بالتهيؤ للنهوض للحركة السعيدة بجميع خيل إخوانك الصحيحة كلها إن شاء الله، وعجل بها عزما ليجدكم العيد متأهبين، ويكون عيدا وحركة بحول الله وقوته، والعزم له بركة، وحين ننهض بحول الله تكون ملاقاتكم لنا بوادى أم الربيع، وسنعين لكم المشرع الذى يكون عليه عبورنا إن شاء الله تعالى والسلام في ١٣ من صفر الخير عام ١٢٨٧».

وفى سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف وقع بآكدير ما وقفت عليه فى نسخة من كتاب لعله صدر من مولاى الحسن لبعض عمال أبيه المترجم ونصه:

الحسن انكزرين مع مسكينة لآكدير وإرادتهم الدخول له والاستقرار فيه بقصد الحسن انكزرين مع مسكينة لآكدير وإرادتهم الدخول له والاستقرار فيه بقصد الفساد والإفساد، ومضاربة سكانه وجسمية معهم حتى منعوهم من الدخول له أعاد الفاسد المذكور غر مسكينة وأغراهم، وزين لهم ما يعود عليهم وباله في دنياهم وأخراهم، وصاروا معه إخوانا، وعلى الشر أعوانا، ونهبوا جميع مواشى أهل آكدير وزاوية أبى القناديل ونازلوهم وحاصروهم وشدوا عليهم الطرقات والمسالك، حتى إنهم لا يجدون ما يقتاتون به وعزموا على الرحيل منه لأجل ذلك.

وعليه فبوصوله إليك شمر عن ساعد الجد في ترويع سربهم، وتشتيت حزبهم، وحذرهم من شؤم عاقبة ما تصدوا لارتكابه ووخيم مآله، واسترع عليهم بأن آكدير إنما هو زاوية وسطهم فيها عدة المخزن وبيت ماله، وأهله لا يقدرون على الكر ولا الفر، وإن غرم ما فيه أن نهب إليهم يشول وعليهم يقصر، ولا يسامحون منه في قلامة، ويلامون ويؤاخذون عليه أشد مؤاخذة وملامة، ومرهم برد ما أخذوه لسكانه ولأهل الزاوية المذكورة، إن أرادوا لنفسهم السلامة.

وقد وجهنا حامله ابن عمنا مولاى المهدى والطالب عبد المالك الردنى للوقوف مع من توجهه من قبلك على تشتيت عشهم وتفريق جموعهم ورد ما أخذوه لأربابه، والإشهاد على كل منهم بتوصله به، وإن حاز أحدهم شيئا مما نهب له ولم يشهد عليه فإنا لا نسلم رده إليه.

وقد كتبنا لخديم سيدنا الدوبلالى بمثل هذا فى شأن حاحا، فامض على ما أمرناك به وأنذر كبراء مسكينة وأعيانهم وسلهم هل صدر ذلك من رعاتهم بموافقتهم وإشارتهم أم لا، وما موجب سكوتهم إن لم يكونوا موافقين عليه، وهل

أيقنوا السلامة من المؤاخذة به كلا والله إن المصيبة لتعم، وكم من قوم هلكوا بسفهائهم، فليستيقظوا ويتداركوا ويتلافوا هذا الخرق، ولقد أعذر من أنذر، اللهم هل بلغت، ألهمهم اللهم رشدهم والسلام في ٢٧ ذي القعدة الحرام عام ١٢٨٨».

وفی سنة تسع وثمانین أوقع ببنی موسی من تادلا لخروجهم عن طاعة عاملهم.

كما وقفت على نسخة من ظهبر تدل على أنه وجه في السنة محلة للتسول. للقضاء على فتنتهم ونص ذلك:

«وبعد فإن قبيلة الدسول طالما جمحوا في ميدان الجسارة والطغيان، واتبعوا سبيل الشيطان، واشتغلوا عن أداء ما تعلق بذعهم من الواجبات والحقوق، والسلوك فيها مسلك العقوق، وارتكبوا من إذاية جيرانهم مركبا صعبا، وساموهم بأسا وحربا، وكثرت بهم الشكايات إلى على بابنا، وشرح مساويهم لشريف جنابنا، فأمرنا بإنذارهم وتذكيرهم، وتخويفهم من سطوة الله التي هي لكل ظالم بالمرصاد وتحذيرهم، وأعذرنا لهم رحمة بصبيانهم وضعفائهم وإشفاقا، وطلبا للهداية وإرفاقا.

فلما لم ينجح معهم عمل، وغرهم الإمهال والأمل، ولم يرد الله بهم خيرا لفساد نيتهم، وخبث طويتهم، وتعين زجرهم وقمعهم، وحملهم على الواضحة وردعهم، أمرنا المحلة السعيدة النازلة عليهم بالأخذ بمخنقهم وحصرهم، والتنكيل بهم والتضييق، والزحف إليهم وضربهم والمبالغة في النهب والتحريق، فرجعت إليهم العساكر المنصورة، التي لم تـزل ولا تزال بحول الله ألوية الفـتح أمامها منشورة، وأحدقت بهم من كل جهة، وناوشتهم القـتال من كل وجهة، واقتحموا عليهم الأوعار، والنجود والأغوار، ودخلوا عليهم في أعز أماكنهم، ولم يقصروا من تحريق مداشرهم، وبقوا في أيديهم بين قتيل وأسير، وجريح وكسير، وقطعت

منهم رءوس، وأتلفت مهج ونفوس، وشفى الله منهم داء، وأخذهم أشد ما كانوا اعتدادا واعتداء، سنة الله فى كل من طغى وبغى وحاد، عن سبيل الهدى والرشاد، وكل ذلك بقوة الله وحوله، وفضله السابغ وطوله، فلله الحمد حق حمده، ولا نعمة إلا من عنده.

وأعلمناكم لتأخذوا حظكم من الفرح بما منح الله سبحانه من النصر العزيز، والظفر الذى له فى الأقطار دوى وأزيز، ليعتبر بما وقع بهم المعتبرون، ويتذكر به المتذكرون، والسلام فى متم محرم الحرام ١٢٨٧».

وفى سنة تسعين كانت جائحة النار بكثير من بلاد المغرب اجتاح فيها خلق وضاعت أموال.

هذا وكانت أيام المترجم في أولها أيام شدة وأهوال، ثم تبدل عسرها باليسر واتسع الحال، وكثر البذخ وعمت الخيرات وانتشرت العلوم والمعارف بين طبقات رعيته، بسبب ما اختص به من الشغف بذلك حتى صارت أيامه مثلا مضروبا بين الناس.

## علائقه السياسية

من الضرورى أن العلائق السياسية هي أصل الدفاع الحبى ومركزه الأساسى، وقد وقيفت للمترجم من ذلك على ظهائر ووثائق مهمة تنبئ عما وراءها فمن علائقه:

# مع الدولة الإصبانية

معاهدة حدود مليلية المنعقدة بين النائب السلطانى السيد محمد فتحا الخطيب التطوانى والدون «خوان بلنكودى الباليا» فى تطوان يوم ٢٤ غشت سنة ١٨٥٩ الموافق ٢٤ محرم سنة ١٢٧٦ (أى قبيل بيعة المترجم بأيام) حسبما وقفت على ذلك

بخط ترجمان سفارة إصبانية بطنجة، وسيأتى ذكرها فى المعاهدات الآتية بعد كما أنه تقدم ذكرهلوفى معاهد سنة ١٣٠٨ المذكورة فى الترجمة الحسنية.

ومن ذلك عقد المهادنة الواقعة عقب الوقائع الحربية المتقدمة الذكر وتعرف عند الإصبان بمعاهدة ٢٦ إبريل سنة ١٨٦٠ على ما يأتى فى الاتفاقيات الأخرى الموافق رابع شوال سنة ١٢٧٦ كما بخط الترجمان المذكور، وتشتمل عن مواد وشروط هذا مضمنها على ما عند صاحب الحلل البهية، فى ذكر ملوك الدولة العلوية:

الأول: خروج الإصبان من تطوان وتسليمها مع ما والاها من الأرض ويدفع لهم السلطان عشرين مليونا من الريال.

الثاني: يزاد للإصبان شيء يسير في المحدة على سبيل التوسعة.

الثالث: تعيين جمعية من الجانبين للوقوف على الحدود عند الاحتياج لإصلاحها.

الرابع: أن يعين السلطان عاملاً بمليلية وسبتة لمداومة المهادنة.

الخامس: أن يبنى الإصبان تحصينات على الحدود كيف شاءوا.

السادس: أن يلتزم السلطان بالإنعام على الإصبان بأرض تكفى للصيد والقنص بها على ساحل البحر المحيط (سنط كروز الصغرى) ليصطادوا بها وتعينها جماعة من الجانبين بحدها المتفق عليه (١).

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «تأخر البت في أمر هذه الأرض إلى عهد مولاى الحسن وكانت إسبانيا تطالب بتنفيذ هذه المادة فيطلب منها التأخير إلى أن كتب للنائب بركاش بأن كويدر الرجيلة هو المراد بسانط كروز وليس هو يفني ونظرا لاتصال الدولتين ومحبتهما من قديم حتى أن جده مولاى عبد الرحمن آثر بالحجرة ووالده المترجم أنعم بكويدر الرجيلة فإن لها أن تبنى محلا لصيادة الحوت بيفنى على وجه الخير والإحسان لا على وجه الشرط=

السابع: المساعدة على تأسيس بناء دار للفرايلية (القسيسين) بفاس وغيرها من البلاد التي يريدونها.

الثامن: إعطاء قطعة من الأرض بساحة القنصلية بتطوان لبناء (١) كنيسة بها قرب القنصلية.

التاسع: التزام توقير وتعظيم سكان ديار الرهبان والقسيسين في المصارفة.

العاشر: عقد وفق تجارى وإجراء رعية إصبانية على القواعد التي يجرى عليها غيرهم من الدول الحائزين لتصرف الامتياز.

الحادى عشر: إذا تحرر الوفق التجارى فإنه لا ينتقض مبرم الشروط المذكورة.

<sup>=</sup> لأن «محالنا محالها ومحالها محالنا» فحينت في وجه النائب المذكور كتابا بذلك لسفير الإصبان هذه نسخته:

وبعد فقد أخبر المعينون من قبل سيدنا أعزه الله للبحث عن السنط كروز ادرماريكييا المتوجهون مع المعينين من قبل دولة إصبانيا الفخيمة أنهم بحثوا في تملك المحال وذكر المعينون من قبل إصبانيا أن أفني هو اللائق لهم مع كونه ليس هو بالسنط كروز حقيقة والسنط كروز المحققة هي كويدر الرحيلة من غير شك ولا احتمال، وأما أفني فليس هو السنط كروز من غير شك ولا احتمال كما كان قرره السيد عبد السلام السويسي، حيث كان توجه سفيرا لدولة إصبانيا في شأن ذلك ولم تقع معارضة فيه لكن من حيث مراد حضرة السلطان مولاي الحسن إظهار شهيته في حفظ المخالطة الحسنة الحبية وازديادها مع حضرة السلطان ضن الفنس فلا يقع تردد في تحقيق السنط كروز ويساعد أيده الله لأن يجعل في أفني المحل لصيادة الحوت المذكور في الشرط الثامن من شروط الصلح على مقتضي ما هو مذكور في الفصل المذكور فلا شك عندنا أن دولة إصبانيا ستقدر هذا السلوك الحسن الحبي الصادر من الحضرة الشريفة لنحوها حق قدره والسلام في ١٨ حجة

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «وقد بنيت بالفدان منها».

الثاني عشر: لا يمنع الإصبان من وسق الخشب من مراسي المغرب.

الثالث عشر: تسريح الأسارى من الجانبين.

الرابع عشر: القيام بأمر المهادنة.

الخامس عشر: إصلاح الحدود من جهة إصبانية (١).

السادس عشر: تعرض هذه الشروط على دول أوربا ليسروا رأيهم فيها بالتسليم وعدمه وتنفذ بعد عشرين يوما من وقوعها.

وذكر أن الذى وافق عليها وأمضاها من الجانبين السيد محمد الخطيب، والسيد محمد بن عبد الملك الجبلى المفوض إليهما في ذلك (ولويس غرشية) (وطماس لخليس بردجي) المفوض إليهما كذلك من دولتهما، إلا أن ترتيب المواد على هذه الكيفية وقع له فيه خلط وغلط حسبما ستفهمه من الإحالة على هذا الاتفاق في المعاهدات الآتية بعد.

وبعد ذلك انعقدت المعاهدة التجارية المشار إليها بين الخليفة مولاى العباس والدون كلدرون عضو مجلس الشيوخ وأحد الوزراء السالفين بإصبانية، وهى تشتمل على أربعة وستين شرطا ونص عقدها بلفظه على ما فيه نقلا عَن كناشة مولاى العباس:

«بسم الله القادر على كل شيء

إن جناب الأميرين العظيمين حضرة سلطان المغرب الشريف وحضرة سلطانة اصبانية الفخيمة أرادوا تسهيل مخالطة التجارة بين رعيتهما بغاية الاجتهاد على قدر احتياج الرعية المذكورة ومنافع بعضها ببعض، والملكين المعظمين المذكورين ظهر لهم موافقة ثابتة على ما يجب للقناصل الإصبنيول من الخصوصية في أحكامهم

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «وقد أصلح من جهة آنجرة حد سبتة وجانب البحر».

والاحترام والتبجيل المنعم لرعية إصبانية في إيالة المغرب، حسبما وفق بالفصل الثالث عشر والرابع عشر من شروط المهادنة الموثوق بتطوان يوم السادس والعشرين إبريل سنة ستين وثمانمائة وألف، وبالفصل الخامس من الشروط المقررة بمدريد يوم ثلاثين أكتوبر سنة التاريخ.

فالمفوض من جانب الحضرة الشريفة سفيره المكلف بغاية تفويضه خليفة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين مولاى العباس، والمفوض من جانب حضرة السلطانة الكتولكية دون سترنين كلدرون كليانتس وزير الأمور الداخلية وأمور التجارة والعلم والمنافع البلدية كان وأحد أعضاء مجلس مشيخ الملكة والمفتخر بالنواشن العظام من الأصناف السلطانية لكرلوص الثالث ولاليسبات الكتولكية ولللجيون ذى انور الفرنصارية ولليوبلد البلجيكي وللحبر الأعظم بيو التاسع ولليس الهاس درمستادى ولدنبروك الدنماركي وللنجمة القطبية السويدية وللمقدس جنار ذو الاسقليتين وللكنثبثيون البليابسيوسية البرتقيسية وللقولفين الانبرية وغيرهما وأول وزير المملكة فهؤلاء شرفاء المقام بعد إظهار بعضهم لبعض أمر التفويض وقع بينهما الانفصال على وفق ما بالفصول الآتي ذكرها حوله:

### الشرط الأول:

إن الصلح والمحبة تكون دائما مؤبدة بين حفرة سلطان مراكش وحضرة سلطانة إصبانية وبين رعيتهما.

### الشرط الثاني:

إن جانب سلطانة إسبانية تقدر تعين قنصوا عام أو قونصوات آخرين أو خلفاء أو خليفة الخلفاء في إيالة الغرب كله، وهذه النواب المذكورين يقدروا يسكنوا في أى مرصة كانت أو مدينة من المدن الذى تختارها الدولة الصبنيولية أو تناسب أخيار خدمة السلطانة.

#### الشرط الثالث:

أن نائب المفوض الصبنيول أو نوابهم الذى يأتى بأمر سلطانته بكتابها لسلطان مراكش والقونصوا العام أو القونصوات الآخرين أو خلفائهم أو خلفاء خلفائهم الصبنيولين الذين يسكنون فى ناحية الغرب، يكون لهم الاحترام وموقرين على قدر مرتبتهم هما وعيالهم وأصحابهم وخدامهم موقرين محترمين فى الحماية، ولا يقدر أحد يصلهم بمكروه فى أقل المسائل لا بالفعل ولا بالكلام، وإن خرج أحد على ما ذكرناه تلزمه العقوبة الشديدة ويتربى به غيره، والنائب المفوض وهو قونصوا العام يقدر يجعل الترجمان والخدم من المسلمين أو غيرهم ولا يلزم الترجمان عنه والخدام له شيئا من الجزية والغرامة ولا ما يشبه ذلك.

وأما القونصوات الذين هم خلاف النائب الممذكور المستقرين بالمراسى لهم أن يختاروا ترجمانا واحداً وبوابًا واحداً واثنين متعلمين من المسلمين أو من غيرهم، ولا تلزمهم الجزية أو الغرامة أو ما يشبه ذلك، وإذا جعل النائب المذكور خليفة فى خدمة قونصوات بمراسى سلطان مراكش من رعية السلطان يكون هو وعياله الساكنين بداره موقرين محترمين، ولا تلزمهم جزية ولا غرامة ولا ما يشبه ذلك، ولا يكون له أحدا تحت حمايته من رعيته هذه الإيالة الإعياله فقط، ويأذن النائب المذكور للقونصوات المذكورين فى اتخاذ موضعا لصلاتهم، وفى جعل السنجق المناهم فى كل وقت بأعلى ديارهم الذى تكون بأيديهم داخل المدينة أو خارجها، وفى زورقهم إذا ارتحلوا فى البحر.

ولا يلزم النائب والقونصوات المذكورين صاكة على حوائجهم وأثاثهم ومسائلهم التى ترد عليهم لإيالة السلطان مراكش لأنفسهم ولأهل أقاربهم فى الإيالة المذكورة وللنائب والقونصوات المذكورين حيث يصلوا حوائجهم وأثاثهم للمرسى يحتاجون أن يوجهوا إلى الأمين خط أيديهم بالتاريخ، يذكر فيه عدد ما

يريدون جوازه من حوائجهم، وهذا الإنعام لا يكون إلا للقنصوات الذين لا يتجرون، وإذا دعتهم خدمة سلطانهم أو وجه آخر إلى خروجهم لا يمنعون من ذلك بوجه من الوجوه، ولا يثقفوا لاهما ولا خُدّامهم ولا حوائجهم ولا أمتعتهم، بل هم على حريتهم فى ذهابهم وإيابهم موقرين مكرومين، وللنائب والقونصوات بل هم على حريتهم ما يكون فى المستقبل لنواب وقونصوات الأجناس من الزيادة فى ذلك.

# الشرط الرابع:

رعية حضرة سلطانة إصبانيا لهم أن يـسافروا ويستقروا ويسكنوا حيث شاءوا بإيالة سلطان مـراكش دون تعرض ولا منع من أحـد نعم يتبـعوا في ذلك قـانون حاكم البلاد مثل رعية خاصة الأجناس.

### الشرط الخامس:

إذا اشترى أحد من جنس الصبنيول دارا أو مخزنا أو أرضا بإيالة سلطان مراكش، وأذن له الولاة فى ذلك يتصرف فى ملكه كيف شاء بأنواع التصرفات ولا يمنع، وكذلك إذا اكترى أحدهم حانوتا أو دارا أو غيرهما إلى أجل فلا يخرج قبل عام مدته بزيادة عليه أو بغير زيادة حتى يكمل أجله، وكذلك المسلمين من رعية سيدنا إذا اشتروا أو اكتروا بأرض إصبانية ورعية الصبنيول لا يغصبهم أحد ولا يقبض منهم ذعيرة ولا تلزمهم خدمة المخزن برا أو بحرا، ولا يطلبون منهم سلف كرها أو إعطاء شيئا دون خاطرهم وديارهم ومخازنهم. وجميع ما ملكوه وما قربهم للسكنى أو للتجارة، يكونوا موقرين.

وعامل البلاد الذي يكون بها لا ينزل عندهم أحد ولا يسكنوه في ديارهم كرها، ولا بحث ولا تفتيش في ديار الصبنيول ولا في كنانشهم ولا في تجارتهم

ومكاتبهم وكواغطهم إلا بإذن القونصوا وبموافقته أو نوابه فقط، وعلى كل حال عهد سلطان مراكش بأن رعية الصبنيول المستقرين بإيالته ونواحيه لهم الحق والأمان على أنفسهم وأمتعتهم مثل ما يكون لرعية سلطان مراكش في حكم أرض سلطانة إصبانية بأن رعية سلطان مراكش يكون له بإيالتها الحماية والإعانة مثل ما يكون لرعية خاصة الأجناس.

### الشرط السادس:

رعية سلطانة إصبانية لا يقدر أحد يمنعهم من صلاتهم في ديارهم أو جوامعهم في شأن دينهم في أي موضع يكون بها، ويكون لهم في المحل الذي يكون به موضعا لمقابرهم ولا يتعرض لهم أحد من حكام رعية سلطان مراكش في ترتيب دفن موتاهم ذهابا وإيابا ومقابرهم يكونوا موقرين من جميع الرعية، وكذلك رعية سلطان مراكش القاطنين في إصبانية لا يمنعهم أحد من دينهم ولا من صلاتهم في ديارهم مثل ما صار الآن.

## الشرط السابع:

أن رعية إصبانيا تقدر تجعل خديما أو شريكا وتبعثه أين ما أراد بقصد تجارته برا أو بحرا فلا يمنعهم أحد من هذا ولا يتعرض له أحد، وإذا أراد تاجر من رعية الصبنيول وأراد أن يذهب لمركب في مسرسي من مسراسي سلطان مراكش وكانت المركب خارجة المرسى، فله أن يطلع لها بنفسه أو بمن من أصحابه لا تلزمه غرامة على ذلك لا هو ولا أصحابه.

## الشرط الثامن:

كل من هو من رعية سلطانة إصبانية أو من هو في حمايتها لا يلزم بأداء دين ترتب على غيره من أهل جنسه إلا ما كان ضامنا له من ذلك برسم أو بخط

يد، وكذلك ما يكون من الديون لرعية سلطان مراكش القاطنين في إصبانية لا يلزمهم مثل ما ذكر.

## الشرط التاسع:

إن كان أحد من رعية سلطانة إصبانيا بالغرب وصدر منه ظلم لأحد مثل السب والجراحات وهتك المروة او قـتل أحد يرفع لقونصوا العام أو لخليفـته أين ما كان هو يزجـره، وله النظر فيـه على مقتـضى حكم بلاده أو يبعـثه إلى إصبانية مقيدا.

## الشرط العاشر:

أن أحدا من رعية إصبانية إذا وقع بينهما خصام فقونصوا العام أو خليفته هو يتصرف فيهم، ولا يتكلم في شأنهم أحد من ولاة سلطان مراكش لا قاضى ولا عامل ولا أحد من رعيته.

## الشرط الحادي عشر:

فإن جميع الدعاوى والشكايات وجميع خصومات الشرع أو أسباب الخصام الذى يصدر بين رعية سلطان مراكش ورعية سلطانة إصبانية ففصالهم كما سيذكر فيسما هو آت، وذلك إذا كان الشاكى من رعية سلطانة إصبانية والمشتكى به من رعية سلطان مراكش، فإن حاكم البلاد ونواحيها أو القاضى حسبما هو لائق بالدعوى، يكون له الحكم فيها فقط.

وعليه فإن كان صاحب الدعوى من رعية سلطانة إصبانية يرفع شكواه للحاكم أو للقاضى لمن يكون له الأمر بواسطة صاحب قونصوا العام أو وكيله، ولهم الحضور في محل الحكم على الدعوى، ومثل ذلك إذا كان الشاكى من رعية سلطان مراكش والمشتكى به من رعية سلطانة إصبانية يرفع لمحل الحكم والفصال

لقونصوا العام أو لخليفته أو نائبه فقط، بواسطة صاحب العامل أو القاضى من رعية المغرب، فإن لم يرضون بحكم الحاكم والقاضى والقونصو والخليفة فالحكم الواقع عليهم يرفع أمرهم لنائب السلطانة أو نائب سلطان الغرب.

# الشرط الثاني عشر:

إذا أحد من رعية الصبنيول طلب أحد من رعية سلطان مراكش لدى ولاة إيالته على دين ترتب عليه من أحكام سلطانة إصبانية، فإنه ينبغى يستظهر بحجة كتابة بالعجمى أو بالعربى، ونزل عليها صاحب دعواه خط يده أمام القونصوا أو خليفته أو نائبه المتولى من جانب سلطان مراكش، وشهد عليه بذلك القونصوا المذكور، أو لدى شهيدين من أى جنس كانوا ومعرفا بالقونصوا المذكور أو نائبه فى الحين أو بعد الحين، أو بشهادة عدل من إصبانية حيث تكون المعاملة بأرض لم يكن بها قونصوا ولا خليفة من سلطان مراكش.

وهذه الحجة المذكورة حيث يكون شاهدا عليها القونصوا أو نائبه أو العدل على خطيد عامر ذمته كما ذكر، فإنها تكون جارية مقبولة لدى الولاة المدعى عندهم، وإذا أحد المديانين من رعية مراكش فر وهرب لبلد من إيالة مراكش وليس بها قونصوا من إصبانية ولا خليفته فإن دولة الغرب تبحث عليه وتوجهه لطنجة، وإلا لمرسة أخرى غصبا عليه باقتضاء نظر الدعوى لأى مرسة شاء، وفيها يصفى أمره على يد عامل البلد، وكذلك إذا جر أحد من رعية إصبانية بدين لأحد من رعية سلطان مراكش وتوجه إلى إصبانية فيجب على قونصوا العام أن يبحث عليه ويقبض منه الدين ويدفعه لصاحبه.

#### الشرط الثالث عشر:

إذا قونصوا الصبنيول العام أو خلفائه احتاجوا من دولة الغرب إعانة لهم فى القبض أو الحمل لأحد من رعية إصبانية، فإن الولاة يعينهم بالمخازنية والعسة والفلائك بسلاحهم لذلك وتكون سخرتهم مثل ما يعطون رعية سلطان مراكش.

### الشرط السادس عشر:

إن كل دعوة كبيرة أو خصوصة أو أسباب الشكايات التي تصدر بين رعية الصبنيول أو رعية الأجناس، لا يدخل ولا يبحث في دعواهم قواد ولا قضاة ولا غيرهم من ولاة مراكش، نعم إذا ظلم أحد من رعية مراكش في ذلك الدعوى في نفسه أو في متاعه فلهم الدخول حينتذ ويكون حاضرا أحدا من ولاة المسلمين أو من ينوب عنه لمحل الحكم بموضع القونصوا، وجميع هذه الدعاوى يكون الفصل فيها لدى القونصوات في محل خدمتهم فقط دون دخول ولاة مراكش في ذلك، ويكون الفصال والحكم على مقتضى القوانين المعلومين أو بما يقتضيه نظر ولقنصوات المذكورين.

# الشرط السابع عشر:

وقع الفصال وانعقد بين الجانبين العظيمين بأن لا يقبلوا في خدمتهم ولا يستقر بإيالتهم أحد من رعية الجانبين الذي كان في خدمة جنسه وفر منها، سواء كانت خدمته بالبر أو البحر عسكرا أو بحرية أو خدام بالكراكه وفر منها لما يهرب أحد من هؤلاء من إصبانية للغرب يقبض عليه عامل البلاد ويدفعه ليد قنصوا العام، أو القنصو يتصرف فيه بما عنده من الدولة الصبنيولية، وإذا دفع عامل البلاد شيئا على الفارين المذكورين لأعوانه أو ما صرفه عليهم في أكلهم فإن القنصو يدفع له ذلك نعم إذ قدم أحد من هؤلاء المذكورين وأراد الدخول في الإسلام فإن عامل

البلاد لا يقبله منه بهذا وقع الفصال وانعقد بين الجانبين، فإذا سمعوه رعية الصبنيول أن الشرط بين الدولتين أن لا يتقبل أحمد منهم ولا يتركوه يدخل في الإسلام يكفوا عن الهروب والخروج من أوطانهم.

## الشرط الثامن عشر:

إذا ورد مركب الصبنيول لمرسى من مراسى المغرب وفر منها بحرى من إيالة الصبنيول وبحث عليه قنصو العام أو خليفته فعامل ذلك الثغر يعينه على قبضه إلى أن يمكنه له، ولا يحمى ولا يعينه أحد وكذلك، مركبا من الغرب إذا قدمت لبر إصبانية وفر منها بحرى مسلما وبحث عليه رايس المركب أو القنصوا إن كان للمسلمين هناك يعينه عامل البلاد حتى يقبضه ويمكنه للرايس أو القنصو، ولا يحمى ولا يعينه أحد.

وكذلك وقع الفصال بين الجانبين الدولتين أن بحرى من رعية الصبنيول كان يخدم في مركب من مراكب الغرب وقدم لمرسى من مراسى الصبنيول وفر بنفسه، فإذا طلبه قنصو الغرب أو خليفته فعامل البلاد يعينه ولا يمكنه له ويذهب حيث شاء، وكذلك بحرى من رعية المسلمين إذا كان خدام في مركب من مراكب الصبنيول وقدم لمرسى من مراسى المغرب وفر بنفسه فإذا طلبه قنصو الصبنيول أو خليفته فعامل البلاد يحميه ولا يمكنه منه ويذهب حيث شاء، ومثلهم الوصيف المغربى إذا فر لبر إصبانية يمنع نفسه.

# الشرط التاسع عشر:

رعية سلطانة إصبانية كائنا من كان إذا كانوا في إيالة سلطان مراكش في وقت الحرب، فلهم الحرية الكاملة في ذهابهم لبلادهم أو لبلدة أخرى، وفي ركوبهم في أي مركب من مراكب الصبنيول، أو مراكب الأجناس،

ولهم أيضا التصرف كيف شاءوا فى سلعهم وأموالهم وغير ذلك من أنواع التصرفات، ولهم أن يصبحوا معهم جميع المسائل المذكورة ويحملون معهم عيالهم وخدامهم.

وإن كانت نشأتهم وتربيتهم في بر المغرب أو في موضع خارج عن إيالة إصبانية من غير أن لا يتعرض لهم أحد بمنع وتثقيف، لكن بشرط أن لا يخرج من المحل الذي يكون فيه حتى يعلم القنصو أو خليفته بسفره، ليختبر القنصو أمره هل بذمت دين أو مخالطة مع أحد يلزمه الجلوس بالمحل الذي كان به إلى أن يصفى أمره ويذهب حيث شاء، والقنصوات والخلائف لا يؤدوا شيئا على أحد من رعية الصبنيول إلا إذا كان بخط يد القنصو أو الخليفة، ومثل ما ذكرناه في هذا الفصل كله يكون لرعية سلطان مراكش القاطنين بحكم إصبانية.

## الشرط العشرون:

جميع رعية سلطان مراكش إن أراد أحد منهم يسافر لبر إصبانية لا بد لقنصو العام أو الخلفاء يجعلوا له البسبرط ليقبلوه في إصبانية، وإذا ذهب من غير بسبرط لا يقبلوه أصلا ولا يلزمهم شيئا على البسبرط.

# الشرط الحادي والعشرون:

إذا وقع نقض لهذا الصلح والمحبة التى بين الجانبين وجاء من ذلك حرب، فجميع إيالة إصبانية ورعيتها ومن فى حمايتها عمن هو داخل إيالة سلطان مراكش فى أى مرتبة كان يكون لهم الذهاب لأى ناحية ارتضوها من الدنيا، ولهم حمل أمت عتهم وعيالهم وخدامهم، سواء خلقوا بإيالة سلطانة إصبانية أم لا، ولهم الركوب فى أى مركب أرادوا من مراكب الأجناس، ويكون لهم الأجل فى ذلك ستة أشهر لمن طلبه لصلاح أمورهم، وبيع سلعتهم، أو يفعلوا بها ما شاءوا فى

خاطرهم، ولهم فى خلل تلك المدة الحرية الكاملة والأمان التام على أنفسهم وأموالهم من غير أن يتعرض لهم بمكروه أو منع بسبب ما ذكر من الحرب أو غيره، وللولاة إعانتهم ومساعدتهم فى صلاح أحوالهم والوقوف معهم فى قبض ديونهم من غير مماطلة ولا مكافحة ولا مهلة فى شىء من ذلك.

ومثل ذلك كله لرعية سلطان مراكش في جميع حكم سلطانة إصبانية، وإذا وقع الحرب بين الدولتين وقبض أحد في مدة الحرب أو العسكر أو البحرية ويتخذوهم أسارى فيكون لهم التوقير من الجانبين، ويرد بعضهما لبعض من غير اختيار، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وهذا الرد الذي يكون بين الجانبين في رد الأسارى يكون فورا، وهذا الرد المذكور يكون قبل السنة طال الحرب أو انقطع من يوم قبضهم، ومن رد أسيره يقبض خط يد الدولة به إلى أن يقع بين الدولتين الاعتدال، ولا يقع فيهم بيع ولا شراء من الجانبين.

وأما الكهال والنساء والصبيان لا يعدون من الأسارى بمجرد قبضهم يعتقوهم من حينهم، ويجعلوهم في مراكب ليس لنا ولا لهم مثل الأرض المحرومة، ويذهب كل واحد إلى أرضه، وجميع ما صرف على هذه المعتوقين تؤديه دولتهم عنهم، وكذلك واعدت سلطانة إصبانيا أنها وافقت على الشرط المذكور، وبهذا وقع الفصال بين السلاطين وعقد كلامهم عليه، وإذا انقطع الحرب وبقى الزائد من الأسارى عند أحد من الدولتين من عنده خط يد بأسير يرده من غير نزاع ولا مطالبة، وبهذا انقطع الكلام.

## الشرط الثاني والعشرون:

إذا مات أحـد من رعية سلطانة إصـبانية فى إيـالة سلطان مراكش فجـميع أموالهم وأمتـعتهم لا يتصرف فيـها أحد من قبل عامل البـلاد المتوفى بها على أى وجه كان، ولا يثقف عليه، ولا يبحث فى أمـوره، بل جميع أموال الميت وما كان

تحت يده وفي حوزه من الأمتعة يحوزه ويأخذه وصيه الذي سماه في وصيته واختاره لذلك كورثته إن كانوا حاضرين، فإن كان الواصى أو الورثة غير حاضرين، فإن قنصوا العام أو خليفته هما يأخذوا ذلك جميعا بعد أن يحصيه في رقام مبين فيه كل مسألة بعينها، ويجعل ذلك في حوزه حتى يدفعه لورثته أو لأقاربه، وإذا ترك الميت دينا على أناس من رعية المغرب، فإن عامل البلاد أو غيره ممن له التصرف في تلك البلاد يقوم المديانين أن يدفعوا الدين الذي عليهم للقنصو أو نائبه، وكذلك إذا كان على الميت دين لأحد من رعية المغرب، فالقنصو أو نائبه يقف له على متاعه حتى يقبضه.

وإذا مات أحد من رعية المغرب فى حكم إصبانية فالعامل أو خليفته فى البلاد الذى توفى بها هو يقوم بأمره ويحفظ جميع متروكه، ويخبر به قنصو العام الذى بالمغرب، ويوجه له نسخة من متروكه والقنصو يخبر ورثته بوفاته ومتروكه إلى أن يتوصل كل وارث بواجبه من غير أن يضيع لهم شىء.

## الشرط الثالث والعشرون:

أن مراكب الدولتين يقدرون يرسون في أى مرسة شاءوا من مراسى إصبانية أو مراسى الغيرب، ولا يتعرض لهم أحد من الجانبين، وأما مراكب بزرقان من الجانبين لهم لما يريدون السفر يحملون معهم كواغيط العادة من عمالهم ويقدر يرسى في المراسى المذكورين قدر ما يحتاجوا في أمور تجارتهم.

# الشرط الرابع والعشرون:

أن جميع مراكب المغرب الحاملين السلعة من مراسى المغرب إلى مراسى الموانية لازم عليهم يقيد الرايس جميع ما وسق فى مركبه من المرسى الذاهب منها فى قائمة، وينزل عليها خط يده، والقنصو يجعلها فى غشاء ويختم عليها باثنين

طوابع، وينزل عليها شكله ويدفعها للرايس ليقابل بها أمين المرسة الذاهب لها، ويقبض من القنصو أو الخليفة البطينطة ليسافر بها.

# الشرط الخامس والعشرون:

اتفق سلطان مراكش وسلطانة إصبانيا أن رياس القوارب من أهل الريف لا يقدرون يسافرون في البحر حتى يذهب لثغر من ثغور الصبنيول الذين هم في ساحل البحر الصغير، ويقبضون منه البسبرط، وإذا كان قارب من أهل الريف خارجا عن بلاده في مرسى أخرى فإذا كان قنصو الصبنيول في تلك المرسة يأخذ منه البسبرط ويسافر، وإذا ما كان بها قنصو يذهب للمرسى التي بها القنصو القريبة إليه ويقبض منها البسبرط ويسافر لبلاده، وهذا كله إذا ظهر في ثغر من الثغور المذكورين لا يتعدى عليه أحد وبهذا ينقطع عنهم الفساد والبسبرط الذي يقبضوا من العمال أو من القنصوات أو الخلفاء لا يدفعوا شيئا عليه.

## الشرط السادس والعشرون:

جانب سلطانة إصبانية وسلطان مراكش اتفقوا أن يصرفوا جهدهم فى البحث فى جميع الطرقات على قطع الزمنطوط، وخص بهذا سلطان الغرب ذكر أنه يبالغ جهده فى البحث عن هؤلاء المذكورين المشتغلين بالفساد برا أو بحرا، ولما يقبض عليهم يؤدبهم ويزجرهم على قدر فعلهم ويكون إعانة لسلطانة إصبانيا عليهم.

# الشرط السابع والعشرون:

لقدر دوام محبة الدولتين اتفقوا على أن من ركب من رعية سلطانة إصبانية في مركب لجنس آخر هو في الحرب مع سلطان مراكش وقبضها قرصان المسلمين، فما وجد في تلك المراكب المغنومة من رعية الصبنيول وأمتعتهم ودخل بها لمرسة

من مراسى الغرب، فبوصوله يقدم عند قنصو العام أو خليفته ويدفع له ما وجد فى ذلك المركب المذكورة، وإذا كانت فيها بضاعة من غير صاحبها كل ذلك يدفعه للقنصو، وإذا وافقته الطريق على بر إصبانية ينزلهم فى أى مرسة كانت قربه ويدفعهم لعامل ذلك المرسة.

وإذا لم يساعده الحال لا يذهب إلى المغرب ولا إلى إصبانية ينظر مرسة من مراسى الصلح الذى يجدها في طريقه أمامه وينزلهم بها هما وبضاعتهم وأمتعتهم على وجه الأمان والحفظ.

ومثل ذلك تفعل سلطانة إصبانية برعية الغرب هما وأمتعتهم وبضاعتهم على خط السواء، كذلك إن وجد أحد في مركب الصبنيول من الجنس الذي نحن معه في الحرب يوفره من جانب الذي هو تحت السنجق متاعهم، ونحن في الصلح لكن إن كان بيده السسرط صحيح وسلعته كذلك ليس عنده السلعة المنوعة في وقت الحرب.

### . - الشرط الثامن والعشرون:

إذا مركبا من مراكب الصبنيول عنده بطينطة صحيحة وغنم مركبا وامتنع بها إلى مرسة من إيالة سلطان مراكش فلهم أن يبيعوا ذلك المركب المغنوم والسلعة المغنومة من غير أن يمنعهم أحد من ذلك، ولهم أن يذهبوا بغنيمتهم ويخرجوا بها إلى حيث شاءوا.

## الشرط التاسع والعشرون:

وإن كانت مركبا قرصان أو بزرقان للجانبين فى ثغر من ثغور إصبانية أو ثغور المغرب المحصنين وقدم لها مركبا هو معها حينه فى الحرب، فإن الثغر الذى هو فيه يحميه بمدافعه ويمنع مراكب العدو من الخروج من ذلك الثغر عن المحاربة حتى تخرج المركب أو القرصان من ذلك ويبقى امرسى بعده أربع وعشرين ساعة، وبعدها يخرج إلى ما شاء.

وكذلك الجانبين اشترطا إذا كانت مركبا امرسيه بساحل إصبانية أو سواحل المغرب، وكان ذلك الساحل قصير ولا تقدر تدخل للمرسة وأراد يغنمها قرصان العدو من أحد الجانبين داخل الشلائة أميال أو قرب الشط، فإن جنس ذلك المركب المغنومة يطلبها لجنس ذلك الساحل، لأن المركب كانت تحت رمايته.

وإذا قدم العدو لمرسى من مراسى إصبانية أو المغرب وصحب فى يده مركبا قبضها فى وسط البحر قرصان وأراد بيعها فى تلك المرسة فلا يبيعها، ولا يبيع ما فيها المركب الذى كانت مرسية فى قرب الشط المذكورة وكتمت ودخل بها لمرسة من مراسى الجانبين وثبت أنه أخذها، وهى مرسية يمنع منها ولا يتصرف لا فيها ولا فيما هو بداخلها.

## الشرط الثلاثون:

إذا مركب الصبنيول قرصان أو بزرقان رست بمرسى من مراسى سلطان مراكش أو بساحل إيالته واحتاجت إلى المثونة ما يكفيها لبحريتها فقط بالسعر المعلوم لا يزاد عليه في ثمنها، ولا تلزمه صاكة عليها، وإذا لم يقدر يخرج من المرسة يأخذ ما يكفيه في مدة إقامته بها من المكولات والمشروبات مثل ما ذكر إلى أن يسافر.

## الشرط الحادي والثلاثون:

مراكب الجانبين قرصان أو بزرقان لما يكونوا في جو البحر وتلاقوا بينهما واحتاجوا إلى الأكل والشرب أو حاجة أخرى لإقامة سفرهم وهي عنده فلا يمنعه منها بثمنها المعلوم.

### الشرط الثاني والثلاثون:

المراكب المكتريين على أمر الدولة الصبنيولية لحمل المكاتب المخزنية أو غيرها تكون موقرة محترمة مثل القرصان إذا لم يصحبوا معهم السلعة بقصد التجارة ذهابا وإيابا من مراسى المغرب، وإذا صحبوا معهم السلعة يلزمهم ما يلزم البزرقان.

## الشرط الثالث والثلاثون:

إذا مركبا من مراكب المصبنيول توجهت لساحل من سواحل المغرب ولا أرادت تدخل المرسة ولا تبيع وسقها، فلا يلزم عليه أحد أن يبحث فيه ولا يفتشه بوجه من الوجوه، لكن تقع عليه العسة بإذن أمين القمرق، ما دام رامى مخطافه لئلا يقع منه الكنطربانض.

# الشرط الرابع والثلاثون:

إذا مركبا من مراكب سلطانة إصبانية قدمت لمرسة من مراسى المغرب وهى موسوقة، فإن أرادت تنزل البعض من الوسق المعين لتلك المرسى لا يلزمها القمرق إلا على الذى أنزلته بتلك المرسى، وأما ما بقى فيها لا يطالب فيه القمرق وتذهب به لأى مرسة شاءت ببقية الوسق الذى بها ورايس المركب لازم عليه يدفع لنواب أمين القمرق قائمة الوسق الذى في مركبه عند وصوله للمرسى من مراسى مراكش، فبمطالعته يقع البحث في المركب في الدخول والخروج والعساس يكون بها من أجل الكنطربانض.

وكذلك مراكب إيالة مراكش لما يذهبوا لمراسى إصبانية يكون لهم مثل ما ذكرنا على خط السواء، ورياس مراكب الصبنيول لما يريدون السفر من مرسى من مراسى المغرب يأخذ من القنصو أو الخليفة الشهادة بالوسق الذى عنده فى مركبه ليظهر ما عنده، فإذا رسى بمرسى أخرى من مراسى المغرب وذكر له نائب المرسى

أن يطالعه على الشهادة الذي بيده لئلا يكون عنده الكنطربانض فيطالعه عليها الرايس، وهذا كله في انقطاع الشك من أجل الكنطربانض.

## الشرط الخامس والثلاثون:

لا يلزم رياس مراكب سلطانة إصبانية في مراسى المغرب، ولا يلزم رياس مراكب سلطان مراكش في مراسى إصبانية أن يحمل أحدا من الناس ولا من السلعة كائنا من كان بوجه من الوجوه إلا بخاطره، وكذلك لا يلزمه أن يسافر إلى بلد لا يريد السفر إليها ولا يثقف مركبه بوجه من الوجوه.

#### الشرط السادس والثلاثون:

إذا اكترى أحد من رعية سلطان مراكش مركبا من مراكب رعية الصبنيول، على أن يحمل فيه سلعة أو أناسا من بلد إلى بلاد أخرى من إيالة المغرب، وهاج عليها الريح والبحر ذلك المركب في حال سفره ودخل إلى مرسى، فإنه لا يلزم رايس المركب إعطاء واجب مخطاف ولا صاكة ولا غير ذلك بسبب دخوله لتلك المرسى ما لم ينزل شيئا أو يحمله، فإذا نزل شيئا أو حمله يلزمه ما يلزم مراكب الوسق.

# الشرط السابع والثلاثون:

مراكب رعية سلطانة إصبانية التى وقع بها مضرة فى البحر ودخلت لمرسى من مراسى سلطان مراكش بقصد الإصلاح، فإنهم يقبلوها ويعينها بكل ما تتوقف عليه من الآلات فى مدة مقامها بتلك المرسة، وسفرهم للبلاد الستى قصدوها إن كانت الآلات موجودة فى تلك المحل، ويشترونها أهل المركب لأنفسهم كما يشتريها غيرهم، ولا يثقفون ولا يمنعون من سفرهم بوجه من الوجوه.

#### الشرط الثامن والثلاثون:

إذا مركبا من مراكب الصبنيول قرصان أو بزرقان حرث أو تكسر في ناحية من نواحي إيالة سلطان مراكش فيله الاحترام والإعانة فيما يحتاج إليه بما يوافق المحبة، وهذا المركب كله بجميع ما فيه يكون في الأمن والحفظ إلى أن يرجع لأربابه أو القنصو أو خليفته أو نائبه حتى لا يتبدد ولا يضيع شيئا منه والسلعة المغروقة إذا طلعها صاحبها للبر وأراد بيعها هناك أو في ناحية مراكش فله ذلك، ولا يتعرض له أحد بمكروه ولا يدفع على ذلك لا قمرق ولا غيره، وكذلك إن أراد وسق سلعته لبلاد أخرى فله ذلك، ولا يلزمه شيء، ورايس المركب وبحريته يذهبون حيث شاءوا ولا يمنعهم أحد في أي وقت أرادوا.

ومراكب المغرب قرصان أو بزرقان لما يحرث لهم شيء في ناحية من نواحي إصبانية يكون لهم مثل ما ذكرناه على مراكب الصبنيول، وإذا غرقت أو انكسرت مركبا أو قرصان من إيالة الصبنيول في ناحية من نواحي وادنون، فإن سلطان مراكش يبالغ جهده في منع رائسه وبحريته، ويكون لهم الاحترام إلى أن يذهبوا إلى بلادهم، وللقنصو والخليفة بموافقة سلطان مراكش يبحثون على من حدث له ذلك من رياس أو بحرية، ويكون له معينا إلى أن يمنعوا، وكذلك عمال مراكش وخلفائهم يكونوا أيضا معينين في البحث لقدر المحبة.

# الشرط التاسع والثلاثون:

أن مراكب الصبنيول بزرقان لما ترسى فى مرسى من مراسى المغرب يلزمهم على المخطاف من عشرين بليون إلى ثمانين من البليون، لكل واحد على قدر كل مركب حسبما نذكره أسفله فيما يدفعه الرايس على مركبه من طنلدات واحدة إلى خمسين يدفع عشرين من البليون، ومن الخمسين إلى مائة يدفع أربعين من

البليون، ومن مائة إلى مائة وخمسين يدفع ستين بليون، ومن مائة وخمسين إلى أعلاها يدفع ثمانين بليون.

# الشرط الأربعون:

أن مراكب الصبنيول لما يقدمون لمراسى مراكب المغرب لا يطالبون بـ أكثر ما يدفعونه للبلوط أو لقائد المرسى مراكب المغرب أو رعية خاصة الأجناس، ولا يقدر يزاد شيئا على هذا القانون الذى سنذكره، وإن زاد جنس آخر على ما نذكره فلا علينا فيه، إن قدمت مركبا من رعية الصبنيول لشغر الرباط والعرائش لابد لعامل الثغر يبعث البلوط للمركب ليدخلها للمرسى، ولما يرسى لازم على الرايس أن يدفع للبلوط أجرته على كل طنلادة ثمانين جزءا من البليون والبليون من مائة جزء ومثله في الخروج.

وإذا ظهر في مرسى أخرى من مراسى المغرب وأراد يدخله البلوط فليخرج إليه، ولما يدخل يقبض منه أربعين جزءا من البليون، ومثله في الخروج ورايس المرسى يقبض على كل مركب صغيرة أو كبيرة ثمانية بليون لا غير في مرسى رسى فيها من مراسى المغرب.

## الشرط الحادي والأربعون:

مراكب الصبنيول لما يدخلون لمرسى من مسراسى المغسرب من كشرة الريح وهيجان البحر لا يلزمهم شيء لا مخطاف ولا غيره إن لم يبيسعوا ولم يشتروا في الدخول ولا في الخروج، وفي شأن ما يلزم البلوط العمل فيه على ما في الفصل الذي قبله، وأما فلانك الحواتة لا يلزمهم شيء مما ذكرناه.

# الشرط الثاني والأربعون:

قراصين الصبنيول وقراصين المغرب إذا دخلوا لأى مرسى شاءوا من نواحى

الجانبين، فلا يلزمهم شيء لا مخطاف ولا قائد المرسى ولا غيره، وجميع ما يطلبونه من الأكل والشرب والحطب والبياض والفريشك وما يحتاجوه لمئونتهم لا يلزمهم شيء على ذلك.

## الشرط الثالث والأربعون:

أن من الممارسة ثبت أن قلة الضوء في أشقار كيقع من ذلك ضرر كثير للمراكب المسافرين في البحر وكذلك في البيع والشراء من أجل الحسارة التي تقع للتجار حين ترد المركب ولا تجد ضوءا يحدث لها تكسير أو غيره، فينبغي لسلطان مراكش أن يكف هذا الضرر الذي كيحدث للمراكب وأمتعة الناس، أن يجعل على أشقار منارا للضوء يشعله كل ليلة على الدوام والاستمرار.

# الشرط الرابع والأربعون:

تكون التجارة جارية مستوية في أرض المغرب وأرض إصبانية وتجار إصبانية لل يريدوا يبيعوا ويشتروا في أرض من أرض المغرب الذين يدخلون لها ويخرجون من أجناس آخرين، فلهم أن يبيعوا ويشتروا في السلعة التي ليس هي ممنوعة على الرعية سواء بالقليل أو بالكثير لمن شاءوا بما شاءوا، ولا يقع لهم ضرر في أمتعتهم من أجل الكنطردات يميز سلطان المغرب أحد على غيره، وكذلك رعية الصبنيول تكون لهم المنفعة والتخصيص في تجارتهم مثل خاصة الأجناس فيما يأتي.

ورعية المغرب في أرض إصبانية تكون لهم مثل ما يكون لخاصة الأجناس مثل التجارة والمنفعة والتخصيص والاحترام.

#### الشرط الخامس والأربعون:

أن رعية سلطان مراكش لهم الحرية في المخالطة مع بعضهم بعضا في ثغر سبتة وثغر المليلية ونواحيهم، ولهم أن يبيعوا ويشتروا في أقل المسائل من الأقوات والملبوس والأمور الغريبة الذي ليس فيها منع في الدخول ولا في الخروج من

سلطان مراكش، وولاة المغرب وولاة إصبانية الذين في سبتة وامليلية لهم أن يحموا رعية الجانبين في أمورهم.

## الشرط السادس والأربعون:

لا يلزم زيادة على القمرق المعلوم المذكور في الفصل الخمسون اشتروا ذلك لأنفسهم أو نوابهم من رعية الصبنيول بقصد الوسق، لكن السلعة المذكورة وغيرها المنتشئة في المغرب يخرجوها ويوسقوها من أي مرسى شاءوا من مراسى المغرب ويذهبوا بها لأي مرسى شاءوا من مراسى المغرب، باع أو لم يبع لا يلزمه قمرق آخر ولا غيره قليلا ولا كثيرا.

لكن يجب على صاحب السلعة أن يقبض كتابا من أمناء المرسى الذى وسق منها إلى أمناء المرسى الذى أراد الوضع بها يخبروهم أن تلك السلعة تخلصوا فيما وجب عليها من القمرق، وحينئذ لا يلزمه قمرق آخر.

وجميع ما يشترونه من داخل الغرب من المدن أو من أسواق البادية وأراد بذلك يذهب لمراسى المغرب، فلا يتعرض له أحد من خدام العامل أو من الرعية وقبضوا منه شيئا قليلا أو كثيرا على أى وجه كان في شأن السلعة المذكورة، يؤدب وتلزمه الحسارة الواقعة لرب السلعة من أجل المماطلة.

# الشرط السابع والأربعون:

تجار رعية إصبانية القاطنين بالمغرب لهم الاشتغال بأنفسهم في أمورهم أو يعينوا لمن شاءوا بالنيابة والتوكيل في أمورهم، وأن يختاروا من شاءوا لأنفسهم، ولا يلزمهم أداء شيء لأحد إن حتم عليهم لخدمتهم.

نعم إن كان أحد خديما من رعية المغرب هو تحت حكم عامله يتـصرف فيه كيف شاء على قدر جريمته، والبائع والشارى لا يتعرض لهم أحد في مخالطتهم،

ولا مدخل للولاة فى أمور تجارتهم، وإذا تعرض لهم قائدا أو خديما فى قدر الثمن من أمور البيع والشراء بين الرعيتين أو يمنعهم من البيع والشراء فى الداخل والخارج، فإن سلطان المغرب يزجر خديمه عن فعله على قدر جريمته إن كانت تجارتهم على وجه الحلال.

# الشرط الثامن والأربعون:

وإذا حدث لسلطان مراكش أن يمنع وست القوت أو القطانى أو نوع من أنواع السلع الخارجة من المغرب، فإن رعية الصبنيول يحملوا ويوسقوا ما هو بمخازنهم أو بمخزن لأحد من رعية المغرب، أو مشتريا على أيديهم قبل ظهور المنع، ويستمروا على عملهم فى الحمل والوسق، ولا يقع لهم ضرر ولا خسارة فى جميع تجارتهم ومثل هذا يكون لرعية سلطان مراكش فى إيالة إصبانية.

# الشرط التاسع والأربعون:

السلعة وجميع أمور التجارة الواردة على يد رعية الصبنيول من أى موضع كانت يدخلون بها لمراسى المغرب، ولا يمنعهم أحد من ذلك إلا ما هو ممنوع دخوله من جانب سلطان مراكش، والقمرق يلزمهم ما يلزم رعية المغرب ورعية أجناس آخرين لا غير من أول تاريخ هذه الشرطات، وجميع أنواع سلعة المغرب يحملوها ويوسقوها رعية الصبنيول من أى مرسى شاءوا من مراسى المغرب، ولا يلزمهم فيها أكثر مما يلزم فى ذلك رعية المغرب أو رعية الأجناس دون تخصيص، ولا تمييز لأحد على الآخر.

# الشرط الخمسون:

ولمقتضى النفع والرفق الأحق لأنواع السلع الموسموقات من إيالة سلطان مراكش في أعشارها حالة دخولها لإيالة سلطانة إصبانية، وكمون المراد هو تقوية

التجارة بين الإيالتين سلطان مراكش وسلطانة إصبانية واستواء النفع بين الجانبين، اقتضى نظر سلطان مراكش أن أعشار السلعة الداخلة لمراسى إيالته على يد رعيتة الصبنيول لا يؤدوا عليها أكثر من عشرة فى المائة على تقويمها بالمال بالسعر الواقع بمراسى نزولها، كما أن السلعة الخارجة من إيالة سلطان مراكش على يد رعية إصبانية لا يؤدوا فى صاكتها أكثر مما هو مسطر فى الزمام الآتى:

| •                             | دراهم |      | ريال |
|-------------------------------|-------|------|------|
| لمح لكل فنيقة ممسوحة          |       |      | ١    |
| وقور والذرى لكل فنيقة مقببة   |       | ۲/ ۱ |      |
| شعير لكل فنيقة ممسوحة         |       | ١/٢  |      |
| ميع حبوب أخرى لكل فنيقة مقببة |       | ١/٢  |      |
| دقیق لکل قنطار                | ۳.    |      |      |
| رُوان أيضًا                   | ۱۲    |      |      |
| ئمر أيضا                      | ٤٠    |      |      |
| لوز أيضا                      | ٣٥    |      |      |
| لشين والليمون إلى الألف       | ۱۲    |      |      |
| زعتر لکل قنطار                | ١.    |      |      |
| کمون أيضا                     | ۲.    |      |      |
| زیت أیضا                      | ٥.    |      |      |
| علك أيضا                      | ۲.    |      |      |
|                               |       |      |      |

| 10  | الصله المصاد                  |
|-----|-------------------------------|
| ١٢. | الشمع أيضا                    |
| ١٦  | الروز للقنطار                 |
| ۸٠  | الصوف المصبنة أيضا            |
| 00  | البطانة الودحة أيضا           |
| ٣٦  | البطانة والعنزى أيضا          |
| ١   | الفلالى والغشنى والزوانى أيضا |
| ۲.  | الأنصاب إلى الألف             |
| ۰۰  | الشحمة للقنطار                |
| ۲٥  | البغال للواحد                 |
| ٥   | الحمير للواحد                 |
| ١   | الغنم للواحد                  |
| 10  | المعز للواحد                  |
| 77  | الدجاج لكل زينة               |
| ٥١  | البيض لكل ألف                 |
| ٧٠  | البلغة لكل مائة               |
| ٥   | شوك الضربان إلى الألف         |
|     | الغسول للقنطارالغسول للقنطار  |
|     | ريش النعام للرطل              |

| القفف للمائة                    | ٣. |
|---------------------------------|----|
| الكروية للقنطارالكروية للقنطار. | ۲. |
| الشعر أيضا                      | ٣. |
| الزبيب أيضا                     | ۲. |
| المشاطى للمائة                  | ٥  |
| الحرازي للمائة                  | ١  |
| نكوت للقنطار                    | ۲. |
| لهياضر للقنطارللقنطار           | ٣٦ |
| لقنب أيضا                       | ٤. |

وسلطان مراكش له النظر في منع جميع الموسوقات الخارجة، فإذا منع واحدة من الموسوقات وبعد ذلك أراد تسريحها تكون صاكتها مثل ما كانت، ولا يقع فيها زيادة ولا نقصان، وأما القمح والشعير إذا اقتضى نظره منع وسقهما وأراد بيع ما في مخازنه للتجار مثل ما كيجعلوه كافة الأجناس فله ذلك، وإن اقتضى نظره الرفق والتخفيف في الصاكة، ولا يميز عليهم أحد من رعية الأجناس ورعية المغرب لما يريدوا يخلصون القمرق على الداخل والخارج من سلعتهم بأرض إصبانية يخلصون مثل ما يخلصون خاصة الأجناس ما عدا السلعة الممنوع دخولها.

#### الشرط الحادي والخمسون:

بمقتضى ما وفق بالفصل الخامس عشر من شروط المهادنة المقررة في تطوان من مراكش أراد أن يصرف جهده في استهال في ٢٦ إبريل عام ١٨٦٠ حضرة سلطان مراكش أراد أن يصرف جهده في استهال

وسق الخشب لعمارة خزائن المراسى أى الطراسيان حضرة سلطانة إصبانية، ولذلك وفق أن رعية الصبنيول المعينين قصدا عن إذن سلطانة إصبانية لقطع الخشب من غيب مملكة المغرب من الموضع الذى يمكن قص الخشب منه يكون لهم التخصيص فى ذلك، وفى نصب ما يقيهم من الحر والبرد ويجعلوا فيه آلاتهم ولا يقربهم أحد بسوء، بل تكون لهم الحرية التامة مع الحماية من جانب ولاة الناحية المستوطنين بها.

فالاتفاق الواقع بين رعية حضرة سلطانة إصبانية المعينين بقصد قص الخشب المذكورة وبين دولة مراكش لثبوت ثمن الخشب وتعيين شروط قص الخشب لابد أن يكون على يد ناثب حضرة سلطانة إصبانية القاطن بإيالة المغرب، وللنائب المذكور أن يقف على تمام وفاء ما شرط بين الجانبين، وإذا وقع بينهما الاختلاف ولم تقع المساعدة يكون الفصال بين الدولتين بموافقة بعضهم لبعض.

#### الشرط الثاني والخمسون:

إذا أحد من رعية الصبنيول أو وكيله أراد توجيه سلعة معشرة من مرسى إلى مرسى من مراسى حكم حضرة سلطان مراكش بحرا، فتلك السلعة لا يلزم عليها دفع الأعشار مرة أخرى عند وسقها ولا عند هبوطها إن كان بيد حاملها وثيقة بتحقيق دفعه ما ذكر من أمين قمرق المرسى المغربية الوارد منها.

## الشرط الثالث والخمسون:

إذا أحد من رعية الصبنيول أو وكيله اشترى سلعة من أى جنس كانت من السلعة المنتشئة أو المصنوعة بوطن المغرب بقصد خروجها، فلا يلزمه عليها الأعشار ولا غيره من الأداء إلى وصولها لمكان دخولها للمرسى التى مراده يسقها منها، ولما يقع الخروج لا يدفع إلا الأداء المحدود بالقائمة المسطرة بالفصل الخمسين.

#### الشرط الرابع والخمسون:

رعية الصبنيول الذين يسقون السلعة في المراكب الواردة لمراسى المغرب ألا يسقها إلا على ظهر الفلائك أى اللنشون للدولة المغربية، وبالأمثال عند الهبوط فإذا الدولة لم تجد بعد اليوم الثانى الفلائك المذكورة ثم رعية الصبنيول بيدها أن تخدم فلائك آخرين من عامة الناس، فحينئذ لا يدفعوا إلى أمين المرسى إلا نصف المعلوم لفلائك الدولة، ولا يزاد على الأداء المعلوم دفعه الآن في مراسى مملكة مراكش عند نقول السلعة من مركب إلى مركب، ويلزم أمين كل مرسى أن يدفع للقنصو الصبنيول أو خليفته أو نائبه نظيرة قائمة الأداء المعلوم دفعها ليكون في علمهم ذلك.

#### الشرط الخامس والخمسون:

ففصول هذه الشروط تعم على جميع ثغور المغرب المنصوبين لتجارة الأجناس الآن، سواء كانوا في البحر الأبيض أو في البحر المحيط.

#### الشرط السادس والخمسون:

إذا أحد من رعية الصبنيول دخل خفية سلعة ممنوعة أو ظهرت عليه أو كنطربانض من أى جنس كان من السلع فى أرض المغرب، فالسلعة الممنوعة تثقف عليه وربها المخالف للحكم يمكن بيد القنصو أو الخليفة أو نائبهم ليؤدبوه على قدر جريمته.

ومثل ذلك يفعل فى إصبانية مع رعية المغرب إذا فعلوا ما ذكر أعلاه، فعامل البلاد يوجهم مكتفين ليد نائب حضرة سلطانة إصبانية بالمغرب، أو لخلفائه القنصولية ويخبره بما وقع لتحكم فيه دولة المغرب.

#### الشرط السابع والخمسون:

كافة الرعية سواء كان من أهل الجزيرة أو من جرور الكنارياس أو من الخالديات أو من حصون حضرة السلطانية بوطن إفريقية، لهم أن يصيدوا بسواحل المغرب.

## الشرط الثامن والخمسون:

فإن مراكب الصبنيول المعدين للصيادة بسواحل المغرب ينبغى لهم أن يرفعوا التساريح من ولاة إصبانية البحرية، وإذا وضحوا تلك التساريح أصحاب المراكب لعمال مراكش الغربية للمكان الذي يقصدوا فيه الصيادة فلا بأس بذلك.

## الشرط التاسع والخمسون:

إذا مركبا من مراكب الصبنيول المعدة للصيادة كان يشتغل في السلعة الممنوعة أو الكنطربانض في سواحل المغرب، فعمال حضرة السلطان يخبروا به القنصو أو خليفته الصبنيول القريب، وبعد ثبوت دعوته يطلق أو يزجر رائسها على يد حاكمه بمقتضى أحكام وترتيب القائمة في إصبانية.

#### الشرط الستون:

أن لأجل تسهيل صيادة المرجان المولعين بها أهل إصبانية بسواحل مراكش بسبب أن حضرة سلطان المغرب يقبض ما يجب من الأداء المعلوم، قد وفقوا الجانبين المعظمين أن مراكب الصبنيول يقصدون تلك الصيادة في جميع سواحل علكة المغرب ويدفعون أعداداً معلومة مؤبدة وقدرها مائة وخمسون ريال دورو في السنة عن كل مركب من تلك المراكب المعدة لصيادة المرجان، ورؤساء المراكب المعدن الصيادة المذكورة لابد أن يوجهوا مطالبهم لنائب جنس الصبنيول بالمغرب، والنائب المذكور يبلغ المطالب المذكورة ليد نائب الأمور البرانية بحضرة بالمغرب، والنائب المذكور يبلغ المطالب المذكورة ليد نائب الأمور البرانية بحضرة

سلطان مراكش ونائبهم المذكور يمكنهم بالإذن المستحق من غير منع ولا عكس فى ذلك، ويقبضون من يد الرؤساء المذكورين الأداء المعلوم، وإن قبض مركبا من غير إذن نائب الحضرة يدفع لـقونصـوه مثـل الذى قبله الحق بيـن السطرين فى السنة السادس والخامس.

# الشرط الحادي والستون:

هذه الشروط المذكورة تبطل جميع الشروط القديمة بين إيالة مراكشة وإيالة إصبانية، ولا يبقى عمل بغير الوفق المرسوم بتطوان فى أربعة وعشرون غشت سنة تسعة وخمسون وثمانمائة وألف، والشروط الموثوقة بالمدينة المذكورة وبحضرة مدريد يوم السادس والعشرون من شهر افريل من عام ستين وثمانمائة وألف، ويوم ثلاثين أكتوبر من سنة التاريخ التى باقية فى غاية حولها وقوتها فى جميع الموافق بهذا.

#### الشرط الثاني والستون:

هذه الشروط ستشهر ليعلم بها جميع رعية المملكتين لئلا يخفى على أحد منهم المشروط بها، وسيوجه نسخ منها للعمال وللولاة الواجب عليهم علم ذلك للوفاء به على التمام.

#### الشرط الثالث والستون:

فالجانبان العاليان الموافقان على هذه الشروط إن شاءوا في المستقبل زيادة شروط أخرى لتسهيل مخالطة بعضهم بعض لتفوز بها تجارة رعيتها، فلهم أن يشرطوا بينهما بعد مضى عشر سنين من يوم تصحاح هذه الشروط، وكل منهم له الطلب من الآخر في تغيير ما بهذا لكن إلى أن يثبت بينهما الوفق العمل باق على هذه الشروط إلى تجديد شروط أخرى.

## الفصل الرابع والستون:

فهذه الشروط تصحح بخط يد حضرة سلطان مراكشة وحضرة سلطانة إصبانية، وتبديل تلك التصحاح سيقع بطنجة في مدة خمسين يوما أو قبلها إذا أمكن، وسيحرروا أربعة نظائر من هذه الشروط مختومة مطبوعة، فأحدهما لحضرة سلطان مراكشة، وثانيهما لحضرة سلطانة إصبانية، وثالثها يبقى تحت يد وزير الأمور البرانية لإيالة مراكشة، والرابع يوضع بين النائب الإصبنيولي القاطن بالمغرب، وكل أحد من المليكين المعاهدين له بالوفاء ما في فصول هذه الشروط بغاية الثبوت، وشهد على ذلك المفوضان الخاتمان والواضعان طابعهم أسفله بمدينة مدريد ختم هذا الوفق في ١٧ ربيع الثاني عام ١٢٧٨ من الشهر العجمي في ٢٠ نونبر عام ١٨٦١».

هذا نص تلك المعاهدة التى لم تعقد مع المغرب معاهدة أقسى منها، إذ جل موادها كما ترى هو فى مصالح إصبانيا فقط، ولعل من لا خبرة له يفوق سهام اللوم للرجل المقدام صنو جلالة السلطان مولاى العباس الذى فوض له فى عقدها ومن علم الحالة التى كان عليها المغرب، وقتئذ وأحاط علما بتلك الظروف الحرجة التى منها احتلال العدو لثغر من أرفع ثغور البلاد، يقرب من النقطة المحتل لها، ومنها جنوح الرعية وتحفزها للثورة اغتناما لفرصة اشتغال المخزن بتلك الحادثة المؤلة، ومنها إظهار بعض القبائل الجبلية الميل للعدو والتفاخر بحسن معاملته، كما يرشد لذلك جواب مولاى العباس لسمو الأمير المتقدم نقل نصه على أن هذه أمور كلها موجبة لحسم مادة الحرب التى لا يوافق على خوض معامعها إذ ذاك عاقل، ولولا حسن سياسة النائب المفوض مولاى العباس لعظم الأمر واستفحل الداء، ولله فى خلقه شئون.

وقد وقفت على معاهدة أخرى مكملة لما سبق وقد وقعها مولاى العباس مع ميثل إصبانيا ونصها بلفظها من كناشة المولى العباس:

#### بسم الله القادر على كل شيء

«هذه الشروط المنعقدة ما بين السلاطين العظيمين جناب الشريف سيدى محمد مالك المغرب وجناب ملكة إصبانيا دونيا اليسبات الشانية الفخيمة بقصد إصلاح الاختلاف الواقع في شــأن شروط المهادنة المبرمة ما بين الدولــتين تاريخها سنة تسع وخمسين وثمانمائة وألف وعام ستين وثمانمائة وألف الفارطة، فالمفوض من جانب السلطان الشريف سفيره المكلف بغاية تفويضه خليفته أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين مولاي العباس والمفوض من جانب حضرة السلطانية الكسولتية (دون سترنين كلدرون كليانتس) وزير الأمور الداخلية وأمور التجارة والعلم والمنافع البلدية كان واحد أعضاء مجلس مشيخ المملكة والمفتخر بالنواشن الأعظام من الأصناف السلطانية لكارلوص الثالث ولاليستبات الكتوليكية وللجيون دى أنور الفرانصوية ولليوبلد البلجيكي وللحبر الأعظم بيو التاسع وللبيس الهاس درمستادي ولدنبروق الدنماركي وللنجمة القطبية السويدية وللمقدس جناردو الاسقليتين وللكنتبثيون البليابتيوسية البرطقزية وللقولفين الانبرية وغيرهما وأول وزراء المملكة، فهؤلاء شرفاء المقام بعد إظهار بعضهم لبعض أمر التفويض وقع بينهما الانفصال على وفق ما بالفصول الآتي ذكرها:

# الفصل الأول:

عسكر الصبنيول سيرحل من تطاون وأرضها لما يتم دفع ثلاثة (١) ملاين فى الريال الدورو مسكوكة بيد المعينين لقبضها من دولة حضرة سلطانية إصبانيا الفخيمة.

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «كذا بالأصل مع أن المدفوع عشرون مليونا».

#### الفصل الثاني:

العشرة ملايين من الريال الدورو الباقية لكمال معاوضة الحرب حسبما وفق شروط المهادنة فيكون دفعها من نصف أعشار كمارك جميع مراسى مملكة المغرب التى سلمها حضرة السلطان لحضرة السلطانة للقبض على يد ولاتها المعينين بقصد ذلك، والنصف الآخر من الأعشار المذكورة أعلاه يتصرف فيه حضرة السلطان.

#### الفصل الثالث:

المتوسعين والقابضين المعينين من حضرة سلطانية إصبانية لقبض نصف الأعشار المذكورة سابقا، سيشرعوا في تصريف أمرهم شهرا واحدا قبل يوم توت حلول تطوان.

# الفصل الرابع:

رسم حدود حصر امليلية سيجعل حسبما بالوفق المقرر يوم أربعة وعشرون غشت عام تسعة وخمسون وثمانائة وألف المثبتة بشروط المهادنة المرقوم بالسادس والعشرين من شهر افريل سنة ستين وثمانائة وألف، بتسليم الحدود المذكورة بين دولة حضرة سلطانة إصبانية المنصورة بالله، ستقع من كل بلد ولابد قبل حلول تطوان.

## الفصل الخامس:

شروط التجارة المذكورة بالفصل الثالث عشر من شروط المهادنة، يختم بخط يد المفوضين، ويصحح كذلك قبل فراغ تطوان وأرضها.

#### الفصل السادس:

حضرة سلطانة إصبانية أيدها الله لها أن تأمر بجعل دار سكناه رهبان أى قسيسين بمدينة تطوان مثل الموجودة الآن بطنجة، ومثل الذي حسبما بالفصل

العاشر من شروط المهادنة بيدها أن تنشأ، وهؤلاء الرهبان المرسلين لا يمنعهم أحد تقديس أمور دينهم أبدا في أى موضع كان من نواحى مملكة المغرب ودواتهم وديارهم ومدارسهم الساكنين فيها يكونوا في غاية الأمان والحماية الخصوصية من جانب حضرة السلطان وولاته.

# الفصل السابع:

أن الشروط المنبرمة فى الفصول السابقة سيتم بحول الله فى أجل خمسة أشهر منصرمة، التى مبدؤها يوم مدواح جناب الخليفة الواضع اسمه عقب تاريخه بثغر طنجة، لكن إذا وقع وفاء الشروط المذكورة على التمام قبل الأجل المذكور فيقع حالا بعد ذلك فراغ تطوان وأرضها.

#### الفصل الثامن:

ففصول شروط المهادنة المحررة في ستة وعشرون إبريل سنة ستين وثماءاتة وألف الذين ليس وقع فيهم غيار ولا تبديل أو إبطال بما وفق بهذه الشروط، باقية في غاية قوتها وحولها، فتصحح هذه الشروط المذكورة يكون في أقرب وقت وتبديل تلك التصحاح سيقع بطنجة في مدة عشرين يوما، ولثبوت ذلك المفوضين الخاتمين أسفله قد حرروا هذه الشروط باللغتين أي العربية والصبنيولة وأربعة نظائر، فأحدها للحضرة الفخيمة مالك المغرب، والثاني منهم لحضرة السلطانة الكتولكية، والثالث يبقى تحت يد نائب الأمور البرانية بالمغرب، والرابع يبقى تحت يد نائب الأمور البرانية بالمغرب، والرابع يبقى تحت يد نائب أمور الإصبانية المقاطن بمملكة مراكش والنواب المفوضين المذكورين أسماؤهم عقب تاريخه وضعوا شكلهم وختموه بطوابعهم بحضرة مدريد يوم خمسة وعشرون ربيع الثاني عام ١٢٧٨ المقابل تاريخ المسيح عام واحد وستين وثمانمائة وألف، بلفظه من الكناش المشار له على ما فيه.

كما عثرت في كناشة مولاي العباس أيضًا على اتفاق آخر وقعه فيما يتعلق بحدود مليلية ونصه بعد البسملة: «الخاتمين أسفله الشريف الأرضى مولاى العباس المفوض من حضرة مراكشة ودون فرئنيسكومرى وكلوم الوزير الوجيه لسعادة سلطانة إسبانيا المأذونان من دولتهما كما يجب بمقتضى الشروط لتأول المشاحنات الصادرات في شأن حدود أرض ولاية إسبانيا بإحاطة امليلية اتفقا في الصور الآتية:

أول ذلك تحديد وضع العلامات في الأماكن الموسومة من مهندسين إسبانيا ومراكشة قبل برسم الشهادة من الجانبين سنة اثنين وستين وثمانمائة وألف الفارطة، بمقتضى ما بالفصل الثاني من وفق سنة تسعة وخمسين وثمانمائة وألف المثبت بالفصل الخامس من شروط صلح تطوان، ومن أقلع أو هدم تلك العلامات يزجر رجرا شديدا، والعلامة المنقضة يقيمها عامل الريف بمحضر والى امليلية أو نائبه.

الثانى: لما ظهر لحضرة السلطان دفع العوض لأرباب الأملاك الداخلين فى الأرض المنعم بها لإسبانيا المصيرين لها وتحت ولاية عملكتها التامة، ووفق أن جميع رعية حضرة مراكشة من الأرباب المذكورين يخرجون الأرض الإسبنيولية ويسلمونها تسليما تاما وتصير ملكا لجنس الإسبنيول ورعية المغرب ينفوا حالا من أرض إسبانيا وولاة إسبانيا بامليلية لا يساعدونهم بتجديد القرار فى الديار والأراضى المذكورة بأى وجه كان، لأن ذلك يمكن أن ينشأ منه ما يخوض الحدود وفى هذا تبقى الأمور مش ما هو بسبتة.

الثالث: أن بسبب حسم المشاحنات الواجب وقوعها لأجل دخول المسلمين بقصد زيارة الجامع التى بداخل الحدود بالموضع المسمى بجنادة فتلك الجامع يهدم ويقطع الكرم والهندى المحيط بها وآل المخزن أو آل الأقحاذ يهدمون الجامع المذكور وينقضون الأرض المحيطة بها.

الرابع: رعية المغرب لا يدخلون مسلحين بـأرض إسبانيا التى بحدادة امليلية على أى وجه كان، واعترف الوزير الوجيه لإسبانيا إن خالف أحد ذلك بعد إمضاء هذا الوفق يضيع سلاحه ويبقون به ولاة إسبانيا.

وشهد عن ذلك الخاتمين أسفله بوضع يدهما بنسختين ورسم بمحل يدعى بزرع الزيات برابع عشر نومبر سنة ثلاث وستين وثمانمائة وألف الموافق ثالث ثانى الجمادين الموالى عام ثمانين ومائتين وألف عمله بمقتضى لفظه الظاهر منه العباس لطف الله به».

وقبل هذا الاتفاق وجه السلطان كاتبه ووزيره الشاعر المجيد السيد إدريس بن الوزير الكبير، الأديب الشهير، السيد محمد بن إدريس السابق الترجمة فى الأدارسة سفيرا لملكة الإصبان، ووجه معه السيد أحمد الدكالى لمعرفته بلسان القوم حسبما يدل على ذلك ما فى هذين الظهيرين الشريفين ونص الأول بعد البسملة والصلاة والطابع:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنا تخيرنا خديمنا الطالب أحمد الدكالى للتوجه مع كاتبنا الأرضى الطالب إدريس بن إدريس لعند سلطانة الصبنيول لمعرفته باللسان العجمى فليتوجه معه ولابد والسلام ٢٨ ربيع النبوى عام ١٢٧٩».

ونص الثانى فيما يتعلق بما روده السفير المذكور من المطالب بشأن حدود مليلية، وقد أسلفنا لك في وثائق مفاوضات الصلح ما وقع في ذلك:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

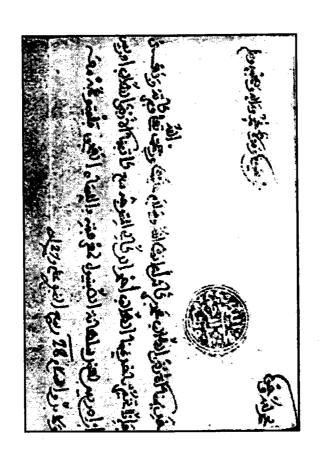

ظهير سيدى محمد بن عبد الرحمن لبركاش في توجيه السيد أحمد الدكالي مع ابن إدريس السفير لإصبانيا

وبعد: وصلنا كتابك متضمنا لما ذكره نائب دولة الصبنيول من أنهم استبطأوا الجواب عن قفية المليلة التى تضمنها الكتاب الذى قدم به الطالب إدريس بن إدريس، وأوضحوها له بمالقه، فاعلم أنا قدمنا لك جوابه صحبة فارس توجه به من حضرتنا العالية بالله ورقاص راجل ورد من عندكم ولا يكون الآن إلا وصلك، وحاصله أنا لم نقصر فى قضاء مرادهم لا فى جهة المال الذى وجهناه صحبة أمناء أربعة لأرباب البلاد، ولا فى تذكيرهم ووعظهم ولا فى غير ذلك، وأن موجب تأخير توجيه الملد لجبرهم على تسليم الحدود هو ما نحن فيه من إصلاح قبائل الحوز، وأنا بمجرد رجوعنا للغرب نبعث عددا معتبرا يقضى به الغرض فى أولئك الممتنعين، وأوضحنا لك العذر فى ذلك بأبسط من هذا، والمحبة تقتضى قبول الأعذار ولا يفوتهم شىء من ذلك بحول الله وقوته والسلام ١٩ رمضان عام ١٩٧٩».

وقد أجابت الملكة عن هذه السفارة المغربية بسفارة إصبانية وجهتها من قبلها كما يدل على ذلك هذا الظهير:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك أخبرت فيه أن نائب دولة الصبنيول رجع من عند دولته لطنجة باشدورا وصحب معه كتابا لجانبنا العالى بالله من عند سلطانته ليدفعه بيده وعزم على السفر بإذن دولته من طنجة للصويرة بحرا، ومنها يقدم على حضرتنا العالية بالله في التاريخ الذي بينت صحبة من في التقييد الذي وجهت من أعيان آلنصاري والأعوان ١٢، بقصد تجديد المحبة القديمة التي بين أسلافنا الكرام وبين دولتهم وطلب منك إعلامنا بذلك لنيسر له ما هو معلوم للباشدورات المحبين لدينا المقبولين عندنا، كما طلب أن لا يقيم بالصويرة إلا يوما واحدا وأن يرفق به في

الطريق منها لحضرتنا السعيدة وظن أن ما شافهته به من الخيل ٦ وبغال السريجة ٢ والروام ٢٠ لا تحصل له به الكافية لعدم تقدم السفر له في البر، فاعلم أنا وجهنا من يقدم به على مهل من الصويرة لحضرتنا العالية بالله تعالى وأصحبناه ما فيه كفاية من المراكب والروام، وأمرنا أمناء الصويرة وقائدها بالقيام به وبمئونته أحسن قيام وبإنزاله بمحل مناسب له، وبأن يعتنوا به وأمرنا العمال الذين في طريقه بالملاقاة له والسلام في ٦ قعدة الحرام عام ١٢٧٩».

# وأما علائقه:

# مع الدولة الفرنسية

فقد وجمه لها في السنة الأولى من ولايته كاتبه ابن إدريس المتقدم ذكره في ثالث عشر قعدة الحرام سنة ١٢٧٦، فوصل باريس متم الشهر وقابل الإمبراطور على لويس نابليون الثالث، وألقى بين يديه خطبة هنأه فيها بالمناداة به إمبراطورا على البلاد الفرنسية، ودفع له الكتاب السلطاني الذي توجه به، ثم شرع بعد ذلك في مفاوضة وزير الخارجية في الشئون التي ذهب من أجلها حسبما تقدم لنا ذكر ذلك في ترجمة ابن إدريس السالفة، وقد ألف في وجهته هذه رحلته المسماة بتحفة الملك العزيز، وهي مطبوعة بفاس في صحائف ٩٠١، وبعد أوبته من هذه السفارة كتب الإمبراطورالمذكور لصاحب الترجمة معزيا في والده ومعربا عن انشراحه لهذه السفارة وعلى رئيسها بالأخص وإليك فحوى كتابه:

«العظمة لله

من نابليون

إمبراطور فرنسا

بعناية الله وإرادة الأمة

# إلى المقام الأعلى والجناب الأسمى السلطان ذى الشوكة العظمى سيدى محمد

# إمبراطور المغرب وسلطان فاس وسوس

صديقنا الأعز الحميم: لقد ألمنا خبر وفاة والدكم الجليل القدر، وقد كان متحققا مثلنا بلزوم تشبيت العلائق بين الدولتين وشد عرى حبل السلم والمودة بين الشعبين، وقد كانت بدت بعض السحب في سماء صداقتنا ولكن انقشعت بكل سرعة ولن تعود للظهور أبدا، وها نحن نأسف على شخصه ونكرم ذكره، والذي يسلينا عن فقده ويلهم قلبنا بعض السلوى عنه هو قبضكم على عنان إمبراطورية المغرب، ولا يخفي عنا ما لكم من الأمانة التي أهلتكم لتبؤ عرش الملك، كما أننا على خبرة بما لكم من الفراسة التي تمتازون بها والتي ستكون باعثة على عدم استماع النصائح التي يبديها لكم المظهرون خلاف ما يبطنون، قصدا منهم لستر الحقائق عن نظركم.

وقد وقعت منا عبارات تأكيد الصداقة بيننا موقع القبول لكوننا نحب السلم من غير أن نخاف الحرب، ولكونها نرتاح غاية الارتياح عندما نضع يدنا في يد صديق لنا، فلتكن إذا علائق الصداقة رابطة بينها، ولا ينبغي أن تكون تلك الصداقة اسما بدون مسمى، بل ينبغي أن تكون في المعاملات وتظهر في احترام المعاهدات في احترام علم فرنسا في احترام أشخاص وأملاك جميع من يستظل بها.

ثم إن رعاياكم القاطنين بإقليمنا أو بالجزائر لن يـزالوا ضيوفًا لدينا وأصدقاء لنا، لن تنس فرنسا قط أن إمبراطورية تتشرف بحماية الأجانب عنها، وأن اتباع العدل والتخلق بالأمانة من الإقرار بعظمة الله.



كتاب الإمبراطور نابليون الثالث للسلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن باعتماده م ليون فيليب بكلار نائبا ووزيرا مفوضا عن دولة فرنسا بالمغرب بدل دوكاستيون



كتاب إمبراطور فرنسا نابليون الثالث للسلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن يعزيه في أبيه ويثني على سفارة ابن إدريس إليه

ولقد كانت قديما المواصلة الشخصية ومكاتبات قناصل فرنسا مع عرشكم تتكفل بإيصال الحقائق إليكم، وقد كانت تلك الوسيلة المتقادمة وسيلة مرضية بين الطرفين، ومنذ توقفت العلائق حسب تلك الوسيلة أخذت الأغراض الشخصية والشهوات النفسية تحاول أن تقوم مقام مصالح الدولة، وقد كنا عرفنا بذلك والدكم فخذ هذه الوصية لأننا نعض عليها بالنواجذ، وقد انشرحنا لاقتبال سفارتكم وكاتبكم الحاص الطالب إدريس بن محمد بن إدريس، وأمينكم البرنوصي بن جلول وعبدكم الأسود عبد القادر البخاري، وقد استقبلهم أهل بلاطنا، وصرحنا لهم بما تكنه قلوبنا من عواطف المحبة في جانبكم.

وأما الطالب إدريس الذى تكلم بحضرتنا نيابة عنكم فقد قام بذلك قياما امتاز به عن غيره مع تؤدة، نجد نفسنا تنشرح بإبلاغكم خبرها، ولذلك فإنه يستحق من عرشكم الجزاء، وقد أظهر كونه أهلا لثقتكم به واستحق هو ورفقاؤه إنعامكم الخاص عليهم.

وقد أمرنا وزير خارجيتنا بسماع ما كلفتم به سفراءكم إبلاغنا إياه ومقابلة ذلك بالقبول، وعسى العناية الربانية تجعل الصداقة بيننا دائمة للأبد، وحرر فى قصرنا الامبراطورى سان كلود فى ٣٠ من شهر يليز سنة ١٨٦٠ نابليون».

ثم إمضاء وزير الخارجية وطابع لم يقرأ.

وقد وقفت على كتاب آخر من نابليون الثالث لصاحب الترجمة وهو ما بعثه إليه عند إرسال سفير جديد للدولة الفرنسية ونصه:

«من نابليون إمبراطور فرنسا بعناية الله وإرادة الأمة

إلى المقام العالى والجناب الأسمى وصاحب الشوكة العظمى الأمير سيدى محمد

إمبراطور المغرب وسلطان فاس وسوس

إلى المقام العالى والجناب الأسمى والسلطان صاحب الشوكة العظمى.

وبعد: فقد رأينا أن من مصلحة العلائق التي بيننا أن نعطى مندوبيتنا بإيالة جلالتكم أهمية أعظم مما كان لها، ولذلك استرجعنا قنصولنا العام المكلف بشئون دولتنا المسيو لوفكنتوت دو كاستيون وبعثنا بدله صفته وزيرا مقيما بطرفكم مسيو ليون فليب بكلار الحائز على وسام جوقة الشرف من رتبة كمندور ونيشان البابابي التاسع ونيشان المسيح ونيشان كفنصيون البرتغال والحائز على الرتبة العظمى من نشان الافتخار للدولة التونسية، والنيشان المجيدي للدولة التركية من الطبقة الثانية.

هذا وإن الخدمات الجليلة التى تقدمت للمسيو بكلار تشهد لنا بالمواهب التى يمتاز بها وحسن تدبيره وإخلاصه لجنابنا، وإننا على يقين من أنه سيبذل غاية مجهوده ليكون أهلا لثقتكم، واعتمادا على هذا اليقين فإننا نرغب من جلالتكم أن تقبلوه اقتبالا حسنا، وأن تمدوا إليه يد المعونة في كل ما يكون فيه زيادة أمن رعايا الفرنصيص الذين يتعاطون التجارة أو يتجولون بالمغرب، وكذلك في تنفيذ جميع المعاهدات التى تربط بلادنا ببلادكم تنفيذا كليا: كما نرغب أيضا من جلالتكم أن تثقوا كل الثقة بكل ما يصرح لكم به وزيرنا نيابة عنا، وخصوصا عند ما يعبر لكم عما نتمناه لملككم من العظمة وما نوده من استمرار الصداقة التى تربط دولة فرنسا بدولة المغرب، وحرر بقصره الإمبراطورى التويلري في ٢٢ إبريل من سنة ١٨٦٣.

صديقكم العزيز الحميم

نابليون»

وقد عثرت على تقييد ببعض دفاتر دار النيابة هذا نصه:

«في ١٩ غشت عام ١٨٦٣ الموافق ٣ ربيع الأول عام ١٢٨٠.

تقييد في الحماية التي يجب أن يسير عليها نواب الفرنصيص الذين هم في إيالة المغرب:

الحماية تكون للشخص المعين لها في وقت تعلقه بالخدمة.

وهذه الحماية لا تشمل أقارب الشخص المحمى وناثبه وإنما تقدر أن تشمل الأشخاص مدة عمره كله، فإذا مات انقطعت ولا تورث، ما عدا دار موسى بن سمول المكنى بريرو التى هى موروثة عندهم أبا عن جد تولدت منها سماسرة وتراجمة فى نيابة طنجة.

الحماية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أولاد البلد الذين يخدمون في دار الباشدور وديار القنصوات نوابه مثل الكتاب والمخازنية والمتعلمين وشبههم.

والقسم الشانى: السماسرة المستخدمين عند التجار الفرنصويين فى أمور تجارتهم، هؤلاء التجار المشار إليهم لا يسمى أحد منهم تاجرا إلا الذى يكون يتجر تجارة كبيرة وتكون تجارته بالداخل والخارج فى المرسى، سواء كانت تلك التجارة له أو كان نائبا فيها من غيره، عدد السماسرة الذين يكونون فى الحماية لا يزيد على اثنين فى دار كل متجر نعم الدار التى تكون لها دار أخرى فى مرسى أخرى فيكون لها فى كل دار سمساران محميان.

حماية دولة فرنسا لا تشمل أولاد البلد المستخدمين في البادية في مثل أمور الحراثة والفلاحة ورعى الغنم وشبه ذلك.

ولكن باعـتبار ما هو جار الآن وذلك بالاتفاق مع حكام مراكش الحـماية لهؤلاء المذكورين، تكون جارية لهم مدة شهرين أولها فاتح شتنبر الموالى لتاريخه.

ومعروف أن هؤلاء المستخدمين فى البادية مع الفرنـصيص حـين تجب مطالبتهم بالأحكام فـيعلم عاملهم نائب الفرنصيص ليأمـر صاحب الغنم أو الحرث بتوجيه من يقف على متاعه ليلا يبقى للضياع.

رمام من هو في حماية الفرنصيص يعطيه نائبهم لعامل البلد التي هو فيها، وإذا حدث تبديل أو تغيير في بعض الأشخاص المحميين فيعلمه بذلك.

كل من هو فى الحماية تكون بيده بطاقة مذكور فيها اسمه وتعيين الخدمة التى هو بها، وتكون هذه البطاقة مكتوبة بالعربى وبالفرنصيصى وهذه البطاقة لا يعطيها إلا الباشدور المقيم بطنجة».

ولعل ما بهذا التقييد هو المراد بوفق عام ١٨٦٣ في الفصل الأول والسادس من وفق مؤتمر مدريد الشهير، وكذلك ما فيه من حماية السماسرة لعله المراد بوفق ١٢٨٠ الذي كتب السلطان مولاي الحسن للنائب بركاش بإبطاله في ظهيره المؤرخ بـ ٢٣٠ جمادي الأوى عام ١٢٩٧، فلما عرضه بركاش للمناقشة في المؤتمر عارضه عثل فرنسا معارضة شديدة، كادت تؤدي إلى إحباط أعمال المؤتمر، ثم انتهى الأمر بإبقاء ما كان على ما كان، حسبما هو منطوق الفصل العاشير من وفق المؤتمر المذكور في الترجمة الحسنية.

ثم أرسل المترجم بعد ذلك للدولة الفرنسية خديمه الحاج عبد الرحمن العاجى للكلام في أمر السيد الشيخ بن الطيب وأولاده الذين كانوا يشاغبون بالحدود المغربية الجزائرية، فلقى الإمبراطور وقدم إليه الكتاب السلطاني الذي أجيب عنه بعد ذلك حسبما يدل على ذلك هذا الظهير:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك وصحبته كتاب باشدور الفرنصيص الذى كتب لك صحبة جواب سلطانهم عن الكتاب الذى توجه له به الحاج عبد الرحمن العاجى، وعلمنا ما أشار إليه الباشدور المذكور عما له من الغرض فى القدوم لحضرتنا العالية بالله، كما علمنا ما كتب لك به فى شأن الغلط الذى وقع للحاج عبد الرحمن فيما ذكره فى أمر أولاد السيد الشيخ بن الطيب، وأن الكلام الذى وقع منه إنما هو فى شأن والدهم يسأل عنه فى أى محل هو، وما مرادنا فيه وأن قصدهم توسعته من نواحيهم كما تقدم له فى ذلك فالحاج عبد الرحمن ثابت وما ذكره عن سلطانهم وقع منه مشافهة.

وقدومه الذى ذكر إن كان بإذن من سلطانهم فذاك، وإن كان من عنديته فلا يحتاج لقدوم وما يريد ذكره يذكره لك مشافهة أو كتابة، والسيد الشيخ لا يقر له قرار لأنه صحراوى يبيت ببلاد، ويبيت إن شاء ببلاد أخرى، وقوله وما مرادنا فيه لو وجدنا السبيل له لأدخلناه لداخل الإيالة، وما تركناه هناك أصلا ولأجله قبضنا على ولده وأقاربه والسلام في ١٥ صفر عام ١٢٨٢».

وقد عشرت على بعض كتب المترجم لأحد أولاد السيد الشيخ ولغيره فى أمرهم وأمر سليمان بن قدور الذين كانوا يحدثون المشاكل على الحدود فمن ذلك ما كتب به لبركاش:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبرا بورود باشدور جنس الفرنصيص عليك بالمكاتيب التى وردت عليه من حكومة الجزائر بالشكاية بذوى منيع وعمور الصحرا وأولاد جرير وإيوائهم ولد حمزة وقبوله وإعانته بالنفوس والعدة والميرة، وما أخبروا به عن الشيخ بن الطيب من رجوعه لما كان عليه سابقا من الحوض فى إيقاد

نار الفتنة وطلبه الكتب لأولئك القبائل بالنهى عما هم مشتغلون به من ذلك لكون ذلك ينفع فيهم.

فقد كنا كتبنا لهم قبل، وها نحن أعدنا لهم الكتب فى ذلك وحذرناهم وأنذرناهم وتوعدنا من عاد منهم لمداخلة ولد حمزة أو إعانته، وبينا لهم ما يلحقهم من شؤم ذلك، وكذلك الشيخ بن الطيب أعدنا له الكتب فى ذلك وندبناه لما فيه صلاحه إن أراد الخير لنفسه، ونطلب الله التوفيق للمسلمين والهداية والسلام فى ٣ ذى الحجة الحرام عام ١٢٨٢».

وكتب لأهل اتيوت:

«خدامنا الأنجاد أهل اتيوت كافة، وفقكم الله وأرشدكم، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابكم مذكرين لما كان لكم مع أسلافنا الكرام قدسهم الله من الخدمة والانتماء، وما كان لكم منهم من المراعاة والاعتناء، فنحن على إثرهم في ذلك إن شاء الله لا نسلمكم ولا نفوتكم ونراعي لكم خدمتكم ومحبتكم أصلحكم الله ورضى عنكم، وعلمنا ما لحقكم من الأضرار والإذاية من النصاري وسليمان بن قدور، فها نحن كتبنا لعامل وجدة بالكلام مع المتولى هناك يكفون إذايتهم عنكم والسلام 19 جمادي الأولى عام ١٢٨٨».

وكتب لمعمر ولد السيد الشيخ:

«خديمنا الأرضى الحاج معمر ولد السيد الشيخ، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك مخبرا بأنكم لما رجعتم من قتال الفتان ولد حمزة أنتم ورعية الفرنصيص بعد قضاء الغرض فيه من رد ما كان نهبه لكم وريادة، ورجع فارا بنفسه لناحية القليع خائبا، ألفيتم النصارى حملوا أولادك وأخاك وأولاده وأناسا من بنى عمك وأنزلوهم فى ناحية المعسكر وصاروا يخاطبونك بالقدوم عليهم والانتظام فى سلكهم، وزعموا أنك من إيالتهم، ووعدوك بفعل الخير معك والامتياز عن غيرك إن أنت ساعدتهم، وإن امتنعت من ذلك منعوك من أولادك ومن معهم فتركتهم بيدهم وفررت بنفسك وأجبتهم بأنك من إيالتنا المحمية بالله، ولا نرضى بالدخول فى حزبهم وتحت حكمهم، وطلبت الكلام معهم فى شأن خلاص أولادك وشيعتك ذاكرا أن ما وقع بينكم وبينهم فى العام الماضى إنما هو على وجه الإكراه من القبائل وولد حمزة، وكانوا قبل ذلك غدروكم وقتلوا أخاك وأبناء عمك ونهبوا أولادكم، فإنا أمرنا عامل وجدة بالكلام معهم على رد من ذكرت من أولادك وأولاد أخيك والوقوف عند الشروط المجعولة مع جنسهم وإنا لا نسلمكم بحول الله وقوته والسلام فى ١٤ من المحرم عام ١٢٨٩».

وكتب له أيضا:

«محبنا المرابط الأرضى السيد معمر بن الشيخ بن الطيب وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك أخبرت فيه أنك لما لم تجد من قبائل المغرب من يعينك على الأخذ بالثأر من ولد حمزة حيث فعل في جانبكم ما فعل من القتل وغيره، اتفقت مع رعية النصارى على الأخذ بالثأر وحركوا معك إليه ولم يحضر معكم نصرانى واحد، وحيث سمعوا بما حل به نقلوا أولادكم الذين كانوا نازلين بالحدود وأخذوا مالهم وأسروهم وأنزلوهم بناحية وهران والقبيلة في ناحية سعيدة، وتكرر طلبهم لقدومك عليهم والكون من رعيتهم وإنزالك منزلة العز والحرمة عندهم، فأبيت إلا البقاء على ما أنت وأسلافك عليه من الكون من رعيتنا المحمية بالله، وطلبت السعى في خلاص أولادك وفكهم من الأسر لأنك اليوم نازل إزاء فجيج

تنتظر أمرنا الشريف بما يكون عليه عملك، فقد أمرنا بالكلام معهم في قضيتك ولا زال جوابهم لم يرد والسلام ٨ صفر عام ١٢٨٩».

وكتب له:

«خديمنا الأرضى الحاج معمر بن السيد الشيخ وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك مخبرا بنزولك مع قبيلة العمور قرب فجيج، منتظراً صدور أمرنا الشريف لدولة الفرنصيص في شأن خلاص ما أسروه لك من العيال غدرا لما حل بولد حمزة ما حل، مع أنك لا تسعى إلا في الصلاح بين الدولتين.

وذكرت أن الفتان المذكور فر لناحية اتوات، ولم يبق معه أحد من شيعته وصار يخاطب قبائل الصحراء بالرجوع إلى ناحية الصحراء، ويكاتب من كان مشتغلا معه بالفساد بالعود إلى قبيح حالهم الأول.

وطلبت أن نأمر جميع قبائل الصحراء بطرده وإبعاده ليستريح المسلمون من شره ومكره، كما طلبت تعيين طريق تسلك فيها عين الصواب مع جانبنا العالى بالله، حيث لا تعرف الصواب في ذلك.

فأما أمر ولد حمزة فإنا أكدنا على تلك القبائل أن لا يقبلوه بل يطردوه من ناحية بلادهم ويبعدوه من هذه الإيالة السعيدة.

وأما الطريق التي تسلكها والسير الذي تسير به هو أن تلزم الاشتغال بما يعنى والإقبال على ما هو من شأن المرابطين من الركون إلى السكينة والسعى فيما يحبه الله وعباده، وأن تقوموا على الساق فيما عسى أن نأمركم به من أمور الخدمة الشريفة والصلاح جريا على عادة أسلافك رحمهم الله والسلام في ٢٩ صفر عام ١٢٨٩».

ثم فى سنة ١٢٨٢ أوفد أيضا سفارة أخرى لباريس فى مطالب منها مسألة ولد حمزة ولد الشيخ بوشماحة المعروف بسيدى الشيخ الذى كان يغير على عمالة الجزائر.

ومنها مسألة السفراء الذين يأتون من الدولة الفرنسية للدولة المغربية، واقتراح أن يكونوا منتخبين من بيوت أعيانهم وعمن يتصف بالتأنى وحسن السيرة والوقوف عندما حد<sup>(1)</sup> لهم، يرأس هذه السفارة القائد محمد بن عبد الكريم الشرقى خال المترجم، ومعه قائد سلا أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الصنهاجى من صنهاجة سوس السلاوى المتوفى سنة عشر وثلاثمائة وألف بسلا، ومعهما العلامة أبو عبد الله محمد السدراتى السلوى حفيد شارح موطأ الإمام مالك بصفة كاتب للسفارة، وقد قابل هذه السفارة ملك فرنسا نابليون الثالث بغاية الإجلال والاعتبار، وأعطى رئيسها وسامات عديدة وأقام بباريس أكثر من سنة حضر فيها المعرض الباريسى الشهير سنة ١٨٦٧ على ما أخبرنى به مؤرخ العدوتين صديقنا العلامة السيد محمد بن على الدكالى الأصل السلوى الاستيطان مكاتبة، وقد أورد صاحب الاستقصا الظهير الصادر في هذه السفارة وقال: أقامت هذه السفارة بباريس شهرا فانظره.

وقد وقفت على ظهير شريف يتضمن الجواب عن طلب فرنسا من صاحب الترجمة أن يوجه إليها باثنين من عتاق الصافنات الجياد، فانظر هل المقصود من ذلك عرضهما في ذلك المعرض ونص الجواب:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

<sup>(</sup>١) الاستقصا ١١٦/٩.

# وهالله عارسه والودة المتروالي

الْمُؤَلِّمُهُ وَهُوَلِ

خرى الدن رخرالغاب عبر برخام رفيه الله فضاله علية وها الله تعلى باله وفعاً وفياً وفياًا وفياً و

جواب سيدى محمد بن عبد الرحمن لبركاش فيما طلبه سفير فرنسا من توجيه ۲ من الخيل المغربية وبعد: وصلنا كتابك مخبرا بأن باشدور الفرنصيص أخبرك بأن وزيرهم كتب له كتابًا أمره فيه على وجه السر، بأن يطلب من جانبنا العالى بالله توجيه اثنين من عتاق الخيل من الطبقة العليا على وجه العارية بحيث لا كلفة فيها فى الذهاب ولا فى الإياب، حتى إن اقتضى النظر توجيه رجلين معهما للاحتفاظ بهما يرجعا معهما فذاك المطلوب عندهم، وعرفنا ما ذكره لك من أن هذا المطلب بإشارة سلطانهم، وأنه نبه على أن لا يقع بهما إنعام من جانبنا العالى بالله، وبين أن الحامل على هذا هو المباهاة والاشتهار بمحبتهم فى جانبنا العالى بالله.

فاعلم أن عادتنا أن ما خرج من جانبنا الشريف من مثل ذلك لا يرجع، وفي رجوعه معرة، فأما ما هو بصدد الذهاب والرجوع فهو موكول للتجار المكلفين بذلك وهم أعرف بما يرتكبونه فيه والسلام في ٧ شوال الأبرك عام ١٢٨٣.

ثم بعث لفرنسا بعد ذلك نائبة بطنجة السيد محمد بركاش سفيراً وروده بهذا الظهير المخاطب به الإمبراطور نابليون ونصه:

«الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم من عبد الله المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وهو: (الطابع الكبير).

أبد الله نصره، وزين بالخيرات عصره، إلى المحب العزيز الملحوظ لدينا بعين الاعتبار والتعظيم، والمخصوص عندنا بجزيد الأثرة والتقديم، الذى أعطته الرياسة قيادها، وأدركت به السياسة اعتيادها، عظيم جنس الفرنصيص المفخم المكرم السلطان نابليون الثالث.

أما بعد: فموجب تحرير هذا المرسوم إلى جنابكم تجديد العهود المسيدة المبانى، وتأكيد أسباب الود التى يستوى معها البعد والتدانى، وتهنئنكم بما خولتم فى هذه النزهة العظيمة، من السعادة والكرامة، وما حزتم بها من الفخر الذى نشرتم فى الخافقين أعلامه، فقد تناقلت أحاديثها الركبان فى الأقطار، وتدارست أخبارها البوادى والأمصار، ونسخت عجائبها مستلذات الأسمار، وكيف لا وبرأيكم المصيب، كان إيرادها وإصدارها، وعلى مركزكم العجيب، كان مدارها.

وقد أخذنا من الفرح بها السهم الوافر، واستجلينا من محاسنها البدور السوافر، لأن المحب بفرح حبيبه يتم له النشاط، وبما يلذ في خاطره يكون له مزيد الاغتباط، ولأجل ذلك وجهنا خديمنا الأرضى الأنجد، ونائبنا العاقل الأسعد، الطالب محمد بركاش وزير الأمور البرانية بحضرتنا العالية بالله لينوب عنا في تهنئتكم، ويأخذ حظه من الفرح والسرور بحضور نزهتكم، والظن بجنابكم مقابلته بعين القبول والإقبال، وتوليته جانب الاعتبار والاهتبال، حتى يرجع قرير العين برؤيتكم، منشرح الصدر بما تولونه من حسن طويتكم، والتمام في ٢٢ ربيع الأول عام ١٢٨٤».

## وأما علائقه:

## مع الدولة الأمريكية

فقد وقفت من ذلك على تعزيته لدولتهم في وفاة رئيسها المقتول حسبما جاء في ظهيره الصادر لنائبه ووزير خارجيته بركاش ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك وصحبت الكناش الذى وجهه لجانبنا العالى بالله تعالى نائب جنس المركان متضمنًا لذكر كل من بلغهم عزاؤه فى عظيمهم الذى كان مات مغدورًا، وذكرت أنهم وجهوا مثله لكل من عزاهم من الملوك والدول حسبما فى كتابه الذى وجهت، ونبهت على أنك كنت وجهت لهم العزاء مشافهة على مقتضى القانون حين بلغك موته، وصار كل ذلك بالبال، فاعلم أنا كتبنا له بنحو ما أشرت به، ولا بأس بذلك، فإن أسلافنا قدس الله أرواحهم كانت بينهم وبين هذا الجنس محبة ومواصلة، وكان مولانا سليمان قدسه الله يصافيه ويستعمله فى بعض أموره المهمات، والله يعينك والسلام فى ٢٧ جمادى الأخيرة عام ١٢٨٥».

ولما وافقت الحكومة الأمريكية على رجوع سفيرها المستر «جس مك ماص» إجابة لطلبه وأرادت تعويضه بغيره أرسل رئيس الجمهورية كتابًا لصاحب الترجمة فأجابه عليه بما نصه بعد البسملة والحوقلة:

المؤمنين بن أمير المؤمنين بالمغرب المؤمنين بن أمير المؤمنين بالمغرب الأقصى وهو (الطابع الكبير).

أدام الله عـلاه، وكان لـه وتولاه، إلى المحب المعظم، عظيم جنس المركـان المحترم، البرزدنط السن سمسر كرنط.

أما بعد: حمداً لله تعالى فقد ورد على حضرتنا المحروسة بالله كتابكم المنبئ عن طلب خديمكم الناصح مسطر جس مك ماص القائم بحسب النيابة عن جنسكم بهذه الإيالة السعيدة - الرجوع لبلاده، مسقط رأسه، ومحل أنسه، وموضع طارفه وتلاده، لطول غيبته عن وطنه، وإلفه وسكنه، فساعدتموه في طلبته، وأجبتموه إلى رغبته، وأمرتموه بإنهاء ما أنتم عليه من المحبة في جانبنا العالى بالله المؤسسة بين الدولتين على أوثق أساس، المعروفة بين المحبين من

الناس، خصوصًا بين أسلافنا وأسلافكم، ورؤسائنا ورؤسائكم، حتى امـتزجت بينهم وأورثوها لمن بعدهم من بينهم، وأقاربهم وذويهم.

فبلغ ما أمرتموه به قيامًا بعهد المحبة والأخذ بأقوى سببه وذلك معروف عندنا ومقرر لدينا نعرف ظاهراً كظهور الشمس، ويعرفه أسلافنا وأسلافكم، وما قصر هذا النائب مدة مقامه في نيابته في القيام على ساق الجد في تجديد العهد وما قط رأينا منه إلا الخير التام، فسمثله من يكون نائبًا عن الدول، في إحياء ما أسسه الأسلاف الأول، فنحبكم تراعون له ذلك، وتسلكون به أحسن المسالك، فإنه أهل لكل ما تعاملونه به من الإحسان، والبرور والامتنان، وإن تأتي رجوعه لإيالتنا فهو أولى لعقله ومروءته، وحسن سيرته.

وإن كان لكم غرض أردتم قضاءه به ووجهتم مكانه آخر فنحبكم أن توصوه بأن يجرى على سيرته وتجديد المحبة وإحياء عهدها كما فعل هذا النائب العاقل.

وبالجملة فلم يقصر فيما كان معروقًا بين أسلافنا وأسلافكم من المحبة حتى رجعت أقوى مما كانت، وأنت قطب رحا هذه المحبة المجددة بيننا وبينكم، وعلى سيرتك كانت أسلافكم مع أسلافنا، ونحن نحب أن نزيدها تأكيداً ونحيى ما أسسه الأسلاف فإن أسلافنا كانوا يقدمون أسلافكم في أمورهم لشدة محبتهم وصدق وفائهم وعهدهم وأمانتهم، وكذلك نحن نحب إحياء ذلك بيننا وبينكم حتى تصير أكثر مما كانت بين الأوائل، وكل ذلك لصدقكم وكثرة محبتكم ووفور عقلكم حتى عرف ذلك عند جميع الناس، وحصلت بسببكم الألفة والاستئناس، والتمام ٢٣ ربيع الثاني عام ١٢٨٦».

ولنختم فصول باب العلائق بذكر رسائل كان يبعثها بعض عمثلى الدول لرجال دولة صاحب الترجمة تتميمًا للفائدة، فمن ذلك ما كتب به سفير الإنجليز لمولاى العباس من أصله الممضى بخطه العربى بعد الحمدلة:



مَنْ النه مَوْرُ وَيَحْسَبُلُولَ الْكِبْ الْمَبْعُ لَهُ مِنْ بِمَنْسَاءَتُعُومُ الْكِ وولَةُ بَطِّسَ وِمِعالِمَدَ الْمُعِمْلُ الْوَعِمْلُ الْأَرْمِ الْمُتَعِمَّ الْمُعْفِي الْمَالُو الإيوالذي السببو مي المنطيب نبيعِمْالُم العالِ بالدراعي الدّر

مارته الخاعق به مرجو ملكم تشاكمها بفعيهموسى سى تبلرالسارد مرجب اصعأ وفلغول ولعتد لجيا العبلد لإجل الشمط وان جي السوري وللدين ما وت المسأعن البعظ جي ومن والب من ذائد وافيرًا الدوامل مسين حوورها لو وقع والعي الخفار كالبيم حتين تكاتبوا عرجان الغائبه يكون السر ليمنأ امعي سين وبعث لمستسريخ للذعور يقفوا عافي ماعند كامن تعارالكذعورون ولو يكوق الومق

معدد الغزاليوم لريومنس السادو مسسب التيجيل م

كتاب قنصل فرنسا نائب سفيرها ووكيل دولة الساردو للخطيب وزير الخارجية المغربية «إلى الحضرة الشريفة سيدنا ومولانا خليفة السلطان أيده الله مولاى العباس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: هذا التقييد لم هو منا مثل كلام من منسطر سلطانة اكرت ابرطن، إنما هو محض المحبة ومرادنا في الخير لهذه الإيالة، ولا يخفى منا صعب هذا الوقت وقدر ما يصعب الأمر يصعب دواؤه، والله يعين لمن تسبب، والحمد لله عقل سيدنا كبير، ويميز ما يكون فيه المنفعة في هذا الأمر، والله عالم لم تكلمنا في هذا ولم سعينا فيه إلى حيث مرادنا هو تخرج بخير من هذا الأمر حتى لا يضعف السلطان ولا بيت المال وعلى المحبة والسلام في ٢ نونبر سنة ١٨٦٠.

عن إذن منسطر سلطانة اكرت ابرطن بإيالة مراكش

جان هي درمنض هي».

ومن ذلك كتاب سفير فرنسا ونائب دولة الساردو في شأن بعض التجار ونصه على ما به من عوج فاق الحد:

«الحمد لله وحده، لا شريك له:

من جانب موسى ده عيتليون نائب المفوض له وقنصل جنرال دولة فرنسا فى عالك الغرب إلى حضرة الأكرم المكرم الفقيه العاقل الأجل الأفخم السيد محمد الخطيب خديم مقام العالى بالله نصره الله، بعد السؤال عن عزيز الخاطر إن شاء الله أنتم بخير المبدى إلى حبكم، هو أن بموجب صارت المذاكرة به نرجو فضلكم تتأملوا لقضية موسى كمبرد واثنين والثلاثين من تجار السارود وفى أصفى، وتبلغوا ذلك لمحل الإيجاب لأجل التسريح بمقدار فقط الحبوب الموجودة اليوم تحت يدهم من الفول والضرا والحمص من غير زيادة، وكما ذكرنا إلى حضرتكم، ولو أن التاجر المذكور ورفقاءه يدعون أن بوقت المنع لاستقصوا منهم ما عندهم من هذا

الصنف، وأن فى السويرة والجديدة صارت المساعدة للبعض فى وصق جانب من ذلك، وأخيراً أنه راجل مسكين هو ورفقاؤه وتحصل لهم الخسارة الكبيرة فى أمرهم إن لم عظى لهم تسريح، مع كل ذلك نحن تغيرنا عليه وعليهم ونصير نبلغهم أن من هنا لقدام لا يتعاطوا شىء يكون مخالف أمر السلطان أيده الله لكوننا نصير نقبل به عذر.

والمرجو كذلك من فضلكم حين تكاتب هذه القدية يكون الأمر لامنا صفى حين ورود التسريح المذكور يحققوا حالا ما عند كل من تجار المذكورين ولا يكون الوسق إلا بالذى تحت يدهم ولا غير، وهذا ما نطلبه منكم والسلام ٢ اوت عام ١٨٦٠ ثم إمضاء عجمى وتحته: كذلك النائب المفوض له من جنس السارود حسب التوكيل انتهى بلفظه وحروفه.

ومن ذلك كتاب الكولونيل حاكم تلمسان إلى عامل وجدة بعد الحمدلة:

«من حضرة سعادة الكرونيل حاكم عمالة تلمسان ونواحيها أيده الله إلى محبنا الفقيه السيد أحمد بن الداودى عامل وجدة ونواحيها، عليك السلام مع دوام الرحمة والبركة.

وبعد: قد دركنا كتابك على شأن أولاد انهار وأولاد على بالهامل المهاجرين، وقد استنجزنا وفرحنا غاية، بأن سيدك السلطان أيده الله أمر قبائلكم أن يبعثوا من عندهم العرب المهاجرين وهم المذكورين أعلاه، وتحققنا غاية بأن مرادك في الخير معنا إن شاء الله جزاك الله خيراً على ما فعلت معنا في الدعوة، وعزمت ببعث نسخة من بطاقتك لسيدنا الجنرال دوليني.

وكتب لنا في خيط تيليغراف وأمرنا بالكتب إليك ونجازوك عنه خيراً عن إصلاح أفعالك، فلذلك نحب منك أن تجمع حذوك جماعة أولاد انهار وأولاد



كتاب من حاكم تلمسان إلى ابن الداودي قائد وجدة

على بالهامل، وتخبرهم بأن جميع إخوانهم المسجونين في وهرانه وفي افرانصه قد أنعموا عليهم بالتسريح لأجل عيد سيدنا ومولانا السلطان أعزه الله ودام نصره.

واليمانى ولد الموفق فتراه مطلوق بوهرانه ويتنزه فيها، مع ولد أخيه الماحى، وابن رقية ولد محمد وتراه يسرجى فى خلوط المسرحين من افرانصه، وتلك الناس يكونون فى وهرانه البابور أو فى البسابور متاع يوم السبت الآتى بغير شك، وحين يجتمعوا كلهم بوهرانه يبعثونهم مطلوقين لتلمسان ومن هنا إلى سبدو، وجميع ما ذكرناه لك يكن عندك حقًا وصديقًا من جانب سيدنا الجنرال دولينى، ومن جانبنا ولذلك أبعث أولاد انهار وأولاد على بالهامل يتقربون بلادهم ويكونون موجودين لجمعهم مع إخوانهم حين يقدموا، فالله يجازيك خيراً ونحبك أن تعود تشتهد فى الخير بين الدولتين بتاريخ خمسة وعشرون من ربيع الأول عام ١٢٨٢ المطابق ١٨ اوت عام ١٨٦٥».

ومن ذلك كتاب سفير الإصبان للنائب بركاش:

«الفقيه العاقل وزير الأمور البرانية للحضرة الشريفة السيد محمد بركاش لا زال عنك السؤال، نطلب الله تكون بخير وعافية.

وبعد: وصل لعلمنا أن بعض أشرار الناس حركوا سكان قليعة على نقض الشروط ودخول أراضى إسبانيا التى قبلة امليلية ويزرعونها وينتفعون بها إذ أهل الريف نقضوا الشروط، لابد من ثقل العواقب، كما لا يخفاكم، ولتجنب الوقائع المضاهية التى ينتج منها الداهية وتكدير الصلح بين الدولتين، ينبغى للحضرة الشريفة تبعث كتاب بختمه الشريف إلى متولى الريف ليقرأه لمشايخ وسكان قبيلة قليعة، وتأمر بكتابها اعتبار الأراضى التى لإسبانيا بموجب الشروط العظيمة، وتهدد بالقصاص الأشد على من ينقض الشروط أو تسبب فى الشكايات لإسبانيا بأقل ما يكون.

المرااءوس

البده الدافل وزير المورائية المنازة الفرية الموقل الذا كارزال على المنوالا الدنية المالية المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة والمورد المنازة المنازة المنازة والمورد المنازة المنازة والمنازة والمنازة والمنازة والمنازة والمنازة المنازة والمنازة والمنازة المنازة والمنازة المنازة والمنازة والمنازة المنازة والمنازة والمناز

كتاب سفير إسبانيا لوزير الخارجية المغربية السيد محمد بركاش في شأن الحدود

ولما ترفعوا طلبنا هذا لعلم حضرة السلطان فلا شك عندنا أنه يرضى بها ويأمر بتوجيه الكتاب السلطانى كما ذكرناه قبل من حيث قبح الطريق تظنوا أن الكتاب الشريف يطل جداً فى إيصاله لمتولى الريف إذ وجهتموه قواماً من فاس للريف، يمكنكم توجيهه لطنجة واحد من القواد الموجودين هنا يحملها لامليلية على طريق مالقة، ونحن نسهلوا عليه السفر ونحن فى انتظار جوابكم فوراً وعلى المحبة والسلام فى ٩ دجنبر سنة ١٨٦٨.

الموجه المفوض بالتفويض التام لإسبانيا قرب الحضرة الشريفة.

فرنسيسكو مرى وكلوم».

ومن ذلك كتاب قنصل البرتغال للخطيب:

«الحمد لله وإليه يرجع الأمر كله.

إلى حضرة المكرم الأرضى، النائب عن المقام الشريف الواسطة فى الكلام مع نواب الأجناس الفقيه الوزير السيد محمد الخطيب، فالله يدوم مقامك بخير وعافية.

وبعد: فاعلم وأنه بلغنى من حضرتك الكتب الأول بتاريخ ١٨ والشانى بتاريخ ٢٨ من ذى القعدة شهر التاريخ وتعرفت بجميع ما ذكرت لنا فيهما على أجل تلك البحرية من آل جنسنا الذى عرفتك بهم من قبل، وبما قد كان توقع لهم.

ومن مكاتبك هذه قد بانت لنا المساعدة والخاطر معنا في شأن ما تكلمت معك به من أمر ذلك القضية، وقد ورد الأمر الشريف بأن تعرفني بالتأكيد الصادر بالبحث على الفعال وعقابهم، مع أن ما لنا من غاية القصد والمراد هو أن تبقى مخزنية جنسنا مقررة من غير تكدير الخاطر، حيث الملزوم على أن نعرف وكنت

عرفتها بما جرى من قبل والله يجازى المقام السعيد عنا خيراً على ما أمرك بأن تعرفنى به فى ذلك، وكذلك سيادتك والله يبارك فيك ويبقى واسطتك السعيدة بخير دائمًا وعلى صفاء المحبة والتمام فى يوم ٣٠ من ذى قعدة الحرام عام ١٢٧٥.

الخديم جرجي كلاص قنص خنرال لجنس البرطقيز بمحروسة طنجة».

ومن ذلك كتاب «فرنسيسكو اميريكية» الأسير الإسباني بواد نون من سوس ترجمته: «واد نون في ٦ ديسمبر سنة ١٨٦٣.

إلى قائد الجيش المغربي(١).

بعد تقديم سلامنا إلى سيادتكم والدعاء لكم بتمام الصحة والعافية، نخبركم أنه قد ألقى القبض علينا فى هذه القرية ونحن الآن بها ٢٥ أسيرًا نصرانيًا، أما ٦ منا فقد أسروا هذه مدة تناهز السنة و ٨ قد سجنوا هذه ستة شهور بعد ما غرق بهم المركب، وأما ١٢ الآخرون فهذه ثلاثة شهور، ولهذا السبب لا ينبغى أن يأخذكم العجب حيث تجاسرنا على الكتابة إليكم ولم تتقدم إلينا إلى الآن المعرفة بجنابكم، وعليه قد بلغنا بواسطة أحد أتباعكم أنكم وصلتم صحبة حضرته إلى المدينة التى نحن مسجونون بها، فعزمنا إذا أن نكتب إليكم على يد خادمكم المذكور وكذلك لسموه طالبين منه أن يبذل كل رخيص وغال لديه ليخرجنا من هذه الغربة، وكما نطلب منكم أن تعملوا كل ما فى وسعكم وسنحفظ لكم هذا الجميل ما حيينا.

وأما إعداد تخليصنا فقد بيناه في الكتاب الذي وجهناه لحضرته ونعلمكم أيضًا أن الدكتور لويز كارسيل رئس المركب المسمى بلاكولط بوليكاربو من الخزيرات قد أسر معنا، وكان هذا المركب يبحر على طريق الرباط، وقد كان خرج

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: (لا يعرف هذا القائد على المحلة المغربية المتوجه لتلك الناحية).



كتاب جرجى كلاص قنصل البرتغال بطنجة للسيد الخطيب وزير الخارجية المغربية



كتاب وكيل قنصلية بوليفيا بباريس للسلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن

من آسفى موسوقًا زرعًا قاصدًا الجزائر الخالدات (كنرية) فغرق فى ٢٧ مايو بعد ما امتلأ ماء وفى ٢٩ مامكن هذا الرئس أن يصل إلى الشاطئ دالميانو مع ٧ من البحرية فألقى القبض عليهم.

وخلاصة الكلام فنؤكد على جنابكم أن تبذلوا الجهد الجهيد في إنقاذنا من هذه الغربة، وأن تتفاوضوا مع الأمير في شأننا واعلموا أن جل هؤلاء الأسرى متزوجون وأن عائلاتهم الآن يتقلبن احتياجًا عادمين يد المئونة.

ها ما وجب به الإعلام اليوم وانظروا حالة هؤلاء الأسرى الذين يقبلون يدكم.

الكاتب: فرانسيسكو اميريكه.

ومن ذلك كتاب وكيل قنصل بوليفيا بباريس للمترجم:

﴿ إِلَى جَلَالَةُ السَّلْطَانُ وَالْخَلِّيفَةُ بِالْمُغْرِبِ الْإِمْبِرَاطُورُ الْعَظَّيْمِ.

منذ ارتقاء جلالتكم على عرش أسلافها الكرام ما فتلت تحارب الصعوبات الخطيرة التي أزحتموها بفضل شهامتكم وحسن تدبيركم، والآن يا جلالة الملك لأجل الحصول على عظمة دولتكم بصفة دائمة والقيام بسعادة رعيتكم، فإنه لم يبق لجلالتكم إلا تقوية دعائم سلطتكم ونشر أصول الثروة التي أفاضها الله تعالى على البلاد المغربية المخصوصة بكل خير ولأجل الحصول على هذا المقصد السامى فها هي الطرق المؤدية طبعًا لذلك وهي:

تكثير دخل بيت المال بتحسين طرق الجبايات.

تنظيم الجيش على مقتضى أحسن أصول الفن العسكرى الحديث وذلك باستعمالكم للمدافع الجديدة.



كتاب فرانسيسكو أميريكه البحرى الإسباني الأسير بواد نون

إحداث السكك الحديدية وطرق العربات بسائر أصقاع المغرب لتسهيل انتقال الجنود والحركات التجارية.

تأسيس مركز مالى يكون باعثًا ومقويًا للمشاريع الصناعية.

ولكن قبل كل شيء فإن جلالتكم سترى بلا شك أن أول عمل مستعجل، هو عقد سلف عام يخصص قسط منه لإرضاء مطالب إسبانيا والقسط الآخر يصرف في الإصلاحات الواجبة بداخل الإيالة المغربية.

هذا وإذا قبلت جلالتكم هذه الأفكار فلتتفضل بتشريفى بثقتها النفيسة بتسميتى قنصلها العام ووكيلها السرى بباريس لأعينها على تحصيل ذلك، وأعرض عليها مشروع سلف بعد مفاوضة جماعة من الدور المالية، يكون جامعًا لسائر الشروط التى تفيد المغرب، كما أنى سأعمل غاية مجهودى للقيام بمصالح حكومتكم لدى الدولة الفرنسوية وأقدم لجلالتكم واجب الاحترام.

الإمضاء: سيجير دوليبصار.

وكيل القنصلية العامة لحكومة بوليفيا.

بشارع لافيكطوار عدد ٧ بباريز.

باریز فی ۲۹ أکتوبر سنة ۱۸۶۱».

وحوله طابع مكتوب بداخله «القنصلية العامة لحكومة بوليفيا».

ومن ذلك تقييد مطالب سفير الإنجليز ونصها بإمضاء العربي بعد الحمدلة.

«أوله ما كان واعد به السلطان المقدس من قبض وعقوبة السيد مسمى وأولاد سيدى الشيخ وطردهم من محادة الفرنسصيص فلا من وفاء ما ذكر أو تصدر منه مشقة.

فالجسارة الصادرة لخليفة اكرت ابرطن بشغر آسفى من عاملها بهجم محل الخليفة المذكور وحوز أمتعته، وهذا العامل المذكور فالواجب هو عزله من الخدمة عن هذه الجسارة المهمة، ويرجع للخليفة الأمتعة المذكورة وقد أمرتنى دولتنا بطلب الحق التام عن هذا الأمر.

والمطالب الكائنة المتعلقة بالمراسى فلا بد من فيصالهم دون تعطل، والفقيه السيد على المسفيوى أو كاتبًا آخر يؤمر بفصال هذه الأمور ويجعل الحق.

والمكس المجعول على الأبواب ينبغى زواله وتركه حيث يصدر منه الغير الكثير لرعية السلطان أيده الله، وخلافًا لمراد دول الأجناس حيث فالسلع يتأدى عليها عشرة في المائة وقت نزولها، وفي السلع الخارجة يتأدى عليها من ١٩ إلى ٢٩ في المائة، ولهذا يكون مكس آخر على ذلك مخالفًا لمضمن الشروط، وذلك مستنبط من رأى لا عقل له من أحد من أهل فاس، والكثير من المستفاد المذكور يدخل بصناديق الخدام ولم يدخل بيت المال.

وديون العمال لرعية الأجناس فلا بد من فصالهم ويصدر كثير الغيار من هذا التعطل.

وما كان واعد به السلطان المقدس في أمر جعل المون لمرسى طنجة وحصر البحر بدار البيضة، وجعل الطلكراف، وهو الكلام في السلك فلا بد من وفائه أيضًا.

فخدام مرسة الصويرة يشتكون منهم مراراً فيما يجعلون من المشقة لقونص اكرت ابرطن وقونص الفرنصيص هناك ولغيرها من قنصوات الأجناس من العكس الصادر منهم فى الأمور الصغار، وعن جعل الحق ومن ظهور الخصوصية منهم فى الأعشار، فالمستحق لهذا الخدام التوبيخ التام أو العزل بالكلية أو تصدر منهم المشقة الكبيرة.

ويقع النهب مرارًا لرعية اكرت ابرطن ولغيرها من رعاية الأجناس بشغر الصويرة أيضًا، قبل وفاة السلطان المرحوم ولم ينفضحون النهاب ولم رجعت الأمتعة المنهوبة لأربابها، والظاهر وأن عاملها يقسم معهم ويذكرون وأن العامل.. (بتر). ولا بد من البحث في هذا النهب الواقع المذكور وصدور الحق عليه.

والأمور الأخر المتعلقة أيضًا فلا بد من فصالهم والسيد بوبكر بيده التقييد عن ذلك وخبر الجميع وفي ٢٢ أكتوبر سنة ١٨٧٣.

جان هي درمنض هي.

وقد أتينا لك بهذه الوثائق الرسمية والمعاهدات الدولية بنصوصها على ما بها من ألفاظ عامية، وتراكيب سقيمة، هى الأمثلة العليا للركاكة والفهاهة، بحيث لا يقبلها ولا يسيغها ذوق المتأدب فضلاً عن الأديب، ولكنا آثرنا ذكرها على ما ذكر من اعوجاجها لما فيها من الفائدة التاريخية الستى هى المقصد الأهم عندنا، ولأنها صادرة عن رجال مسئولين عن تلك الحوادث وقد كتبوها بخطوطهم، أو أمضوها بتوقيعاتهم، فأقوالهم أصدق الأقوال في موضوعها، ورواياتهم أقوى الروايات، والله الموفق في الماضى والآت (1).

## حساب الموازنة والدفاتر المالية في عصره

كان نظام بيت المال أو حساب الموازنة المالية لصندوق الدولة في عصره على أتم وأضبط ما يكون، بل إن من يطالع ويفحص ما بمكتبنا من الدفاتر التي لا تزال ناطقة بحسن النظام وترتيب حساب الموازنة في هذا العصر والذي قبله وبعده، يدهشه ما يعثر عليه من دقتها ونظامها، ولا يكاد كثير من غير المطلعين يدرون شيئًا منها، فبيت المال كان عهده وعهد سلفه سائراً تحت نظام لا يختلف في شيء من أصوله ومؤسساته عن نظام الموازنة المالية العصرية المعمول بها في هذا الوقت.

نجد بين أيدينا دف اتر حسابات الموازنة العمومية، وهذه تشتمل على أقسام ودفاتر متنوعة بتنوع وجوه المدخولات والمصروف ات المالية من حساب الجيش (١) حافظنا على الأسلوب هنا وفيما مضى ليكون شاهدا على لغة عصره في مثل هذه الوثائق والمعاهدات الدولية.

بأقسامه وحامياته المرابطة بكل ناحية على حدة نأت أو قربت، وحساب المصالح المخزنية والوزارت والعمالات، وحساب النفقات الخاصة والعامة، لمختلف شئون ومصالح المملكة والتابعة لها والمتعلقة بها، كنفقات السفراء والوارذين والمتوجهين لخدمة الأغراض السياسية والتجارية، بينه وبين سائر الممالك، ونفقات الدار السلطانية مفصلة بكل ضبط، فمنها للسلطان نفسه ولخدمه وخاصته وحرسه و و وهكذا قسم المدخولات وأبوابها المرتبة ونظامها المتقن البديع المتبع فيه نفس النظامات المالية بعينها وذكر كل وارد على حدة وبابه وقسمه وطريقه الوارد منه وإلحاقه بمحله اللائق به.

ومن لى بأن يعرف المطالع أو يقف بنفسه على هذه الأسفار الحسابية نفسها، فإن قليلاً من إرسال رائد النظر يدرك معه ما كانت عليه حسابات الدولة العلوية العلية من النظام الذى لا أخشى أن أردد عنه ما قلت من أنه لا يقل شيئًا عن حساب الموازنات المالية في هذا العصر، إن لم نقل إن ذلك عنا أخذ.

ومع كون الحسابات مضبوطة أتم ضبط ومرتبة أحسن ترتيب، نشعر أن الدقة كانت تتناول ما عدا الحسابات اليومية والشهرية ومجموعة السنوية ترتيب الأرقام وإحكام وضع أعدادها المنضبطة إزاء كل فصل من فصول الخارج والداخل، ثم وضع مجموعاتها حاشية الصحيفة بضبط مع جعل شبهه مجموعة عامة اختبارية في الآن نفسه أسفل كل ورقة، وقبل نقل ذلك ومتابعة العمل في الصحيفة الموالية.

فنفقات التراتيب المخزنية وحواشى الدار ونفقات ما فوق العادة والطارئة والفصول التى لا تندرج تحت قائمة أو باب معينة، كل ذلك كان معروفًا ومذكورًا بحساب الموازنة المالية المغربية على هذا العهد، وكان السلطان يطلع عليه ويعلمه ويدققه احتفاظًا بحقوق الأمة تصرفًا بالحق والعدل في مال الدولة والرعية،

واستعمالاً لذلك في وجوهه الشرعية والقومية التي يصرف فيها، ومن أجلها وقعت جبايته وتحصيله.

وهل تظن أن إصلاح عربة السلطان والتنصيص على فرشها وإقامتها وكل أجزائها، مهما كان ذلك صغيراً أو مهم، وذكره في حساب النفقات الخاصة بالسلطان، وجعله في موازنته ليطلع عليه كان لغير معنى أو سبب من الأسباب التى نومئ لها من توخى الدقة والمراقبة التامة على جليل الأشياء وصغيرها مع إحكام النظام والحسابات على نمط يشبه أحدث الطرق العصرية المستمدة من علم الحسابات ومسك الدفاتر وفنون التجارة والاقتصاد.

وهل لك أن تعيرنى سمعك فأحدثك كيف كانت الدولة تسلف التجار والقبائل سواء بالحاضرة أو بالبادية إذا ألمت بهم ملمة مالية أو همت بالوثوب عليهم أزمة اقتصادية على نحو ما نشاهده الآن من صنيع الحكومات الراقية، واعتنائها بمد يد المساعدة إلى الرعية كلما حدث موجب ذلك من شتى الأحداث والنوائب، وقد كان هذا السلف يدفع لأربابه ومستحقيه من غير فرق فى ذلك بين أهل البلاد من المسلمين وأهل الذمة من اليهود الذين كانت أشغالهم التجارية متسعة النطاق على ما هو معهود منهم.

وليس ذلك فقط ففى هذه الدفاتر المرتبة المنظمة تجد أنواعا من التراتيب التى كانت تشمل هذا وغيره من الفصول الشاهدة بدقة الحسابات وتنظيم المالية إلى حد واسع مديد، ليس بعده من مزيد.

وما ورثته عن سلفى من ذلك إنما هـو نقطة من بحر، وجزء من ألف، ولو وقع الاحتفاظ بدفاتر الدولة وأوراقها الـتى فرقت أيدى سبا وأوقـدت بها الأفران والحمامات ولفت التوابل فى البقية الباقية - وليس ذا ببعيـد - لكانت آية إعجاز للرائين والسامعين ومادة أبحاث للباحثين والمؤرخين:

```
مع من المادين الملاحة الألك ومدون المادين المادين المادين و و 1000 من المادين و و 1000 من المادين و و 1000 من
العدوم المساكيا المناها والورع يجورون
54961Lip
راسه الدرانية ومن المعروا برانداره في الإسل الهارد و 2625 0 0 2625
B71545 %.
            وهدوات ماعظه والمالية بالمالية بالمالية والفرالية والمناليدلالية والازوار
 100522
                    رده استرع من شد المال عن الما وما معلى والته المله وما ما عالم والدوات
                وبروا مدعه مناو البكالم وهاناه والالكيب الروصة استانا البلاط ومهاباو
                                     ركه اخواد راية الذالنخذ البهرتد ورواك
   elije.
  1103334
```

الصفحة الأولى من كناش الداخل السعيد في ١٦ شعبان عام ١٢٧٤

ف من تلك الدفاتر كناشة من الجرم المستطيل نصفها الأول يشتمل على الداخل السعيد بمكناس في مدة الأمين السيد محمد الزكارى، ثم ما دخل في مدة الأمين الحاج محمد بن جلوان، ثم الأمين السيد عبد السلام ودان، ذكر فيه ما دخل على كل واحد منهم يوميا ابتداء من الزكاوى في ١٦ شعبان الأبرك عام ١٢٧٤ مع بيان كل يوم وما دخل فيه، وبعد أن ذكر جميع الداخل عليه أسقط منه جميع ما صيره وحسب الباقى على خلفه ابن جلوان، ثم جمع ما دخل على هذا وأسقط منه ما صيره وحسب الباقى على خلفه ودان.

ونصفها الثانى يشتمل على بيان الصائر السعيد بمكناس مياومة وما صيره كل واحد من الأمناء المذكورين، فالـزكارى ابتدأ من الـتاريخ المذكور إلى فـاتح ربيع الثـانى عام ١٢٧٥، وابـن جلون منه لمنتصف ذى القعـدة من العـام، وودان منه لخـامس جمـادى الأولى عام ١٢٧٦، وذلك مـع ذكر اسم كل يوم وتاريخه من الشهر وبيان قيـمة كل شيء بما يصير فيه فوقه، وإذا كـان ذلك الشيء متعددا ذكر عده عن يسار اسمـه، وإذا امتلأ الوجه من الصحيفة وأريد الانتـقال لما بعده ذكر أوله جميع الصائر يمينه، فـإذا انتهى صائر اليوم الواحـد جمع أسـفل الأعداد المصفوفة، وربما خط عن يمين تلك الأعداد المصفوفة وذكر جمعها في الوسط منها بعد الخط على الهيـئة المعروفة اليوم، ومثل ما قلـناه في قسم الصائر يقال في قسم الداخل، وقد بلغ جـميع مـا دخل على الأمين الزكـارى في هذا الدفـتر:

أسقط منه جميع ما صيره مدة خدمته وهو: ٤٧٠٢٣٥٤ وكسور الباقى الذى حازه الأمين ابن جلون جميع الداخل عليه جميع الداخل عليه ما صيره ٢٤٨٥٦٥٤

ما وجد نقصا عنده

**\*1\*1**V.

۸٤٣. ٠٠٠

الباقى الذي حازه الأمين ودان

٩٩١٤٣٨٤ وكسور

الداخل عليه

٥٤٤٥٢٥٥ وكسور

صائره

فالداخل يجتمع ماله من الأعشار والزكاة والمستفادات والجزية (١) والهدايا والملاقاة التي يقدمها الموظفون والعمال، وما يقبض من أصحاب كنطردة تبغة وما يجتمع من متخلف البعض وما يفضل عن الرواتب والصوائر المقررة فيرجع، وما تباع به بعض الحبوب أو الحيوانات وما يخرج من بيوت الأموال والدعائر والمصادرات والسلف المقضى ومتخلف المنقطعين وما يبعثه بعض العمال من الإعانة للحركة وما يرسله أمناء المراسي وغير ذلك.

والصائر يصرف ماله في أجرة الرقاصين أصحاب البريد والحمّارة والمسخرين، وإصلاح الأدوات والأماكن والشعير وطلبة الحساب وأمناء المدينة والكتب وهدية الطلبة والمئونة الملزمة، وأصحاب العمال والأمناء والخلفاء وغيرهم، ومعونة بعضهم وحجاج الجيش البخارى، وطرافة مجلدى بيت المال، وما يدفع لبعض الأشراف وطلبة بعض المدن والقبائل، وأصحاب اللطيف، والنساء والمتزوجين، والجيش الفاسى، وبعض الإعانات والعطايا والصدقات والكنانيش، والمداد والكاغد، وثياب اللباس، والرايات وفضة دار الضرب ومئونة الجيش اليومية من خيل ورماة ومقدمين وقواد الأرحى والمشفع والنفار في رمضان، وطبجية الثغور والعريفات والمعلمات والوصيفات والفرايجية، ووفود المدن والقبائل في المعيد وتجهيز موتى الجيش والطبجية، وصدقات طريق المسجد في الجمع، وما

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «بلغت جزية أهــل الذمة بالرباط ٢٦٦٦٦ من المثــاقيل وأهل الذمــة بسلا ٥٢٠٠ ومن مكناس ١٠٠٠ ومن آزمور ٣٥٠٠.

يدخل لبيت المال، وما يدخل للحضرة الشريفة، وراتب أهل آزغار من خيل ورماة ومقدمين وغيرهم والخلط سكان مكس كذلك ونقش الطوابع، وجيش أهل الريف، والأوداية، وصلة ليلة المولد بيد الفقهاء والأشراف والقضاة وصائر الوحوش والمكلف بها، وما يدفع للمؤذنين والموقتين وما يدفع للأمين قدر إن صائرا على الدار العالية بالله وعلى الكشينة السعيدة أو على يد الفقيه المحتسب عن كل خمسة أيام، وعلوج الأجنة وللنساء بباب السوائي كل خميس، وخبر قيالة الأسبوع، والسلف لبعض الناس، وما يعطى للممنون عليهم بالإسلام، والوافدين من الحرم، ومئونة الدار العلية بالله شهريا، وإصلاح الكدش السعيد، وصدقة الطلبة والمساكين وغيرهم عند موت السلطان المولى عبد الرحمن، وللقاضى والعدول الذين كتبوا بيعة المترجم، وصلة أيتام الجيش البخارى والمتأيم منه، وما دفع لأصحاب القصائد والأطباء إلى غير ذلك من وجوه الصرف المتعددة.

ومن ذلك كناشة أخرى تقع في مجلدين مربعين ذكر فيها ما دخل للجناب العالى بالسله من ربيع الأول عام ١٢٧٨ إلى جسمادى الأولى عام ١٢٨٧ من السلف، ومستفادات الأبواب، والموازين، والبارود، وكنظردة تبغة والاطرات والكبريت، والحوافر، والأعشار والزكاة والدعائر كل شهر على حدة، كما قيد بها الصائر السعيد للدار العلية بالله بمكناس، وما أضيف إليها من التاريخ المذكور إلى شعبان عام ١٢٨٦ مبينا فيها ما كان يوجه لها من اللوازم المعاشية السنوية والشهرية واليومية من خليع وزيت ودقيق وخالص وكسكسون ولحوم وخضر وتوابل وغير ذلك من حاجات المنازل، كما ذكر فيها ما كان يخرج صائرا يوميا لغير ما ذكر كمئونة خبز الملزومة والصدقة ومئونة الجيش والشعير والنخالة وطعام باب منصور العلج، وللذاكرين اسم السله اللطيف بضريح المولى إدريس الأكبر، ولذاكريه بمكناس، وما صير في غير ذلك من الأمور الحوادث كطلبة الهندسة والفرايلي

وصاحبه، وصدقة جامع الزيتونة كل جمعة وتجهيز الشريفات والوصيفات والوصيفات والوصفان والمستولدات، ومثونة المساجين وتقطير الورد إلى غير ذلك مما تقدم ذكر مثله في صائر الكناشة السابقة.

ومن ذلك دفاتر رواتب الجيش السعيد ومتونته، منها دفتر في مجلدين مربعين أولهما صغير الجرم يتضمن بيان توزيع الراتب الشهرى وتفريقه على الجيش كل شهر على حدة بحسب ٢٥ للفارس، ونصفه للراجل، والربع للكبار والطلبة، والثمن للصبيان، ثم أبدل ذلك بحسب ٣٠ للفارس والنصف للرماة، والثلث للصغار، والربع للكبار والطلبة، والثمن للصبيان على هذا الترتيب: (عبيد الزنقة، سعادة، الجوارم، الزمراني، سعود، تفيلالت، المسخرون، الفرايجية، أصحاب سيدنا، اجراى، الطبجية، الأعلاج، مجاط) وربما أسقط أرباب المراتب الثلاث الأخيرة أو آخرهم إلى أن حذف ذكره وربما زيد على ما ذكر أصحاب القائد إدريس والعسكر، وراتب أهل سوس سكان فاس وآزغار ومتونة الباشا والقواد والعلافة، وللجدعان الفطام ومئونة العسكر النظامي والداخلين فيه، وذلك مع بيان الصلات التي ينعم السلطان بها أحيانا عليهم وعلى قواد المائة والأرحى والمقدمين.

وابتداء هذا الجزء الأول من الدفتر من شهر ربيع الثانى عام ١٢٥٧ ومنتهاه جمادى الأولى عام ١٢٦٧ وآخره ربيع الثانية عام ١٢٦٧ وآخره ربيع الأول عام ١٢٩٤ فهذا الدفتر بجزأيه يتضمن راتب الجيش على عهد الملوك الثلاثة المولى عبد الرحمن وولده المترجم ونجله المولى الحسن.

وقد زيد فى الثانى على الأصناف المذكورة فى الأول المسخرون الذين مع الخليفة وأصحاب العباس والبوابة، وأبدل اسم الصغار بالشويردات \_ وأسقط اسم العسكر، وربما زيد عبيد البخارى الواردون من الغرب والكدارة والخلط وسكان مكس وأصحاب الطالب إدريس وعسكر أهل المدينة.

ولما تولى المترجم صار واجب من ذكر بحسب ٥٠ للفارس، ونصفها للراجل إلى آخر المراتب، ثم عاد لما كان عليه قبل وتقرر اسم العسكر والطبجية والخلط وأهل تولال زيادة على ما كان، ولما تولى المولى الحسن زيد اسم الشرفاء والوصفان وصار يدفع لهم تارة ١٢٠ وأخرى ٦٠ وآونة ٣٠.

ومنها دفتر المؤن اليومية للجيوش والحواشى والحناطى والمسخرين الذين كانوا برسم الخدمة مع صاحب الترجمة زمن خلافته، وكذلك غيرهم يقع فى مجلدين مربعين.

وقع ابتـداء الأول من يوم الاثـنين ثالث ذى الحـجـة الحـرام عــام ١٢٧٠، وانتهاؤه متم ذى الحجة عام ١٢٧١.

وأول الثاني من فاتح محرم عام ١٢٧٢ إلى متم ذي الحجة منه.

وترتيب الأصناف فيه على هذا النحو: (الجيش البخارى، المسخرون منه، مسخرو القائد إدريس، أصحاب ابن قدور، أهل سوس المنشية، زرارة وتكنة والشبانات، جيش دليم، المسخرون منهم، مسخرو الأوداية، مسخرو المغافرة، مسخرو الرباط، الطلبة، الفرايجية، أصحاب الأتاى، الفراش، السجادة، الطبالة، الوضوء، الجزارة، الأروى، الفرادة، المكاحل، المظل، المشاورية، الطبحية، الحمارة، عسكر الحاج أحمد، عسكر مصطفى، الرقاصة، الخلط، أصحاب سيدى محمد بن الميمون، الجمالة، الأوداية).

وقد ينقص بعض ما ذكر وقد يزاد عليهم غيرهم من الواردين والعيادة وأصحاب الهدايا كوصفان بربيرة وأهل العرائش وطنجة وزمور وآيت يزدك وآيت يوسى، ووصفان الأحلاف وادالة مكمان، وولد حماد كروم، والسيد على بن الجناوى، وأولاد إدريس، وآيت أسدى، وأولاد الحاج وزيان، وادالة الرصانى

وأصحاب ابن عبد الصادق، وطلبة اكراى والطلبة المختاريون، وأصحاب ابن الشليح وغيرهم، ثم أبدل عسكر مصطفى بعسكر على والطالب.

ومن ذلك كناشة كنطردة تبغة عن سنة في مدة أمينيها السيد محمد الديرى والسيد عبد القادر الشعشوع وذلك من تاريخ ذى الحجة عام ١٢٨١ إلى ذى القعدة عام ١٢٨١، ذكر فيها ما يباع من تبغة والعشبة على اختلاف الأنواع وما يضاف لذلك وما يتعلق به ومن أخذها وفي أى تاريخ أخذت وما صير عليها من أجرة أجير، وثمن متعلقات وغير ذلك، فإذا انتهى الشهر أمضى على ذلك عدلان بشكلهما.

وما ذكرناه عن دقة تنظيم دفاتر الدولة وترتيبها وضبطها وجريانها على قانون مرعى لم يكن خاصا بالدفاتر المالية وحدها، ولا بهذا العصر المحمدى وحده، بل هو تابع لما تقدمه وما بعده تابع له كما تدل على ذلك الأدلة التى منها دفاتر عبيد الجيش البخارى في العصر الإسماعيلى، ولا زال بعضها مدخرا بخزانتنا، ومنها الدفتر المذكور سالفا في فصل التراتيب المالية من ترجمة السلطان سيدى محمد بن عبد الله، وقد نقلنا منه فوائد. ومنها دفتر المعاهدات في عهد المولى عبد الرحمن يتضمن الاتفاقات التي عقدها مع الدول الأروبية والأمريكية وغيرها من اتفاقات أسلافه كالمولى عبد الله وولده سيدى محمد ونجله المولى سليمان.

وقد وقفت على دفتر مرسى ثغر الصويرة في عهد المولى الحسن من شوال ١٣٠٨ إلى أواخر ١٣١٠ يبدأ فيه بذكر الموضوع يوميا مع ذكر الشهر والسنة وما يوافقهما من التاريخ المسيحى وبيان اسم المعشر واسم الباخرة أو المركب التي وردت فيها سلعته ونوعها وبيان عددها ووزنها وسومها، وما يجب فيها، ثم يتبع بالموسوق كذلك، ويجمع ما تحصل فيهما ويزاد عليه واجب المخطاف للباخرة أربع ريالات، وللمركب اثنان، وتعد المراكب والبواخر الواردة، ويذكر ما قبض من

السلف الذى عند بعض الأفراد ثم يشهد الشهود على ما اجتمع فى داخل ذلك كله.

وفى الصفحة الموالية يذكر صائر ذلك الشهر من مؤن يومية، ورواتب شهرية ومنجرة القوارب الجديدة والقديمة، وإصلاح السور والمون إذا أفسده البحر والبناءات والأمور الحادثة، وإصلاح الرباع ومؤن المحلات الموجهة لسوس، ويجمع ذلك الصائر كله ويشهد عليه العدول.

ثم تذكر نسخ الظهائر السلطانية أو رسائل الحاجب أو أمين الأمناء الموجهة للأمناء بدفع بعض ما في أيديهم وصرفه في وجوه معينة، ويشهد الشهود على مقابلتها ومماثلتها لأصلها، ويجرى العمل كذلك فيما يليه من الشهود، وأعلى ما بلغه الداخل الشهرى فيه ١٨١٢ من الريال وأدناه ٣٥١٤، وأعلى ما وصل إليه الخارج الشهرى فيه ١٦٣٠ ريالا بانضمام مئونة المحلة الموجهة لسوس، ووادى نون والرقم الذى يليه ٣٢٨٧ بانضمام مئونه المحلة ويليه ٢٧٢١ بانضمام كسوة العسكر الموجهة لرودانة والمحلة وأدناه ٢٩٢١ ريالا.

ومن ذلك كناشة القوس السعيد وقد أسلفنا الكلام عليها في فصل السكة من الترجمة الحسنية ونقلنا أمثلة منها للإيضاح.

ومن ذلك دفتر كان معدا فى الدولة الحسنية أيضا لتقييد ما يصاحب الفراش السعيد من صناديق الكتب واللباس والأدوات وغيرها عند انتقال الجناب العالى بالله بين عواصمه، وما يبقى من ذلك فى قباب القصور السعيدة، وما يحول عن محله لغرض، وكذلك ما يوجه من الهدايا للدول، والهدية التى كانت معدة للسلطان العثماني وغير ذلك.

ومن ذلك دفتر آخر يشتمل على ما تعلق به الغرض من نسخ المكاتيب التى كانت توجه أصولها من باشا فاس عبد الله بن أحمد للحضرة الحسنية وغيرها من مكاتيب الوزير والحاجب وأجوبتهم عن ذلك.

وكذلك عثرت على بعض دفاتر دار النيابة السلطانية بطنجة في هذا العهد، وفيها نسخ ومبيضات ما كان يوجه من الرسائل للحضرة الشريفة والوزراء والأمناء والعمال وسفراء الدول، إلى غير ذلك مما يطول تعداده.

## آثاره

منها معمل السكر الهائل الضخم البناء المحكم الوضع، الذى أحدثه بأخريات جنان أجدال بمراكش الحمراء، وأنفق في بنائه أموالا طائلة، وجلب إليه العملة وما يتوقف عليه صنع ذلك من الأواني والآلات، وأمر بغرس القصب الحلو واستنباته وتهيئة المزارع الطيبة له، وأتي بمن يحسن عصره من أوربا بأجور عظيمة، ولما عجز أولئك الأوربيون المجلوبون لعصر قصب السكر وتصفيته وإخراجه من القوة إلى الفعل عن إتمام عمليتهم جلب الصناع المهرة من مصر القاهرة.

وقد وقسفت على كشير من رسائل السلطان مولاى الحسن بإمضائه كان يكتبها لحاجب أبيه لما كان خليفة عنه بمراكش في موضوع هذا المعمل وإشغاله نص أولها:

«محبنا الأعز الأرضى الفقيه السيد موسى بن أحمد سلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله.

وبعد: فإن المعلم النصراني قد أكمل عمل الكير الكبير الذي أمره سيدنا نصره الله باختراعه فجاء عجيب الصنعة غريب الشكل، وقد دفعناه لأمناء العتبة

الشريفة إلى أن يأمر سيدنا نصره الله فيه أمره المعتبر العالى بالله وعلى المحبة والسلام في ٧ ربيع الأول النبوى الأنور عام ١٢٨٥.

حسن بن أمير المؤمنين".

ونص الثاني:

محبنا الأعز الأرضى الفقيه السيد موسى بن أحمد، سلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله.

وبعد: فإن القائد إبراهيم الأكراوى قد أخبر أن النصرانى معلم الفبريكات الذى كتبنا قبل بإلحاحه على السفر قد عيل صبره واستبطأ الجواب، وطلب الإذن له فى التوجه لشغر الصويرة بقصد المقام بها حتى يرد الجواب الشريف بالاحتياج إليه أو الإذن فى ركوبه، فأجبناه بتثبيطه إن أمكن أو مساعدته بعد حوز خط يده بالتزام المقام بالثغر المذكور إلى ورود الأمر المولوى فى شأنه، فأجاب بأنه أبى إلا ما عزم عليه من التوجه فأذن له وحيز خطه بما ذكر، وها هو مع كتابى القائد إبراهيم بذلك طيه وعلى المحبة والسلام فى ٨ ربيع الأول النبوى الأنور عام ١٢٨٥.

ومنه وقد كتبنا لأمناء الثغر المذكور بإجراء حكم مثونة مدة إقامته هناكم على العادة المقررة صح به وبتاريخه.

حسن بن أمير المؤمنين"

ونص الثالث:

«محبنا الأعز الأرضى الفقيه السيد موسى بن أحمد، سلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله.

وبعد: وصلنا كتابك عن أمر سيدنا أعزه الله بإنزال حامله النصراني معلم فبركة السكر، وتنفيذ ما يكفيه من المثونة مع ما لابد منه كالفراش والغطاء، وتكليفه

باختبار فبركة عصر السكر، ونظر ما تتوقف عليه فبركة تسحيره وخدمة المتيسر منه هنا، وأشرت بالإعلام بإشرافه على تمام خدمة ذلك حين يبقى له فيها القدر الذى يوجه فيه الكتاب ويرد الجواب عنه لتطالع به شريف علم مولانا أعزه الله.

فقد ورد مع ترجمانة وصاحبه وأنزلوا بالدار التي كان ينزل بها من تقدمه من المعلمين أمثاله، ونفذت لهم المشونة وفراش مثل ما ورد به من عند أمناء الجديدة على وجه العارية بعد رد المعار لهم، وذلك لحاف بتلميطة، ووسادة، وحائك صوف، وإزار كتان وهو آخذ في اختبار الفبركة ونظر ما تتوقف عليه، وكأنه أحاط علما بذلك، وإن أظهر خلافه لكونه طلب توجيه ترجمانه للجديدة لغرض له بها واستشعرنا منه أنه قصد تسبيق خبرها لمن وجه فأشرنا عليه بالتأني على توجيه من ذكر حتى يترجم لنا عما يقيده من أمرها، فأخره وتمادى على عمله مجدا فيه من غير شعور له بإطلاعنا على قصده الأول، وبمجرد استيفائه الغرض من النظر فيها أطير الإعلام به لمولانا نصره الله ليأتي الجواب عنه قبل فراغه من خدمة السكر، فإنا كتبنا لحاحة على قصبه، وأما ما كان منه هنا فيقد ألفاه الحال عيصره القائد إبراهيم الأجراوي وكنا وجهنا شيئا من غيرته وعلى المحبة والسلام في ٩ المحرم فاتح عام ١٢٨٦».

حسن بن أمير المؤمنين،

ونص الرابع:

«محبنا الأعز الأرضى، الفقيه السيد موسى بن أحمد، سلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله.

وبعد: فقد توجهت بنفسى لتفقد فابركة السكر لما سمعت بفرار عبد الله العلج الذى كان يباشر خدمتها فوجدتها مغبرة من عدم المباشرة، فكلمت وصيف

سيدنا القائد إبراهيم فأجاب بأن المكلفيان بها لما قطعت عنهم المشونة تراخوا فى خدمتها، فكلفته بشوجيه المعينين قبل لخدمتها من الوصفان وغيرهم ووجهتهم لمباشرتها، وتعاهد خدمتها، فوردوا بعد اختبارها مخبرين بأن كل مسألة منها يخصها حاجة قد أخفاها العلج المذكور لما تقاشح معه القائد إبراهيم على المئونة وعزم على الفرار.

فلم أصدقهم ظانا أن هذا محض اعتذار منهم عن الخدمة، وتوجهت مع عبد الرحمن العلج حتى طاف بها، فأخبر أن الحوائج المقيدة فى الزمام طيه خاصة فيها حقا، وعليه فالعلج المذكور يحتاج للتحيل عليه حتى يرد المسائل، وبعد ذلك إن اقتضى نظر سيدنا زجره يزجر، وذلك بأن يقال له بلغنا أن الفابركة منذ فارقتها وقع فيها تفريط، وسيدنا نصره الله أمر برجوعك إليها على القائد إبراهيم إلى غير ذلك، ولا تظهر له سرقته لئلا يفر أو ينكر الأخذ، إذ من الجائز أنه لا يتوجه بتلك الآلات معه ويكون أخفاها هنا، ثم بعد ردها وتسريح خدمتها كما كانت يقبض عليه عقوبة وزجراً له على جسارته وعلى المحبة والسلام فى ٣ المحرم فاتح عام عليه والعلج المذكور بلغنا أنه بكناسة

حسن بن أمير المؤمنين،

وقد زاد مولای الحسن فی هذا الکتاب بخطه ووقع والده المترجم علیه بخطه بما نصه:

«يحتال عليه حتى يظفر به ويؤمر برد ما أخفاه ولابد».

ونص الخامس:

«محبنا الأعز الأرضى، الفقيه السيد موسى بن أحمد، سلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله.

ويعد: وافي كتابك جوابا عما كتبنا لك به في شأن ما ألفي خاصا من حوائج الفبركة المبين في الزمام الموجه لك، وعرفنا ما ذكرته من أنك أطلعت شريف علم سيدنا بذلك، فساعد أيده الله عليه وبحثت عن مختلسها وخاطبته بالرجوع لمحله وواعدته بالإحسان منا فقبل، ووجهته صحبة صاحب وصيف سيدنا القائد إبراهيم، وأوصيته عليه، وأشرت بأن يظهر له ما تطمئن به نفسه حتى يرد الحوائج لمحلها، فقد استخبر بعد قدومه بمدة واطمئنان نفسه حتى يرد الحوائج لمحلها، فقد استخبر بعد قـدومه بمدة واطمئنان نفسه بها غاية الاطمئنان عن ذلك، فأخبر أن البريمة بآلتهما مع المطرقة وأحد المرابيع المعمدودة للقطيع وأحد الدابدين والزيار الصغير المعد لحل الأوشاك كانت وجهت على يده لفبركة السكر بإذن سيدنا نصره الله لقضاء غرض بها هناك، فكلف بالإتيان بالجميع ورده لمحله بفبركة السكر ففعل، وطلبة المخرطة والستة مرابيع المعدة للخرط وأحد الدابدين والمرشمان وجدت بفبركة السكر داخل صندوق بها، ولم يلف خاصا إلا غطاء بريمة العقيد مع تشطيبة البابور والقابضة للرحى، وقد صنعهما من الصفر. وليس فيهما من قبل تعطيل الفبركة كبير فائدة إلا من قبل الثمن، حيث كانوا من الصفر، فدل ذلك على أن الخيائن لهميا المتعلمون وبيان ميا وجد بفيبركة البارود وميا وجد بالصندوق المذكور وماً صنع جديدا من الصفر بتقييد طيه، وقد أقام بها العلج المذكور وبفبركة القطن أحسن قيام وعلى المحبة والسلام في ٢٣ شوال الأبرك عام . 1744

حسن بن أمير المؤمنين»

كما عثرت على العقد الذى اتفق عليه السيد محمد الدكالى الرباطى مع بعض مهندسى الإنجليز الميكانيكيين على القدوم للمغرب لتركيب الآلات اللازمة

لصناعة السكر، وغير ذلك مما يطلب منه، ولعل هذا المهندس هو المراد فيما تقدم بالعلم النصراني ونص تعريب العقد:

«مذكرة عقد محرر في ٨ أكتـوبر سنة ١٨٦٢ بين السيـد محمـد الدكالى بالرباط المغـرب (الفريق الأول) ومـستـر جوهن كـلاركسـون جي بلندن المهندس الميكانيكي (الفريق الآخر):

بناء على أن السيد محمد الدكالى الترم مع مسئوليت أمام الملك بتنمية مؤسسات الأشغال العمومية المختلفة ذات الأهمية بالمغرب، وبما أنه على استعداد ليوجه إلى هذه البلاد جميع أدوات الآلات اللازمة لصناعة وتصفية قصب السكر، ومن جملة تلك الآلات رحى بخارية من النوع ويلسن (من النوع المجاز عنه ماديا وأدبيا) لتصفية قصب السكر وكذلك الآلات الأخرى.

وبناء على أن جوهن كلاركسون جى مهندس ميكانيكى مدنى ذو مقدرة ومهارة وله معلومات تمرينية فى فن صناعة وتصفية السكر تلقاها فى ظرف سنين عديدة أثناء إقامته بالبرازيل، وله اطلاع كبيرع كبير على خرائط وتركيب آلات السكر التى سيجلبها السيد محمد الدكالى.

وبناء على أن جوهن كلاركسون جى موافق على السفر للمغرب لتركيب تلك الآلات والشروع فى استعمالها كما يجب، والقيام بمهمته بصفته مهندسا ومستشاراً نائبا عن أمين صوائر السيد محمد الدكالى على مقتضى الشروط والفصول التى ستقرر.

وعليه فعملا بما ذكر وبهذا العقد اتفق الفريقان وهما متضامنان على ما سيذكر:

المادة الأولى: يتوجه جوهن كلاركسون جى المذكور إلى المغرب حينما يأمر بذلك السيد محمد الدكالى، وبمجرد وصوله يشرع فى القيام بمهمته حالا طبق هذا العقد.

المادة الثانية: أما الأشغال التي سيقوم بها جوهن كلاركـسون جي المذكور فهي:

أولا: أن يعمل ما في وسعه وأن يبذل مقابلته بدون تراخى في تركيب آلات السكر المشار إليها أعلاه والشروع في استعمالها على أحسن ما يرام.

ثانيا: أن يقوم بصفته مهندسا مستشارا ومراقبا عاما وأن يبرهن عن ثمار تجاربه ونباهته الهندسية في وضع الخرائط وتأسيس المعامل وتركيب جميع الآلات كيف ما كانت، وتتميم ذلك كله وفق ما يطلبه السيد محمد الدكالي، وبالجملة يصرف وقته ونظره في تنفيذ اقتراحات السيد محمد الدكالي المذكور التي لها مساس بالأشغال الموما إليها.

ثالثا: وعلى السيد محمد الدكالى أن يؤدى لجوهن كلاركسون جى المذكور اعتبارا من يوم مغادرته للندن أجرا سنويا قدره مائتان وعشرون ابرة دراهم سكة التاريخ الإنجليزية أو ما يماثلها من السكة المغربية حسب قيمة الصرف يوم الدفع، أما أداء الأجر فيقع شهريا أو على رأس كل ثلاثة أشهر باختيار جوهن كلاركسون جى المذكور، كما أنه يعفى من الصوائر التى يستوجبها سفره من لندن إلى محل مهمته بالمغرب، وكذلك من هنا إلى هنالك عند انصرام المدة المتفق عليها بهذا العقد أو حينما يقرر الإياب لوطنه.

المادة الرابعة: ولجوهن كلاركسون جى التصرف فى دار للسكنى وفرس مهما طلبه ويعطى له مجانا خادم إن أراده.

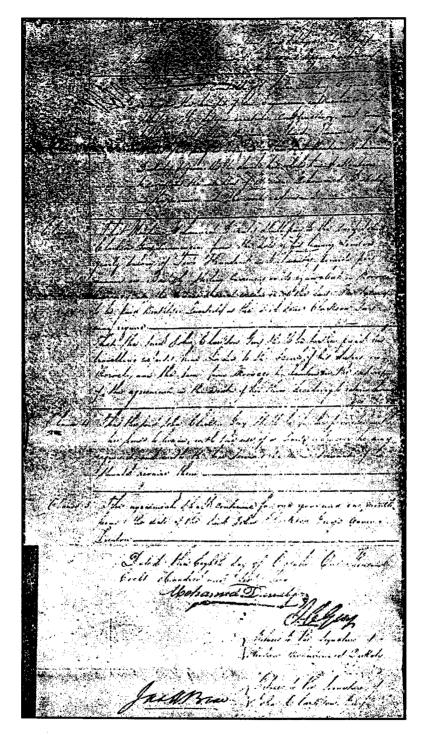

(ب) تتمة العقد حوله



الاتفاق المنعقد بين السيد محمد الدكالي والمهندس جوهن كلاركسون الإنجليزي على القيام بشئون معمل السكر وهندسة أشغاله

المادة الخامسة: يقع العمل بهذا العقد مدة سنة واحدة وشهر واحد ابتداء من يوم مغارة جوهن كلاركسون جي للندن.

تحریرا فی ۸ أکتوبر سنة ۱۸۲٦

الإمضاء: محمد الدكالي وجوهن كلاركسون جي

الشاهد بتوقيع السيد محمد الدكالي

ثم الشاهد بتوقيع جوهن كلاركسون جي».

ومنها قنطرة من الحديد باكورة ما اخترع فى ذلك العصر كان رام نصبها على وادى أم الربيع، وكان المرشح للوقوف على اصطناعها وجلبها من أوربا هو التاجر ولد مصطفى الرباطى، وقد صرف فى سبيل تحصيلها وجلبها أموالا عظيمة، ومع الأسى والأسف فإن هذه القنطرة لما وردت على حضرته السلطانية سعى بعض الحسدة ومن فى قلبه مرض من أهل الوجاهة فى إبطال العمل بها، وقالوا: إنها لا تصلح ولا تناسب، وأنها يختل نظامها فى أقرب مدة. فحمل المترجم كلامهم على الحقيقة فألقاها فى زوايا الإهمال وصمم على بناء قنطرة، وأمر من زعم أنه يحسن النظر فى ذلك بالتوجه لاختبار المحل الصالح لما ذكر، وتهيئ ما تدعو إليه الحاجة من الأنقاض والمقومات، وتقدير ما تحصل به الكفاية وإعلام جنابه بذلك ليأمر بتنجيره، والحال أن ذلك الموجه كذوب خئون سيئ النظر فلم تنجح مساعيه وكان أمر الله قدرا مقدورا.

ومنها الرحى الذى جاء بها إلى ثغر طنجة فإن الأحاديث عنها من الأعاجيب، ويذكر أنها كانت تطحن عددا كثيرا من الأوسق في ليلة واحدة.

ونص الظهير الذي أصدره للنائب السلطاني في حيازتها لجانب المخزن:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فنأمرك أن تحوز الأرحا التى جلبها الطالب أحمد الدكالى من بر النصارى لطنجة، على أن يقتطع له ولولد أخيه ثمنها مما بذمتهم من الدين القديم لبيت المال، وكن تستعملها فى طحن الزرع بقدر ما يتوقف عليه أهل البلاد، ولابد ورد بالك للثمن الذى اشتروها به ليلا يدعوا أنهم اشتروها بأكثر منه والسلام فى ٢٩ من قعدة الحرام عام ١٢٧٩».

ومنها مكينة القطن التي جلبها من أوربا حسبما جاء في الكتاب الذي أصدره لبركاش في جلب أخرى ونصه:

«خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فبوصول كتابنا إليك وجه على مكينة جيدة للقطن تأتى من البلاد التى أتت منه المكينة التى وجهتم لحضرتنا الشريفة، واكتب عليها تخرج برباط الفتح، فإنا أردناها للانتفاع بها هناك إن شاء الله، ووجه على معلم من بر النصارى ليبنى هذه التى وصلت لحضرتنا فى محلها ويعلم غيره كيفية عملها وما تصلح به إن عرض فيها شىء فى أثناء العمل إن شاء الله والسلام فى ٢٠ من ربيع الثانى عام ١٢٧٩».

كما وقفت على كتاب من مولاى الحسن للحاجب السلطاني فيما يتعلق بإصلاح معمل القطن بمراكش ونصه:

«محبنا الأعز الأرضى الفقيه السيد موسى بن أحمد، سلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله.

وبعد: فقد أخبر خديم سيدنا الحاج محمد بن عبد الوهاب بنيس بتوقف إصلاح فبركة القطن على اثنتين وعشرين قنطرة من الصفصاف طول كل منها اثنان

وعشرون شبرا وما يكفيها من يقى الغليظ، ذاكرا أنه بحث عنها بالسوق فلم يجدها، وأن جعل القناطر والجائزة والورقة لذلك من الصنوبر أولى وأفضل لطول مكثه أكثر من الصفصاف ويقى، وأن المعلمين قدروا لما يكفى لذلك من أفراد الصنوبر أربعين فردا فلابد طالع شريف علم سيدنا نصره الله بذلك والنظر لمولانا أيده الله فيه وعلى المحبة والسلام في ١٦ ذى القعدة عام ١٢٨٨.

حسن بن أمير المؤمنين"

ومنها برج الفنار الذى بناه على ساحل البحر باشقار قرب طنجة يسرج فيه ضوء قوى ساطع يظهر للسيارة فى البحر ليلا من مسافة بعيدة، وصار عليه مال له بال، وكانت المراكب تنشب بذلك الساحل كثيرا إذ لم يكن لها علامة تهتدى بها فى البحر، ولما اتخذ المترجم هذا الفنار أمنت من تلك الآفة، ثم جلب لهذا الفنار مكينة للاستصباح بواسطة وزير خارجيته الطالب محمد بركاش.

وإليك نص الظاهر الصادر بالأمر بصنع المكينة بعد الحمدلة والصلاة والطابع المحمدي بداخله محمد بن عبد الرحمن الله وليه:

«خديمينا الأرضيين الحاج بوجنان الباردى والحاج عبد الكريم احرضان، وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد دعت الحاجة إلى صنع مكينة للفنار المبنى باشقار ولابد منها، وقد أمرنا خديمنا الطالب محمد بركاش بالكتب عليها، وعليه فنأمركم أن تدفعوا ثمنها على يده والسلام في ٢٨ ربيع النبوى عام ١٢٧٩.

ومنها معمل تزديج البارود بالمحل المعروف بالسجينة من مراكش الحمراء، ولعله المراد بهذا الكتاب الصادر من مولاى الحسن الخليفة لحاجب أبيه ونصه:

«محبنا الأعز الأرضى الفقيه السيد موسى بن أحمد، سلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله.

وبعد: فيرد عليك طيه تقييدا تجربة ١٠٠٠٠ البارود الذي دفعه أهل صناعته بمراكش لخديم سيدنا الحاج محمد بن عبد الوهاب بنيس، على يد من ذكر فيهما كما عهد وعلى المحبة والسلام في ٢٠ من جمادي الأولى عام ١٢٨٨

حسن بن أمير المؤمنين»

ومنها داره الكبرى بأجدال رباط الفتح والسور الكبير المحيط ببسيطها وجلب الماء إليها بعد أن صير مالا له بال.

ومنها إحياء جامع السنة قرب داره المذكورة، وكان بائدا يعشش فيه الصدى والبوم، وأقام فيه الصلوات الخمس والخطبة كل جمعة.

ومنها إحياء المسجد الصغير هنالك المعروف بمسجد أهل فاس، واعتنى به وزخرف سقوفه، وفي هذا المسجد يقيم إمام عصرنا المؤيد صلاة الجمعة.

ومنها انتهاج الطريق من الدار المذكورة إلى الوادى أسفل من حسان تسهيلا على المارة وتقريبا عليهم.

ومنها المسجد الجامع بالسوق من الدار البيضاء.

ومنها الحمام القديم هنالك أيضا.

ومنها إصلاح أسوار الجديدة وأبراجها.

ومنها اعتناؤه بشأن الثغور وبعثه كل آونة من يتفقد أحوالها من نوابه.

ومنها في زمن خلافته تكملة غرس أجدال بحضرة مراكش، وكان في زمن الصيف يناله الجدب من قلة الماء لأن بركه التي كان يختزن بها الماء كانت معطلة لامتلائها بالتراب والطين الذي تجلبه السيول إليها، وأعظمها البركة الكبرى التي بدار الهناء، وكان يقال لها البحر الأصغر، فجاء من بني في وسطها قرية بدورها

وأزقتها وأسواقها، فأمر المترجم بإخراج من فى تلك البرك والصهاريج كلها وتنقيتها من الطين المتحجر، فاجتمع على ذلك عالم من الناس فكنسوها وعادت إلى حالها الذى بنيت لأجله، وهو اختزان الماء لوقت المصيف، وبذلك كمل المراد من أجدال وصار آمنا من الأمحال والعطش.

ومنها إحياء عين أبى عكاز خارج باب الطبول من مراكش، وكانت لها بركة بائدة على الوصف المذكور، فجر لها عينا ثرة وماء غدقا وأجراه إلى البركة المذكورة بعد أن أمر بتنقيتها وإصلاحها، فعاد البسيط الذى حولها مزارع نفاعة تغنى الزارعين وتبهج الناظرين، وبنى حولها قلعة يأوى إليها الأكرة والحراثون بأنعامهم ومواشيهم، واتخذ هنالك من إناث الخيل المعدة للنتاج عددا كثيرا.

ومنها إحياء عين المنارة وبركتها العظمى التي تقرب من البحر الأصغر بدار الهناء وكانت قد عطلت منذ زمان.

ومنها إجراء النهر المسمى بتاركي المستمد من وادى نفيس.

ومنها إجراء النهر الذي جلبه من تاستاوت إلى البسيط الذي بين بلاد زمران والرحامنة والسراغنة، وهو المسمى بفيطوط، وبنى فيها قصبة يأوى إليها الوكلاء والفلاحون فصارت آهلة عامرة.

ومنها تأسيسه مسجد ضريح جده المولى عبد الله بفاس وصومعته وذلك في حدود أربعة وسبعين ومائتين وألف.

ومنها بناؤه مسجد أبى العباس أحمد الشاوى، وجعله مسجدا جامعا تقام به الجمعة وذلك في حدود اثنين وثمانين.

ومنها بناء سوق المجادليين أمام ضريح الشيخ أبى العباس أحمد السبتى دفين حومة الزاوية من مراكش الحمراء، وكان بناؤه لذلك على عهد السلطان والده زمن خلافته عنه، وشاهد ذلك ما هو مرقوم أعلى الباب هنالك ولفظه:

هذا المقام هو المقام الأحسمد

جادت به یمنی زمان یحمد

فی عام (رشا۱۱۲۰ ناجح) قد زانه

تاج الخــــ لا فق ذو الوفاء محمد

رمز للتاريخ المذكور في لفظتى رشد ناجح من مجموع مائتين للراء، والف للشين، وأربعة للدال، وخمسين للنون، وواحد للألف، وثلاثة للجميم، وثمانية للحاء.

وصاحب الترجمة أول من نظم الجيش واتخذ العسكر على الطرق الحديثة بالمغرب، وكان ابتداء ذلك أيام خلافته عن أبيه عقب واقعة إيسلى، وذلك يدل على أصالة رأيه ورجمان عقله رحمه الله، ثم اجتهد في ذلك بعد موت أبيه عقب قضية تطوان لما علم أن السبب الأهم في الوقعتين هو اختلال أمر الجند، فجمع منه ما تيسر جمعه من القبائل ونظمه ورتبه ونقل أهل تولال الذين كانوا بفاس إلى نواحي مكناس، وأدرجهم في الجيش البخاري، كما جمع الخلط من البلاد التي كانوا فيها وأضافهم للجيش المذكور تقوية له.

وقد كان لباس عسكره من أعلى طراز من الملف وكسوة رؤسائه مزركشة ومرصعة بخيوط الذهب، ونعالهم من جلد أحمر، وسلاحهم من أعلى نوع فى ذلك العهد، وكان ينقسم إلى قسمين: خيالة، ورماة. وكل طابور يشتمل على تسعمائة جندى، فيه عدد من حملة الشواقير.

وفى دولته أنشئت المطبعة الحجرية بفاس وذلك سنة ١٢٨٤ وطبع فيها شرح الخرشى على المختصر، وكان تمام طبعه فى ذى الحجة سنة ١٢٨٧ فى ستة أجزاء، وكذلك طبع ميارة الصغير، والأزهرى على الآجرومية طبعا متقنا بأرفع خط، وأجود ورق وأصقله لم يطبع مثل ذلك بعد، وله رحمه الله آثار أخر مما يطول تتعه.

## كيف كان نهوض ركابه

كان إذا هم بالسفر من بلاد لأخرى أول ما يبدأ به مسح الكتب ومباشرتها، فيصدر الأمر لوزير الشكايات وكاتبين وعالمين لمباشرة مـا ذكر ويكون الشروع في ذلك كالتنبيه على السفر، ثم يصدر مكاتب للقبائل والولاة يذكرهم ويعظهم ويوصيهم بقرى الضيف واتخاذ المساجــد والمواظبة على الصلاة في الجماعة والرفق بالرعية ومراقبة المولى في السر والعلانية، ثم يقع البحث في الهوائر جمال وبغال وخيل، يذهب لمعاينة ذلك موقت وأمين وكاتب للقبائل المعدة لصيانة ما ذكر والاحتفاظ به، فإن مات شيء من ذلك عوض، ثم يصدر الإعلام للقبائل بالتأهب للحركة، ثم يتوجمه الموقت وخليفة أفراك لتعيين الطريق المسلوكة وتعداد مراحلها والنظر في المحال ذات المياه الكافية للمحال السلطانية، وكم بين المرحلة والمرحلة، ثم إصدار الأمر للقبائل بالقدوم على شريف أعتابه، فإذا وردوا أطلق كل قادم طلقات بارودية إعلاما بقدومهم، فيخرج إليهم لاستقبالهم رئيس المشور، فيهنئهم بسلامة القدوم، ويأمرهم بالنزول بالمحل المعد لنزولهم، ثم تصدر الأوامسر بتهيىء المثونة والعلف وما يلزم من مـؤن السفر على نحو ما قـدمنا في ترجمة نجله المولى حسن، ثم يسافر الحرم الملوكي، وربما وزع على فرق يتوجمه تباعما ويعرفون بالسابقين ثم ينهض الركاب السلطاني.

## وزراؤه

كان وزيره زمن خلافته عن أبيه شيخه الطيب بن اليمانى بوعشرين مار الترجمة، ثم صرف عنها عقب وقعة إيسلى، وتولاها السيد محمد بن محمد غريط الآتى الترجمة، فلما أفضت الإمامة للمترجم أسند الصدارة العظمى لشيخه الطيب المذكور، وبعد وفاته ولى مكانه ولده أبا العلاء إدريس المترجم فيما سبق، والفقيه السيد محمد بن الحاج عبد الله بن عبد الكريم الصفار الجيانى الأصل

التطوانى الدار على وزارة الشكايات والقضايا الشرعية، وهو الذى كان يختبر القضاة لمعرفت بالنوازل وحفظه للمختصر، وكان المولى عبد الرحمن قد استوزره فاتح عام السبعين، ثم لما تولى المترجم جعله على سماع المظالم، والمترجم أول من أحدث هذه الوزارة مستقلة في دولتنا العلوية، والصفار أول من تسنم هذا المنصب فيها واستمر على عمله في الخدمة إلى أن مات عام ١٢٩٨ ودفن بمراكش داخل قبة سيدى يوسف بن على خارج باب الرب، وأبو محمد عبد الله بن أحمد وزير الحربية.

## حاجبه وقائدو مشوره

حاجبه أبو عمران موسى بن أحمد الآتى الترجمة، وقائد مشوره القائد الجيلانى بن حم السابق الترجمة ثم نقله لعمالة مراكش وولى على المشور الحاج محمد بن يعيش.

#### كتابه

منهم الأديب السيد محمد بن إدريس نجل الوزير الشهير، وكان مكلفا بالأشغال الخارجية من غير استقلال، ومنهم السيد محمد غريط ولد المتقدم ذكره في الوزراء، والسيد عبد الرحمن بن محمد الشرفي.

#### سفراؤه

لفرنسا الكاتب بن إدريس، والحاج عبد الرحمن العاجى، وابن عبد الكريم الشرقى، وابن سعيد السلوى، والنائب بركاش، ولأسبانيا ابن إدريس أيضا، ولإنجلترا عبد الرحمن الشرفى.

### خلفاؤه

بفاس ولده المولى إسماعيل، وبالرباط أخوه المولى الرشيد صاحب الدار المشهورة هناك، وبتافيلالت ولده المولى الرشيد، وبمراكش ولده المولى الحسن.

#### توابه بطنجة

السيد محمد فتحا الخطيب التطواني، الذي كان أيام أبيه، فالسيد محمد فتحا بركاش الرباطي، الذي استمر على عمله إلى الدولة الحسنية.

#### قضاته

منهم بمكناس الشيخ العباس بن كيران، فالشيخ المهدى بن سودة، وستأتى ترجمتهما، وبالرباط أبو زيد عبد الرحمن البريبرى الكبير، وبسلا أبو عبد الله محمد العربى بن منصور، فأبو بكر بن محمد عبواد، وبآزمور أحمد بن الطالب ابن سودة.

#### نظاره

منهم بمكناس الحاج الطيب بن عبد الرحيم غريط، وبفاس الحاج المهدى بنانى وامتدت ولايته من دولة سيدنا الجد ابن هشام إلى دولة المولى الحسن، وبالرباط الحاج أحمد غنام.

#### محتسبوه

بمكناس السيد أحمد بادو، فالسيد إدريس النسب، وبمراكش المولى عبد الله المدعو السواريت، وبالرباط أبو عبد الله محمد بن العباس الزكى، وبسلا عبد الهادى قبطين.

#### نقباؤه

منهم بمكناس عم والدنا أبو العباس أحــمد بن على ابن زيدان، وبعده أخوه سيدنا الجد أبو زيد عبد الرحمن بن على بن زيدان.

### عماله

منهم بمكناس الباشا الحاج المجذوب بن الغنيمى الذى كان متوليا على عهد السلطان والد المترجم، ولما لبى داعى مولاه ولى مكانه الباشا محمد بن أحمد خنيشيش الذى كان قبل قائد المائة على فرقة الجيش البخارى التى كانت بقصبة تمارة - إذ العادة كانت جارية بتوجيه ثلاثمائة من الجيش البخارى من مكناس للرباط والقصبة المذكورة، منها مائتا رام تنزل بقصبة الأوداية وتكون عضدا للخليفة السلطانى هنالك، ومائة فارس تكون حرسا وعيونا ساهرة على تأمين المارة بتلك الجهة - وبمراكش الباشا أحمد بوسته، ثم أبو العباس أحمد بن الطاهر، ثم أبو الباشا بحمد بن داود والقائد الجيلانى بن حم، وبالمنشية منها الباشا إبراهيم الأجراوى، وبفاس الجديد الباشافرجى، وعلى قبيلة شراكة ومن يسكن منهم بفاس، وبفاس البالي إدريس بن عبد الرحمن السراج، وعلى قبيلة أولاد جامع أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشركى، وبسوس أبو محمد عبد الله بن عبد الملك بن بيهى الحاحى، وبسلا عبد العزيز محبوبة، وأبو عبد الله محمد بن الحيادى.

#### قواده

على المسخرين الطالب إدريس بن المكى البخارى السالف الترجمة، وأما قواده على العسكر النظامى فعلى طابور أهل سوس الحاج أحمد التطوانى، وعلى طابور خيالة مكناس الخوجه، وعلى طابور أهل فاس الحاج عزوز، وعلى البواخر الحاج عبد القادر البخارى.

## أمناؤه

أمين المستفادات ابن المدنى بنيس، ومن أمناء صائره بمكناس السيد المدنى الحلو، والحاج عبد الرحمن النسب، وأمين العبنة بها الطالب بوعزة بن العربى

الفشار المتقدم الترجمة، ومن أمنائه أيضا الحاج عبد الرحمن القصبى الفاسى، والحاج عبد الكريم بريشة التطوانى، والسيد بلقاسم جنون الفاسى، والحاج محمد ابن الحاج محمد فتحا ابريشة التطوانى، والحاج عبد القادر عشعاش، والحاج محمد بن عبد المجيد بن جلون الفاسى، وغيرهم ممن تقدم ذكرهم فى أمناء الدار البيضاء الذين حاز منهم الإصبان تعويضه.

#### أولاده

السلطان مولانا الحسن، وأشقاؤه السيدة أم كلثوم، والسيدة سكينة، والسيدة آمنة، أمهم السيدة فاطمة حرة جامعية.

المولى إسماعيل (١)، وأشقاؤه المولى أبو الغيث (٢)، والمولى إدريس والمولى على (٣)، والسيدة فضيلة، والسيدة عائشة أمهم ميمونة الشاوية أم ولد، المولى عشمان (٤)، وأشقاؤه المولى أحمد (٥)، والمولى الرشيد (٦)، والسيدة هنية أمهم زهراء أم ولد.

المولى الصديق (٧) وشقيقه المولى المأمون أمهما شريفة هي السيدة صفية بنت المولى المأمون بن السلطان سيدي محمد بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «ولى الخلافة بفاس على عهد والده وأخيه وبها كانت منيته».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «نقل لتافيلالت وسكن الفيضة بها إلى أن لقي ربه».

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: (ولى حلافة فاس على عهد السلطان أبي فارس عبد العزيز).

<sup>(</sup>٤) في هامش المطبوع: ﴿ولَّي خلافة مراكش على عهد أخيه الأمير أبي على الحسنَّا.

<sup>(</sup>٥) في هامش المطبوع: (ولى خليفة بفاس قبل صنوه إسماعيل).

<sup>(</sup>٦) في هامش المطبوع: «ولى خلافة تافيلالت وسكن بأولاد عبد الحليم منها إلى أن توفى وهذا من عبيب الاتفاق الذي لم يقع لغيرهم من أبناء ملوكنا العلويين حيث لم يبق واحد من الأشقاء وقد ولى الخلافة».

<sup>(</sup>٧) في هامش المطبوع: (نقل لبني ميمون من تافيلالت وبها توفي).

المولى الحسن الصغير ويدعى لحسن بفتح اللام وسكون الحاء وشقيقته السيدة فاطمة والسيدة جمالة والسيدة مليكة أمهم السيدة هنية حرة عامرية من بنى حسن.

المولى إبراهيم (۱) وشقيقتاه السيدة حليمة والسيدة ربيعة أمهم زهراء الدكالية أم ولد، المولى العربى (۲) وشقيقه المولى عبد الله (۳) أمهما هنية الشلحة أو ولد، المولى الحسين (٤) وشقيقه المولى العباس (٥) أمهما أم ولد، المولى عبد العزيز (٢) وشقيقته السيدة صفية أمهما خويرة أم ولد، المولى عبد القادر (٧) أمه أم ولد، المولى أبو النصر (٨) أمه أم الخير مستولدة، المولى عرفة (٩) أمه تسمى غزالة أم ولد، المولى أبو بكر أمه الغالية أم ولد، المولى أبو بكر أمه الغالية أم ولد، المولى جعفر (١٠) أمه السعيدة أم ولد، المولى المهدى، المولى الطاهر أمه السعيدة أم ولد، المولى المهدى، المولى الطاهر أمه السعيدة أم ولد، المولى المولى الطيب (١١) والمولى عبد السلام (١٢).

السيدة السعدية أمها آمنة بنت القائد ابن رشيد، السيدة ربيدة وشقيقتها السيدة زهور أمهما فارحة أم ولد، السيدة فاطمة الزهراء أمها الضاوية الفاسية أم

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: ﴿لا زال حيا يرزق بفاس﴾.

<sup>(</sup>٢، ٣) في هامش المطبوع: «نقلا لتافيـلالت واستـوطنا بالدار البيـضاء منهـا وبها كـانت منيتهما».

<sup>(</sup>٤) ٥) في هامش المطبوع: «نقلا لتافيلالت وسكنا الفيضة منها وبها توفيا».

<sup>(</sup>٦) في هامش المطبوع: ﴿ لا زال بقيد الحياة بفاس ،

<sup>(</sup>٧) في هامش المطبوع: «نقل لأولاد عيسى بتافيلالت وبها توفي».

 <sup>(</sup>٨) في هامش المطبوع: «ممن نقل لتافيـلالت وسكن الدار البيـضاء منها ثـم في آخر الدولة
 العزيزية رجع لفاس وبها مات».

<sup>(</sup>٩) في هامش المطبوع: «ولى خلافة فاس».

<sup>(</sup>١٠) في هامش المطبوع: «لا زال بقيد الحياة بمراكش».

<sup>(</sup>١١، ١٢) في هامش المطبوع: «ماتا في حياة والدهما».

ولد، السيدة ستى، السيدة أم هانى، السيدة عتيكة، السيدة مريم وشقيقتها السيدة فخيتة، السيدة بانى، السيدة حفصة، السيدة شريف<sup>(١)</sup> أمها عبلة أم ولد.

# بعض ما قيل فيه من المديح

من ذلك قول العلامة أبى عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس صاحب الجيش العرمرم الخماسي الذي جمعه بأمر صاحب الترجمة الممدوح:

بيد السعود يقلها التوفيق هذى لعمرك راية مرفوعة ملك إلى كل الجهال سبوق رفعت على خير الملوك (محمد) وجه يجول البشر فيه طليق خيضل البنان بنائل من دونه عالى الجادة بالعلاء خليق ورث الأمانة كابرا عن كابر من دونها للمشرفي بريق افضت إلية خلافة نبوية منها إلى أحد سواه فريق فرحت ببيعته القلوب فلم يمل فاختال منبرها به وسريرها وكلاهما طرب إليه مشوق يسمو به نسب أغر عسريق فالآن قرت في معرسها الذي باع بتصريف الأمور لبيق ومناقب يزداد طولا عندها في منبت الشوف الأصيل عووق وشمائل رسخت بهن من العلا

> وقول بعضهم: حــوى العلويون المـعــالى كلهــا ولكن أمــيــر المؤمــنين مــحــمــد

وما منهم إلا ذرى المجد صاعد هو البدر في العليا وهن الفراقد

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: ﴿لَا زالت حية ترزق بفاس﴾.

وقول السيد التهامى المدغرى المسعودى صاحب الأزجال الشهيرة، المتوفى بفاس ضحوة يوم الأحد ٢١ محرم فاتح ١٢٧٣ فيه لما ختم كتاب إقليدس فى الهندسة عام ١٢٧١ على ما سبق صدر الترجمة:

من صدرها في طيها أشكالها صحت نتائجها وصح مقالها تحت الخليفة خيلها ورجالها فاجن الشمار ولو بدت عذالها برباطها قبل العدا أبطالها ترمى البغاة سهامها ونصالها وحمت مناشرها الحمى ونضالها صفت بمشكلها فعز وصالها فعلت بها بين الجبال جبالها فتكبرت وتجبرت أقيالها ظفر السزاة فلا تطبش أنسالها سيف الحجا فتمزقت أوصالها ضاقت مذاهبها وضاق مجالها خضعت لديه سهولها ورمالها برموزها عجبا فبان جمالها أوج العلا مرفوعة آمالها برزت على قدر لنا أشكالها وحكت مقالتها المقادر بعدها أشكالها تحكى قباب محلة أو خلتها شجرا صغيرا مثمرا أو خلتها خيلا بدت عربة ما شئت من قوس رنت أوتارها رنت وأنت في فنا أقطارها لكنها قد خيمت بمعاقل واستوطنت قنن الجبال صعابها ورقت مفاخر مجدها في منعة ظنت بأن الجو خال من مدى فعلت معاقلها الرجال وفلها بل لو رأت ليث الكتائب خلفها أو لو رأته لدرسها مسهيئا يا هند غرتك السنية أوضحت قد جئتنا في همة شماء في

من جوها يا حبذا إرسالها حلت غنائمها وحل منالها رتقاء لم تفتح إذًا أقفالها لم يخف عنه حالها ومالها إذ بايعته يمينها وشمالها لولا الخليفة ما بدت أظلالها غربت حقيقة شمسها وخيالها محيت معالمها وقد شكالها لولا الخليفة ما استضاء جمالها فوق الثريا واستنار هلالها كلا ولا انتشرت لديك ظلالها لولا الخليفة ما صفا منهالها وعدت على حذاقها جهالها ضلت على وجه الفلاة جمالها تاهت على لجبج الظلام رحالها هلكت فما ظفرت بها سؤالها كف الزمان ولا بدا إقبالها ضجت نجائبها وضاع عقالها ضاعت على موج الفضا أحمالها

فهوت بها أطيار ذهن ثاقب وأتت به ليث الوغى مأسورة فاقتضتها قهرا وكانت قبله فغدت حضيضا صفصفا في كفه وغدت فتوح سرها طوعا له فانظر لهندسة تلاشى حصنها لولا الخليفة بشها في أرضنا لولا الخليفة معرقا في فنها لولا الخليفة لم ترل بغطائها لولا الخليفة ما سمت شرفاتها لولا الخليفة ما علت أعلامها لولا الخليفة ما علا مقدارها لولا الخليفة عطلت راياتها لولا الخليفة معتن بدليلها لولا الخليفة قادها عن خبرة لولا الخليفة جد في إحيائها لولا الخليفة ما استجاد نظامها لولا الخليفة صانها بمراحها لولا الخليفة بالسياسة راضها

شراؤها قدت به أغلالها كثرت طرائفها وطال جدالها بحمى علاك نساؤها ورجالها عند الختام مفصلا أجمالها مسك الختام جنوبها وشمالها

لولا الخليفة قيدت أقلامه لولا الخليفة حدها بحدودها قل للخليفة حزت سبقا فاحتمت ظهرت علينا بالهنا أسراركم خذها إليك خريدة أهدى لها

## وفاته

توفى رحمه الله زوال يوم الخميس الشامن عشر من رجب الفرد الحرام سنة تسعين ومائتين وألف، بسبب مسهل كان استعمل، ودفن ليلا بضريح جده المولى على الشريف بمراكش، قرب ضريح القاضى عياض، من باب آيلان ونقش على رخامة ضريحه ما لفظه:

أمستعبرا حولى رويدك أننى هو العلوى الهاشمى محمد أبوه أبو زيد وقسد ذكسره ترحم عليه واعتبر بمصابه ومن رام تاريخ الوفاة فقل له

ضريح سعيد حل فيه سعيد المام له في الملك سعى حميد فقد كان يبدى في العلا ويعيد فعقد نفيس قد أصيب فريد بر(شع ١٢٩ لك) أرخ ما عليه مزيد

۱۸۰ – محمد بن عيسى بن القاسم الصدفى من أهل طليطلة يكنى أبا عبد الله.

حاله: فقيه عارف بالوثائق أديب شاعر، استكتبه ابن الملجوم في قمضائه عكناسة واستخلفه، وسكن بآخر عمره مدينة فاس.

١٨٠ - من مصادر ترجمته: التكملة لابن الأبار ١/١٥٥.

أورده ابن الأبار في تكملته وغيره.

مشیخته: سمع آبا علی ابن سکرة الصدفی، ولازم مجلسه لسماع الحدیث ومسائل الرأی.

وفاته: توفى سنة تسع وعشرين وخمسمائة.

١٨١ - محمد بن حماد بن محمد زغبوش المكناسي.

حاله: فقيه خير علامة نقاد دراكة، قرأ بقرطبة وغيرها، وصحب جلة من أهل زمانه، امتحنه والى مكناسة يدربن ولجوط بالسجن فى سبعة من قرابته فى دار، وجعل عليهم حرسا، ولم يزالوا مثقفين إلى أن أصبحوا مقتولين ذبحا، وفى الدار نقب نفذ السور حكى أنه دخل عندهم أمس اليوم الذى أصبحوا فيه مقتولين شاب من أخوال أحدهم من بنى علالة، وكان حسن الصوت حافظا لكتاب الله العزيز مجودا لقراءته، وكانت عادته إذا دخل عليهم يؤنسهم بقراءة القرآن فسألوه فى ذلك اليوم قراءة عشر فقرأ اقتربت الساعة فكان ما ذكر من حكم الله فيهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا.

وسبب محنتهم المذكورة أن عبد الله ولد الممتحن كان يـقرأ بفاس حين نزل الموحدون مدينة فاس وسنه يـومئذ نحو خمس وعشرين سنة، فـتشوق أحد الأيام للإشراف على محلة الموحدين، فخرج من مجلس القراءة وسط النهار وقد انصرف الناس إلى ديارهم والأسوار خالية إلا من حراسها، فطلع السور ليطلع منه عليهم، فبينما هو يمشى على السور حدثته نفسه بالهبوط إليهم فارتاد موضعا خاليا خفيا عن الحرس وربط عـمامته في إحدى شـرفات السور وتقلد خـريطة كتبه وتعلق بالعمامة وكانت ضعيفة، فلما ثقلت انقطعت وسـقط في الأرض واعتلت إحدى قدميه، وتسـارع إليه الموحدون ورفعوه في درقة ووضعوه بين يدى عبد المؤمن بن

على وأكرمه الموحدون وأحسنوا إليه، وكتب له عبد المؤمن صكًا بتسويغ ماله ومال أبيه وأقام معهم يظعن لظعنهم ويقيم بإقامتهم مبرورا لديهم عزيزا عليهم، وكانوا يلحظون من يمت إليهم بسابقية مفخرة، فلما نزلوا مكناسة ظهر عبد الله بن زغبوش المذكور بمحلتهم، واتصل ذلك بالوالى من قبل المرابطين وهو يدر المذكور ففعل بوالده وقرابته ما ذكر، وكان فتح الموحدين لفاس ونزولهم على مكناس عام أربعين وخمسمائة.

١٨٢ – محمد بن عبدون بن قاسم الخزرجي نسبة المكناسي داراً ووفاة.

حاله: إمام جليل فقيه علامة فاضل شاعر مجيد نادرة نابغة أديب شهير، أستاذ مقرئ، كاتب بارع ذكره صاحب «الذخيرة السنية، في تاريخ الدولة المرينية» ممن توفى في قعدة عام تسعة وخمسين وستمائة بمكناسة، ووصف بأديب وقته، وشاعر عصره، دخل مدينة فاس وكان شاعر العدوة.

شعره: من ذلك قوله:

إن تفتخر فاس بما في طيها بكفيك من مكناسة أرجاؤها

وقوله فی مصباح:

تلالا مصباحنا فاكتسى كــــان الـذبالـة نوارة إذا رويت نعــمت نضــة

وبأنها فى زيهسا حسسناء والأطيسبان هواؤها والماء

بهيم الدجى من سناه نحول ومن حولها الدهن ماء يجول وإن ظمئت أخذت في الذبول

١٨٢ - من مصادر ترجمته: جذوة الاقتباس ١/ ٢٨٤.

وقوله في الشيب:

لما تراءت للمسسيب بمفرقي أبدى التجسم من أحب أمادرى

وقوله في نهر وردته عصابة طير:

أما ترى النهر فى انصبابه قد انتحت ظماء طير تنقع من مسائه أوامسا

شهب أغرن على شبابى الأدهم (١) أن الدياجي حــسنهـا بالأنجم

كانه الطل فى انسابه (٢) مقتحمات (٣) على حبابه (٤) وتلقط الحب من حسبابه

وفاته: قال في الجذوة توفى بمكناسة سنة ثمان وخمسين وستمائة هـ، وتقدم عن الذخيره السنية أن وفاته عام تسعة وخمسين.

۱۸۳ - محمد بن قاضى مكناسة أحمد بن أبى العافية المكناسى يعرف بالأحول.

حاله: كان فقيهًا خيرا صالحًا نافعًا ورعًا ناسكًا، وعرضت عليه خطة القضاء بمكناسة بعد أبيه فسرغب عنها وزهد فيها، ووليها أخوه أبو العز، حلاه ابن غازى بشيخ شيوخنا.

الآخذون عنه: أخذ عنه الإمام القورى، وانتفع به كــثيرا وكان عيبة نصح له وغيره.

<sup>(</sup>١) جذوة الاقتباس ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) جذوة الاقتباس ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «مقحمات، ولا يستقيم به الوزن والتصحيح من الجذوة».

<sup>(</sup>٤) في الجذوة: (جنابه).

۱۸۳ - من مصادر ترجمته: نيل الابتهاج ۲/۲۱۱.

مؤلفاته: منها موضوع في المسائل الواقعة في المدونة في غير مواضعها، وقد كان بقيد الحياة سنة أربع وثمانين وستمائة.

۱۸۶ - محمد بن قاسم بن محمد الأنصارى المالقى الشهير بابن قاسم الضرير.

حاله: فقيه أستاذ علامة، ناقد مفوه جليل، تعرض له في درة الحجال وغيره.

الآخذون عنه: أخذ عنه أبو عبد الله المكناسي اليفراني وغيره من نقاد الأعلام.

وفاته: توفى بمكناسة الزيتون سنة سبع وسبعمائة.

۱۸٥ – محمد بن ورياش – بفتح الواو وسكون الراء وفتح الياء مشبعة –
 قاضيها أبو عبد الله.

حاله: فقيه صالح، معتقد متبرك به، إمام محدث، مطلع متضلع، تولى خطة قضاء بلده الحضرة المكناسية، وكان يدرس الموطأ بها، وكانت طريقته فى التدريس يبدأ بذكر الله تعالى أولا، ثم يأمر خاصة طلبته فيعرضون عليه الدرس، ثم يتكلم على الكتاب كلاما حسنا يعتمد على كلام أبى عمر بن عبد البر فى الاستذكار، وأبى الوليد الباجى، ويضيف إليهما شيئا من تعاليق المحدثين، وكان من عباد الله الصالحين.

قال فى درة الحجال: وكان يروى الحديث بها سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة فى غالب ظنى.

١٨٥ - من مصادر ترجمته: درة الحجال ١٠٧/٢.

۱۵۱- محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الصنهاجي عرف بابن الحداد المكناسي.

حاله: قدوة الزمان في أحواله، محدث فاضل، ذكى نبيه، أديب أريب، كان يقرض الشعر، ثم نزع عن ذلك ولزم التصوف في لباسه وأكله وعبادته، رحل للمشرق لأمر قام عليه فيه الطلبة لخطبة خطبها ببلده مكناسة، قال: أحمد الله الذي خلق الإنسان على صورته، وذكر اسم الله الرحمن الرحيم في ملاك شريف من شرفائها فكان سبب خروجه، وكان إذا ذكر له شيء من شعره الذي مدح به الملوك في شبيبته يستغفر الله عند ذلك ويتمثل بقول بعضهم:

ولم يسمحوا إلا بكذب من الوعد<sup>(1)</sup> عناء وحار<sup>(۳)</sup> القصد عن سنن الرشد وما فوق من قد عاذ بالصمد الفرد ويرضى بإلحاح السؤال من العبد تعود<sup>(3)</sup> بها من لا يعيد ولا يبدى

ولما رأيت الناس طرا تكالبوا ولم يُجدِ مدحهم (٢) فتيلا وزادنى نبذت بهم نبذا وعدت لخالقى فمن يملك الأشياء لا رب دونه فيا خالقى عطفا على ورحمة

وفاته: قـال فى درة الحجال كان حـيا فى غالب الظن سنة ثلاث وعـشرين وسبعـمائة، وكانت وفاته بمكناس وقبـره بمسجد الشجرة معـروف كما فى الروض الهتون.

۱۸۲ - من مصادر ترجمته: درة الحجال ۱۰۸/۲.

<sup>(</sup>۱) درة الحجال ۱۰۸/۲.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (ولم يجدهم مدحى) والمثبت رواية درة الحجال).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ﴿وخارِ المثبت من درة الحجال.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «تقود» والمثبت من درة الحجال.

## ١٨٧ - محمد بن أبي الفضل بن الصباغ الخزرجي المكناسي.

حاله: علامة حافظ مشارك، ناقد مطلع متضلع بصير، نزيه فاضل، مبرز في المنقول والمعقول، عارف بالحديث ورجاله إمام في معرفة كتاب الموطأ وإقرائه، أملى في مجلس درسه بمكناسة على حديث: أبي عُميْر، ما فعل النُّغير؟ أربعمائة فائدة، زاد ابن غازى في بعض كتبه كبغية الطلاب؛ في شرح منية الحساب؛ إذ قال فيه: وقد مر بنا أن بعض العلماء استنبط من هذا الحديث ثلاثمائة فائدة، وحدثني بعض من لقيته أن بليدينا أبا عبد الله ابن الصباغ الخزرجي المكناسي تكلم في مجلسه بمكناسة الزيتون على هذا الحديث فأملى فيه أربعمائة فائدة، أظنه قال: وكان آخر ما قرأ بها أو آخر ما أقرأ بها، فلم ينشب أن استدعاه السلطان أبو الحسن المريني أن يصحبه في وجهته إلى إفريقية فلم يجد عن ذلك مندوحة، فكان أحد من غرق من العلماء ببحر الأندلس جدد الله تعالى عليهم رحمته بمنه ووددنا لو وقفنا على الفوائد مسطورة في كتاب هـ ونقله في نيل الابتهاج.

وقد انتقد على ابن عبد السلام التونسى أربع عشرة مسألة أقر فى جميعها بالخطأ وقوف مع الإنصاف، الذى هو من شيم الأشراف، قال الإمام القورى: لم نزل نسمع من شيخنا ابن جابر حكاية ظريفة وقعت لابن عبد السلام التونسى مع ابن الصباغ، وذلك أن ابن الصباغ اعترض عليه فى أربع عشرة مسألة لم ينفصل عن واحدة منها بل أقر فيها بالخطأ إذ ليس ينبغى اتصاف بالكمال، إلا لربى الكبير المتعال(١)، هو وكم له من تحارير تبهر العقول.

ذكره أبو عبـد الله بن مرزوق الجد في مؤلف ه في مناقب أبي الحسن المريني وابن خلدون في كتاب العبر وابن الخطيب السلماني في بعض فهارسه.

۱۸۷ - من مصادر ترجمته: التـعريف بابن خلدون - ص٤٦، كفاية المحـتاج ٢/٥١، نيل الابتهاج ٢/٦٤.

<sup>(</sup>١) نيل الابتهاج ٢/ ٦٥.

اختاره السلطان أبو الحسن المرينى وكان من كبار جلة العلماء الذين استصحبهم معه فى حركته إلى إفريقية، ولم يزل معه حتى هلك غريقا فى جملة من غرق من الأثمة الأعلام بأساطيل المرينى المذكور على ساحل تونس فى الواقعة الشنيعة التى هى من أعظم الدواهى التى أصيب بها المغرب الأقصى.

غرق فيها نحو أربعمائة عالم من أكابر علماء المغرب الأقصى كالإمام محمد ابن سليمان السطى شارح الحوفى، والأستاذ الزواوى أبى العباس، وكان عدد الأساطيل نحو الستمائة أسطول، لم ينج منها غير السلطان أبى الحسن على لوح، وكانت هذه الواقعة بعد عيد الفطر سنة خمسين وسبعمائة.

قال أبو عبد الله الأبى لدى الكلام على أحاديث العين من صحيح مسلم ما معناه أن رجلا كان بتلك الديار معروفا بإصابة العين، فسأل منه بعض القالين لأبى الحسن أن يصيب أساطيله بالعين، وكانت كثيرة نحو الستمائة، فنظر إليها الرجل العائن فكان غرقها بقدرة الله الذى يفعل ما يشاء، ونجا السلطان بنفسه، وجرت عليه محن.

قال في الروض وحدثني بعض الأعيان الأصحاب، أنه بلغه أن الفقيه ابن الصباغ المذكور سمع بمقصورة تلمسان المحروسة ينشد كالمعاتب لنفسه:

يا قلب كيف وقعت فى أشراكهم ولقد عهدتك تحذر الأشراكا أرضىً بذل فى هوى وصبابة هذا لعمر الله قد أشقاكا

انتهى من أصله بخط مؤلفه، والذى صدر به فى الجـذوة أن المترجـم كان ينشد البيتين على لوح من ألواح السفينة والأمواج تلعب به(١).

مشيخة: أخذ عن فطاحل أعلام مكناسة بلده ومشيخة فاس، وباحث ابن

<sup>(</sup>١) نقله التنبكتي في نيل الابتهاج ٢/ ٦٥.

عبد السلام وابنى الإمام التلمسانيين، وابن هارون، ولقى أبا عبد الله الآبلى ولازمه، وأخذ عنه العلوم فاستفاد بقية طلبه عليه.

الآخذون عنه: منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عفيف المكناسى. شعره: من نظمه قوله جامعا علاقات المجاز:

وضع المجاز بها يسوغ ويحمل حكم المقابل فيه حقا يحصل وكذا بعلته يعاض معلل وكذاك عن جزء ينوب المكمل والحذف للتخفيف مما يجمل والضد عن أضداده يستعمل ومن المقيد مطلق قد يبدل وكذاك يسمى بالبديل المبدل وبهذه حكم التعاكس يكمل بمنكر قبصد العموم فيحصل ولجلها حكم التداخل يسمل لحقيقة رجحانه يتحصل

يا سائلا حصر العلاقات التي خندها مرتبة وكل مقابل عن ذكـر ملزوم يعـوض لازم وعن المعمم يستعاض مخصص وعن المحل ينوب ما قد حله وعن المضاف إليه ناب مضافه والشبه في صفة تبين وصورة والشيء يسمى باسم ما قد كأنه وضع المجاور في مكانة جاره واجعل مكان الشيء آلتـه وجئني ومعرف عن مطلق وبه انتهت وبكشرة ويلاغسة ولزومسه

· وقد وضع الشيخ المنجور السابق الترجمة شرحا لطيف على هذه الأبيات بطلب من بعضهم لذلك.

ومن شعره قوله على ما أفادنيه بعض الأعلام من الأصحاب بأنه وقف عليه منسوبا له في بعض الكنانيش الموثوق بصحة ما فيها:

تنعم بذكر الهاشمى محمد أيا شاديا يشدو بأمداح أحمد فكرر رعاك الله ذكر محمد وطاب نعيم العيش واتصل المنى

وقوف على الإقدام فى حق سيد له جمع الله المعانى بأسرها فكل له عرس بذكر حبيبه وهى طويلة انتهى من إملائه على.

ففى ذكره العيش المهنأ والأنس سماعك طيب ليس يعقبه نكس فقد لذت الأرواح وارتاحت النفس وأقبلت الأفراح وارتفع اللبس

تعظمه الأملك والجن والإنس فظاهره نور وباطنه قسدس ونحن بذكر الهاشمي لنا عرس

مؤلفاته: وجدت في بعض التقاييد المظنون بها الصحة أن له شرحا عجيبا على الجرومية.

وفاته: توفى شهيدا كما تقدم بعد عيد الفطر عام خمسين وسبعمائة.

١٨٨ - محمد بن أحمد بن أبي عفيف المكناسي.

حاله: فقيه نبيه عدل رضى، فاضل نبيل خير له جملة حسنة من أصول الفقه أشفى بها على كثير من نظرائه قراءة منه إياها على أبى محمد بن أبى الفضل ابن الصباغ، وشاركه فى قراءتها على شيخهما الآبلى، وتصدر لقراءة كتاب الشفا النبوى، وهو من جملة الأعلام الذين لقيهم لسان الدين بن الخطيب بمكناسة الزيتون، قال ابن غازى فى روضه: وهو - يعنى المترجم - جدى أبو أم أمى رحمهم الله تعالى هـ من خطه.

مشيخته: أخذ عن أبى عبد الله محمد بن أبى الفضل بن الصباغ، وعن الإمام الآبلي وغيرهما.

وفاته: لم أقف على من تعرض لها بيد أنه كان بقيد الحياة عام واحد وسبعين وسبعمائة، وهو عام اجتماعه بابن الخطيب بمكناسة.

۱۸۹ - محمد بن الشيخ الشريف أبى حامد أحمد بن إيراهيم الحسنى المكناسي.

حاله: شریف جلیل، حسیب أصیل، فاضل نبـیل، فقیه معظم موقر، عدل مبرز، کامل متقن، محرر متبحر.

مشیخته: أخذ عن الخطیب ابن رشید والمقرئ أبی الحسن علی بن سلیمان وأجاز له، وعن الخطیب أبی محمد یحیی بن أبی عبد الله بن رشید.

الآخذون عنه: منهم مسند فاس أبو زكرياء السراج، قال في فهرسته: قرأت عليه وسمعت وأجاز لي، إجازة عامة، وأرخ سماعه عليه عام سبعين وسبعمائة.

وفاته: توفى ببلده مكناسة الزيتون، وغالب الظن أن وفاته كانت أواخر القرن الثامن.

• ١٩٠ - محمد بن موسى بن محمد بن معطى العبدوسى - بفتح العين وسكون الباء وضم الدال.

حاله: فقيه مدرس، عالم زكى، صالح خير ورع، وهو والد الإمامين عبد الله وموسى، وأخو أبى القاسم، وستأتى تراجم هؤلاء بحول الله، وبيت العبادسة بيت كبير شهير من بيوت العلم بمكناسة، رأس العلم فى دورهم دهرا طويلا من المائة السابعة إلى المائة التاسعة، وآخر علمائهم أم هانئ بنت أبى محمد كان العلم حتى فى نسائهم، وقد كان المترجم حيا بعد التسعين وسبعمائة.

١٩٠ - من مصادر ترجمته: كفاية المحتاج ١١٨/٢.

# ١٩١ - محمد بن عمر بن الفتوح التلمساني أصلا المكناسي المقام والوفاة.

حاله: علامة ورع ناسك زاهد منقطع للعبادة، يأوى إلى المساجد الخالية ويعمرها بتلاوة القرآن العظيم، حسن المنظر، نظيف الثياب، وهو أول من أدخل مختصر خليل لهذه البلاد عام خمسة وثمانائة، انتقل من تلسمان إلى فاس، وكان يدرس ألفية ابن مالك بالمدرسة المتكولية، ويقيم أوده بالجامكية المترتبة عليها، ثم عرضت عليه رياسة التدريس للفقه بمدرسة العطارين، وكان يسكن ببيت على بابها يشرف على السوق.

فاستخار الله تعالى فرأى فى المنام عجوزا شمطاء سيقت له فى عمارية بأنواع الملاهى، فعلم أنها الدنيا فلم يقبلها، وكان يقول سبب ارتحالى لفاس فى طلب الفقه مسألتان سئلنا عنهما فلم يحضرنا جواب مع شهرتهما، مسألة المكثر من النذور وهى فى كتاب الأيمان والنذور من المدونة، ومسألة من اشترى جارية فشرط أنها ثيب فألفاها بكرا، ما حضر أصحابنا فيها شىء غير أنهم قالوا هذا كمن تلف له قب ووجد حماما، وهى منصوصة فى نوازل ابن سهل، أنه إن شرط ذلك لغرض كما إذا كان شيخا كبيرا لا يطيق الافتراع، أو كان حلف أن لا يطأ بكراً وأن لا يملكها فله ردها وإلا فلا.

قال ابن غارى: حدثنى شيخنا أبو زيد القرمونى وكان ارتحل إليه من فاس والى رفيقه عبد الله بن حمد فخدمهما تسعة أعوام، وأن سبب انتقاله من تلمسان أنه كان من نجباء طلبتها وكان شابا حسن الصورة مليح الشارة، فمرت به امرأة جميلة فجعل ينظر لمحاسنها من طرف خفى، فقالت: اتق الله يابن الفتوح يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، فانتفع بكلامها، فزهد فى الدنيا فخرج من وطنه ولحق بفاس هد.

1

وكان يضيق ذرعه من مخالطة من لا يحفظ لسانه عن الغيبة وغيرها من كلام الهجر، ويتمنى أن لو وجد رفقاء يعينونه على الخير، فدله بعض الناصحين على الشيخ الصالح أبى محمد عبد الله بن حمد وأصحابه، فارتحل إليه بمدينة مكناسة فظفر ببغيته، وصار كما قيل وافق شن طبقة، وافقه فاعتنقه.

وقرأ البخارى بمكناسة عند خزانة الكتب من مسجدها الأعظم، وكان بينه وبين شيخ الجماعة أبى محمد عبد الله العبدوسى ود وإخاء، وكل منهما يفيد صاحبه.

قال ابن غازى: حدثنى شيخنا القورى أنه - يعنى المترجم - مرضت إحدى يديه فلم يتمكن له مسح أذنيه إلا باليد الصحيحة، فمسح اليمنى وأراد مسح اليسرى فأشكل عليه الأمر في استئناف الماء، ولم يذكر فيه نصا وجدد فكتب لصاحبه العبدوسي يخبره بما فعل، وهل عنده فيها نص فأجابه لا أذكر فيها نصا، ولو نزل بي مثله لفعلت فعلك.

مشيخته: أخذ عن فحول علماء بلده تلمسان، وعن شيخ الجماعة بفاس أبى موسى عيسى بن علل المصمودى، وعن الولى الصالح المتبرك به حيا وميتا عبد الله بن محمد بمكناس.

الآخذون عنه: منهم العلامة أبو زيد القرموني وجماعة.

مؤلفاته: منها الوثائق المجموعة في جزءين.

وفاته: توفى مطعونا عام ثمانية عشر وثمانمائة طعن وهو يقرأ البخارى بالمسجد الأعظم، فحمل لبيته فى المدرسة فلقن عند الموت، فقال لمن لقنه: الشغل بالذكر عن المذكور غفلة.

١٩٢ - محمد أبو عبد الله بن سعيد بن محمد المكلاتي المكناسي.

حاله: علامة جليل، ولى قضاء مكناسة الزيتون، قال فى الروض الهتون: فقد كان شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القورى يحكى أن السلطان أبا عنان استقدمه - يعنى المترجم - من مكناسة فقدم عليه ومعه أتباعه وأعوانه، فلما بلغ باب المشور بالبلد الجديد تركهم مع بغلته ودخل على السلطان فعزله عن خطة القضاء بسبب عدم مبالاته به فى تنفيذ الحق، فخرج فوجدهم فروا عن بغلته، ثم بدا للسلطان لوقته فاسترجعه واستعطفه وأعاده لخطته، فلما خرج وجدهم دائرين بالبغلة وهو شأن الناس كما قيل:

وهـم عليه إذا خانته أعوان

الناس أعوان من واتته دولته

ه من خطه.

198- محمد المكناسي.

حاله: وقفت على تحليله بالشيخ الفقيه العدل الفاضل المعلم الفرائضى عند الإمام ابن جابر الغسانى المكناسى فى شرحه على المنظومة التلمسانية، وصرح بأنه مكناسى، وذكر أنه أثنى له كثيرا على كتاب الإيضاح لابن ثابت فى الفرائض، ولم أقف له لا على مشيخة ولا ولادة لإبهام اسم أبيه ونسبته، فيحتمل أنه عن ترجمناهم، إلا أن الإبهام لم يعرفنا بحقيقته، ويحتمل أنه لم يذكر، وقد ذكرناه زيادة فى الفائدة والله أعلم.

۱۹۶ - محمد بن أبى غالب بن أحمد بن على بن أحمد المكناسى نسبة للقبيلة ثم العياضى عرف بابن السكاك من أبناء أبى العافية.

۱۹۶ – من مصادر ترجمـته: جذوة الاقتباس ١/ ٢٣٨، درة الحـجال ٢/ ٢٨٤، شجرة النور الزكية ٢/ ٢٨٤، كفاية المحتاج ٢/ ١٢٠، لقط الفرائد في موسوعة أعلام المغرب ٢/ ٧٣٣، نيل الابتهاج ٢/ ١٥٠، وفيات الونشريسي في موسوعة أعلام المغرب ٢/ ٧٣٢.

حاله: إمام أصولى، بيانى مفسر، محرر متبحر، نحرير نقاد، خطيب مفت، مؤرخ نسابة، ورع زاهد صالح، من أهل الفضل والعلم والدين.

تولى قضاء الجماعة بفاس فحمدت سيرته، وقد تبرأ من فعل جدهم موسى وشنع عليه فى سـوء فعله، ولم يرض ذلك، تعرض لذكره الونشـريسى فى وفياته وغيره.

وحكى صاحب نيل الابتهاج عن صاحبه المؤرخ محمد بن يعقوب الأديب أن المترجم بات عند شيخه الشريف التلمسانى ليلة مع أبى زيد بن خلدون، فولد للشريف التلمسانى تلك الليلة ولد فسماه عبد الرحمن باسم ابن خلدون، وكناه أبا يحيى كنية ابن السكاك تبركا بهما، فخرج الولد عالما جليلا وهو أبو يحيى الشريف.

مشيخته: منهم أبو عبد الله الآبلي، والشريف التلمساني، والعبدري، وابن العباد، وكان يقول فيه شيخي وبركتي وغيرهم.

الآخذون عنه: منهم صاحب الكوكب الوقاد، والقاضى ابن علال المصمودي، ويعقوب الحلفاوي وغيرهم من الأعلام.

مؤلفاته: له شرح على الشفا للقاضى عياض أجاد فيه ما شاء وأفاد، ونصح ملوك الإسلام، بالتعريف بما عليهم من حقوق أهل البيت عليهم السلام، وتأليف فى الأدعية وهو فى مجلد وسط، قال شيخنا ابن جعفر فى سلوته: وقفت له على تأليف آخر فى نصح ملوك الإسلام أكبر من النصح المشهور، وفيه زيادات عليه وفوائد جمة، وفى آخره التنبيه على أنه النصح الأوسط.

وفاته: توفى بفاس العشاء الأخيرة من ليلة الثلاثاء ثانى عشر ربيع الأول سنة ثمان عشر وثمانمائة.

وكان الحال عليه سهلا طلق اللسان يقرأ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ... ﴿ لَكُنْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] إلى آخر السورة، وورد أبى الحسن الشاذلى وهو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله إلخ، يكرر جميع ذلك، وأوصى أن تدفن أسماء أهل بدر معه، وكان كتبها بخط يده، وصلى عليه تلميذه أبو يوسف يعقوب الحلفاوى، وأدخله قبره وألحده ودفن كما ذكر غيره واحد بروضتهم التى بكدية البراطيل داخل باب الفتوح مع شيخه ابن عباد قريبا منه.

ترجمه في الجذوة، والدرة، والكفاية، والنيل، والسلوة، وغير ذلك.

١٩٥ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليفرنى الشهير بالمكناسى الفاسى
 يكنى أبا عبد الله.

حاله: فقيه فرضى مؤلف.

ولادته: ولد سنة تسع وثلاثين وسبعمائة.

وفاته: توفى سنة ثمان عشرة وثمانمائة، كذا ترجمه في الجذوة.

197 - محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن جابر الغسانى المكناسى الدار كذا هو بفهرسة ابن غازى، وبآخر ورقة من شرح المؤلف على التلمسانية، وما يوجد من زيادة محمد بين جده وجد أبيه يحيى لا يصح، شيخ شيوخ ابن غازى.

حاله: فقیه عالم ناظم ناثر شاعر مجید محسن، حافظ لافظ، ثبت ذکی، واعیة متقن، متضلع نقاد، استاذ مقرئ، نحریر نظار، حجة بارع مطلع، مدرس نفاع، راویة ذو دین متین، واطلاع کبیر، ورسوخ وتضلع زائد، واقتدار وإمامة کاملة فی المعقول والمنقول، وعارضة عریضة، ونبل وذکاء ودهاء، وفضل زائد.

١٩٥ - من مصادر ترجمته: جذوة الاقتباس ١/٢٣٩.

١٩٦ – من صادر ترجمته: جذوة الاقتباس ١٩٦٧.

قال ابن غازى في حق المترجم: ما نصه شيخ شيوخنا الأستاذ المقرئ الشاعر المجيد المحسن ذو التصنيف الحسان والقصائد العجيبة.

مشيخته: أخذ عن الشيخ الحاج المجاور الحافظ الواعظ الفقيه أبى عبد الله محمد بن على الذكواني الأندلسي، والشيخ ابن قاسم بن داود السلوى، والشيخ الإمام محمد بن على المراكشي المعروف بابن عليوات، والشيخ الفقيه العلم رافع راية الشعر والأدب في عصره القدوة الأجمل، المتفن الأكمل، كاتب الخلافة العلية، المخصوص لديها بالمزايا السنية، محل الوالد المعظم أبو العباس أحمد بن يحيى بن أحمد بن عبد المنان، والشيخ الفقيه الأعدل أبو محمد عبد الله بن الحسن اللخمي المعروف بابن الأصفر، والشيخ الفقيه العددي الفرضي أبى الحسن على بن يوسف التلاجدوتي، والشيخ الفقيه الأعدل الحاج الصالح أبي عبد الله محمد بن أبي إدريس وغيرهم. رأيت هؤلاء الشيوخ بحلاهم الصالح أبي عبد الله محمد بن أبي إدريس وغيرهم. رأيت هؤلاء الشيوخ بحلاهم في مواضع متفرقة، من شرحه على التلمسانية في الفرائض.

الآخذون عنه: منهم الحافظ القورى، وولده أبو عبد الله الآتى الترجمة، وعبد الرحمن بن محمد العبدوسى، روى عنه المصافحة تمام مسلسلات الشيخ صالح الرضوى البخارى وغيرهم.

مؤلفاته: منها نظم المراقبة العليا، في تعبير الرؤيا، قال في أولها:

محمد بن جابر الغسانى من شاء علم غيبه وأفهما وعلم الإنسان ما لم يعلم على الذي انجلى به الظلام من جاءنا مبسسرا ومنذرا بعلم ما لم نستطع عيابه

يقول راجى فضل ذى الإحسان الحمد لله الذى قد الهما وأوجد الأشياء بعد العدم ثم صلة الله والسلام نبينا محمد خير الورى يخبرنا عن ربنا سبحانه

وسرحت في الخيب أرواح الأنام وصحبه الأعلام سادة الرجال علم يريك خافيات الأشيا كـما أتى عن سيد البرية خير الأنام الطاهر المنتخب فيها يسرى النائم في منامه من ستمة وأربعين جهزءا فهاكها مني كسما أعلمها أوحى فيها لنبى الرحمة أولها وحمى المراثي البسينة جبريل بالذكر الذي قد استقل وذاك بالتحقيق نصف عام وجدت جزءك الذي نسبت هذا حـــديث دلنا أن النبي وبحقائق الأمور قائما والجزء من علم الحساب المشبت نعم الذي قال الإمام في الرسول

صلى عليه الله ما لذ منام وآلـه الذيـن هم أكــــرم آل وبعدد فاعلم أن علم الرؤيا لأنه جـــزء من النبــوة روى أبو هريرة عن النبي حديث صدق جاء في كلامه وأنه جسزء صسحيح يرءا وفيه حكمة لمن يفهمها وذاك أن مــــدة الـوحى الـتى كانت ثلاثا قل وعشرين سنة ستة أشهر ويعدها نزل ف\_إن نسبت ملة الأيام من مدة الوحى الذي حسبت قال الإمام الحافظ ابن العربي كسان بأنواع العلوم عسالما انظر تری کیف آتی بالنسبة قال ابن جابر وبالحق يقول

ومنها نزهة الناظر رجز بديع في التعريف ببلده مكناسة الزيتون، وتأليف في رسم القرآن، وتسميط البردة للبوصيري، ونسظم رجال الحلية، ومنها شرحه الحفيل

على منظومة التلمسانى فى الفرائض ملأه فرائد ودررا مما يستحسن إيراده ويستطاب ذكره.

فمن ذلك ما نسبه إلى الحلية في ترجمة الإمام الشافعي رضى الله عنه أنه تزوج امرأة ذات جسدين في صورة واحدة بوجهين وصدرين وأربعة أيدى وبطنين ورجلين اثنين وفرج واحد، ومنها ما رآه بمكناسة قال: شاهدت بها بنتين بوجهين وأربعة أرجل وفرجين اثنين في جسد واحد افترقت فيه من أسفل البطن ومن عند الصدر، والبنتان المذكورتان ميتتان وكان ذلك بقرب ولادتهما لصعوبة وضعهما وذلك في عام واحد وثمانائة.

شعره: من ذلك قوله:

لا تنكرن الحِــسن من مكنـاســة فــالحسن لم يــبرح بهــا مــعروفــا

ولئن محت أيدى الزمان رسومها فلربما أبقت هـناك حـــروفــــا

وقوله في مطلع قصيدة:

يا بديعا في البديع بنظم في عروض من الخفيف ووزن وقوله مخمسا لبيتي ابن الخطيب<sup>(۱)</sup>:

يا سائرا لضريح خير العالم ينهى إليه مقال صب هائم

بالله ناد وقل مقالة عالم:

يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق بثناك قد شهدت ملائكة السما والله قد صلى عليك وسلما

يا مجتبى ومعظما ومكرما

<sup>(</sup>١) جذوة الاقتباس ٢/٣١٧.

أيروم مـخلوق ثناك بـعـد مـا وقوله:

على قدر نية أهل التو (م)

فإن صحح العبد إيقانه

وقوله:

إذا كان ظنى بربى جميلا اتننى لطائفي بالذى وقوله:

نظرت إلى الوجود بعين قلبى فكن بالله وارج الله واعسمل وقوله:

قل للحـــريص تفكر أكنت أعـــددت رزقــا وعـنــد خـلـقــك لما هـل قـــمت تنشى ثديا حـتى فطمت فـأضـحى والأم تجــهــد مـعــه فـحــين صــرت قــويا خـفت الضيـاع فأضـحت هذا لعــمـرى ســفـاه

أثنى عملى أخملاقك الخملاق

كل يعطيهم الله منه المعونة كفاه المهيمن هو المسونة

ولم أتخذ غيره لى وكيلا رجوت وكان بأمرى كفيلا

فلم أر فيه غير الله وحده للقيا الله تأمن كل شده

إذا كنت فى بطن أمك يقيم نشأة جسمك أصبحت أضعف قومك أصبحت أضعف قومك يلار رزقا برسمك أبوك يسعى لطعمك في الى وقت حلمك أخا احتيال بزعمك دنياك أكبر همك وقضى به سوء فهمك

## وقوله:

تالله بعد أحبائى الذين مضوا ما أبصرت مقلتى من بعدهم حسنا

وخلفونی رهین الشوق والشجن (۱) ولا نظرت إلى شيء فأعجبني

وقوله وقد كتبه على زاوية الحجاج ببلده مكناسة:

من جاء بالقرآن والآيات (٢) وأقسبل الآثار والجسدرات بتوابع الإحسان والحسنات والحسنات والسامعين وناظم الأبيات

هذا مقام الزائرين لأحسم الالتنى أسعى إلى خير الورى يارب جاز القائمين بحقه واغسف له ولمن أراد بناءه وقوله:

دناه لخــوف إذاياتهـا<sup>(۳)</sup> فـسلم لما في حـويجاتهـا

أيامن أراد التكلص من أرها إذا شعب تسلم من شعب رها

وفاته: توفى بمكناسة بلده سنة سبع وعشرين وثمانمائة وإلى وفاته أشار صاحب نظم الإعلام، بوفيات الإعلام، بقوله:

محمد بن جابر في (أو كتت) وفياته القلوب ميزنا أو كيتت

الألف من أو كتت بواحد، والواو بستة، والكاف عـشرون، والتاء أربعمائة وكذا التي بعدها.

<sup>(</sup>١) جذوة الاقتباس ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٢) جذوة الاقتباس ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٣) جذوة الاقتباس ٣١٨/١.

١٩٧ - محمد بن أحمد بن أبي يحيى التلمساني شهر بالحباك.

حاله: فقيه عالم عدل رضى جليل صاّلح فرضى عددى، له معرفة بعلم الارتفاع بالأسطرلاب كاملة.

الآخذون عنه: أخذ عنه الإمام السنوسى كشيرا من علم الأسطرلاب، وكذا الملالى وغيرهما.

مؤلفاته: منها شرحه على تلخيص ابن البناء، ورجز التلمساني، ونظم رسالة الصفار في الأسطرلاب.

وفاته: توفى سنة سبع وستين وثمانمائة كما في وفيات الونشريسي.

۱۹۸ - محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القورى اللخمى نسبا المكناسي مولدا ودارا ومسكنا، الأندلسي أصلا الفاسي نقلة وقرارا.

شهر بالقورى - بفتح القاف وسكون الواو ثم راء - نسبة لبلدة قريبة من إشبيلية.

حاله: كان حامل راية النص والقياس، ولواء المعاريف بين فطاحلة العلم وخصوصا بفاس ومكناس، له الشأو البعيد في النزاهة وإخلاص العمل، إمام علامة مفت محقق، فقيه نزيه بركة، معظم مفيد، صدر جامع أوحد، مشار إليه في سماء تحقيق العلوم العقلية والنقلية، رفيع القدر والشان، لم يختلف في فضله

۱۹۷ - من مصادر ترجمته: لقط الفرائد في الموسوعة ٢/ ٧٧٢، وفيات الونشريسي في الموسوعة ٢/ ٧٧٢.

۱۹۸ – من مصادر ترجمته: توشيح الديباج – ص۲۰۲، درة الحجال ۲/ ۲۹۰، السفوء اللامع ۸/ ۲۸۰، كفاية المحتاج ۱۸۹۲، لقط الفرائـــد في الموسوعــة ۲/ ۷۷۹، نيل الابتهاج ۲/ ۲۳۳، وفيات الونشريسي في الموسوعة ۲/ ۷۷۹.

وسعة علمه اثنان، تاج الأثمة الحفاظ، عمن تكل عن ذكر أوصافه العلمية الألفاظ، سيف أقطع، وبدر أسطع، قدوة وأس العلماء والناس، فقيه مكناس وفاس ومفتيهما مبرز في تحقيق العلوم، منطوقها والمفهوم، آية في نوازل الفقه وقضايا التواريخ، مجلسه كثير الفوائد مليح الحكايات له قوة عارضة، ومزيد ذكاء مع نزاهة وديانة، وحفظ مروءة.

كان يدرس المدونة وينقل عليها كلام المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء والموثقين ويطرز ذلك بذكر موالدهم ووفياتهم وحكاياتهم وضبط اسمائهم، والبحث في الأحاديث المستدل بها في نصر آرائهم، مجلسه نزهة للسامعين، وآية إعجاز للمعتبرين، وكان لا يتنفس إلا بالفوائد، وكان لسانه رطبا بلا إله إلا الله، تسمع جارية على لسانه أثناء حديثه.

مشیخته: أخذ عن أبی موسی عمران الجاناتی راویة أبی عـمران العبدوسی وعلیه اعتمد فی قراءة المـدونة، وأبی الحسن علی بن یوسف التلاجدوتی أخذ عنه العربیـة والحساب والعـروض والفرائض، وابن جابـر الغسانی أخـذ عنه القراءات السبع، وأبی عـبد الله عزوز أخذ عنه الحـدیث والتاریخ والسیـر والطب، والشیخ ابن غیـاث السلوی علم الطب وکان مجیـدا فیه، وأبی القاسم التـازغدری، وأبی محمـد العبدوسی باحثه کـثیرا واستفاد منه مشافهة ومکاتبة، وهو الذی أجلسه محمـد العبدوسی باحثه کـثیرا واستفاد منه مشافهة ومکاتبة، وهو الذی أجلسه للتدریس بفاس، کما أجلسه للتدریس بمکناس ولی الله تعالی عبد الله بن حمد.

الآخذون عنه: منهم إبراهيم بن هلال، وأحمد زروق، وعبد الله الزمورى شارح الشفا، وأبو الحسن الزقاق، والقاضى المكناسى، والمفتى أبو مهدى الماواسى، والإمام ابن غازى، والحافظ الونشريسى مؤلف المعيار وغيرهم.

مؤلفاته: ذكر أبو الحسن المنوفى شارح الرسالة فى شرح خطبة المختصر أن القورى شرحه فى ثمان مجلدات انتهى لكن قال فى نيل الابتهاج لم أره لغيره ولا ذكر له ألبتة عند أهل فاس والله أعلم.

فائدة: قال الشيخ ابن غازى حدثنى صاحب الترجمة عن شيخه أبى عبد الله بن عبد العزيز أنه قال: سمعت العالم المحدث الحافظ الربانى البلالى بمصر، يقول: حديث الباذنجان لما أكل له، أمن إسنادا من حديث ماء زمزم لما شرب له، قال شيخنا القورى: وهذا عكس المعروف هـ.

قلت: ولعل النقل انقلب على ناقله سهوا، وإلا فالذى نقل البلالى المذكور فى مختصر الإحياء خلاف، بل صرح بأن حديث الباذنجان موضوع وضعته الزنادقة، وأن حديث ماء زمزم صحيح، وقد استوفيت كلامه وكلام غيره فى تقييدى على المختصر فى كتاب الحج والله أعلم هـ.

ولادته: ولد بمكناسة الزيتون أول القرن التاسع حسبما أفصح بذلك تلميذه ابن غازى، وقال غيره ولد سنة أربع وثمانحائة.

وفاته: توفى بفاس آخر القعدة على ما ذكره تلميذه أحمد زروق عام اثنين وسبعين وثمانمائة ودفن بباب الحمراء وترجمه أبو عبد الله ابن غازى، وأبو العباس الونشريسي في فهرستيهما، وصاحب الجذوة، والدرة، وكفاية المحتاج، ونيل الابتهاج، وتوشيح الديباج، وسلوة الأنفاس وغيرهم.

## ١٩٩ - محمد القطراني أبو عبد الله.

حاله: كان حافظا جليلا، دراكه نبيلا، يستظهر كتاب ابن يونس أو اللخمى شك أبو عبد الله القورى، ولم أقف على من ترجمه غير ما ذكره به صاحب الروض.

۱۹۹ - من مصادر ترجمته: الروض الهتون - ص ۱۰۱.

٠٠٠ - محمد بن أبي البركات الحسني الحاج المجاور.

حاله: علامة شاعر مجيد، قال ابن غازى: رأيت له نظما بليغا في علاقات المجاز.

۲۰۱ - محمد بن سعید الحباك القیجمیسی المکناسی أخو أحمد بن سعید المتقدم الترجمة.

حاله: فقيه صالح زاهد ناسك ورع ربانى مربى، قال ابن غازى: كان والله أعلم فى مقام الحلال، لأن الغالب عليه القبض، وكان معاصره أبو محمد بن حمد فى مقام الجمال، لأن الغالب عليه البسط هـ وهو من القرن التاسع.

الآخذون عنه: منهم أخوه أبو العباس المتقدم الذكر...

٢٠٢ - محمد بن عيسى بن عبد الله بن حرزوز، ابن منصور المكناسي.

حاله: علامة مشارك نقاد.

مؤلفاته: منها اختصاره لصحيح الإمام البخارى المعنون بالكوكب السارى، حذف فيه الأسانيد والمكرر فجاء في مجلد وسط، وهو بمكتبتنا.

٢٠٣ - محمد بن عبد العزيز المعروف بالحاج عزوز الصنهاجي المكناسي.

حاله: فقيه متفنن ذكى حجة، رحالة حاج، مجود للقرآن، حافظ للحديث والتاريخ، نابغة فى الطب، جيد القريحة فى الشعر، رحل إلى المشرق واستفاد من أعلامه، ورجع لبلده مكناسة، وأفاد بها، ثم رحل ثانية فمات هناك.

قال ابن غازى: حدثنى عنه شيخنا القورى أنه نزل ببعض المشارقة فقدم له طعاما عندهم يقال له البازين، فلم يصب منه كبير شيء، فقال له مالك لا تأكل؟ فقال: إنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه كما قال النبى على الله من أهل الحديث فبالغ فى إكرامه ه.

مشيخته: أخذ عن الأستاذ ابن جابر تجويد القرآن والجديث والتاريخ والطب، وعن ابن مرزوق الحفيد، وعن جماعة من أعلام المغرب والمشرق.

الآخذون عنه: منهم الإمام القورى وانتفع به كثيرا، ومنهم زوجه - أى المترجم- رحمة بنت الجنان وجماعة.

شعره: من ذلك معاتبا شيخه ابن جابر وقد خرج بتلامذته لينزههم بعرصة كانت له بواد أبي العمائر وأغفل تلميذة المترجم لم يدعه فيهم:

ليت شعرى وذاك ليس بمغنى ما يرد الفوات حرف تمنى أى ذنب قرفته ياعمادى فحرمنا من قربكم قرب عدن ومنحنا الإعراض إذ عرض النا س فأعظم بذلك الذنب منى وهب الذنب فيه يعظم هلا منكم كان حسن عفو وظن

وقوله من قصيــدة راثيا ومعرضا بطبيب طب صديقــا له من أبناء أبى العافية بالكى بالمحور فمات، وكان اسم الطبيب ابن سالم:

ولقـد كـوى قلبى فراقـك كيـة كـادت تكون كـما كـواك المحـور لم يذكر فى الروض ولا فى درة الحجال منها غير هذا البيت.

٢٠٤- محمد بن على بن أبي رمانة المكناسي قاضيها أبو عبد الله.

حاله: شيخ فقيه خير فاضل، من أهل الحياء والحشمة، وذوى السذاجة والعفة، تولى القضاء بمكناسة الزيتون وهو من جملة الأعلام الذين لقيهم ابن الخطيب بها، ووقعت بينهما مداعبة، وله في المعيار أسئلة ومشاورات فيما ينزل بين يديه من النوازل تنبئ عن كامل معرفة وغزير اطلاع.

٢٠٥ - محمد بن عبد الله بن محمد.

على ما صوبه فى السلوة، وهو الذى لابن القاضى فى الجذوة والدرة ولقط الفرائد وغيره وهو اليَفْرنى المكناسى الشهير بالقاضى المكناسى.

حاله: فقيه فرضى عددى، ذو سياسة وعدل فى أحكامه، فاضل نزيه نبيل، من بيت علم، ومن ذرية أبى الحسن الطنجى، ولى قضاء فاس سنة خمس وثمانين وثمانمائة وبقى عليه إلى أن توفى بضعا وثلاثين سنة، وكان يقول: من طلب منى خطة الشهادة فكأنما خطب منى ابنتى إذ كان يعز الشهادة ويضن بها، ولما زوج أبو العباس الونشريسى ولده السيد عبد الواحد قال القاضى المذكور هديتى لعرسه هو إطلاق يده على الشهادة لأهليته.

مشيخته: أخد عن أبى عبد الله القُورِيّ، والقاضى محمد بن عيسى بن علال المصمودي، وغيرهما من أوعية العلم النقاد.

الآخذون عنه: منهم أبو العباس الونشريسي صاحب المعيار كان يحضر مجلسه بعد قدومه لفاس، وولده عبد الواحد الونشريسي، وعلى بن هارون المطغري وخلق.

مؤلفاته: منها كتاب التنبيه والإعلام، ومجالس القضاة والحكام، في الأحكام متداولة بين أيدى الطلبة في سفر وسط، والتنبيه والإعلام، فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام.

ولإدته: ولد سنة تسع وثلاثين وثمانمائة.

وفاته: توفى قاضيا بفاس سنة سبع عشرة وتسعمائة. هـ.

٢٠٥ - من مصادر ترجـمته: جذوة الاقتباس ٢٤٤/١، درة الحـجال ١٤٦/٢، لقط الفرائد
 في الموسوعة ٢/٨٢٧.

|                                                               | الجزء والصفحة |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| مقدمة هذه الطبعة                                              | ٥/١           |
| تصدير تواريخ المغرب                                           | 10/1          |
| مقدمة المؤلف                                                  | 70/1          |
| المقدمة في علم التاريخ ومبادئه                                | ٣١/١          |
| المطلب الأول في مكناسة والقبيلة المؤسسة لها والبعد بينها وبين |               |
| فاس وغير ذلك من الفوائد                                       | ٤٤/١          |
| فصل: وفيه الكلام على تازجا وقصر فرعون وخيبر وجبل زرهون        |               |
| والزاوية الإدريسيـة والفروق التي بين هذه المسـميات وغـير      |               |
| ذلك من الفوائد والاستطرادات كتعريف المجوسية والنصرانية        | 01/1          |
| فصل: وفيـه الكلام على تاورا وأبى العمائر والعيـون التي خارجه  |               |
| وعين تاكما                                                    | VV / 1        |
| فصل: وفيه الكلام على قرية الأندلس وتلاجدوت                    | ۸۱/۱          |
| فصل: وفيه الكلام على تاورا وحوائرها وفواكهما وسكانها          |               |
| وبساتينها                                                     | ۸٣/١          |
| فصل: وفيه الكلام على البربر وجبل درن وذى القرنين والدفاع      |               |
| عن البــربر مما رموا به وذكــر بعض مفــاخرهم ومــا ورد فى     |               |
| فضل إفريقية                                                   | ۸٩/١          |
| فصل: وفيه الكلام على ورزيغة والروم على اختلافهم وبحث في       |               |
| الأسد والفهد والنمر                                           | 1.0/1         |
| فصل: وفيه الكلام على قصر ترزجين وتاجرارت وبرج ليلة وسوق       |               |
| الغبار وقبور الشهداء وبحث يتعلق بمهدى الموحدين                | 117/1         |
| فصل: وفيه الكلام على جامع مكناس الأكبر بأبوابه وذخائره        |               |
| الته قبيبة وصفه فيه وصه معته وخزائنه ومجلس القراء             |               |

|              | الأسبوعي وبحث في الوطاسيين والتعريف بالصاعقة ثم                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
|              | الكلام على مساجــد مكناس والمعد منها للخطبة وصوامـعها          |
| 144/1        | وسقاياتها                                                      |
|              | فصل: في حمـاماتها ودورها ودكاكيـنها وحرماتها وأرحـاء مائها     |
| 144/1        | وأفرانها وعدد سكانها                                           |
|              | فصل: في بناء قصبة مكناسة ومدرستيها وزاويتها وما شيده أو        |
| • •          | أسسنة أو جدده الملوك العلويون بها إلى الآن من قصبات            |
|              | وأبواب وقناطر وأضرحة ومساجد وقصور وأجنة وبساتين                |
|              | ومدارس ومكاتب وغـير ذلك من الآثار ثم ذكــر أبوابها من          |
| 187/1        | عهد ابن غازی إلى الآن                                          |
| YV 8 / 1     | المطلب الثاني: في وصفها شعرا ونثرا بأقلام المتقدمين والمتأخرين |
| ۳۱۰/۱        | المطلب الثالث: في تراجم السلاطين والأمراء والأعيان والعلماء    |
|              | (حرف الألف)                                                    |
|              | رقم الترجمة                                                    |
| ۳۱۰/۱        | ۱ - إبراهيم بن يحيى بن أبي حفاظ.                               |
| ۳۱۰/۱        | ۲ - إبراهيم بن موسى المصمودى.                                  |
| <b>711/1</b> | ٣- إبراهيم بن عبد الكريم.                                      |
| ۳۱۱/۱        | ٤- إبراهيم بن أبي الفضل الحجري.                                |
| <b>717/1</b> | ٥- إبراهيم بن عبد القادر الزرهوني.                             |
| ٣١٢/١        | ٦- إبراهيم بن عبد العزيز الخياطي.                              |
| ٣١٣/١        | ٧- إبراهيم بن-القائد الطبيب.                                   |
| <b>717/1</b> | ٨- مولاى أحمد الذهبي السلطان.                                  |
|              |                                                                |

|                                | •                                           | • |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---|
| الجزء والصفحة                  | رقم<br>الترجمة                              |   |
| TEE/1                          | علائقه السياسة                              |   |
| ۱/ ۶۶۳                         | ۹ - أحمد بن محمد بن حماد بن محمد بن زغبوش.  |   |
| 1/137                          | ١٠- أحمد بن عبد القادر زغبوش.               |   |
| <b>*</b> { <b>V</b> / <b>1</b> | ١١- أحمد بن عميرة المخزومي.                 |   |
| <b>"0"/1</b>                   | ١٢- أحمد بن على الزرهوني.                   |   |
| <b>408/1</b>                   | ١٣- أحمد بن محمد البكري.                    |   |
| <b>405/1</b>                   | ١٤ - أحمد الشبلي.                           |   |
| ٣٥٥/١                          | ١٥- أحمد بن عبد الرحمن اليَفَرْنِي.         |   |
| ٣٥٥/١                          | ١٦- أحمد بن العربي الغُمَاري.               |   |
| <b>*</b> 07/1                  | ١٧- أحمد بن عاشر.                           |   |
| <b>*</b> 7 <b>*</b> /1         | ١٨ - أحمد بن عبد المنان.                    |   |
| ٣٦٦/١                          | ١٩ - أحمد بن سعيد الحباك.                   |   |
| <b>٣</b> ٦٨/١                  | ٢٠ - أحمد بن سعيد المكناسي يكني أبا العباس. |   |
| ۳٦٨/١                          | ٢١ - أحمد بن محمد الحباك المكناسي.          |   |
| <b>779/1</b>                   | ۲۲- أحمد بن محمد بن غازى.                   |   |
| ۳۷٠/۱                          | ٢٣- أحمد الشبيه.                            |   |
| <b>*</b> V\/\                  | ٢٤- أحمد بن بن ميمون المسطاسي.              |   |
| <b>*V</b> 1/1                  | ٢٥ - أحمد بن أحمد بن أبي العافية.           |   |
| <b>٣</b> ٧٢/١                  | ٢٦- أحمد بن على المنجور.                    |   |
| <b>4</b> 0/1                   | ٢٧- أحمد بن عمر الحارثي السفياني.           |   |
| ٣٧٦/١                          | ٢٨- أحمد بن إبراهيم الجنّان.                |   |
| <b>٣</b> ٧٩/١                  | ٢٩- أحمد بن سعيد المِجْلَدِي.               | , |
|                                |                                             |   |
|                                |                                             |   |
|                                |                                             |   |

|                | <b>.</b>                             |
|----------------|--------------------------------------|
| الجزء والصفحة  | رقم<br>الترجمة                       |
| ۳۸ - ۱۱        | ٣٠- أحمد الغماز .                    |
| ۳۸۰/۱          | ٣١- أحمد بن عمر الحصيني.             |
| <b>*</b> **/1  | ٣٢- أحمد الزناتي الشهير بابن القاضي. |
| TAE/1          | ٣٣- أحمد بن بلعيد بن خضراء.          |
| TAE /1         | ٣٤- أحمد بن عبد القادر التاستاوتي.   |
| <b>~9</b> /1   | ٣٥- أحمد الخضر زغبوش.                |
| <b>44.</b> /1  | ٣٦- أحمد بن محمد بصرى.               |
| <b>44.</b> / 1 | ٣٧ - أحمد بن ناجي القاضي.            |
| <b>498/1</b>   | ٣٨ - أحمد بن محمد العربي الغماري.    |
| 490/1          | ٣٩ – أحمد بن يعقوب الوَلاّلني.       |
| 441/1          | ٤٠ - أحمد بن أبي يَعْزَى.            |
| 441/1          | ٤١ – أحمد الصيقال.                   |
| <b>417/1</b>   | ٤٢ – أحمد الشدادي.                   |
| 44/1           | ٤٣- أحمد بن عزو .                    |
| <b>44</b> /1   | ٤٤- أحمد الحزميري.                   |
| 4471           | ٤٥- أحمد بن سعيد السوسى.             |
| <b>44</b> /1   | ٤٦- أحمد بن مومو .                   |
| <b>44</b> /1   | ٤٧- أحمد بن مسطار.                   |
| <b>44</b> /1   | ٤٨- أحمد بن عبد الرحمن زغبوش.        |
| <b>799/1</b>   | ٤٩ - أحمّد بن العباس.                |
| <b>499/1</b>   | ٥٠- أحمد بن عبد القادر.              |
| <b>799/1</b>   | ٥١ - أحمد بن مغيث.                   |
|                |                                      |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                           |
|---------------|------------------------------------------|
| 499/1         | ٥٢- أحمد بن سعيد العميرى.                |
| ٤ /١          | ٥٣- أحمد بن عبد الرحمن المجاصى.          |
| ٤٠٠/١         | ٥٤- أحمد بن عبد الملك البوعصامي.         |
| ٤٠١/١         | ٥٥- أحمد بن على العلوى.                  |
| ٤-١/١         | ٥٦- أحمد بن أحمد الحكمي.                 |
| ٤٠٥/١         | ٥٧ - أحمد العمراني.                      |
| ٤٠٥/١         | ٥٨ - أحمد المكناسي.                      |
| ٤٠٥/١         | ٥٩ - أحمد بن عبد المالك العلوى.          |
| 8.9/1         | ٦٠ - أحمد بن عثمان المكناسي.             |
| ٤١٧/١         | ٦١ - أحمد بن على العلوي.                 |
| ٤١٧/١         | ٦٢ - أحمد بن عزوز.                       |
| £1V/1         | ٦٣ - أحمد بن محمد المزيان.               |
| 19/1          | ٦٤ - أحمد بن الطيب بصرى.                 |
| 19/1          | ٦٥ - أحمد بن على السوسى.                 |
| ٤٢ · /١       | ٦٦ - أحمد بن عبد الله بن محمد الناصري.   |
| £ Y - /1      | ٦٧ - أحمد بن عبد الله الناصري المقرئ.    |
| ٤٢١/١         | ٦٨ - أحمد بن محمد الجبلي.                |
| 277/1         | ٦٩ - أحمد بن على الحسيني العلوى.         |
| 272/1         | ٧٠ - أحمد بن مبارك.                      |
| 1/ 5.73       | ٧١ - أحمد بن الطاهر بادو.                |
| £ 7 V / 1     | ۷۲ - أحمد بن عمر بن العربي.              |
| ۲۱ ، ۲۲       | ٧٣ - أحمد بن موسى، وفيها من الاستطرادات: |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                            |
|---------------|-------------------------------------------|
| ٤٣٠/١         | إسقاطه وزارة الجامعيين وسبب ذلك.          |
| 1/173         | وزارته وصدارته العظمى.                    |
| £47/1         | بعث السفارات لأوروبا.                     |
| £ £ A / \     | ثورة الرحمانة بزعامة مبارك بن سليمان.     |
| ٤٥٤/١         | عبقريته السياسية .                        |
| ٤٥٤/١         | أمانته .                                  |
| 1/503         | متخلفه وما وقع فيه.                       |
| ٤٥٨/١         | بعث السفارات لأوروبا ونتائج ذلك.          |
| 270/1         | ثورة أبى حمارة.                           |
| ٤٨٠/١         | ثورة الريسولي.                            |
| 1/ 7/3        | مقتل موشان واحتلال وجدة .                 |
| 8AV/1         | احتلال الدار البيضاء.                     |
| 011/1         | البيعة الحفيظية.                          |
| 1/570         | ٧٤ - أحمد بن عبد القادر العرائشي.         |
| 077/1         | ٧٥ - أحمد بن سودة القاضى.                 |
| 045/1         | ٧٦ - أحمد بن إدريس الخطابي.               |
| 000/1         | ٧٧ - أحمد بن الفاطمي الإدريسي.            |
| ١/ ٢٣٥        | ۷۸ – أحمد بن محمد بن عزوز.                |
| 1/570         | ٧٩ - أحمد بن مبارك بن عبد الله السجلماسي. |
| 041/1         | ۸۰ - أحمد بن رحال البخاري.                |
| 047/1         | ٨١ – أحمد بن محمد بن المأمون.             |
| ٥٣٨/١         | ٨٢ - أحمد الطَّهَاري .                    |

|               | رقم                                       |
|---------------|-------------------------------------------|
| الجزء والصفحة | الترجمة                                   |
| 044/1         | ٨٣ - أحمد بن القائد محمد الشاذلي.         |
| 044/1         | ٨٤ – أحمد بن العالم القادرى.              |
| 08./1         | ٨٥ - أحمد بن الصديق التواتي.              |
| 0 8 1 / 1     | ٨٦ - أحمد بن العربي الأمراني.             |
| ١١/٢          | ٨٧- إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل.      |
|               | بحث في أول من ضرب السكة قبل الإسلام وبعده |
| 19/4          | وأول من ضرب السكة المركنة                 |
| YV /Y         | ٨٨ – إدريس المعروف بإدريس الأنور .        |
| ٣٠/٢          | ٨٩ - إدريس بن السلطان سليمان.             |
| ۲۲ / ۲۳       | ۹۰ – إدريس بن التهامي أجانا.              |
| ٣٥/٢          | ٩١ – إدريس بن الطيب منون.                 |
| ٣٦/٢          | ٩٢ - إدريس بن الطيب بوعشرين.              |
| ٣٨ /٢         | ٩٣ - إدريس بن أحمد بن مسامح.              |
| ٣٩/٢          | ٩٤- إدريس بن أحمد الخطابي.                |
| ٣٩/٢          | ٩٥- إدريس بن أحمد البخارى.                |
| ٣٩/٢          | ٩٦- إدريس بن المكى البخارى.               |
| ٤ · /٢        | ٩٧- إدريس بن حفيد برادة.                  |
| ٤١/٢          | ٩٨ - إدريس بن القائد محمد الفيضي.         |
| ٤١/٢          | ٩٩- إدريس بن اليزيد المقرئ.               |
| 27/7          | ١٠٠- إدريس بن إدريس الوزير الأديب.        |
| 07/7          | ۱۰۱- إدريس بن بوعزة الميسورى.             |
| ٥٣/٢          | ۱۰۲ – إدريس الأمراني .                    |
|               | ·                                         |

|               | رقم .                                   |
|---------------|-----------------------------------------|
| الجزء والصفحة | الترجمة                                 |
| 7/ 75         | ١٠٢– الأمين العطار.                     |
| 7/75          | ١٠٤- إسماعيل الحسني السلطان.            |
| ۹ . /۲        | في الترجمة استطراد في تاريخ المهدية     |
| 91/7          | پالعرایش                                |
| 91/7          | أصيلة                                   |
| 97 / 7        | ل طنجة                                  |
| 90/7          | ١٠٠- أيويس المفتى.                      |
|               | (حرف الباء)                             |
| ۹٧ /٢         | ١٠٠- بوسلهام بن المؤذن الخلطى.          |
| ٩٨/٢          | ۱۰۱- بوعزة بن العربي الفشار.            |
| 1 · · /1      | ۱۰۸- بلقاسم بصری                        |
| 1 · 1 / Y     | ۱۰۹– بوبکر المراکشی المفتی.             |
|               | بربا تر سرد تسمي معملي .<br>(حرف التاء) |
| 1.4/4         | ۱۱۰- التهامي بن عبد العزيز المري.       |
| 1.7/7         | ۱۱۱- التهامي الغياثي.                   |
| 1. 7/7        | •                                       |
|               | ۱۱۲ - التهامي الحمادي المطيري.          |
| 114/4         | ۱۱۳ – التهامي بن المهدى المزوار .       |
| 144 /4        | ١١٤ – التهامي بن الطيب أمغار.           |
| 17T / T       | ١١٥ - التهامي أجانا.                    |
| 184/1         | ۱۱۶ - التهامي البوري.                   |
| 18 / 7        | ۱۱۷_ التهامي بن الحداد.                 |
|               |                                         |

## (حرف الجيم)

|           | 1                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 140/1     | ۱۱۸ - الجيلاني بن الهاشمي.                          |
| 140/1     | ۱۱۹ - الجيلاني بن حم البخاري.                       |
| 144/4     | ۱۲۰ – الجيلاني المدعو القصعة البخاري.               |
| 144/4     | ۱۲۱ – الجيلاني بن عزوز الرحالي.                     |
| 181/4     | ۱۲۲ - الجيلاني بن الباشا حَمُّ بن الجيلاني البخاري. |
|           | (حرف الحاء)                                         |
| 1.80/4    | ۱۲۳ - السلطان مولای الحسن.                          |
|           | وفي ترجمته من المباحث والتراجم:                     |
| 104/1     | بيعته وحوادث سنة ١٢٩٠                               |
| 7\ 751    | كيف كان تأهبه للحركة                                |
| 17071     | قضية ابن المدنى بنيس                                |
| 144/4     | ثورة المولى سليمان الكبير                           |
| 118/7     | حوادث سنة ۱۲۹۱ وثورة دباغى فاس                      |
| 110/7     | ثورة بوعزى الهبرى                                   |
| ١٨٨ /٢    | حوادث سنة ١٢٩٣                                      |
| 191/7     | واقعة غياثة وخروج السلطان لتازا ووجدة               |
| 194/4     | القبض على ابن البشير                                |
| Y · · /Y  | حوادث سنة ١٢٩٤                                      |
| 7 . 9 / 7 | عمل المولد النبوى                                   |
| 7/3/7     | حوادث سنة ١٢٩٥                                      |
| 777 / T   | حوادث سنة ١٢٩٦                                      |
|           |                                                     |

| الجزء والصفحة                  | رقم<br>الترجمة                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 740/1                          | حوادث سنة ١٢٩٧                                 |
| 777/                           | حوادث سنة ۱۲۹۸                                 |
| 757/7                          | حوادث سنة ١٢٩٩ وحركة موسى الأولى               |
| Y09/Y                          | حوادث سنة ١٣٠٠ ونصيحته الدينية                 |
| YVA/Y                          | حوادث سنة ۱۳۰۱ ومسألة ماء وادى فاس             |
| <b>YAT/</b> Y                  | حوادث سنة ١٣٠٢                                 |
| Y \ \ \ \ \ \                  | حوادث سنة ١٣٠٣ وحركة سوس الثانية               |
| 791/7                          | حوادث سنة ١٣٠٤                                 |
| 797/7                          | حوادث سنة ١٣٠٥ وحركة بني مجيلد                 |
| 741/                           | واقعة آيت شخمان                                |
| r. r /r                        | حكم البغاة المحاربين                           |
| r. 0 / Y                       | حوادث ١٣٠٦ و١٣٠٧ وحركة الريف وتطوان وطنجة      |
| <b>W</b> · <b>A</b> / <b>Y</b> | حوادث ۱۳۰۸                                     |
| <b>T11/T</b>                   | حركة تافيلالت                                  |
| <b>777/7</b>                   | عدد الحركات الحسنية                            |
| 77 3 77                        | علائقة السياسية والسفارة الزبيدية للدول الأربع |
|                                | الكلام على بقية علائقه السياسية:               |
| TVA/Y                          | مع فرنسا                                       |
| <b>٣9</b> · /٢                 | مع إسبانيا                                     |
| ٤١٨/٢                          | مع إيطاليا                                     |
| £ 7 \ / Y                      | مع إنجلترا:                                    |
| £7 £ /Y                        | مع ألمانيا:                                    |

| •                                                          | •             |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| م<br>جمة<br>بلجزء وال                                      | الجزء والصفحة |
| مع الدولة العثمانية ٧/٧                                    | £ 7 \ 7 \     |
| مع البرتقال مع البرتقال                                    | 1/173         |
| مع أمريكا والبلجيك                                         | 27° 773       |
| مع البابا                                                  | 27 373        |
| يل في وثائق تتعلق بقضايا مع نواب تلك الدول ٢/ ٥            | 240/4         |
| عرَّ مدريد وُوفقه ٧/٢                                      | £ \ 9 / Y     |
| صربه السكة الحسنية                                         | ۲/ ۲ . ٥      |
| هتمامه بالمعادن وخوضه فيها ٧/٩                             | 044/1         |
| سعيه لإدخمال الفنون العصرية للمملكة المغربيـة وإرساله وفود |               |
| لطلبة للديار الأوربية ٢/٣                                  | 0 2 7 / 7     |
| يامه بصـيانة حصون الثغور المغربية وجلب مــا تحتاج إليه من  |               |
| لقومات الحربيــة واستخدام المتخرجين في الهندســة من البعثة |               |
| لغربية ٢/٩                                                 | 0 8 9 / Y     |
| كلام على بقية استعداداته الحربية وذكر قوته العسكرية        |               |
| إهتمامه بالاطلاع على المخـترعات العـصرية ومـا كان على      |               |
| بهده بالعدائر والهوائر السلطانية ٢/٩.                      | 079/5         |
| ستعداده البحري ٢/ ١٤                                       | ٥٨٤ /٢        |
| سبط أوقىاته وتقسيم أيامـه وترتيب نظام مملكته وذكـر رجال    |               |
| ولته ۲/ ۲۰                                                 | ٥٩٠/٢         |
| يفية ترتيب الملاقاة ٢/٢                                    | 7 - 7 / 7     |
| يفية تعمير المشور ٢/٦                                      | ۲/ ۲ - ۳      |
| هيئة الرسمية وما تتألف منه ٧/٧.                            | 7 / ٧ . ٢     |

قواد الجيش العامل

۲ / ۸ / ۲

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة .                              |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 7.4.5         | قواد الحناطي البرانيين                        |
| 7 \ A \ F     | قواد الحناطى الداخليين                        |
| 7/115         | ركوب السلطان للألعاب الرياضية على الخيل بنفسه |
| 7/715         | اللباس الرسم <i>ي</i>                         |
| 7/412         | كيفية إجراء الأحكام المخزنية بدار المخزن      |
| 7/7/5         | كيفية ورود سفراء الدول على السلطان            |
| 7/711         | كيفية دخول ممثلي الدول من السفر               |
| 7/315         | كيفية ملاقاة الأجانب مع السلطان               |
| 7/315         | كيفية تقديم هديته للسلطان                     |
| 7/0/5         | زيارة السلطان للأولياء                        |
| 7/0/5         | حركة السلطان من بلد إلى أخرى                  |
| 7/7/7         | كيفية نصب الافراك ومراكز المستخدمين والجيوش   |
| 7/4/5         | كيفية خروج السلطان يوم السفر                  |
| 7/7/5         | كيفية نهوض السلطان من المحلة                  |
| 7/1/5         | كيفية مسير السلطان في السفر                   |
| 7/11          | كيفية دخول السلطان للمحلة                     |
| 7/1/          | خروجه للأحكام في السفر                        |
| 7/9/5         | كيفية تموين المحلة                            |
| 77 · 75       | كيفية تفريق المؤنة اليومية على المحلة         |
| 77 · 75       | كيفية وصول الجناب السلطاني إلى المحل المقصود  |
| 7/775         | العادة في الولائم السلطانية                   |
| 7\ 775        | كيفية العقيقة                                 |
| 7/77          | نزهة شعبانة                                   |

|               | رقم .                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| الجزء والصفحة | الترجمة                                                |
| 7/77          | العادة في الجنائز                                      |
| 7/77          | بيان تموين الدار العالية بمكناس مياومة ومشاهرة ومسانهة |
| 7/77          | مشيخته                                                 |
| 7\            | بناءاته                                                |
| 7/17          | ما خلفه من الأولاد                                     |
| 7/175         | الشريفات من نسائه                                      |
| 7/175         | الحرائر منهن                                           |
| 7/175         | المطلقات منهن                                          |
| ۲/ ۱۳۲        | وفاته                                                  |
| ٩/٣           | ١٢٤ - الحسن بن عثمان الوَنْشَرِيسي.                    |
| ۱ · /۳        | ١٢٥- الحسن بن عطية.                                    |
| ۱۲/۳          | ١٢٦ - الحسن بن محمد السهلى الشهير بآمكراز.             |
| 14/4          | ١٢٧ – الحسن بن أحمد بن حرزوز.                          |
| ۲۰ ۱۰         | ١٢٨ - حسن بن أحمد المكناسي.                            |
| 10/4          | ١٢٩ – الحسن بن رحال.                                   |
| ۱۷/۳          | ۱۳۰ - حمادی بن عبد الواحد الحمادی.                     |
| 19/4          | ١٣١– الحسن بن مبارك السوسى.                            |
| ۲۰/۳          | ١٣٢ - الحارث بن المفضل الحسناوى.                       |
| ۲۰ /۳         | ۱۳۳- الحسن بن المهدى العلوى.                           |
| ۲۲ /۳         | ١٣٤- الحسين بن الحسن العلوى.                           |
|               | (حرف الخاء)                                            |
| ۲۳ /۳         | ١٣٥ - الخياط الزرهوني.                                 |
| 70 /T         | ١٣٦- الخياط الخياطي.                                   |
|               |                                                        |

|               | رقم<br>الترجمة                        |
|---------------|---------------------------------------|
| الجزء والصفحة | الترجمه                               |
| ۲٥/٣          | ۱۳۷ – خناثة بنت بكار."                |
| T             | ۱۳۸ – خلیل الخالدی.                   |
|               | (حرف الدال)                           |
| ma /m         | ١٣٩– الدبيز: المجذوب.                 |
|               | (حرف الراء)                           |
| ٤١/٣          | ١٤٠- رشيد بن الشريف السلطان.          |
| ov /r         | استيلاؤه على الزاوية الدلائية         |
| V & /٣        | علائقه السياسية                       |
| ۸ - ۲         | بناءاته وآثاره                        |
| A1/           | ١٤١ – راشد بن منصة الأوربي.           |
| A# /#         | ١٤٢ – رحمة بنت الجنان                 |
| AT /T         | ١٤٣ – روان أبو الروائن.               |
|               | (حرف الزاي)                           |
| ۸٥ /٣         | ١٤٤ – زيدان السلطان السعدى.           |
| ۸۸ /۳         | ١٤٥ - زين العابدين بن المولى إسماعيل. |
| 91/4          | ١٤٦ – زكرياء الفران.                  |
| 90/4          | ١٤٧ ـ زيدان بن المولى إسماعيل.        |
|               | (حرف الطاء)                           |
| 99/5          | ١٤٨ - الطيب بن الشاذلي الدلائي.       |
| ١٠٠/٣         | ١٤٩ - الطيب بن عبد الرحمن ابن القاضى  |
| 1 · 1 /٣      | ١٥٠ - الطيب بن محمد بصرى القاضى.      |
| 1 - 1 /٣      | ۱۵۱ - الطيب بصرى المكناسي.            |
| 1 · ٢ /٣      | ١٥٢ - الطيب بن على القادرى.           |
|               | G O                                   |

|               | ر <b>قم</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجزء والصفحة | الترجمة التربم الترب |
| 1 . ٤ /٣      | ١٥٣ - الطيب بن إبراهيم بسير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111/4         | ١٥٤ - الطيب بن أحمد غازى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118/4         | ١٥٥ - الطيب البيجري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 118/8         | ١٥٦ - الطيب الزكاري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 118/4         | ١٥٧ - الطيب الفيلالي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110/4         | ١٥٨ - الطيب بن عبد الرحمن كدران.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110/4         | ١٥٩ - الطيب الحناش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110/4         | ۱۲۰ - الطيب بن عبد السلام الواسترى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111/4         | ١٦١ - الطيب بن عبد الرحمن زغبوش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119/4         | ١٦٢ - الطيب بن محمد فتحا بن بصرى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۲۰./۳        | ١٦٣ - الطيب بن اليماني بن أحمد بوعشرين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178/4         | ١٦٤ - الطيب بن إدريس بن الفضيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 178/4         | ١٦٥ - الطالب بن عبد الواحد البوعناني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣/ ٢٢ /٣      | ١٦٦ - الطاهر بن عثمان المكناسي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177/4         | ١٦٧ - الطاهر بن محمد بن المكي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 7 V / T     | ١٦٨ - الطاهر بن الحاج الهادي بن العناية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 184/4         | ١٦٩ - الطاهر بن الهادى بن أحمد المجذوب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 184/4         | ١٧٠ - الطيب بن العناية بَنُّونَة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 188/4         | ١٧١ - الطيب بن عبد الله الإسماعيلي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | (حرف الكاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 184/4         | ۱۷۲ – الکمال بن أبى زيد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 181/4         | ١٧٣ - الكامل بن عبد الله بن الطاهر بن محمد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## (حرف الميم)

|             | <b>,</b>                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 100/4       | ١٧ - مبارك بن سالم الشيظمي.                                |
| 107/4       | ١٧ - مبارك بن عبد الله الفيضى.                             |
| 109/4       | ۱۷ - محمد بن الشريف العلوى السلطان.                        |
| 177/4       | الكلام في الإمامة والخلافة                                 |
| . 1 / 1 / 4 | ١٧١ - محمد بن عربية السلطان.                               |
| 149/4       | ١٧٠ - محمد بن عبد الله السلطان.                            |
| 149/4       | مولده وشيوخه وحجته                                         |
| 149/4       | صفته وحاله                                                 |
| 118/4       | خلافته بمراكش                                              |
| ۲/ ۱۸۱      | بيعته، وبعض حوادث أيامه                                    |
| 194/4       | حوادث سنة ١١٧٣                                             |
| 194/4       | حوادث سنة ١١٧٤                                             |
| 197/4       | حوادث سنة ١١٧٥                                             |
| 194/4       | حوادث سنة ١١٧٦                                             |
| ۲/ ۱۹۷      | حوادث سنة ١١٧٧                                             |
| ۲/ ۱۹۸      | حوادث سنة ۱۱۷۸                                             |
| 199/4       | حوادث سنة ١١٧٩                                             |
| ۲۰۰/۳       | حوادث سنة ۱۱۸۰                                             |
| ۲۰۰/۳       | حوادث سنة ١١٨١                                             |
| ۲۱۸/۳       | محبته للعلم واعتناؤه بأهله                                 |
|             | اختياراته المذهبية وما رأى من المصلحة حمل القضاة والمدرسين |
| ۲۲٤/۳       | عليه                                                       |
|             |                                                            |

|               | ية.                                |
|---------------|------------------------------------|
| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                     |
| 704/4         | نصيحته للأمة                       |
| 7777          | عطاياه وأحباسه                     |
| TV9 /T        | شعب الأدارسة                       |
| 7 9 m / m     | التراتيب والمداخيل المالية في عهده |
| ۲۹۸/۳         | اهتمامه بالأساطيل البحرية          |
| T17/T         | علائقه السياسية مع فرنسا           |
| ***/*         | مع السويد                          |
| ٣٣٢ /٣        | مع الدغرك                          |
| 74 /4         | مع البرتغال                        |
| <b>454/4</b>  | مع الدولة العثمانية                |
| ٣٦٠/٣         | مع إسبانيا                         |
| ۳۷۲ /۳        | مع مالطة                           |
| ۳۷٦/٣         | مع نابولي                          |
| ۳۸۲ /۳        | فتوحاته                            |
| <b>TAY /T</b> | آثاره                              |
| ۳۸٦/٣         | سككه                               |
| ٣٨٩ /٣        | قضاته                              |
| <b>791/</b>   | وزراؤه                             |
| <b>791/</b> 7 | كتابه                              |
| <b>747/</b>   | شعراؤه                             |
| ٤ - ١ /٣      | سفراؤه                             |
| ۲/ ۲ - ٤      | عماله                              |
| ٤٠٣/٣         | نقباؤه على الأشراف                 |
| m 6           |                                    |

| الجزء والصفحة | رقم<br>⁻-الترجمة                       |
|---------------|----------------------------------------|
| ٤٠٦/٣         | نظاره                                  |
| £1 £ /T       | أولاده                                 |
| ٤١٣/٣         | مؤلفاته                                |
| ٤٢٠/٣         | وفاته                                  |
| ٤٢٣/٣         | ١٧٩ - محمد بن عبد الرحمن السلطان.      |
| ٤٣٦/٣         | بعض ما قام به من الأعمال               |
| ٣/ ١٦٤        | حرب تطوان                              |
| 00A/T         | علائقه السياسية مع الدولة الإسبانية    |
| ٥٩٨/٣         | مع الدولة الفرنسية                     |
| 7 / 71 5      | مع الدولة الأمريكية                    |
| 7/015         | ۔<br>ذیول ذلك                          |
| ۳/ ۲۳۰        | حساب الموازنة والدفاتر المالية في عصره |
| 7/135         | آثاره                                  |
| ٣/ ٢٥٦        | کیف کان نهوض رکابه                     |
| ٦٥٦/٣         | وزراؤه                                 |
| ۲۵۷ /۳        | حاجبه وقائدو مشوره                     |
| ۲۰۷/۳         | كتابه                                  |
| 707/4         | سفراؤه ً                               |
| 704/4         | خلفاؤه                                 |
| ٦٥٨/٣         | نوابه بطنجة                            |
| 701/4         | قضاته                                  |
| 701/405       | نظاره                                  |
| 701/401       | محتسبوه                                |
|               |                                        |

| ر <b>قم</b><br>الترجمة                          |
|-------------------------------------------------|
|                                                 |
| نقباؤه                                          |
| عماله                                           |
| قواده                                           |
| أمناؤه                                          |
| أولاده                                          |
| بعض ما قيل فيه من المديح                        |
| وفاته                                           |
| ۱۸۰ – محمد بن عيسى الصدفي .                     |
| ۱۸۱– محمد بن حماد زغبوش.                        |
| ۱۸۲– محمد بن عبدون.                             |
| ١٨٣- محمد بن أحمد بن أبى العافية.               |
| ١٨٤ – محمد بن قاسم المالقي.                     |
| ١٨٥– محمد بن ورياش.                             |
| ١٨٦- محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الحداد.    |
| ١٨٧ - محمد بن أبي الفضل بن الصباغ.              |
| ١٨٨ - محمد بن أحمد بن أبي عفيف.                 |
| ١٨٩ - محمد بن أحمد الحسني.                      |
| ١٩٠- محمد بن موسى العبدوسي.                     |
| ١٩١- محمد بن عمر بن الفتوح التلمساني.           |
| ١٩٢– محمد بن سعيد المكلاتي.                     |
| ۱۹۳ - محمد المكناسي.                            |
| ١٩٤ - محمد بن أبي غالب بن أحمد عرف بابن السكاك. |
| ١٩٥- محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليفرني.        |
|                                                 |

| الجزء والصفحة  | رقم<br>الترجمة                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| ٦٨٠ /٣         | ١٩٦ - محمد بن يحيى بن جابر الغساني.                    |
| <b>ገ</b> ለገ /۳ | ١٩٧- محمد بن أحمد التلمساني شهر بالحباك.               |
| <b>ገ</b> ለገ /۳ | ١٩٨- محمد بن قاسم بن محمد القورى.                      |
| <b>ገ</b> ለለ /۳ | ١٩٩ – محمد القطراني .                                  |
| ٦٨٩ /٣         | ۲۰۰ - محمد بن أبي البركات الحسني                       |
| ٦٨٩ /٣         | ۲۰۱ – محمد بن سعيد القيجميسي.                          |
| ٦٨٩ /٣         | ۲۰۲ – محمد بن عیسی بن حرزوز.                           |
| ٦٨٩ /٣         | ٢٠٣ – محمد بن عبد العزيز المعروف بالحاج.               |
| 79./٣          | ۲۰۶- محمّد بن على بن أبى رمانة.                        |
| 791/4          | ٢٠٥ - محمد بن عبد الله بن محمد اليفرني.                |
| ٧/٤            | ٢٠٦- محمد بن أحمد بن غازى العثماني.                    |
| Y · / £        | ٢٠٧ - محمد فتحا بن عيسى الفَهْدى السفياني.             |
| 41/8           | ۲۰۸- محمد بن مخلوف الضريسي المكناسي.                   |
| 41/8           | ٢٠٩- محمد بن قاسم الكتاني الحسني.                      |
| 3\ 77          | ٢١٠- محمد بن أبي القاسم بن أبي العافية.                |
| ٣٤/٤           | ٢١١- محمد بن محمد بن غازي الملقب غازي.                 |
| ٣٥/٤           | ٢١٢- محمد بن حسين العبدلي السهلي شهر بأبي الرَّوَايَن. |
| 44/8           | ٢١٣ - محمد بن قاسم بن أبي العافية الشهير بابن القاضي.  |
| ٣٩/٤           | ٢١٤- محمد بن محمد بن أبي العافية الشهير بابن القاضي.   |
| ٤٠/٤           | ٢١٥– محمد بن عبد الرحمن بن بصرى المعروف بسيدى بصرى.    |
| ٤٦/٤           | ٢١٦- محمد بن فتحا بن أبي المحاسن.                      |
| ٤٧/٤           | ٢١٧- محمد فتحا بن محمد المدعو العشير.                  |
| ٤٧/٤           | ٢١٨ - محمد الوقاد المكناسي.                            |
|                |                                                        |

| الجزء والصفحة       | رقم<br>الترجمة                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٨/٤                | ٢١٩- محمد بن أحمد التلمساني يعرف بابن الوقاد.              |
| 0 · /٤              | ۲۲۰ محمد بن قاسم الأنصارى الشهير بابن قاسم.                |
| 01/8                | ۲۲۱ - محمد بن محمد الغمارى.                                |
| 01/8                | ۲۲۲- محمد بن مبارك الزعرى.                                 |
| 07/8                | ٢٢٣- محمد السبع بن عبد الرحمن المجذوب.                     |
| 07/8                | ٢٢٤- محمد بن أبي القاسم بن أبي العافية الشهير بابن القاضي. |
| 07/8                | ٢٢٥- محمد بن أحمد بن عزون.                                 |
| 04/8                | ٢٢٦- محمد بن أحمد بن عزوز.                                 |
| ٥٤/٤                | ٢٢٧- محمد بن أحمد الصباغ البوعقيلي.                        |
| 00/8                | ٢٢٨ - محمد فتحا بن أحمد بن يوسف الفاسي.                    |
| 07/8                | ٢٢٩ - محمد العرائشي.                                       |
| ٥٧/٤                | ۲۳۰ - محمد الغماري.                                        |
| 09/8                | ۲۳۱- محمد بن يحيى بن جابر الغساني.                         |
| ٦٠/٤                | ۲۳۲ - محمد بن الحسن المجاصى.                               |
| ٦٩/٤                | <b>۲۳۳</b> - محمد بن أحمد المزطارى.                        |
| ν <sub>.</sub> . /٤ | ٢٣٤ - محمد بن محمد العناية.                                |
| ٧٠/٤                | <b>۲۳</b> 0 - محمد بن عمر السجلماسي.                       |
| V1/E                | ٢٣٦ - محمد البصرى.                                         |
| ٧١/٤                | ٢٣٧ - محمدً بن عبد الرحمن بن أحمد بصرى المقرئ.             |
| ٧٦/٤                | ۲۳۸- محمد بن محمد القيسى .                                 |
| ٧٧ / ٤              | ٢٣٩ - محمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني.                   |
| ٧٨/٤                | ۲٤٠ - محمد بن المولى إسماعيل.                              |
| 1.4/8               | ۲٤۱ - محمد بن أبى القاسم عليلش.                            |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                                     |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 1 - 2 / 2     | -<br>۲٤۲ – محمد بن أبي مدين السوسي.                |
| 1.4/8         | ۲٤٣ - محمد بن عبد الرحمن الشاوى المعزاوى.          |
| 110/8         | ٢٤٤ - محمد بن محمد العكارى.                        |
| 111/8         | ٢٤٥ - محمد بن العربي الغماري.                      |
| 111/2         | ٢٤٦ - محمد الحاج ابن عبد القادر التستاوتي.         |
| 111/2         | ۲٤٧ - محمد بن محمد بن عبد الرحمن بصرى.             |
| 119/8         | ۲٤٨ - محمد بن العياشي الوزير.                      |
| 171/2         | ٢٤٩ - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الفاسى. |
| 3/ 971        | ۲۵۰ - محمد المكناسي.                               |
| 14. /5        | ٢٥١ - محمد بن أحمد اليحمدى الوزير .                |
| 184/8         | ٢٥٢ - محمد حنوش أبوشكال.                           |
| 184/8         | ٢٥٣ - محمد بن على العَفَّانِي.                     |
| 188/8         | ٢٥٤ - محمد البوعصامي الأديب.                       |
| 187/8         | ٢٥٥ – محمد بن مصالة الفازازى.                      |
| 187/8         | ٢٥٦ – محمد الطيب سكيرج.                            |
| 108/8         | ٢٥٧ – محمد البوعصامي الفقير .                      |
| 100/8         | ٢٥٨ - محمد البهلول البوعصامي.                      |
| 17./8         | ٢٥٩ - محمد بن عبد السلام البيجرى.                  |
| 174/5         | ۲٦٠ – محمد بن الحسن الجنوى.                        |
| 179/8         | ٢٦١ - محمد بن محمد بن عبد السلام البيجرى.          |
| 144/8         | ٢٦٢ - محمد بن عبد الواحد بن الشيخ الأموى.          |
| 145/5         | ٢٦٣ - محمد بن الحسن الوكيلي.                       |
| 177/8         | ۲٦٤ – محمد بن محمد بصرى.                           |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                                 |
|---------------|------------------------------------------------|
| 191/8         | ٢٦٥ - محمد بن الطيب بصرى.                      |
| 3/ 791        | ٢٦٦ - محمد بن عثمان السفير.                    |
| 7.1/8         | ٢٦٧ – محمد بن قاسم بن حَلاَّم.                 |
| 7.7/8         | ۲٦٨- محمد بن عبد القادر الزرهوني.              |
| Y · 0 / E     | ۲۲۹ – محمد بن العربي الزموري.                  |
| ۲٠٥/٤         | . ۲۷ - محمد بن عبد الرحمن بن هنو اليازغي.      |
| Y · 9 / E     | ٢٧١ - محمد بن أحمد بن الكبير العوفي.           |
| 418/8         | نسب آل ابن سودة                                |
| 110/8         | ٢٧٢ - محمد بن الكبير العوفي.                   |
| 110/8         | ٢٧٣– محمد الرهوني المدعو بركشة.                |
| 31.77         | ٢٧٤ - محمد بن عبد الوهاب أجانا .               |
| YY · /£       | ۲۷۵ - محمد بن عمر الصنهاجي.                    |
| 44. /5        | ۲۷۲ - محمد بن حمادى الصنهاجي.                  |
| 27 · /2       | ۲۷۷ – محمد السلاوي الوزير.                     |
| 2/177         | ۲۷۸ – محمد الزرهوني الكاتب.                    |
| 271/5         | ٢٧٩ - محمد بن الطاهر بن محمد البوسلامي الوزير. |
| 774/5         | . ۲۸ – محمد بن منصور الفويسي.                  |
| 774/5         | ٢٨١ - محمد بن الطيب الشريف الحسني العلوى.      |
| 774/5         | ٢٨٢ - محمد بن إدريس الوزير.                    |
| YA1/8         | ۲۸۳ – محمد بن على بن حرزهم.                    |
| YAY / E       | ٢٨٤ - محمد بن عبد الله الأمراني.               |
| YA            | ٢٨٥ - محمد بن العربي الصنهاجي.                 |
| YA0/8         | ٢٨٦- محمد بن الهادى غريط.                      |

|               | رقم<br>اا- مـ :                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| الجزء والصفحة | الترجمة                                             |
| 79./8         | ۲۸۷ - محمد بن عبد السلام بن عبود.                   |
| 447/8         | ۲۸۸ - محمد بن محمد بن عبد الله غريط الوزير.         |
| 3 \ 1.67      | ٢٨٩ - محمد أمزاج.                                   |
| 199/8         | ۲۹۰ – محمد بن هاشم العلوى.                          |
| ٣٠٠/٤         | ۲۹۱ - محمد بن محمد التهامي.                         |
| 4.4/8         | ۲۹۲ - محمد بن الهادي بن عبود.                       |
| ٣٠٣/٤         | ۲۹۳ – محمد العياشي.                                 |
| ٣٠٤/٤         | ۲۹۶ – محمد بن المجذوب بن عزوز.                      |
| ٣٠٥/٤         | ۲۹۵ - محمد بن محمد المصمودي.                        |
| 3/1.7         | ۲۹۲ - محمد بن الهادي الشريف الحسني العلوي.          |
| 3/1.7         | ٢٩٧- محمد بن محمد بن العناية بن فقيرة.              |
| ٣٠٧/٤         | ۲۹۸ - محمد بن محمد بن محمد بن فقيرة.                |
| T. V/E        | ٢٩٩ - محمد الأمراني.                                |
| ٣٠٨/٤         | ۳۰۰ – محمد الزهني.                                  |
| 4.9/8         | ٣٠١ - محمد الأمراني البيصارة.                       |
| 4.9/8         | ٣٠٢ - محمد بن على النيار.                           |
| ٣٠٩/٤         | ٣٠٣ - محمد بن محمد بن الجيلاني السقاط.              |
| ٣١١/٤         | ٣٠٤ - محمد بن عبد الله الغريسي.                     |
| 414/8         | ٣٠٥ - محمد الخرزة .                                 |
| 414/8         | ٣٠٦ - محمد بن عبد الله بن محمد العلوى الإسماعيلي.   |
| ۲۱۳/٤         | ٣٠٧ - محمد بن المعطى المسطاري.                      |
| ¥11/6         | - 1 M - 1 M - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 |

٣٠٩ - محمد بن الخليفة التونسي المعروف بالرقاع.

717/8

|                 | , قم                                |
|-----------------|-------------------------------------|
| الجزء والصفحة   | رقم<br>الترجمة                      |
| 471/8           | ٣١٠ - محمد بن العربي المنوني.       |
| 444/5           | ٣١١ - محمد بن أحمد السوسي.          |
| 77°/2           | ٣١٢ - محمد بن محمد المنوني.         |
| 47 5 / 5        | ۳۱۳ – محمد بن زیدان.                |
| 2/072           | ٣١٤ - محمد السوسي أبو عبد الله.     |
| ٣٢٠٦ / ٤        | ٣١٥ - محمد الريفي أبو عبد الله.     |
| 2/17            | ٣١٦ - محمد بن الهادى فَرْمُوج.      |
| TTV / E         | ٣١٧ - محمد بن المهدى المنوني.       |
| 479/5           | ٣١٨ - محمد بن عمر العلوى المدغرى.   |
| 3/ 877          | ٣١٩ - محمد بن محمد بن هاشم العلوى.  |
| ٣٣١/٤           | ۳۲۰ - محمد القصرى العبدرى.          |
| ۲۳۲ / ٤         | ٣٢١ - محمد بن عبد الواحد الشبيهي.   |
| ۲۳0 / ٤         | ٣٢٢ - محمد بن محمد الأمراني.        |
| 727/2           | ٢٢٣ - محمد بن العباس.               |
| 455/5           | ٣٢٤ - محمد بن أحمد حلام.            |
| 780/8           | ٣٢٥ – محمد منصور المَشَنْزَائي.     |
| 34.4            | ٣٢٦ - محمد بن على بن الكبير العلوى. |
| 354/5           | ٣٢٧ - محمد بن عبد السلام الطاهري.   |
| <b>759/5</b>    | ۳۲۸ - محمد بن حمدوش.                |
| TE9/E           | ٣٢٩ - محمد بن إدريس البوعناني.      |
| <b>40</b> ·/8   | . ٣٣ - محمد الرجراجي.               |
| <b>40 · 1</b> 5 | ٣٣١ - محمد بن محمد بن العربي.       |
| <b>701/1</b>    | ٣٣٢ – محمد بن عبد الله الوزاني.     |

| 7- : all 1 l            | رقم<br>الترجمة                     |
|-------------------------|------------------------------------|
| الجزء والصفحة<br>8/ ٣٥١ | ٣٣٣ - محمد بن أحمد الوزاني.        |
| ٣٥٢/٤                   | ۳۳۶ - محمد اليزناسني .             |
| ٣٥٢/٤                   | ۳۳۵ – محمد غازی.                   |
| ٣٥٢/٤                   | ٣٣٦ – محمد القباب.                 |
| 407/8                   | ۳۳۷ – محمد بن عزوز.                |
| 407/8                   | ۳۳۸ - محمد الغماري.                |
| ٣٥٢/٤                   | ٣٣٩ - محمد الإسحاقي.               |
| 407/8                   | ۳٤٠ – محمد دادوش.                  |
| 401/8                   | ۳٤۱ – محمد الزرهوني.               |
| 404/8                   | ٣٤٢ – محمد الزولاتي.               |
| 404/8                   | ٣٤٣ - محمد الجرارى.                |
| 404/8                   | ٣٤٤ - محمد اقلال.                  |
| ٣٥٣/٤                   | ٣٤٥ – محمد المطاعي.                |
| 404/8                   | ٣٤٦ - محمد البوعصامي.              |
| 404/8                   | ٣٤٧ - محمد بن محمد البوعصامي.      |
| 404/8                   | ٣٤٨ - محمد مخلوف.                  |
| 404/8                   | ٣٤٩ – مالك بن العناية الغرباوي.    |
| 405/5                   | ٣٥٠ - المختار بن الحاج الأجراوى.   |
| 401/8                   | ٣٥١ - المختار بن عبد الله الصدر.   |
| 401/8                   | ٣٥٢ - المكى بن أبي القاسم العميري. |
| 3/807                   | ٣٥٣ – المكى بن المختار الحناش.     |
| 411/8                   | ٣٥٤ - المكى بن أحمد السوسى.        |
| 411/5                   | ٣٥٥ – المكى أبو زكرى.              |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                          |
|---------------|-----------------------------------------|
| 411/8         | ٣٥٦ – منانة مزوارة.                     |
| 417/5         | ٣٥٧ - المصطفى بن محمد الكبير العلوى.    |
| 478/8         | ٣٥٨ – المعطى بن العناية الغربوي.        |
| 415/5         | ٣٥٩ – المعطى الشاوى.                    |
| ٣٦٦/٤         | ۳۲۰ - المعطى بن محمد بن الهادى بن عبود. |
| <b>777/</b>   | ٣٦١ – مغيث زغبوش.                       |
| <b>4177</b>   | ٣٦٢ – المفضل الفلوسي الزرهوني.          |
| 3/ 277        | ٣٦٣ - المفضل بصرى.                      |
| 31 957        | ٣٦٤ – المُفضل بن عزوز.                  |
| ٣٨٠/٤         | ٣٦٥ – المفضل السوسى.                    |
| ٣٨٥/٤         | ٣٦٦ - المستضىء السلطان.                 |
| ٤٠٠/٤         | ٣٦٧ - مَسْلَمَة السِلطان.               |
| £ · V / £     | ٣٦٨ - مسعود الطليطي الموقت الأندلسي.    |
| £ · A / £     | ٣٦٩ – مسعود بن جلون.                    |
| ٤٠٩/٤         | ۳۷ – مسعود البریشی.                     |
| ٤٠٩/٤         | ۳۷۱ - المهدى الزريهني.                  |
| ٤٠٩/٤         | ٣٧٢ - المهدى بن عبد المالك العلوى.      |
| ٤١٠/٤         | ٣٧٣ - المهدى الكحاك.                    |
| ٤١١/٤         | ٣٧٤ - المهدى بن الطيب بصرى.             |
| ٤١١/٤         | ٣٧٥ - المهدى بن الطالب بن محمد فتحا.    |
| ٤١٨/٤         | ٣٧٦ - المهدى بن على الإسماعيلى.         |
| ٤٢ - /٤       | ٣٧٧ - المهدى بن فضول بصرى.              |
| ٤٢٠/٤         | ۳۷۸ – موسى بن محمد بن معطى العبدوسى.    |

| الجزء والصفحة    | الترجمة                             |
|------------------|-------------------------------------|
| £77 /£           | ٣٧٩ - موسى العزاف.                  |
| 3/773            | ۳۸۰ - موسى بن الحجاج.               |
| 3/773            | ۳۸۱ – موسى بن على الزرهوني.         |
| ٤٢٣/٤            | ٣٨٢ - موسى بن أحمد بن مبارك الوزير. |
| £٣٦/£            | ٣٨٣ - الموهوب بن الإدريس الشبيهي.   |
| £٣٦/£            | ٣٨٤ – المؤذن الكاتب.                |
|                  | (حرف الصاد)                         |
| ٤٣٩ / ٤          | ٣٨٥ - صالح الحكمي.                  |
| £ £ £ / £        | ٣٨٦ - صالح الحلموني.                |
| <b>£</b> £ 0 / £ | ٣٨٧ - صالح بن يوسف البخاري.         |
| <b>£</b> £0/£    | ٣٨٨ - الصديق البخارى الأجراوي.      |
|                  | (حرف العين)                         |
| <b>٤٤٩/</b> ٤    | ٣٨٩ (أ) - المولى عبد الله السلطان.  |
| ٥٣٢/٤            | بحث اجتماعي                         |
| 0 8 4 / 8        | خلفاؤه                              |
| 084/8            | حجابه                               |
| 0 27 / 2         | أطباؤه                              |
| 084/8            | عماله                               |
| 0 2 0 / 2        | قضاته                               |
| 0 8 0 / 8        | محتسبوه                             |
| 0 8 0 / 8        | نظاره                               |
| 0 2 7 / 2        | آثاره                               |
| 0 2 7 / 2        | ما خلفه من الأولاد                  |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                                  |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 0 2 7 / 2     | وفاته                                           |
| 0 E V / E     | بعض ما قيل فيه من المديح                        |
| 0 8 9 / 8     | علائقه السياسية                                 |
| 00V1/E        | ٣٨٩ (ب) - عبد الله بن عمر الحضرمي.              |
| 00V/E         | ٣٩٠ - عبد الله بن حماد زغبوش.                   |
| 009/8         | ٣٩١ - عبد الله التادلي.                         |
| ٥٦٠/٤         | ٣٩٢ - عبد الله بن أبي مدين الحاجب.              |
| ٤/ ٢٢٥        | ٣٩٣ - عبد الله بن الحسن اللخمى عرف بابن الأصفر. |
| ٤/ ٣٢٥        | ٣٩٤ - عبد الله بن حمد.                          |
| ٥٦٦/٤         | ٣٩٥ – عبد الله بن العريف.                       |
| ٥٦٧/٤         | ٣٩٦ - عبد الله بن محمد بن معطى العبدوسي.        |
| 079/8         | ٣٩٧ – عبد الله بن محمد اليَفَرْني.              |
| 079/8         | ٣٩٨ - عبد الله الخياط.                          |
| ٥٧٢/٤         | ٣٩٩ – عبد الله بن إبراهيم بن الجندوز.           |
| 077/8         | ٤٠٠ - عبد الله بن أحمد، ابن القاضي.             |
| ٥٧٣/٤         | ٤٠١ – عبد الله مولى الرئيس ابن حكم.             |
| ov £ / £      | ٤٠٢ - عبد الله بن على المعروف بالحجام الصبيحي.  |
| 040/8         | ٤٠٣ – عبد الله الجزار.                          |
| ovv/8         | ٤٠٤ - عبد الله بن محمد الحاج الدلائي.           |
| ٥٧٩/٤         | ٥ - ٤ - عبد الله القصرى.                        |
| ٥٨٠/٤         | ٤٠٦ – عبد الله بن محمد الخياط.                  |
| ٥٨٢ /٤        | ٤٠٧ - عبد الله بن العرفاوي.                     |
| ٥٨٣/٤         | ٨٠٨ - عبيد المظلوم.                             |
|               | •                                               |
|               |                                                 |

| الجزء والصفحة  | رقم<br>الترجمة                        |
|----------------|---------------------------------------|
| ٥٨٣/٤          | ٤٠٩ - عبد الحق بن سعيد المكناسي.      |
| ٥٨٤/٤          | ٤١٠ – عبد الحق الزرهوني.              |
| ٥٨٥/٤          | ٤١١ - عبد الحق السحيمي.               |
| V/0            | ٤١٢ - عبد الرحمن بن هشام.             |
| V/0            | ولادته وحاله                          |
| 1 . 9 /0       | اهتمامه بأمور الدين                   |
| 189/0          | اعتناؤه بنشر العلم                    |
| 188/0          | تبرعاته وأوقافه                       |
| 107/0          | استعداده البحرى                       |
| 11./0          | علائقه السياسية                       |
| YV 1 /0        | خلفاؤه ووزرائه                        |
| YV 1 /0        | كتابه                                 |
| YYY /0         | قضاته                                 |
| °/477 377      | قواد مشوره وقواد المسخرين وعماله      |
| YYY/0          | أمناؤه – محتسبوه – نظاره              |
| YAY /0         | بناءاته وآثاره                        |
| TA9/0          | نساؤه الحرائر والشريفات               |
| <b>44</b> · /0 | ما خلفه من البنين والبنات             |
| Y97/0          | بعض ما قيل فيه من المديح              |
| TT1/0          | وفاته                                 |
| TTY /0         | ٤١٣ - عبد الرحمن الكَاوَاني.          |
| TTT /0         | ٤١٤ - عبد الرحمن بن أحمد القَرْمُوني. |
| TT 8 /0        | ٤١٥ – عبد الرحمن المجذوب.             |
|                | •                                     |

|               | •                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                                              |
| ٥/ ٢٣٦        | ٤١٦ - عبد الرحمن بن أحمد الوقاد.                            |
| 44v /o        | ٤١٧ - عبد الرحمن بن قاسم آعراب.                             |
| 44v /0        | ٤١٨ - عبد الرحمن بن أحمد بن عزون.                           |
| ۲۳۸/٥         | ٤١٩ - عبد الرحمن بن أحمد المحجوب                            |
| ٣٤ · /٥       | ٤٢٠ - عبد الرحمن بن الحسن اليازغي.                          |
| ٣٤٣/٥         | ٤٢١ - عبد الرحمن كدران.                                     |
| ٣٤٣/٥         | ٤٢٢ - عبد الرحمن بن عبد القادر الشَّبيهِيِّ.                |
| TET/0         | ٤٢٣ - عبد الرحمن بن محمد الفاسي الشاوي.                     |
| 787/0         | ٤٢٤- عبد الرحمن بن أحمد دادي الزرهوني.                      |
| <b>787/0</b>  | ٤٢٥- عبد الرحمن بن محمد بصرى                                |
| WEV/0         | ٤٢٦- عبد الرحمن بن على بن زيدان.                            |
| <b>701/0</b>  | ٤٢٧- عبد الرحمن بن التهامي الإدريسي الزرهوني.               |
| TOY /0        | ٤٢٨ عبد الرحمن القرشي.                                      |
| TOY /0        | ٤٢٩ - عبد الرحمن التاغي.                                    |
| To7/0         | ٤٣- عبد الرفيع بن مسعود بن عبود.                            |
| Tor/0         | ٤٣١- عبد الكريم بن محمد الحسنى العلوى.                      |
| <b>mom/o</b>  | ٤٣٢ - عبد الكريم الوزاني .                                  |
| T07/0         | ٤٣٣ - عبد المالك السلطان بن السلطان إسماعيل.                |
| 779/0         | اعتباره لمن يشار له بخير                                    |
| TV1/0         | علائقه السياسية                                             |
| TVY /0        | ٤٣٤ - عبد الملك البوعصامي.                                  |
| ۲۷۲/٥         | ٤٣٥ - عبد الملك بن محمد الحسنى                              |
| ۳۷٣/٥         | ٤٣٦ - عبد المالك بن عبد السلام بن السلطان محمد بن عبد الله. |
|               |                                                             |

|               | •                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                                      |
| TV1/0         | ٤٣٧ - عبد المالك بن السلطان عبد الرحمن.             |
| TV9/0         | ۳۸ – عبد النبی الشاوی.                              |
| TV9/0         | ٤٣٩ – عبد العزيز الملزوزي.                          |
| ۳۸۰/٥         | ٤٤٠ - عبد العزيز بن محمد اليفرني.                   |
| ۳۸ · /٥       | ٤٤١ - عبد العزيز بن أبي العافية الشهير بابن القاضي. |
| ۳۸۰/٥ .       | ٤٤٢ - عبد العزيز المكناسي المدني.                   |
| ۳۸۱/٥         | ٤٤٣ - عبد القادر الجوطي الحسني.                     |
| ۳۸۲/٥         | . ٤٤٤ - عبد القادر المدغرى المعروف بابن شقرون.      |
| <b>797/0</b>  | ٤٤٥ - عبد القادر الجيلاني.                          |
| 498/0         | ٤٤٦ - عبد القادر الشاوى.                            |
| <b>790/0</b>  | ٤٤٧ - عبد القادر بن محمد بن عبد المالك العلوى.      |
| <b>44</b> /0  | ٤٤٨ - عبد القادر بن الحران الحسني.                  |
| <b>44</b> /0  | ٤٤٩ - عبد القادر بن عبد الرحمن الفاسي.              |
| <b>499/0</b>  | ٠ ٥٥ - عبد القادر العلمي.                           |
| ٤٠٤/٥         | أزجاله                                              |
| ٤١٨/٥         | ٤٥١ - عبد القادر بن عبد الله، سقط.                  |
| 119/0         | ٤٥٢ - عبد القادر بن عبد الرحمن بن زيدان.            |
| £Y · /o       | ٤٥٣ - عبد القادر بن على الحسنى العلوى.              |
| ٥/ ٢١         | ٤٥٤ – عبد القادر بن المعطى بن العناية               |
| ٤٢٢/٥         | ٥٥٥ - عبد السلام ابن الشاذلي الدلائي.               |
| ٥/ ٣٢٤        | ٤٥٦ – عبد السلام بن محمد الدلائى المسناوى.          |
| £Y £ /0       | ٤٥٧ - عبد السلام البيجري.                           |
| 240/0         | ٤٥٨ – عبد السلام بن أبي يعزى.                       |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                          |
|---------------|-----------------------------------------|
| 279/0         | ٤٥٩ – عبد السلام الرامي الزرهوني.       |
| ٤٢٩/٥         | ٤٦٠ – عبد السلام بن الحاج محمد بن عمرو. |
| ٤٣ - /٥       | ٤٦١ – عبد السلام بن محمد التازى.        |
| ٤٣٨/٥         | ٤٦٢ – عبد السلام بن فتحا الأَمْرَاني.   |
| 287/0         | ٤٦٣ - عبد السلام المحب الإسماعيلي.      |
| ٥/ ١٦٤        | ٤٦٤- عبد الهادي بن عبد المالك العلوي.   |
| 277/0         | ٤٦٥ - عبد الهادى الفيلالي.              |
| 277/0         | ٤٦٦- عبد الواحد بن على الكتاني.         |
| ٥/ ٣٢٤        | ٤٦٧ عبد الواحد بن على منون.             |
| ٥/ ٣٢ غ       | ٤٦٨- عبد الواحد بن عبد الرحمن الشبيهي.  |
| ٤٦٤/٥         | ٤٦٩- عبد الواحد الدربالي.               |
| ٤٦٤/٥         | ٤٧٠ عبد الواحد بن حمادي العلوي.         |
| ٥/ ١٢٤        | ٤٧١- عبد الواحد بن محمد ابن فقيرة.      |
| £77/0         | ٤٧٢ - عبد الوهاب بن محمد بن الشيخ.      |
| ٤٦٨/٥         | ٤٧٣ – عبد الوهاب العرائشي.              |
| १२९/०         | ٤٧٤ - عبد الوهاب بن أحمد بن عمران.      |
| ٤٧ · /٥       | ٤٧٥– عبد الوهاب بن أحمد أُدَرَّاق.      |
| ٤٧٨/٥         | ٤٧٦ - عبد الوهاب أجانا.                 |
| ٤٧٩/٥         | ٤٧٧ - العباس بن محمد بن كيران.          |
| ٤٨٣/٥         | ٤٧٨ - العباس بن السلطان عبد الرحمن.     |
| £90/0         | ٤٧٩ – العباس بن الهادى فرموج.           |

٤٨٠ - عثمان بن عبد الواحد اللمطي.

٤٨١ - العربي بن محمد بصري.

٤٩٨/٥

299/0

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                             |
|---------------|--------------------------------------------|
| 0 · · /0      | ٤٨٢ – العربي بن مسعود بصري.                |
| o · · /o      | ٤٨٣ - العربي بن على القسمطيني.             |
| 0.7/0         | ٤٨٤ – العربي بن أبي فارس ابن ولد عريبة.    |
| 0.7/0         | ٤٨٥ - العربي بن عامر .                     |
| 0.7/0         | ٤٨٦ - العربي بن الطاهر بصري.               |
| 0.4/0         | ٤٨٧ - العربي بن السائح العمري              |
| 014/0         | ٤٨٨ – العربي بادو .                        |
| 014/0         | ٤٨٩ - العربي بن على بن فارس العلوي.        |
| 017/0         | ۹۰ - العربي العلمي الموساوي.               |
| 010/0         | ٤٩١ – العربي بن شَمْسِي.                   |
| 011/0         | ٤٩٢ - على الأعرج بن إسماعيل.               |
| 070/0         | ٤٩٣- على بن حمود.                          |
| 077/0         | ٤٩٤ - على بن عيسى بن دافال.                |
| 077/0         | ٤٩٥- على بن مزاحم.                         |
| 0 Y V / 0     | ٤٩٦- على بن عبد الرحمن اليفرني.            |
| 0 Y V / 0     | ٤٩٧- على بن موسى الكتاني.                  |
| 011/0         | ۴۹۸ علی بن محمد منون.                      |
| 079/0         | <b>٤٩٩ – على بن هارون.</b>                 |
| 079/0         | ٥٠٠ – على بن محمد بن عبد الرحمن الأقاوى.   |
| ٥٣١/٥         | ٥٠١ – على بن محمد بن أبى الفضل بن العافية. |
| ٥٣١/٥         | ۰۰۲ – على بن سعيد المكناسي.                |
| ٥٣٢/٥         | ۰۰۳ – علی بن یشو .                         |
| ٥٣٢/٥         | ٥٠٤ – على الزرهوني الدشيش.                 |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                  |
|---------------|---------------------------------|
| 077/0         | ٥٠٥- على بن حبق.                |
| 077/0         | ٥٠٦- على بن عمر                 |
| ٥٣٣/٥         | ۰۵۰۷ علی بن حماد زغبوش.         |
| ٥٣٣/٥         | ٥٠٨ على بن إبراهيم الخياط.      |
| 078/0         | ٥٠٩- على بن قاسم الوقاد.        |
| 000/0         | ١٠- على الزرهوني.               |
| 000/0         | ٥١١- على بن أحمد المكناسي.      |
| 040/0         | ٥١٢ - على بن عمر ابن العربي.    |
| 077/0         | ٥١٣ - على بن حمدوش.             |
| 007/0         | ٥١٤- على بن سعيد العميري.       |
| 007/0         | ٥١٥- على بن عبد الرحمن بن عبود. |
| 000/0         | ٥١٦ - على بن صانبة البخاري.     |
| 000/0         | ٥١٧ – على بن زيدان.             |
| 001/0         | ٥١٨ - على بن صالح.              |
| 009/0         | ٥١٩ - على بن محمد المسفيوى.     |
| 071/0         | ٥٢٠- على بن الشاد الأمراني.     |
| 077/0         | ٥٢١ - عمر بن عثمان الونشريسي.   |
| ٥٦٣/٥         | ٥٢٢- عمر الحراق.                |
| 07V/0         | ٥٢٣ – عمر الوقاش.               |
| ٥٧٣/٥         | ٥٢٤ عمر الخطاب.                 |
| 0 V É / O     | ٥٢٥- عمر بن عبد العزيز الخطاب.  |
| ٥٧٤/٥         | ٥٢٦- عمر بن مبارك الحصيني.      |
| 000/0         | ٥٢٧- عمر الكوش.                 |
|               | <u> </u>                        |

|               | رقم                                     |
|---------------|-----------------------------------------|
| الجزء والصفحة | الترجمٰة                                |
| 0 7 7 0       | ٥٢٨- عمر بن عوادة.                      |
| 077/0         | ٥٢٩- عمر بن السلطان مولاي الحسن.        |
| 011/0         | ۵۳- عمران بصرى.                         |
| 0AY /0        | ۵۳۱– عمران الجاناتي.                    |
| ٥٨٣/٥         | ٥٣٢ - عياد السوسي.                      |
| ٥٨٥/٥         | ُ ٥٣٣ – عائشة العَدَويَّة .             |
| ٥٨٥/٥         | ٥٣٤ - عيسى بن دافال.                    |
| ·             | (حرف الغين المعجمة)                     |
| 0 AV /0       | ٥٣٥- غازي بن الشيخ ابن غازي.            |
| 0AV/0         | ٥٣٦- الغازى ابن عبود.                   |
| 0 A A / 0     | ٥٣٧- الغزواني الدلائي.                  |
| 019/0         | ٥٣٨ – الغالى السنتيسى                   |
|               | (حرف الفاء)                             |
| ०९९/०         | ٥٣٩- فتحون البزارية.                    |
| 099/0         | ٠٤٠- فاطمة بنت محمد بن عبد الرحمن بصرى. |
| ٦٠٠/٥         | ٥٤١ - فرج الأندلسي .                    |
| 7.1/0         | ٥٤٢ - الفاطمي بن محمد الشبيهي.          |
| 7.4/0         | ٥٤٣ – الفضيل بن الفاطمي .               |
| ٦٠٤/٥         | ٥٤٤ - الفاطمي بن الفضيل.                |
|               | (حرف القاف)                             |
| 7 · V /0      | ٥٤٥- القاسم بن عبد الله زغبوش.          |
| 7. 4 / 0      | ٥٤٦ قاسم بن محمد ابن القاضي.            |
| 717/0         | ٥٤٧ - قاسم بن رَحْمُون.                 |
|               | ·                                       |

| الجزء والصفح | رقم<br>الترجمة                   |
|--------------|----------------------------------|
| 117/0        | ٥٤٨- قاسم البندوري.              |
| 717/0        | ٥٤٩ - قاسم الدامي المكناسي.      |
| 0/175        | . ٥٥- قاسم الحسنوي.              |
| 0/775        | ٥٥١- أبو القاسم ابن الأبرش       |
| 0/775        | ٥٥٢- أبو القاسم بن حبيب الحريشي. |
| 777/0        | ٥٥٣- أبو القاسم بن درى الشاوى.   |
| ٥/ ٧٢٢       | ٥٥٤- أبو القاسم بن العميري.      |
|              |                                  |